# ليسان العرب

للإِمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِ حَبِ اللّهِ مِن مَحِبَّد بْن مَكْرِمِ اللّهِ مَا اللّهِ مِن مُحَبِّد بْن مَكرم ابْن منظورالافریقی المِضری

المحتلىالتيادس

رار صادر بیروت



#### حرف السين المهملة

أصاد والسين والزاي أسكية لأن مبدأها من أسكة اللهان ، وهذه الثلاثة في حيز واحد ، والسين من الحروف المهموسة، ومحرج السين بين محرجي الصاد والزاي ؛ قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الالف

أِس : أَنَسَهُ بِأَيْسُهُ أَيْسًا وأَيْسَهَ : صَغَرَ بِهِ وَحَقَرُهُ ؛ قال العجاج :

# وليث غاب لم يُرَمُ بأيس

أي بزجر وإذلال ، ويروي : الْيُوتُ هَيْجا . الأصمعي : أَنِّسْتُ به تأبيساً وأَبَسْتُ به أَبْساً إذا صغرته وحقرته وذالئات وكيشرته ؛ قال عباس بن مِرْداس يخاطب خُفاف بن نـُدْبَة :

إن تك خلسود صخر لا أوبسه ، أو قد عليه المحسيد ع

# السَّلْمُ تَأْخَذَ مَنْهَا مَا رَضَيْنَ بَهُ ﴾ والحَرْبُ يكفيكَ مَنْ أَنفاسِها جُرْعُ

وهذا الشعر أنشده ابن بري: إن تك جلمود يضي ، وقال: البصر حجارة بيض ، والحسلمود: القطعة الغليظة منها ؛ يقول: أنا قادر عليك لا يمنعني منك مانع ولو كنت جلمود بصر لا تقبل التأبيس والتذليل لأو قد ت عليه الناو حتى ينصدع ويتفتت. والسيلم: المسالمة والصلح ضد الحرب والمحادبة . يقول: إن السيلم ، وإن طالت ، لا تضرك ولا يلحقك منها السيلم ، وإن طالت ، لا تضرك ولا يلحقك منها أذى والحرب أقبل شيء منها يكفيك . ودأيت في نسخة من أمالي ابن بري بخط الشيخ دضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قبال : أنشده المنفيض في الشير بات :

## إن تك جُلْمُود صَخْد

وقال بعد إنشاده : صَخْدُ وادٍ ، ثم قال : جعل أوقيدُ جواب المجازاة وأحميه عطفاً عليه وجعل أوتسهُ نعتاً للجلمود وعطف عليه فينصدع . وأنشد :

# ليست بسو داء أباس سَمْبَرَ .

ان الأعرابي: الإبس و الأصل السوء، بحسر المهزة. ان الأعرابي: الأبس و كر السلاحف، قال: وهو الرق والقيلم . وإباء أبس : مخز كامر "؟ عابن الأعرابي. وحكي عن المفضل أن السؤال المله المنافقة الإباء الأبس ، فكأن هذا وصف بالمصدر ، وقال ثعلب: إنما هو الإباء الأباس أن الأشد . قال أعرابي لرجل: إنك لتر د السؤال الملحف بالإباء الأباس .

أرس: : الإرس : الأصل ، والأرس : الأكار عن ثعلب . وفي حديث معاوية : بلغه أن صاحكا تالله لئن تمنت على ما بَلَغَني لأصالحن صاحبي ولأكون مقدمته إليك ، ولأجعلن القسططينية الحبراء حُمْمَة "سوداء ؛ ولأنثر عَنَّكُ مِن المُلنَّا-نَزْعَ الإصْطَفَلينة ، ولأرْدُنْكُ إِرْساً مـر الأرارسَةُ تَرْعَى الدُّوابِـل ، وفي روابة : كما كنت ترعى الخَنَانيُص ؛ والإرايس : الأَمير ؛ عن كراع ، حَكَاهُ فِي بَابِ فِيعَيْلُ ، وعَدَّلَهُ بِإِنِّيلُ ٍ، وَالْأَصَلُ عَنْدُهُ فيه رِئْتُسْ ، على فيعتبل، من الرِّياسة . والْمُؤرُّس: المُؤمَّرُ ْ فَقُلْبِ ۚ . وَفِي الْحَدَيْثُ : أَنَّ النِّي ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ، كتب إلى هِرَ قَبْلَ عَظَيمِ الروم بدعـوا إلى الاسلام وقال في آخره : إن أَبَيْتَ فعلمك إنْ الإرِّيسين . ابن الأعرابي : أرَّس بأدرِسُ أرَّساً إذ صار أريساً ، وأرس يُؤرس تأريساً إذا صار أكاراً وجمع الأريس أريسون ، وجمع الإراس إِنَّ يَسُونَ ﴾ وأراريسة وأراريس ، وأراريسة ينصرف ، وأرارس لا ينصرف ، وقبل : إنسا قا

# والتَّأْبُس : التَّفَيْر \ ؛ ومنه قول المتلس : تَطيف م الأيام ما يَتَأْبُس ُ

والإبس والأبس : المكان الغليظ الحشن مثل الشأز. ومُناخ أبس : غير مطمئن ؛ قال منظور بن مَرثَد الأُسَدي يصف نوقاً قد أسقطت أولادها لشدة السير والإعناء :

# بَتْرُ كُنْنَ ، في كل مُناخٍ أَبْسٍ، كلُّ جَنَيْن مُشْعَرِ في الغِرْسِ

ويروى: مُناخِ إنسِ ، بالنون والإضافة ، أراد مُناخ ناس أي الموضع الذي ينزله الناس أو كل منزل ينزله الإنس . والجنين المُشعَرُ : الذي قد نبت عليه الشعر . والغروس : جلاة رقيقة تخرج على رأس المولود ، والجمع أغراس .

وأبسَه أبساً: قَهْرَه ؟ عن ابن الأعرابي . وأبسَه وأبسَه : غاظه وروعه . والأبسُ : بكع الرجل با يسوء . يقال : أبستُه آبسه وأبساً . ويقال : أبستُه آبسه وأبساً . ويقال : أبستُه أبساً ويقال : أبستُه أبساً ويقال : أبستُه بالمكروه . وفي حديث جبير بن منطعم : جاء رجل إلى قريش من فتح خيبَر فقال : إن أهل خير أسروا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه ، فجعل المشركون يؤبسون به العباس أي يعيرونه ، وقيل : يُوغمونه ، يعيرونه ، وقيل : يُوغمونه ، وقيل : يُوغمونه ويحملونه على إغلاظ القول له .

١ قوله « والتأبس التغير الخ » تبع فيه الجوهري . وقال في القاموس : وتأبس تغير، هو تصحيف من ابن فارس والجوهري والصواب تأبس ، بالمثناة التعتبة ، اي بمنى تغير وتبع المجد في هذا الصاغاني حيث قال في مادة أي س والصواب ايرادها ، اعني بيني المتلس وابن مرداس، هنا لغة واستشهاداً؛ ملحماً من شارح القاموس .

وَلَكُ لَأَن الأَكَارِينَ كَانُوا عَنْدُهُمْ مَـن الفُرْسِ؟ وهم عَسِدَة النار ، فجعل عليه إنمهم. قال الأزهري : أَحْسَبُ الْأَرْيُسُ وَالْإِرْ يُسْ عِمْنِي الْأَكَّارُ مُسْ كَلام أهل الشام، قال : وكان أهل السُّوادومن هو على دن كسيرى أهل فلاحة وإثارة للأرض، وكان أهل الروم أَهِلَ أَثَاثُ وصَنْعَةً؛ فَكَانُوا يَقُولُونَ للمُجُوسَى : أَدِيسَى "، نسبوهم إلى الأريس وهو الأكار ، وكانت العرب تسميهم الفلاحين ، فأعلمهم النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنهم ، وإن كانوا أهل كتاب ، فإن عليهم من الإثم إِنْ لَمْ يَوْمَنُوا بِنُبُوتُهُ مِثْلَ إِنْمُ الْمُجُوسُ وَفَلَّاحِي السَّواد الذين لا كتاب لهم ﴾ قال : ومن المجوس قوم لا يعبدون النار ويزعبون أنهم على دين إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وأنهم يعبدون الله تعالى ويحرآمون الزنا وصناعتهم الحراثة وينخرجون العثشر مَا يَوْرِعُونَ غَيْرِ أَنْهُمْ يَأْكُلُونَ الْمُوْقُودُةُ ، قال : وأحسبهم يسجدون للشمس، وكانوا 'يدعَو'ن الأريسين؛ قال ابن بري : ذكر أبو عبيدة وغيره أن الإرَّيسَ الأَكَّارُ في كون المعنى أنه عبر بالأكَّارِين عن الأَتباع، قال : وَالْأَجُودُ عَنْدَى أَنْ يَقَالَ : إِنَّ الْإِرَّاسِ كَبِيرُهُمْ الذي يُمْتَثَلُ أُمره ويطيعونه إذا طلب منهم الطاعة ؟ ويدل على أن الإرِّيسَ ما ذكرت لك قول أبي حزامً

لا تُميِثْني، وأنتَ لي، بك، وَعُدْ ، لا تُميئِ بالمُؤرِّسِ الإرِّيسَا

يقال: أَبَأَتُهُ بِهِ أَي سَوَ"بته به ، يُويد: لا تُسَوِّني بك. والوَغَدُ: الحسيس اللئيم ، وفصل بقوله: لي بك ، بين المبتدأ والحبر، وبك متعلق بتبثي ، أي لا تبثني بك وأنت لي وغد أي عَدو لأن اللئيم عَدُو لي ومحالف لى ، وقوله :

لا تبيء بالمؤرس الإرسا

أي لا تُسُوِّ الإراس ، وهو الأمير ، بالمُؤرس ؛ وهو المأمور وتابعه ، أي لا تُسَوُّ المولى مجادمه ، فكون المعنى في قول النبي، صلى الله عليه وسلم، لهركل : فعليك إثم الإر"يسين، يويد الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم ، وأنت إرَّيسُهم الذي يجيبون دعوتك ويمتثلون أمرك ، وإذا دعوتهم إلى أمر أَطَاعِوكَ ، فلو دعوتهم إلى الإسلام لأَجَابُوكَ ، فعليك إثم الإرّيسين الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم بهدوهم ، وذلك يُسْخَـط اللهُ عليهم ويُعظم إثمهم ؟ قال : وفيه وجه آخر وهو أن تجعل الإرَّيسين ، وهم المنسوبون إلى الإرَّيسَ ، مثلُ المُنْهَلَّتِينَ والأَشْعُرَينَ ﴿ المنسويين إلى المُهلِّب وإلى الأستُعر ، وكان القياس فه أن بكون بساءى النسبة فبقال : الأشعر يُون والمُهَلَّسِيُّونَ ، وكذلك قياس الإرتسين الإرتيسيُّون في الرفع والإرِّيسيِّين في النَّـصب والجر ، قَـال : ويقوي هذا رواية من روى الإريسيّان، وهذا منسوب قولاً واحداً لوجود ياءَى النسبة فيه فيكون المعنى : فعليك إثم الإرايسين الذين هم داخلون في طاعتك ويجبونك إذا دعوتهم ثم لم تَدْعُهُم إلى الإسلام ، ولو دعوتهم لأجابوك ، فعليك إثمهم لأنك سبب منعهم الإسلام ولو أمرتهم بالإسلام لأسلموا ؛ وحكي عن أبي عبيد : هم الحَدَمُ والحَوَلُ ، يعني بصد ، لهم عن الدن ، كما قال تعالى : ربّنا إنَّا أَطَعْنا سادتنا و كبراءنا؛ أي عليك مثل إثمهم. قال ابن الأثير : قال أبو عبيد في كتاب الأموال : أصحاب الحديث يقولون الإرىسين مجموعاً منسوباً والصحيح بغير نسب ، قال: ورده عليه الطحاوي ، وقال بعضهم: في رَهُط هُرُ قُلْ فرقة تعرف بالأروسيَّة فجاءً على النسب إليهم، وقيل: إنهم أتناع عبد الله بن أربس، رجل كان في الزمن الأول، قتلوا نبيًّا بعثه الله إليهم ، وقيل : الإرَّيسون الملوك؛

وأما مثل محمد لو جاء في قافية لم يكن في حرف تأسيس حتى يكون نحو مجاهد فالألف تأسيس، وقال أبو عبيد: الروي حرف القافية نفسها، ومنها التأسيس؛ وأنشد:

ألا طال هذا الليل' واخْضَلُ جانبُهُ

فالقافية هي الباء والألف فيها هي التأسيس والهاء هي الصلة ، ويروى : واخضر جانبه ؛ قال اللث : وإن جاء شيء من غير تأسيس فهو المؤسس ، وهو عبب في الشعر غير أنه ربما اضطر بعضهم، قال : وأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرف الذي بعده مفتوحاً لأن فتحه يغلب على فتحة الألف كأنها تزال من الوهم ؛ قال العجاج :

# مُبارَكُ للأنبياء خاتم ُ ، مُعلَمِّمُ آيَ الهُدي مُعلَّمُ ُ

ولو قال خاتم ، بكسر التاء ، لم يحسن ، وقيل : إن لغة العجاج خأم ، بالهنزة ، ولذلك أجازه ، وهو مثل السئاسم ، وهي شجرة جاء في قصدة الميسم والسئاسم ، وفي المحكم : التأسيس في القافية الحرف الذي قبل الدخيل ، وهو أول جزء في القافية كألف ناصب ؛ وقيل : التأسيس في القافية هو الألف التي ليس بينها وبين حرف الروي إلا حرف واحد ، كقوله :

كليني لِهم ، يا أمنية ، ناصب

فلا بد من هذه الألف إلى آخر القصيدة . قال ابن سيده:
هكذا سباه الحليل تأسيساً جعل المصدر اسباً له ،
وبعضهم يقول ألف التأسيس ، فإذا كان ذلك احتبل
أن يريد الاسم والمصدر . وقالوا في الجمع: تأسيسات
فهذا يؤذن بأن التأسيس عندم قمد أجروه بجرى
الأسباء ، لأن الجمع في المصادر ليس بكثير ولا أصل
فيكون هذا محمولاً عليه . قال: ورأى أهل العروض

وأحدهم إربس ، وقبل : هم العَشَّادُون . وأَرْأَسَةَ بن مُرِّ بن أَدَّ : معروف . وفي حديث خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم: فسقط من يد عثمان، رضي الله عنه ، في بئر أريس ، بفتح الممزة وتخفيف الراء ، هي بئر معروفة قريباً من مسجد قُباء عند المدينة .

أسس: الأس والأسس والأساس: كل مُبتدًا شيء. والأس والأسس مقصور والأس والأساس: أصل البناء ، والأسس مقصور منه ، وجمع الأس إساس مثل عُس وعساس ، وجمع الأساس أسس مثل قدال وقد ل ، وجمع الأسس آساس مثل سبب وأسباب . والأسبس: أصل كل شيء . وأس الإنسان: قلبه لأنه أول مُتكون في الرحم، وهو من الأسماء المشتركة . وأس البناء : مُبتدكة ، وأش البناء : مُبتدكة ، وأش البناء :

## وأسُّ مَجْدِ ثابتُ ۖ وَطِيدُ ۗ ، نالَ السماءُ ، فَرَعْهُ مَديدُ

وقد أس البناء يؤسه أسا وأسسه تأسيسا ، الليث : أسست دارا إذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها، وهذا تأسيس حسن . وأس الإنسان وأسه أصله ، وقيل : هو أصل كل شيء . وفي المشل : ألمصقوا الحس بالأس ؛ الحس في هذا الموضع : الشر ، والأس : الأصل يقول : ألمصقوا الشر بأصول من عاديم أو عادا كم . وكان ذلك على أس الدهر وأس الدهر وأس الدهر ، ثلاث لغات ، أي على قدم الدهر ووجه ، ويقال : على است الدهر . والأسيس : المعوض .

التهذيب: والتأسيس في الشّعر ألِف من تلزم القنافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه نجو مفاعلن، ويجوز إبدال هذا الحرف بغيره، إنما تسمحوا بجمعه ، وإلا فإن الأصل إنما هو المصدر ، والمصدر قلما بجمع إلا ما قد حدّ النحويون من المحفوظ كالأمراض والأشفال والعقول .

وأَسَّسَ بَالْحَرِف : جعله تأسيساً ، وإنما سبي تأسيساً لأنه اشتق من أس الشيء ؛ قال ابن جني : ألف التأسيس كأنها ألف القافية وأصلها أخذ من أس الحائط وأساسه ، وذلك أن ألف التأسيس لتقد من والمناية بها والمحافظة عليها كأنها أس القافية اشتق امن ألف التأسيس ، فأما الفتحة قبلها فجز ، منها .

يَوُسِ أَسَّاً. ورجل أَسَّاسُ : نَسَّام مفسد . الأَمْوِيُ : إذا كانت البقية من لحم قيل أَسَبْتُ له من اللحم أَسْيًا أَي أَبْقَيْتُ له ، وهذا في اللحم خاصة . والأُسُّ : المُنْزَيِّن والأُسُّ : المُنْزَيِّن

وإلى إلى : من زجر الشاة ، أسبًا بكوسبًا أساً ، وقال بعضهم : نسسًا . وأس بها : زجرها وقال : إس إس ، وإس إس : زجر الغنم كإس اس اس . وأس أس : من رُقي الحبيّات . قال الليث: الرّاقون إذا رقوا الحية ليأخذوها فقرع أحدهم من رُقيبيه قال لها : أس ، فإنها تخضع له وتلين . وفي الحديث : كتب عبر إلى أبي موسى : أسس بين الناس في وجهك وعد لك أبي سو "بينهم . قال ابن الأثير : وهو من ساس الناس يسوسهم ، والهنزة فيه زائدة ، ويوى : آس بين الناس من المواساة .

ألس: الألس والمثرات : الحداع والحيانة والفش والسرق ، وقد ألس بألس ، بالتحسر ، ألساً . ومنه قدولهم : فلان لا يُبدالس ولا يُوالس ، فالمدالس ولا يُوالس ، فالمدالس من الدالس ، وهو الظلمة ، يواد به لا ، فوله « كأنها اس القافية المنتق الني « هكذا في الاصل .

هُمُ السَّمْنُ بالسَّنُوتِ لا أَلْسَ فَيهِمُ ، وهُمُ يَعْمُرُوا جَارَهُمْ أَن يُقَرَّدا وهُم يَمْنَعُمُونَ جَارَهُمْ أَن يُقَرَّدا والأَلْسُ، وهو الحيانة . والأَلْسُ الأَصلُ السُّوء . والأَلْسُ : الغدو . والأَلْسُ الكذب . والأَلْسُ والأَلْسُ : ذهاب العقل وتَدَّهْمِلهُ عَن ابن الأَعرافي ، وأَنشد :

فقلت أَنَّ أَسْنَقُدْ عِلْماً وَتَجْرِبَهَ ﴾ فقد تردُّد فيك الحِبْسُلُ وَالأَلْسُ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دعا فقال اللهم إني أعود بك من الألس والكير ؛ قبال أبو عبيد : الألسُ هو الحيانة ، والمألوس : الضعف العقل وأليس الرجل ألساً ، فهو مألوس أي مجنون دهب عقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال الراجز :

يَتْنَبَعُنَ مِثْلَ العُنَّجِ المَنْسُوسِ ﴾ أهوج المَنْسُوسِ ﴾ أهوج المُنْالِسِ

وقال مرة : الألسُ الجُنون . يقال : إن به لأكسُ أي جُنوناً ؛ وأنشد :

يا جر تينا بالحباب حكسا ، إن بنا أو بكم الألسا

وقيل: الألسُ الرّبية وتَعَيَّر الخُلْق من ربية ، أو تغير الخُلْق من ربية ، أو تغير الحُلْق من ربية ، ورجل مألوس: ذاهب العقل والبدن . وما دُفَّت من الطعام .

وما 'دَقَتُ عَسَدُهُ أَلُوساً أَي سَيْثاً مِن الطَّعَامِ . وضربه مائة فيا تأكُّسَ أَي ما تَوَجَّع ، وقيل : فيا تَحَلَّس بمِنَاهُ . أَبُو عِمْرُو : يَقَالَ لِلْعَرِيمِ إِنَّهِ لِيَتَأَلِّسُ

فِمَا يُعْطِي وَمَا يَمْعِ . وَالتَّأَلُّسُ : أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ أَنْ يُعطِي وَهُو يَمْعِ. وَيَقَالَ : إِنْهُ لَـمَأَلُوسُ الْعَطْيَةُ وَقَدْ أَلِسَتُ عَطِيتُهُ إِذَا يُمْنِعَتُ مِنْ غَيْرِ إِياسَ مَنْهَا ؟ وأنشد :

#### وصرَمَت حَبْلَكُ بِالثَّأَلُّسُ

والنياس' : اسم أُعَجِمَي، وقد سمت به العرب، وهو الياس' بن' مُضَرَ بن إِزَاد بن معد" بن عَدَّنان .

سى: أمس: من ظروف الزمان مبني على الكسر إلا أن ينكر أو يعر"ف ، وربما بني على الفتح ، والنسبة إليه إمسي" ، على غير قياس. قال ان جني : امتنعوا من إظهار الحرف الذي يعر"ف به أمس حتى اضطروا بذلك إلى بنائه لتضنه معناه ، ولو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مضى الأمس بما فيه لما كان خلفاً ولا خطأً ؛ فأما قول نصب:

ولني وقنفت اليوم والأمس قبلك ببايك ، حتى كادت الشمس تغرب

فإن ابن الأعرابي قال: روي الأمس والأمس مرا ورقم المراب ويه وجعل اللام مع الجر زائدة ، واللام المُعرّفة له مرادة فيه وهو نائب عنها ومُضّبن لها ، فكذلك قوله والأمس هذه اللام زائدة فيه ، والمعرفة له مرادة فيه محذوفة منه ، يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب كما يكون مبنياً إذا لم تظهر اللام في لفظه ، وأما من قال والأمس فإنه لم يضبنه معنى اللام فيبنيه ، لكنه من قال والأمس فنصب هي تلك اللام التي في قول من من قال والأمس فنصب هي تلك اللام التي في قول من قال والأمس فبور" ، تلك لا تظهر أبداً لأنها في تضب غير من يجر" ؟ فكل منهما لفة وقياسهما على ما ينصب غير من يجر" ؟ فكل منهما لفة وقياسهما على ما

نطق به منهما لا تُداخِلُ أَخْتُهَا ولا نسبة في ذلك بينها وبينها . الكسائي : العرب تقول : كلَّمتك أمس وأمس آخر ، فإذا أضفته أو نكرته أعجبي أمس وأمس آخر ، فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف والبلام للتعريف أجريته بالإعراب ، تقول : كان أمسنا طيباً ورأيت أمسنا المبارك ومردت بأمسنا المبارك ، ويقال : مض الأمس بما فيه ؛ قال الفراء : ومن العرب من مخفض الأمس وإن أدخل عليه الألف واللام ، كقوله :

وإني قَعَدُاتُ اليومَ والأَمْسِ قبله

وقال أبو سعيد : تقول جاءني أمس فإذا نسبت سبئاً إليه كسرت الهبزة ، قلت إمسي على غير قياس ؟ قال العجاج :

وجَفًّا عنه العَرَقُ الإمسيُّ

وقال العجاج :

حَمَّانَ إمْسِيتًا به من أمْسِ ، يَصْفَرُ للبُنْسِ اصْفِرادَ الوَّدْسِ

الجوهري: أمس اسم حُرِّكُ آخر ولالتقاء الساكنين، واختلفت العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه إذا أدخل عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو أضافه . غيره : ابن السكيت: تقول ما رأيته مُذْ أمس ، فإن لم تره يوماً قبل ذلك قلت : ما رأيته مذ أوَّلَ من أمس ، فإن لم تره يوماً أوَّلَ من أمس . قال ابن الأنباري : أدخل اللام والألف على أمس وتركه على كسره لأن أصل أمس عندنا من الإمساء فسمي الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛ عندنا من الإمساء فسمي الوقت بالأمر ولم يغير لفظه؛

ما أنت بالحكم الثر في حُكومتُهُ ، ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجدّلِ

فَأَدْخُلِ الأَلْفِ وَاللَّامِ عَلَى تُرْضَى ، وَهُو فَعَلَ مُسْتَقِبَلُ عَلَى جَهُةَ الاَخْتُصَاصُ بِالحَكَايَةِ ؛ وأَنشد الفراء :

أخفن أطناني إن شكين، وإنني النَّمَتَبُعُ. السَّتَتَبُعُ. السَّتَتَبُعُ. السَّتَتَبُعُ.

فأدخل الألف واللام على يتتبع ، وهو فعل مستقبل لما وصفنا . وقال ابن كيسان في أمس : يقولون إذا نكروه كل يوم يصير أمساً ، وكل أمس مضى فلن يعود ، ومضى أمس من الأموس . وقال البصريون : إنا لم يتمكن أمس في الإعراب لأنه ضارع الفعل الماضي وليس بمعرب ؛ وقال الفراء : إنا كسرت لأن السين طبعها الكسر ، وقال الفراء : إنا كسرت لأن السين طبعها الكسر ، وقال الكسائي : أصلها الفعل أخذ من قولك أمس بحير ثم سمي به ، وقال أبو الهيثم : السين لا يلفظ بها إلا من كسر الغم ما يين الثنية إلى الضرس وكسرت لأن محرجها مكسور في قول الفراء ؛ وأنشد :

وقافيةٍ بين الثُّنيَّة والضَّرُّسِ

وقال ابن بزوج : قال عُرام ما رأيته مُسَدُ أَمسِ الأَحْدَث ، وقال بِجاد : الأَحْدَث ، وقال بِجاد : عهدي به أَمْسَ الأَحْدَث ، وأَتاني أَمْسِ الأَحْدَث ، قال : ويقال ما وأيته قبل أَمْسِ بيوم ؛ يويد من أَمْسِ ، وما وأيته قبل البارحة بليلة . قال الجوهري : قال سبويه وقد جاء في ضرورة الشعر مذ أَمْسَ بالفتم ؛ وأنشد :

لقد رأبت عَجَباً ، مُذ أَمْسا، عَجَاثُوا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسا

قوله و أخفن أطناني النع » كذا بالاصل هنا وفي مادة تبم .

يأكُلُن ما في رَحْلَهِن هَنْسَا ، ﴿ لَا تَرَكُ اللهُ لَمِنَ ضَرْسًا لِ

قال ابن بري : اعلم أن أمس مبنية على الكسر عند أهل الحجاز وبنو تم بوافقونهم في بنائها على الكسر في حال النصب والجر"، فإذا جاءت أمس في موضع رفع أعربوها فقالوا : ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية لتضنها لام التعريف والكسرة فيها لالتقاء الساكنين ، وأما بنو تم فيجعلونها في الرفع معدولة عن الألف واللام فلا تصرف للتعريف والعدل ، كما لا يصرف سَحَر إذا أردت به وقتاً بعينه للتعريف والعدل ؛ وشاهد قول أهل الحجاز في بنائها على الكسر وهي في موضع رفع قول أستُون نَجْران :

مَنَعَ البَقاءَ تَقَلَّبُ الشَّنْسِ، وطُلوعُها من حيث لا تُمسيي البَوْمَ أَجْهَلُ ما يَجِيءُ به ، ومضى يِفصل ِ فَنَطَانُهُ أَمْسٍ

فعلى هذا تقول: ما رأيته منذ أمس في لغة الحجاز، عكت مذ اسباً أو حرفاً، فإن جعلت مذ اسباً وفعت في قول بني تميم فقلت:ما رأيته منذ أمس، وإن جعلت مذ حرفاً وافق بنو تميم أهل الحباز في بنائها على الكسر فقالوا: ما رأيته منذ أمس ؛ وعلى ذلك قول الراجز يصف إبلا:

ما زال ذا هزيزَها مُذ أَمْسٍ ، ما وال ذا هزيزَها مأد أَمْسٍ ، ما صافيحة الشَّمْسُ في الشَّمْسُ إِنَّا السُّمْسُ

فهذ ههنا حرف خفض على مذهب بني تمم ، وأما على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون مذ اسباً ويجوز أن يكون حرفاً . وذكر سيبويه أن من العرب من يجعل أمس معدولة في موضع الجر بعد مـذ خاصة ،

يشبهونها بمذ إذا رفعت في قولك ما رأيته مذ أمس ، ولما كانت أمس معربة بعد مذ التي هي اسم ، كانت أيضاً معربة مع مذ التي هي حرف لأنها بمعناها ، قال: فبان لك بهذا غلط من يقول إن أمس في قوله :

لقد رأيت عجباً مذ أمسا

مبنية على الفتح بل هي معربة ، والفتحة فيها كالفتحة في قولك مروت بأحمد ؛ وشاهد بناء أمس إذا كانت في موضع نصب قول زياد الأعجم :

رأيتُكَ أَمْسَ خَيْرَ بني مَعَدَّ ؛ وأنت اليومَ خَيْرٌ منك أَمْس

وشاهد بنائها وهي في موضع الجر قول عمرو بن الشّريد: ولقد فتتَكَنْتُ كُمُ ثُنّاء ومَوْحَدًا ، وتَرَكَنْتُ مُرَّةً مَثِثُلَ أَمْسِ المُدُ بُرِرِ وكذا قول الآخر :

وأبي الذي تَرَكَ المُلُوكُ وجَمْعَهُمْ ، يُصْهَابُ ، هامِدَةً كَأْمُسِ الدَّالِيرِ

قال : واعلم أنك إذا نكرت أمس أو عرَّفتها بالألف واللام أو أضفتها أعربتها فتقول في التنكير : كلُّ غَد صائر أمساً ، وتقول في الإضافة ومع لام التعريف : كان أمسنا طيباً وكان الأمس طيباً ، وشاهده قول

وَإِنِي حُبِسَتُ البَومَ والأَمْسِ قَبْلُلَهُ بِبَابِكَ ، حَنَّى كَادَتِ الشَّسِ تَغْرُبُ ا

قال : وكذلك لو جمعته لأعربته كقول الآخر : مَرَّتُ بنا أَوَّلَ مِن أَمُوسِ ، تَمييسُ فينا مِشْيَةَ العَرُوسِ

قال الجوهري : ولا يصغر أمس كما لا يصغر غَـــد م

( ذكر هذا البت في صفعة ( ۸ ) وفيه :
 أو إلى وففت بدلاً من : والى حبب. وهو في الاغاني: وإلى تو يت. .

والبارحة وكيف وأين ومتى وأي وما وعند وأسهاء الشهور والأسبوع غير الجمعة . قال أبن بري : الذي حكاه الجوهري في هذا صحيح إلا قوله غير الجمعة لأن الجمعة عند سيبويه مشل سائر أيام الأسبوع لا يجوز أن يصغر ، وإنما أمتنع تصغير أيام الأسبوع عند النحويين لأن المصغر إنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما له مثل اسمه كبيراً، وأيام الأسبوع متساوية لا معنى فيها للتصغير ، وكذلك غد والبارحة وأسماء الشهور مثل المحرام وصفر .

أنس: الإنسان: معروف ؛ وقوله: ﴿

أَقْلُ بَنُو الْإِنسَانِ، حَيْنَ عَبَدُتُهُمْ لِللَّهِ الْجِنْ ، وَهِي هُجُودُ مُ

يعني بالإنسان آدم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وقوله عز وجل : وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ؛ عنى بالإنسان هنا الكافر ، ويدل على ذلك قوله عز وجل : ويتجادل الذين كفروا بالباطل ليئه حضوا به الحق ؟ عند الإنسان ؟ قبل : قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة ، والجن تُجادل ، لكن الإنسان أكثر جدلاً ، والجمع الناس ، مذكر . وفي التغزيل : يا أيها الناس ، وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفة ، حكى ثملب : جاءتك الناس ، معناه : جاءتك القبيلة أو القطعة ؛ كما جعل بعض الشعراء آدم اسماً للقبيلة وأنت فقال أنشده سدويه :

اشادوا البلاد وأصبَحوا في آدم ، بَلَتُغُوا بها ِبيضَ الوُنجوه فَحُولا

والإنسان أصله إنسيان لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره: أنتيسيان ، فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره، إلا أنهم حدفوها لما كثر الناس في كلامهم.

وفي حديث ابن صَيَّاد : قال النبي ، صلى الله عليــه وسلم، ذات بوم : انتظلقوا بنا إلى أنتيسيان قد قياس، وقياًسه أنتيسان ، قال : وإذا قالوا أناسين ُ فهو جمع بَيِّن مثل بُسْتَانِ وبَساتِينَ ، وإذا قالوا أناس كثيراً فخففوا الياء أسقطوا الياء التي تكون فيما بين عين الفعل ولامه مثل قَـرَاڤيرَ وقراقِرَ ، ويُبَيِّنُ جُواز أناسى ، بالتخفيف ، قول العرب أناسية كثيرة، والواحدُ إنسنيُ وأناسُ إن شئت . وروى عن ابن عباس ، وضي الله عنهما ، أنه قال : إنما سبي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فَنَسيَ ، قال أبو منصور : إذا كان الإنسان في الأصل إنسيان ، فهو إفسُعلان من النَّسْيَانَ ، وقول ابن عباس حجة قوية له ، وهو مثل لَيْل إضْعِيان من ضَعي يَضْعَي ، وقد حذفت الناء فتيل إنسان . وروى المنذري عن أبي الهيثم أن سأله عن الناس ما أصله ? فقال : الأناس لأن أصله أناس فالألف فيه أصلية ثم زيدت عليه اللام التي تواد مع الألف للتعريف ، وأصل تلك اللام البدالاً من أحرف قليلة مشل الاسم والابن وما أشبهها من الألفات الوصلية فلما وادوهما على أناس صار الاسم الأناس ، ثم كثرت في الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار الباقى : أَلْنُناسُ ، بتحريكِ اللام بالضمة ، فلما تحركت اللام والنسون أدغمسوا اللام في النون فقالوا: النَّاسُ ، فلما طرحوًا الألف واللام ابتَدأوا الاسم فقالوا : قال ناس من الناس . قال الأَزهري : وهذا الذي قــاله أَبُو الهَيْمُ تعليـــل النعويين ، وإنسان في الأصل إنسيان، وهـو فِعْلَيَانُ مِن الْإِنْسِ وَالْأَلْفِ فَيْهِ فَاءَ الْفَعْلُ ، وَعَلَّى مثاله حر صيان ، وهو الجلند الذي يلي الجلا الأغلى

١ قوله َ ﴿ وَأَمِّلُ تُلْكُ اللَّامِ أَلَى قُولُهُ فَلَمَّا زَادُوهُمَا ﴾ كذا بالاصل .

من الحيوان ، سبي حروصياناً لأنه يُحْرَصُ أي يُعْشَرُ ؛ ومنه أخذت الحارصة من الشّجاج ، يقال: دجل حِدْ ويان إذا كان حَدْراً . قال الجوهري : وتقدير إنسان فعلان وإغا زيد في تصغيره ياء كما زيد في تصغير وجل فقيل وو يُجل ، وقال قوم : أصله انسيان على إفعيلان ، فعدفت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على ألسنتهم ، فإذا صغروه ودوها لأن ما يجري على ألسنتهم ، فإذا صغروه ودوها لأن التصغير لا يكثر . وقوله عز وجل : أكان الناس عَجَباً أن أو حَينا إلى وجل منهم ؛ الناس همنا أهل محة والأناس لغة في الناس ، قال سببويه : والأصل في الناس الأناس ، خفاً فجعلوا الألف واللام عوضاً من الممزة وقد قالوا الأناس ؛ قال الشاعر :

إنَّ المَنَايَّا يَطَّلِعُ نَّ عَلَى الأَنَاسُ الآمِنِينَا

وحكى سببويه: الناسُ الناسُ أي الناسُ بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف ؛ وقوله:

> بلاد مها كنتًا ، وكنتًا نُصِبُها ، إذ الناسُ ناس ، والسلاد بلاد ُ

فهذا على المعنى دون اللفظ أي إذ الناس أحرار والبلاد مُعْتَزَم لم مُخْصِبة ، ولولا هذا الغرَض وأنه مراد مُعْتَزَم لم يجز شيء من ذلك لتَعَرَّي الجزء الأخير من زيادة الفائدة عن الجزء الأول ، وكأنه أعيد لفيظ الأول لخرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال ، وكذلك كل ما كان مثل هذا .

والنَّاتُ : لغة في الناس على البدل الشاذ ؛ وأنشد :

يا قَبَعَ اللهُ بني السَّعْلاةِ ! عَمرو بنَ يَرْبوع شِرارَ الناتِ ، غيرَ أُعِفًاءِ ولا أكثباتِ

أواد ولا أكياس فأبدل التاء من سين الناس والأكياس

لموافقتها إياها في الهبس والزيادة وتجاور المخارج . والإنسُّ : جماعة الناس ، والجسع أناسُّ ، وهم الأنسَنُ . تقول : وأيت بمكان كذا وكذا أنساً كثيراً أي ناساً كثيراً ؛ وأنشد :

وقد تَرى بالدَّار يوماً أنـَسا

والأنسُ ، بالتحريك : الحيُّ المقيمون ، والأنسَ أيضاً: لغة في الإنسَء وأنشد الأخفش على هذه اللغة:

> أَتَوْا قاري فقلت : مَنْدُونَ أَنْمَ ? فقالوا : الجِنِ ! قلت : عِبْدُوا طَلاما!

> فقلت : إلى الطّعام ، فقال منهم نرّعيم : نتحسُد الأنس الطّعاما

قال ابن بري: الشعر لشهر بن الحرث الضّبّي، وذكر سيبويه البيت الأول جاء فيه منون مجموعاً للضرورة وقياسه: من أنتم ? لأن من إنما تلحقه الزوائد في الوقف ، يقول القائل: جاء في رجل ، فتقول: مَنُو? ورأيت وجلاً فيقال: منا ? ومروت برجل فيقال: مني ? وجاء في وجلان فتقول: مَنان \* ? وجاء في رجال فتقول: مَنُون \* ؟ فإن وصلت قلت: مَن يا هذا ? أسقطت الزوائد كلها، ومن روى عموا صباحاً فالبيت على هذه الرواية لجيد ع بن سنان الفساني في جملة أبيات حائية ؟ ومنها:

أتاني قاشر وبنئو أبيه ،
وقد جَنَّ الدُّجى والنجمُ لاحا
فنازَعني الزُّجاجة بعد وهنن ،
مزَّجْتُ لهم بها عَسلاً وراحا
وحَذَّرَني أُمُوراً سَوْف تأتي،
أَهْزُ لها الصَّوارِمَ والرِّماحا

والأنَّسُ : خلاف الوَحْشَةِ ، وهو مصدر قولك

أنستُ به، بالكسر،أنساً وأنسَة "؛ قال: وفيه لغة أخرى : أنكشت به أنساً مثل كفرت به كفراً . قال: والأنشرُ والاستئناس هـو التَّأْنُسُ ، وقــد أنستُ بفلان . والإنسى : منسوب إلى الإنس، كقولك جِنتَي " وجِن " وسِنْد ي " وسِنْد " ، والجمع أناسِي كَكُنُو ْسِيِّ وَكَنُو اسِيٌّ ، وقيل : أناسِيُّ جمع إنسان كسر حان ومراحين ، لكنهسم أبدلوا الباء من النون ؟ فأما قولهم : أناسية "جعملوا الهماء عوضاً من إحدى ياءي أناسي " جمع إنسان، كما قال عز من قائل : وأناسِي ّ كثيراً . وتكون الباءُ الأولى من اللاءن عوضاً منقلة من النون كم تنقلب ، من الواو إذا نسب إلى صَنْعاء وبَهْراء فقلت : صَنْعاني " وبَهْراني ، ويجوز أن تحذف الألف والنون في إنسان تقديرًا وتأتي بالياء التي تكون في تصفيره إذا قالوا أُنتيسيان ، فكأنهم زادوا في الجمع الياء التي يردُّونها في التصغير فيصير أناسي ، فيدخلون الهاء لتحقيق التأنيث ؛ وقال المبردُ : أناسية م جمع إنسيَّة ، والهاءعوض من الياء المحذوفة ، لأنه كان بجب أناسيي" بوزن زَناديقَ وفَرازِينَ ، وأن الهـاء في زَناد قـَـة للتحفيف عوّضت منها الهاءُ ، فالياءُ الأولى من أناسِيّ بمنزلة الياء من فرازين وزناديق ، والياء الأخيرة منــه بمنزلة القاف والنون منهما ، ومثــل ذلــك جَحْجاحٌ وجَمَاحِيمَة " إنما أصله جَمَاحِيح ' . وقيال اللحياني : يُحمَّع إنسان أنامي وآناساً على مثال آباض، وأناسية بالتخفيف والتأنيث .

والإنش : البشر ، الواحد إنسي وأنسي أيضاً ، بالنحريك . ويقال : أنس وآناس كثير. وقال الفراء في قوله عز وجل: وأناسي كثيراً ؛ الأناسي جياع"، الواحد إنسي ، وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته

أناسي فتكون اليا عوضاً من النون، كما قالوا للأرانب أراني ، وللسراحين متراحي . ويقال للمرأة أيضاً إنسانة والعامة تقوله. وفي الحديث: أنه نهى عن الحيشر الإنسية يوم حَيْبَر ؛ يعني الني تألف البيوت ، والمشهور فيها كسر الممزة ، منسوبة إلى الإنس ، وهم بنو آدم ، الواحد إنسي ؛ قال : وفي كتاب أبي موسىما يدل على أن الممزة مضومة فإنه قال هي التي تألف البيوت. والأنش ، وهو ضد الوحشة ، الأنس ، بالضم ، وقد جاء فيه الكسر قليلا ، ورواه بعضهم يفتح الممزة والنبون ، قال : قليلا ، ورواه بعضهم يفتح الممزة والنبون ، قال : فير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن الفتح عمروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن الفتح بمعروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن للنس بمروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن للنس بمروف في الرواية فيجوز ، وإن أراد أن للنس النس وأنسان المنه في الإنسان المنه في الإنسان المنه في الإنسان ، طائبة ، قال عامر بن جرير الطائي :

فيا ليتني من بَعْدِي ما طافَ أهالُها هَلَيَكُنْتُ ، ولم أَسْمَعْ بها صَوِّاتٍ إيسانِ

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني ، وقال: إلا أنهم قد قالوا في جمعه أياسي "، بياء قبل الألف، فعلى هذا لا يجوز أن تكون الياء غير مبدلة، وجائز أيضاً أن يكون من البدل اللازم نحو عيد وأعياد وعُييند ؟ قال اللحاني: في لغة طيء ما وأيت من إيساناً أي إنساناً ؟ وقال اللحياني: يجمعونه أياسين، قال في كتاب الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم ؟ بلغة طيء، قال أبو منصور: وقول العلماء انه من الحروف طيء، قال الفراء: العرب جميعاً يقولون الإنسان المتطعة . وقال الفراء: العرب جميعاً يقولون الإنسان ابن عباس، وضي الله عنهما، قرأ: ياسين والقرآن الحكيم ، يريد يا إنسان . قال ابن

جني: ويحكى أن طائفة من الجن وافوا قوماً فاستأذنوا عليهم فقال لهم الناس: من أنتم ? فقالوا : ناس من الجن في الكلام إذا قبل للناس من أنتم قالوا: ناس من بني فلان ، فلما كثر ذلك استعملوه في الجن على المعهود من كلامهم مع الإنس ، والشيء محمل على الشيء من وجه يجتمعان فيه وإن تباينا من وجه آخر .

والإنسانُ أيضاً : إنسان العين ، وجمعه أناسيُّ . وإنسانُ العين : المِثال الذي يرى في السَّواد ؛ قَـال ذو الرمة يصف إبلًا غارت عيونها من التعب والسير :

إذا استَجْرَسَت آذانُها ، اسْتَأْنَسَتُ لَمَا أَنْسَتُ لَمَا أَنْسِيُ الْحَواجِبِ أَنْاسِيُ مَلْحُودُ لَمَا في الحَواجِبِ وهذا البيتِ أورده ابنُ بري : إذا اسْتَوْجَسَتُ )

قال: واستوجست بمعنى تُسَمِّعَت ؛ واسْتَأْنَسَتُ وآنَسَت بمعنى أَبِصرت ، وقوله: ملعود لها في الحواجب ، يقول : كأن مَحار أَعينها جُعِلْنَ لها لِنُعِوداً وصَّفَهَا بالغُلُؤور؛ قال الجوهري ولا يجسع على أناس . وإنسان العين : ناظرها . والإنسان : الأنشئلة ؛ وقوله :

> تَمْرِي بإنْسانِها إنْسانَ مُقْلَتُها ، إنْسانة "، في سَوادِ الليلِ ، عُطبُولُ '

فسره أبو العَمَيْثَلِ الأعرابيُّ فقال : إنسانها أُعَلَتْهَا . قال ابن سيده : ولم أَره لغيره ؛ وقالِ :

> أشارت لإنسان بإنسان كفتها ، لتقتثل إنساناً بإنسان عينيها

وإنسان السيف والسهم : حَدَّهُمَا. وإنْسِيُّ القَدَّمَ: مَا أَقْبَلَ عَلِيهَا وَوَحَشِيَّهَا مَا أَدْبَرَ مَنْهَا . وإنْسَيِّ الإنسان والدابة : جانبهما الأيسر ، وقيل الأيمن .

وإنسي القوس: ما أقبل عليك منها، وقيل: إنسي القوس ما ولي الرامي ، وو حشيها ما ولي الصد، وسندكر اختلاف ذلك في حرف الشين. التهذيب: الإنسي من الدواب هو الجانب الأبسر الذي منه لي كتب ويحتكتب ، وهو من الآدمي الجانب الذي يلي الرجل الأخرى، والوحشي من الإنسان الذي يلي الأحل . أبو زيد : الإنسي الأيسكر من كل شيء . وقال الأصعي : هو الأيسكر من كل شيء . وقال الأصعي : هو الساعدين والزّند ين والت من الإنسان مثل اللهنسان فهو إنسي ، وما أدبر عنه فهو وحشي . الإنسان فهو إنسي ، وما أدبر عنه فهو وحشي . والأنس : أهل المتحل ، والجمع آناس ؟ قال أبو ذيب :

منابا 'يقر"بُنَ الحُنتُوفَ لأَهْلِهِا جِهاداً،ويَسْتَمْتِعْنَ الأَنسِ الجُبْلِ وقال عبرو <del>فوالككا</del>ئب :

فال عمرو فو الحكام :

بفِينْيان عَمادِط من هُذَيْل ، هُمُ مُ لَا يَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقالوا: كيف ابن إنسيك وإنسك أي كيف ترى نفسك . أبو رتبة ؛ تقول العرب للرجل كيف ترى ابن إنسيك إذا خاطبت الرجل عن نفسك . الأحمر: فلان ابن إنس فلان أي صفية وأنيسه وخاصته . قال الفراء : قلت للد بيري إيش ، كيف ترى ابن إنسك ، بكسر الألف ? فقال : عزاه إلى الإنس ، فأما الأنس عنده فهو الفرك . الجوهري : يقال كيف ابن إنسك وإنسك يعني نفسه ، أي كيف تراني في مصاحبتي إياك ? ويقال : هذا حيد في وإنسي وخلصي وجلسي ، كله بالكسر . أبو حام : أيست به إنساً ، بكسر الألف ، ولا يقال أنساً

إِمَّا الْأَنْسُ حديثُ النساء ومُوَّانستهـن . رواه أَبُو حامَ عن أَبِي زيد . وأنستُ به آنسُ وأنستُ النسُ أَيضاً بعنى واحد . والإيناسُ : خلاف الإيجاش ، وكذلك التَّأْنيس ، والأَنسُ والأَنسُ والإنسُ الطمأنينة ، وقد أنسَ به وأنسَ يأنسُ ويأْنِسُ وأنسَ أَنساً وأنسَة وقد أنسَ به وأنسَ يأنسَ ويأْنِسُ وأنسَ أَنساً وأنسَة وقا أنسَ واستأنسَ واستأنسَ والراعى :

ألا اسْلَمَي اليومَ ذاتَ الطُنُّوْتِي والعاجِ ، والدَّلُّ والنِّظْرِ المُسْتَأْنِسِ الساجِي

والعرب تقول : آنس من حُمِيّ ؛ يريدون أنها لا تكاد تفادق العليل فكأنها آنستي وقد آنستي وأنسّتي . وفي بعض الكلام : إذا جاء الليل استأنس كل وشييّ واستوحش كل إنسييّ ؛ قال العجاج:

وبَكْدَة لِيسَ بِهَا صُلُورِيُّ ،
ولا خَلَا الْجِنَّ بِهَا لِمُنْسِيُّ
تَكْتُمَى، وبئسالأَنْسُ الْجِنِّيُّ !
دَوِّيَّة لْمُولِهَا دَوِيُّ ،
للرَّيْح فِي أَقْدُرابِها هُويَ الْمُ

هُويِّ : صَوَّتْ . أبو عمرو: الأَنَسُ سُكَانِ الدار . واستأنس الوَحُشْيُ إذا أَحَسَ إنسْيِّاً . واستأنستُ بفلان وتأنَّسْتُ به بمعنى ؛ وقول الشاعر :

وُلكنني أجبع المُؤنِساتِ ، إذا ما اسْتَخَفُّ الرحالُ الحَديدا

يعني أنه يقاتل بجميع السلاح ، وإنما سباها بالمؤنسات لأنهن يُؤنِسنته فَيُؤَمِّنَّه أَو يُحَسِّنَ طَنَّهُ . قال الفراء: يقال للسلاح كله من الرُّمح والميغفر والتَّجفاف والتَّسْمِيغَة والتَّرْس وغيره : المُؤنِساتُ .

وكانت العرب القدماء تسمي يوم الخميس مؤنيساً

لأنهم كانوا يميلون فيه الى الملاذ" ؛ قال الشاعر :

أَوْمَالُ أَن أَعِيشَ ، وأَنَّ يومي

بأَوَّل أَو بأَهْوَنَ أَو جُبارِ

أَو التَّالِي 'دبارِ ، فإن يَهْتَني ،

فَمُوْنِس أَو عَروبَةَ أَو شَيارِ

وقال مُطرَّزُ : أَخْبِرنِي الكريمي إِمْلاً عَنْ وَجَالُهُ عَنْ ابن عباس ، وضي الله عنهما ، قبال : قال لي علي ، عليه السلام : إن الله تباوك وتعالى خلق الفر دوس ، يوم الحبيس وسماها مُؤْنِس .

وكلب أنتُوس: وهو ضد العقور، والجمع أنتُس. ومكان متأنّوس إنما هو على النسب لأنهم لم يقولوا آنستُ المسكان ولا أنستُه ، فلما لم نجد له فعلا وكان النسب كسوغ في هذا حملناه عليه ؛ قال جريو:

حَيِّ الهِدَمُلُنَةَ مِن ذاتِ المَواعِيسِ، فالحِيْثُونُ أَصْبُحَ قَفْرًا غيرَ مَأْنتُوسِ

وجادية آنِسة ": طيبة الحديث ؛ قال النابغة الجمدي: بآنِسة غَيْر أنس القراف ، تُخَلِّطُ بَاللَّيْنِ منها شِماسا

وكذلك أنتُوسٌ، والجمع أنبُسٌ؛ قال الشاعر يصف بيض نعام :

> أنس إذا ما جئتها ببيئوتها ، شُسُن إذا داعي السبابيودعاها جُعلت لهن ملاحف قصبية ، بعجلت الهن ملاحف قبل يلاها

والمَلاحِف القصية يعني بها مَا عَلَى الأَفْرُخِ مِن غَرُ قَهُ البيض . الليث : جادية آنِسَة الهُ اكانت طبية النَّنْسِ تُعِبِ قُرْ بِسَكَ وحديثُك ، وجمعها

آنسات وأوانس ، وما بها أنيس أي أحد ، والأنس الجمع ،

وآنس الشيء: أحسه وآنس الشغص واستأنسه و أنشد ابن الأعرابي :

بِعَيْنَيِّ لَمْ تَسْتَأْنِسَا يُومَ غُبُّرَ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَمْ تَسْتَأْنِسَا يُومَ غُبُرَ ۗ ۚ ۚ ۗ ۗ وَلَمْ وَمَا

ابن الأعرابي : أنست بفلان أي فرحت به ، وآنست فزعاً وأنست بفلان أي فرحت به ، وآنست فزعاً وأنست أوا أحسست ووجدت في نفسك . وفي التنزيل العزيز : آنس من جالب الطور ناراً ؛ يعني موسى أبصر ناراً ، وهو الإيناس . وآنس الشيء : علمه . يقال : آنست منه رُست أي علمت . وآنست الصوت : سمعته . وفي حديث عاجر وإسمعيل : فلما جاء إسمعيل ، علمه السلام ، كأنه آنس شيئاً أي أبصر ورأى شيئاً لم يَعْهَد . . يقال : آنست منه كذا أي علمت .

يقال: آنست منه كذا أي علمت .
واستأنست : استعلمت ؟ ومنه حديث نتجد و الحروري وابن عباس : حتى تؤيس منه الرئشة أي تعلم منه كال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف. وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا أبيوت عير أبيوت خير أبيوت خير أبيوت خير أبيوت الناف الفية تستأذنوا ولذلك جاء الزجاج : معنى تستأنسوا في اللغة تستأذنوا ولذلك جاء في التفسير تستأنسوا فتعلموا أبريد أهلها أن تدخلوا أم لا ? قال الفراء : هذا مقدم ومؤخر إنما هو حتى تسلسوا وتستأنسوا : السلام عليكم ! أأدخل ? قال : والاستثناس في كلام العرب النظر . يقال : اذهب فاستأنس هل ترى أحداً ? فيكون معناه انظر من قال النابغة :

بذي الجليل على مُسْتَأْنِسِ وَحِدِ

أي على ثور وحشي أحس بما رابه فهو يَسْتَأْنِسُ أَي يَنْبَصُرُ ويتلفت هل برى أحداً ، أراد أنه مَدْعُور فهو أَجَدُ لِعَدُ و وقراره وسرعته. وكان ابن عباس، وضي الله عنهما ، يقرأ هذه الآية : حتى تستأذنوا ، قال : تستأنسوا خطأ من الكاتب . قال الأزهري : قرأ أبي وابن مسعود : تستأذنوا ، كما قرأ ابن عباس ، والمعنى فيهما واحد . وقال قتادة ومجاهد : تستأنسوا هو الاستئذان ، وقبل : تستأنسوا تنتَحْنَحُوا . قال الأزهري : وأصل الإنس والأنس والإنسان من الإيناس ، وهو الإيسان من

ويقال : آنسته وأنسته أي أبصرته ؛ وقال الأعشى :

لا يَسْمَعُ المَرَّ فيها ما يؤنَّسُهُ ، الله إلى الشُّوَعا بالليلِ ، إلاَّ نَتْيِمَ البُّومِ والضُّوَعا

وقيل معنى قوله : ما يُؤنسُهُ أي ما يجعله ذا أنس ، وقيل للإنس إنس لأنهم يُؤنسُون أي يُبِحَرون، كَا قبل للإنس إنس لأنهم لا يؤنسُون أي لا يُبصَرون. وقال محمد بن عرفة الواسطي : سبي الإنسيُون إنسيئين لأنهم يُؤنسُون أي يُوون ، وسبي الجن عين المنس أي يُمتوارون. حيناً لأنهم مجتنئون عن رؤبة الناس أي مُمتوارون. وي حديث ابن مسعود : كان إذا دخل داره استأنس وتكلم أي استعلم وتبَصَر قبل الدخول ؛ ومنه الحديث :

أَلَم تَوَ الجِنِّ وإبلاسها، ويَأْسَها ؟

أي أنها يئست مما كانت تعرفه وتدركه من استواق السبع ببعثة النبي ، صلى الله عليه وسلم . والإيناس : المقن ؛ قال :

فإن أتاك المرؤد يَسْعَى بِكِذَبْتِهِ ، فانشظُر ، فإن اطلاعاً غَنْير ُ إَيناس

الاطلّلاع : النظر ، والإيناس : اليقين ؛ قال الشاعر : ليْس عا ليس به باس باس ، ولا يَضُرُ البَرَ ما قال الناس ، وإن يَضُرُ البَر اطلّلاع إبناس ،

وبعضهم يقول: بعد ُطلوع ٍ إينـاسُ . الفراء: من أمثالهم: بعد اطلّاع ٍ إيناسُ ؛ يقول: بعــد ُطلوع ٍ إيناسُ .

وتَأْنَسَ الباذي : جَلَّى بطَرَّ فه . والباذي يَنَأَنَّسُ ُ، وذلك إذا ما جَلَّى ونظر رافعاً رأسه وطرَّ فه .

وفي الحديث: لو أطاع الله الناس في الناس فم يكن ناس ؟ قبل: معناه أن الناس مجبون أن لا يولد لهم إلا الذكران دون الإناث ، ولو لم يكن الإناث ذهب الناس ، ومعنى أطاع استجاب دعاءه .

وَمَأْنُوسَةُ وَالْمَأْنُوسَةُ جَمِيعاً : الناو . قال ابن سيده : ولا أعرف لها فيعلًا ، فأما آنسَيْتُ فإنما حَظُّ المفعول منها مُؤنسَة " ؛ وقال ابن أحسر :

كما تَطايَرَ عن مَأْنُوسَةَ الشُّرَرُ ۗ

قال الأصمى: ولم نسبع به إلا في شعر ابن أحمر. ابن الأعرابي : الأنيسة والمتأنثوسة النار ، ويقال لها السُّكَنُ لأن الإنسان إذا آنستها ليلا أنِس بها وسَكَنَ لما يها وزالت عنه الوحشة ، وإن كان بالأرض القَفْر ،

أبو عمرو: يقال لله يك الشُقرُ والأنسُ والنَّزِيُ . والأنسُ والنَّزِيُ . وما والأنيسُ به . وما بالدَّارِ أيسُ أي أحد ؛ وقول الكميت :

فيهن آنِسة الحديث حَسِيّة ، ليست بفاحشة ولا مِنْفال ِ

أي تَأْنَسُ حديثَـك ولم يرد أنهـا تُؤنِسُك لأنه لو

أراد ذلك لقال مُؤنِسَة .

وأنسَّ وأنكِسُ : اسبان . وأنسُّ : امنم مباء لبني العَجْلانِ ؟ قال ابنَ مُقْبِل :

قالت سُلَيْمَى ببطنِ القاعِ مَن أَنْسٍ: لا خَيْرَ فِي العَيْشِ بعد الشَّيْبِ والكِبْرِ!

ويُونُسُ ُ ويُونَسَ ُ ويُونِسَ ُ ، ثلاث لغــات : اسم رجل ، وحكي فيه الهمز أيضاً ، والله أعلم .

انقلس: الأَنْقَيْلُسُ والأَنْقَلَيْسُ: سبحة على خلقة حية وهي عجبية . ابن الأعرابي : الشّلِتُ الأَنْكَلَيْسُ ، ومرة قال : الأَنْقَلَيْسُ ، وهو اللّه اللّه اللّه : هو بفتح السبك الجرّي والجرّيت ؛ وقال الليث : هو بفتح اللام والأَلف ، ومنهم من يكسر الأَلف واللام ؛ قال الأَزهري : أراها معرّبة .

انكلس: ابن الأعرابي: الشّلق الأنكليش، ومرة قال: الأنقليش، وهو السبك الجرّي والجرّيت والجرّيت وقال الليث: هو بفتح اللام والألف ومنهم من يكسرهما، قال الأزهري: أواها معرّبة. وفي حديث علي، وضي الله عنه: أنه بَعَث إلى السّوق فقال لا تأكلوا الأنكليس وهو بفتح الهنزة وكسرها، سبك شبه بالحيات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى «المارّماهي» وإنما كرهه لهذا لا لأنه حرام، ورواه الأزهري عن عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبّار وقال: الأنقليس ، بالقاف لغة فيه عبر المرتبي المنتقليل المنتقليل ، المنتقلة فيه عبر المرتبي المنتقليل المنتقلة المنتقليل المنتقلة المنتقليل المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقليل المنتقلة الم

أوس: الأوس : العطيّة المأسّت القوم أؤوسهم أوساً إذا أعطيتهم ، وكذلك إذا عوضتهم من شيء . والأوس : العيوكن أسنته أؤوسه أوساً : عضته أغوضه عوضاً ؛ وقال الجعدى :

الأوس العطية الخ » عبارة القاموس الأوس الاعطاء والتعويض .

لَبِسْتُ أَنَاساً فأَفْنَيْتُهُم ، وأَفْنَيْتُ الله أَناسا الله أَناس أَناسا الله الله أَفْنَيْتُهُم ، وكان الإله هو المُسْتَاسا

أي المُسْتَعَاضَ . وفي حديث فَيَلْكَ : ربُّ أَسْنِي لمَا أَمْضَيْتَ أَي عَوَّضْ والعطية ، أَمْضَيْت أَي عَوَّضْ والعطية ، ويروى : رب أَثِبْنِي من الثواب . واسْتَنَاسَنِي فأَسْتُه : طلب إليً العوص . واسْتَنَاسَهُ أَي اسْتُعَاضَه .

والإياسُ : العوَضُ . وإياسُ : الله رجل ، منه.وأساهُ أوْساً : كآساه ؟ قال المةوّجُ : صا مُواسِمه ما يصبه بخير ، من قدل

قال المؤرّج : ما يُواسِيهِ ما يصيبه بخير ، من قول العرب : أس فلاناً بخير أي أصبه ، وقيل : ما يُواسِيه من مودّته ولا قرابت شيئاً ، مأخوذ من الأو س وهو العوض . قال : وكان في الأصل ما يُواوِسه فقد موا السين ، وهي لام الفعل ، وأخروا الواو ، فقد موا النعل ، فصار يُواسو ه ، فصارت الواو ياء لتحريكها ولانكسار ما قبلها ، وهذا من المقلوب ، ويجوز أن يكون من أسو ثن الجروح ، وهو مذكور في موضعه .

وَالْأُوسُ : الذَّب ، وبه سمي الرجل . ابن سيده : وأوسُ الذُّب معرفة ؛ قال :

لل لقينا بالفلاة أوسا ،
لم أدع إلا أسهما وقوسا ،
وما عدمت جُر أة وكيسا،
ولو دعوت عامراً وعيسا ،
أصبت فهم تجدة وأنسا

أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوسُ عادياً ؛ وأنشد : كما خامَرَتُ في حِضْنِها أَمُ عامِرٍ ، لكدى الحَمِيل، حتى عَالَ أَوْسُ عَيالَها

يعني أكل جراءها . وأوريس : اسم الدئب ، جاء مضع أكل جراءها . والريخين ؛ قال الهذلي : والله عند أمر أمر ، والأمر أمر ، ما فعل اليوم أوريس في الغنم ? قال ابن سيده: وأويس حقروه مُتَفَيَّدُكِن أَنهم يقدرون عليه ؛ وقول أسماء بن خارجة :

في كلِّ يومٍ من 'دَوَّالَـهُ ضِغْثُ كَيْرِيدُ على إبالَـهُ فَلَّحْشَأَنَــُكَ مِشْفَصاً أَوْساً ، أُو يُسِ، من الهَبالَـهُ

الهبالة : اسم ناقشه . وأويس : تصفير أوس ، وهو الدّب . وأوساً : هو موضع الشاهد خاطب بهذا الدّب ، وقيل : افترس له شاة فقال : لأضعن في مضاك مشقصاً عوضاً يا أويس من غنيمتك التي غنيتها من غنيي . وقال ابن سيده : أوساً أي عوضاً ، قال : وقال ابن سيده : أوساً أي عوضاً ، قال المخاطب لا يجوز أن يبدل منه شيء ، لأنه لا يلبس مع أنه لو كان بدلاً لم يكن من متعلق ، وإغا ينتصب أوساً على المصدر بفعل دل عليه أو بلاًحشاً نك كأنه قال أوساً . وأما قوله أويس فنداه ، أراد يا أويس عاطب الذّب ، وهو اسم له مصغراً كما أنه اسم له مكبراً ، فأما ما يتعلق به من الهبالة فإن شت علقته بنفس أوساً ، ولم تعتد بالنداء فاصلاً لكثرته في الكلام وكونه معترضاً به للتأكيد ، كقوله :

يا عُمَرَ الحَيْرِ ، رُزِقْتَ الجَنَةُ ! أَكْسُ بُنِيَّاتِي وأُمَهُنَّهُ ، أو ، يا أبا حَفْصٍ ، لأَمْضِيَنَهُ

 ١ فوله « كأنه قال أوسأ » كذا بالاصل ولعل هنا سقطاً كأنه قال أؤوسك أوساً أو لأحثانك اوساً.

فاعترض بالنداء بين أو والفعل ، وإن شئت علقته بمحدوف يدل عليه أوساً ، فكأنه قال : أؤوسك من الهبالة أي أعطيك من الهبالة ، وإن شئت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعلقته بمحدوف وضمنته ضمير الموصوف .

وأُو ْسُ : قسلة من السهن ، واشتقاقه من آسَ يَؤُوسُ ُ أَوْساً ، والاسم : الإياس'، وهو من العوض ، وهو أوْسُ بن قَيْلُة أَخُو الْحَزَّرَجِ ، منهما الأنصار ، وقَيْلُةَ أُمهِما . ابن سيده : والأوسُ من أنصار النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يقال لأبيهم الأو س.، فكأنك إذا قلت الأوس وأنت تعنى تلك القبيلة إنسا تريد الأو"سيِّين . وأو"سُ اللات : رجل منهم أعقب فله عدادٌ يقال لهم أُو ْس الله ، محوَّل عن الـلات . قال بُعلب : إِمَّا قَـَلَّ عـدد الأُّوسَ في بدر وأُحُد وكَثَرَ تُنْهُمُ الْحَزَرَجُ فيهما لتخلف أوس الله عن الإسلام . قال : وحدث سلمان بن سالم الأنصاري ، قال : تخلف عن الإسلام أرَّس الله فجاءت الحزرج إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فقالوا : يا رسول الله ائذن لنا في أصحابنا هؤلاء الذين تخلفوا عن الإسلام، فقالت الأو س لأو س الله : إن الحَيْرُ رَج تريد أنَ تأثيرَ منكم يوم 'بغاث ، وقد استأذنوا فيكم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسْلِمُوا قبل أن يأذن لهم فيكم ؛ فأسلتموا، وهم أمَيَّة وخَطَّمَة ووائل.. أما تسميتهم الرجل أو ساً فإنه مجتمل أمرين : أحدهما أن يكون مصدر أستُه أي أعطيته كما سموه عطاء وعطية ، والآخر أن يكون سمي بـ كما سَمُوَّهُ ذَبْهًا وَكُنُّوهُ بِأَبِي ذَوْبِ .

والآسُ : العَسَلُ ، وقيل : هو منه كالكَعْب مـن السَّمْن ، وقيـل : الآسِ أثـرُ البعر ونحوه . أبو عمرو : الآس أن تَمُرُ النحلُ فيَسْقُطَ منها نُقَطَّ

من العسل على الحجارة فيستدل بذلك عليها. والآس: البَلَحُ . والآس : ضرب من الرياحين . قال ابن دريد : الآس هذا المشموم أصبه دخيلا غير أن العرب قد تكلمت به وجاء في الشعر الفصيح ؟ قال الهذلي :

# يِمُشْمَخِرْ بِهِ الظُّيَّانُ والآسُ

قال أبو حنيفة : الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل والحبل وخضرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً ، واحدته آسة " ؛ قال : وفي دوام خضرته بقول رؤية :

# يَخْضَرُ مَا اخْضَرُ الأَلَى والآسُ

التهذيب: الليث: الآس شجرة ورقها عَطِرِهُ. والآسُ: القَبْرُ ، والآسُ: العسل . القَبْرُ ، والآسُ : العسل . قال الأزهري : لا أعرف الآس بالوجوء الثلاثة من جهة تصح أو دواية عن ثقة ؛ وقد احتسج الليث لها بشعر أحسبه مصوعاً :

بانت سُلَمَيْمَى فالفُؤادُ آسِي ، أَشْكُو كَلُمُوماً ، ما لَهُنَ آسِي من أَجْل حَوْراء كَفُصْنِ الآس ، ريقتُها كَمْل طَعْم الآس يعنى العسل .

وما اسْتَأَسْتُ بعدَها من آسِي، وَيْلِي ، فإني لإحِقْ بالآسِ !

يعني القبر .

التهذيب : والآسُ بقية الرماديين الأَثافي في المَوْقِدِ ؛ قال :

> فلم كَينْقَ بِالا آلُّ حَيْبُهُ ۚ مُنْصَّدُ ۗ ، وسُفْعٌ علىآسٍ ، ونْثُوْيُ مُعَثَّلُبُ

وقال الأصمعي: الآسُ آثارُ النار وما يعرف من علاماتها.

وأوس : زجر العرب للمُعَزِ والبقر، تقول : أوس أوس . أوس .

أس : الجوهري:أبسنت منه آنَسُ بَأْساً لغة في يَتْسنتُ ا منه أيَّأُسُ بِأَسَّا ، ومصدرهما واحد . وآنسني منه فلان مثل أيَّأْسَنَى ، وكذلك التأبيس ُ . ابن سيده: . أيسنت من الشيء مقلوب عن يئسنت ، وليس بلغة فيه ، ولولا ذلك لأَعَلَنُوه فقالوا إسْتُ أَآسُ ُ كهبت أهاب ، فظهوره صحيحاً يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عبا تصح عينه ، وهو يَتْسَتُ لتكون الصحة دلىلًا على ذلك المعنى كما كانت صحة عُورًا دَلِيلًا عَلَى مَا لَا بِدَ مِنْ صَحْتُهُ ﴾ وهو اغْوَرًا ﴾ وكان له مصدر ؟ فأما إياس اسم رجل فليس من ذلك إنما هو من الأوْس ِ الذي هــو العوَضُ ، على نحو تسميتهم للرجل عطية ، تَفَـوْلًا بالعطية ، ومشله تسميتهم عياضاً ، وهو مذكور في موضعه الكسائي : سبعت غير قبيلة يقولون أيس يايس بعير همز . والإياسُ : السَّلُّ . وآسَ أَيْساً : لان وذك . وأَيَّسَهُ : لَــُنَّهُ . وأَنَّسَ الرجلَ وأَنَّسَ به : قَـصَّرَ يـه واحتقره . وتأيُّسَ الشيءُ : تَصَاغَرَ ؟ قــال المتكتبين:

> أَلِم تَوْرَأَنَ الْجَوْنَ أَصْبَعَ وَاكِداً ، تَطْيِفُ بِهَ الأَيَامُ مَا يَتَنَاَّبُسُ ؟

أي يتصاغر . وما أيس منه شيئاً أي ما استخرج . قال : والتأبيس الاستقلال . يقال : ما أيسنا فلاناً خيراً أي ما استقللنا منه خيراً أي أردته لأستخرج منه شيئاً فما قدرت عليه ، وقد أيس 'يؤيس' تأبيساً ، وقيل : التأبيس التأثير في الشيء ؛ قال الشماخ :

وجلندُها من أطنُومٍ ما يُؤيِّسُهُ طَلِعُ ، بِضاحِيةِ الصَّيْداء ، مَهْزُولُ ُ وفي قصيد كعب بن زهير :

وجِلنْدُها من أطنُومٍ لا يُؤيِّسُهُ

التأبيس: التذليل والتأثير في الشيء، أي لا يؤثر في جلدها شيء، وجيء به من أيس وليس أي من حيث هو وليس هو. قال الليث: أيس كلمة "قد أميتت إلا أن الحليل ذكر أن العرب نقول جيء به من حيث أيس وليس وليس ، لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة ، وإنما معناها كمعني حيث هو في حال الكينونة والو حد ، وقال: إن معني لا أيس أي لا وُجْد .

#### فصل الباء الموحدة

بأس: الليث: البأساء اسم الحرب والمشقة والضرب. والبأس : العداب. والبأس : الشدة في الحرب. والبأس : الشدة في الحرب وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : كنا إذا اشتد البأس انتقينا بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ يويد الحوف ولا يكون إلا مسع الشدة . ابن الأعرابي : البأس والبئيس ، على مثال فعل ، العذاب الشديد. ابن سيده: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأْس عليك ، ولا بأس أي لا خوف ؛ قال قديس بن الحطيم :

يقول لي الحكة اد ، وهو يَشُودُني إلى السَّجْنِ : لا تَجْزَعُ فما بكَ من باسٍ

أواد فما بك من بأس ، فخفف تخفيفاً قياسياً لا بدلياً ، ألا ترى أن فيها :

وتَنْرُ كُ عُذَّرِي وهو أَضْحَى من الشَّمْسِ فلولا أَن قوله من باس في حكم قوله مــن بأُس ، مهموزاً ، لما جاز أَن يجمع بين بأس ، همنا محففاً ،

وبين قوله من الشَّمس لأنه كان يكون أحد الضربين مردفاً والثاني غير مردف . والبَيْسُ : كالبَأْسِ . وإذا قال الرجل لعدو"ه : لا بأس عليك فقد أمَّنه لأنه نفى البأس عنه، وهو في لغة حِمير لَبَاتِ أَي لا بأس عليك ، قال شاعرهم :

شُرَيْنَا النَّوْمَ ؛ إذْ غَضْبَتْ غَلابٍ ؛ بتَسْهِيدٍ وعَقْدٍ غَسَيرٍ مَيْن

تَنَادَوْا عند غَدْرِهِمْ : لَمَاتِ ! وقد بَرَدَتْ مَعَاذِرُ ذي رُغَيْنِ

ولَبَاتِ بِلغَتْهِم : لا بأس ؛ قال الأَزْهِرِي : كَـٰذًا ، وَجِدْتُهُ فِي كَتَابِ شَهْر .

وفي الحديث: نهى عن كسر السّكة الجائزة بين المسلمين إلا من بأس، يعني الدنانير والدراه المضروبة، أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها ، إما لرداءتها أو شكّ في صحة نقدها ، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى ، وقيل : لأن فيه إضاعة المال ، وقيل : إنا نهى عن كسرها على أن تعاد تبراً ، فأما للنفقة فلا ، وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزناً ، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه .

ورجل بينس : شجاع ، بينس بأساً وبَوْس بأسة . أبو زيد : بَوْسَ الرجل يَبْوُسُ بَأْساً إذا كان شديد البائس شجاعاً ؛ حكاه أبو زييد في كتاب الهمز ، فهو بينيس ، على فعيل ، أي شجاع . وقوله عز وجل : ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد ؛ قيل : هم بنو حنيفة قاتلهم أبوبكر، رضي الله عنه، في أيام مسيّامة ، وقيل : هم هوازين ، وقيل : هم فارس والروم .

والبُؤْسُ : الشدة والفقر . وبَتْسَ الرَّجِلُ يَبْأَسُ الْرَجِلُ لَبُأَسُ الْرَجِلُ لَبُأَسُ الْرَجِلُ اللهُ الفقر واشتدت حاجته، فهو بائِسُ أي فقير ؟ وأنشد أبو عمرو :

الله د وهوموای الرسی فرس با

وبيضاء من أهل المكدينة لم تَذَاقُ بَنْيِساً ، ولم تَنْشَعُ حَمُولَةَ الْمُحْدِ قال : وهو اسم وضع موضع المصدر ؛ قال ابن بري:

البيت للفرزدق، وصواب إنشاده لبيضاء من أهل المدينة؛

إذا شِئْت ُ غَنَّانِي من العاج قاصِف ، على على معْصَم ريَّانَ كُم يُتَخَدَّد

و في حديث الصلَّاة : تُنْفُنْنِعُ ۚ يَدَيْكُ ۚ وَتَبْأُسُ ۚ ؟ هو

من البُؤسِ الخضوع والفقر ، ويجوز أن يكون أمراً وخبراً ؛ ومنه حديث عَمَّاد : 'بؤسَ ابن ِ سُمَيَّة َ ا

كأنه ترحم له من الشدة التي يقع فيها ؛ ومنه الحديث: كان يكره البُوْسَ والتّباؤسَ ؛ يعني عند الناس ،

ويجوز التَّبَوُّسُ بالنصر والنشديد . قال سيبويه : وقالوا بُوْساً له في حد الدعاء ، وهو مما انتصب على إضهار الفعل غير المستعمل إظهاره . والبَّأْسَاءُ والمُبَّاسَة :

كالبُوْس ؛ قال بشر ُ بن أبي خازم : فأصْبَعُوا بعد نُعْماهُم بَعَبْأَسَةٍ ، والدَّهُ مُ تَخْدَءُ أَصْاناً فَنَــْضَوَّ فَهُ

والدَّهُرُ مُخِنْدَعُ أَحْيَاناً فَيَنَاصَرِّ فَ مُ

وقوق فدى : بحده م بعب على والمصر عنه عن الرسم. وبَدْسَ البأساء الجوع والضراء في الأموال والأنفس . وبَدْسَ تَبْأُسُ ويَسْثِيسُ ؛ الأخيرة نادرة ، قال ابن جني : هو

. . . \ كرم يكوم على ما قلناه في نعم ينعم . وأَبُأْسَ الرجلُ: حلت به البَّأْسَاءُ ؟ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

تَبُنُ عَضادِيطُ الْحَمِيسِ ثِيابَها فَأَبْأَسُن ... \* يومَ ذَلَنْكُ وَابْهَا ،

والبائس : المُبْتَلَى ؟ قال سيبويه : البائس من الألفاظ

١ كذا باض بالأصل.

٣ كذا بياض بالأصل ولعل موضعه بنتاً .

المترحم بها كالمسكين ، قال : وليس كل صفة يترحم بها وإن كان فيها معنى البائس والمسكين ، وقد بـؤس بـأسـة وبثـسـاً، والاسم البـُؤسى ؛ وقول تأبط شراً:

وبيسا، والاسم البوسى ؛ وقول البط قد ضقت من أحبتها ما لا يُضيقني ، حتى عُددت من البوس المساكين

قال ابن سيده : بجوز أن يكون عنى به جمع البائس،

ويجوز أن يكون من ذوي البُؤس ، فعذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . والبائس : الرجل النازل به بلية أو عُدَّمُ مُ يرحم لما به . ابن الأعرابي : يقال

بُوْساً وَبُوساً وَجُوْساً له بِمِعنى واحد . والسأساء : الشدة؛ قال الأخفش : بني على فَعْلاً وليس له أَفْعَلُ ُ

لأنه اسم كما قد يجيء أفعّلُ في الأسماء ليس معنه فَعْلاء نحو أحمد . والبُؤسَى : خلاف النُّعْمَى ؟

الزجاج: البأساة والبُؤسى من البُؤس ، قبال ذلك ابن درید، وقال غیره: هي البُؤسي والبأساة ضد

البَّأْسُ . وابْنَتَأْسَ الرجل ، فهمو مُبْنَتَيْس . ولا تَبْنَتُسُ . والمُبْنَئِسُ : وَالْمُبْنَئِسُ :

النُّعْسَى والنَّعْمَاء ، وأما في الشجاعة والشدة فيقال

الكاره والحزين ؛ قال حسان بن ثابت : ما يَقْسمُ اللهُ أَقْسُلُ عَيْدَ مُبْتَئِسٍ

منه ، وأقنعُكُ كريماً ناعِمَ البالَ أي غير حزين ولا كاره . قبال ابن بري : الأحسن

فيه عندي قول من قال : إن مُبتَّسًا مُفْتَعلِ من البَّسِ الله من البَّسِ الذي هو الشدة ، ومنه قوله سبحانه : فلا تَبْتَئُسُ عا كانوا يفعلون؛ أي فلا يشتد عليك أمر هم،

فهذا أصله لأنه لايقال ابتئاً سَ بمعنى كره، وإنما الكراهة تفسير معنوي لأن الإنسان إذا اشتد به أمر "كرهه،

وليس اشتاء بمعني كره . ومعني بيت حسان أنه

يقول : ما يرزق الله تعنى من فضله أقبله واضياً به

وشاكراً له عليه غير مُنتَسَخَطٍ منه، ويجوز في منه أن تكون متعلقة بأقبل أي أقبله منه غير متسخط ولا مُشتَدّ أمره على ؟ وبعده :

لقد عَلِمْتُ بِأَنِي غَالِي خُلُنْقِي عَلَى خُلُنْقِي عَلَى عَلَى خُلُنْقِي عَلَى السَّمَاحَةِ ، صُعْلُوكًا وذا مالِ والمالُ يَعْشَى أَنَاسًا لا طَبَاحَ رَبِهَمْ ، كَالسَّلُ يَعْشَى أَنَاسًا لا طَبَاحَ رَبِهَمْ ، كَالسَّلُ يَعْشَى أَصُولَ الدَّنْدُ فَ البالى

والطّبَاخ : القوّة والسّبَن . والدّندن : ما عَلِيَ وعَفِنَ من أصول الشجر . وقال الزجاج : المُبْتَئِسُ المسكين الحزين ، وبه فسر قوله تعالى : فلا تَبْتَئِس ، عاكانوا يَعْمَلُون ؟ أي لا تَحْزَن ولا تَسْتَكِن . أبو زيد : وابْتَأْسَ الرجل إذا بلغه شيء يكرهه ؟ قال لبيد :

# في رَبْرَبِ كَنِعاجِ صا رَةَ يَبْنَئُسِنَ عَا القينا

وفي الحديث في صفة أهل الجنة : إنَّ لَكُم أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعُمُوا فَلَا تَبْوُس ، بالضم فيهما ، بأساً إذا اشتد . والمُبْتَئِسُ : الكاره والحزين. والبَوُوس: الظاهر البُوس .

وبيئس : نقيض ُ نِعْمَ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : إذا فَرَعَتْ مَن خَلْهُرِهِ بَطَّنَتُ له أنامِلُ لم يُبنَأْسُ عليها مُؤوبُها

فسره فقال: يصف زماماً، وبئسما دأبت الآي لم يقل لم الما يشسما عملت فأحسنت ، قال لم يسمع إلا في هذا البيت . وبئس: كلمة ذم ، ونعم : كلمة مدح . تقول : بئس الرجل و يد وبئست المرأة الموقد هوبئسا دأبت كذا بالاصل ولعله مرتبط بكلام سقط من

هنند ، وهما فعلان ماضيان لا يتصرفان لأنهما أزيلا عن موضعهما ، فنعم منقول من قولك نَعم فلان إذا أصاب نعمة "، وبئس منقول من بئس فلان إذا أصاب بؤساً، فنقلا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا ، وفيهما لغات بَذَكر في ترجمة نعم ، إن شاء الله تعالى . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : بِئْسَ أَخُو العَشيرةِ ؛ بِئْسَ مَهَسُولُ فَعُمَلُ جَامِعُ لأنواع الذم، وهو ضد نعم في المـدح ، قال الزجاج: يئس ونعم هنا حرفان لا يعملان في اسم علم ، لمقسا يعملان في اسم منكور دال" على جنس، وإنمـا كانتــا كذلك لأن نعم مستوفية لجميع المسدح، وبئس مستوفية لجميع الذم ، فأذا قلت بئس الرجل دالت على أنه قد استوفى الذم الذي يَكُونَ في سائر جنسه ، وإذا كان معهما اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبداً ، فإذا كانت فيه الألف واللام فهو رفع أبداً ، وُذلك قُولك نعم رجلًا زيد وُنعم الرجل زيد وبئس 🔻 رجلًا زيد وبئس الرجل زيد ، والقصد في بئس ونعم أن يليهما اسم منكور أو اسم جنس ، وهــذا قول الحُليل ، ومن العرب من يصل بئس بما قال الله عز وجل: ولبئسها شرَو اب أنفسهم . ودوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : بنسما لأحدكم أَنْ يَقُولُ نُسَيِّتُ أَنَّهُ كُيِّتَ وَكَيِّتَ ، أَمَا إِنَّهُ مَا نَسِيَ وَلَكُنَّهُ أَنْسِنِي ۚ . وَالْعَرْبُ تَقُولُ : بِنُسْمَا لُكُ أن تفعل كذا وكذا، إذا أدخلت ما في بئس أدخلت بعد ما أن مع الفعل : بئسما لـك أن تَهْجُرَ أَحَاكُ وبئسماً لك أن تشتم الناس ؛ وروى جميع النحويين : بئسما تزویج ولا مَهْر ، والمعنی فیه : بئس تزویج ولا مهر ؛ قال الزجاج : بئس إذا وقعت على مــا جعلت ما معها بمنزلة اسم منكور لأن بئس ونعــم لا يعملان في اسم علم إنما يعملان في اسم منكور دالٍّ على جنس . وفي التنزيل العزيز : بعداب بنيس عا كانوا يفسفون ؛ قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي وحمزة : بعداب بنيس ، على فعيل ، وقرأ ابن كثير : بنيس ، على فعيل ، وكذلك قرأها سنبل وأهل مكة وقرأ ابن عامر: بنيس ، على فعل ، بهنزة وقرأها نافع وأهل مكة : بينس ، بغير همز . قال ابن سيده : عداب بنيس وبيس وبنيس أي شديد ، وأما قراءة من قرأ بعداب بيئس فبنى الكلمة مع الممزة على مثال فيعل ، وإن لم يكن ذلك ، إلا في المعتل نحو سيد وميت ، وإبهما يوجهان العلة وكثيرة المنتل نحو سيد وميت ، وبابهما يوجهان العلة وكثيرة الانقلاب عن حرف العلة ، فأجريت بحرى التعرية في باب الحذف والعوض . وبيس تخيس : يجعلها بين من بنيس على مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في بين من بنيس على مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في وبيس على مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في مثال سيد وهذا بعد بدل الهمزة في وينس .

والأَبْؤُسُ : جمع بُؤس ، من قولهم يومُ بُؤس ويومُ نُعْم . والأَبْؤُسُ أَيضاً : الداهية . وفي المثل : عَسَى الغُو َيْرُ أَبْؤُساً . وقد أَبْأَسَ إِبْآساً ؛ قال الكميت :

قالوا : أَسَاءَ بِنُو كُوْزُ ، فقلتُ لهم : عسى الغُوَيْشُ بَابِالسِ وَإِغُوادِ

قال ابن بري: الصحيح أن الأبنؤس جمع بأس، وهو بمعنى الأبنؤس بل في القلة على بمعنى الأبنؤس بخسع في القلة على أفسر أي يُحْسَع في القلة ونسر وأنسر ، وباب فعل أن يُجْسَع في القلة على على أفسال نحو قمُقل وأقفال وبُر د وأبراد وجند

وأجنادٍ . يقال : بَنْسَ الشَّيُّ لَيْنَّاسُ بُؤْسًّا وبَأْسًا إذا اشتد"، قال : وأما قـوله والأبْؤسُ الداهيـة ، قال : صُوابه أَن يقول الدواهي لأَن الأَبْؤُس جِمع لا مفرد ، وكذلك هو في قول الزَّبَّاء : عَسى الغُورَيْرُ أَبْؤُساً ، هو جمع بأس على ما تقدم ذكره، وهو مَشَلُ أُوال من تكلم به الزَّبَّاء. قال ابن الكلمي: التقدير فيه : عسى الغُورَيْرُ أَنْ يُحُدُثُ أَبْؤُساً ، قالى: وهو جمع بَأْسَ ولم يقل جمع ُ بُؤْسٍ ، وذلك أنَّ الزُّبَّاء لما خافت من قَـُصيرِ قيل لها : ادخلي الغبارَ الذي تحت قصرك ، فقالت : عسى الفوير أبؤساً أي وعسى همنا إشفاق؛ قال سببويه : عسى طمع وإشفاق، يعني أنها طمع في مثل قولك : عسى زيد أن يسلم ، وإشفاق مثل هذا المثل : عسى الفوير أبؤساً ، وفي مثل قول بعض أصحاب النبي ؛ صلى الله عليــه وسلم : عسى أن يَضُرُّني تَشْبَهُه يا رسول الله ، فهذا إشفاق لا طبع ، ولم يُفسر معنى هذا المثل ولم يذكر في أي معنى يتمثل به ؛ قـال ابن الأعرابي : هـذا المثل يضرب للمتهم بالأمر ، ويشهذ بصحة قدوله أقول عمر ، وهي الله عنه ، لرجل أناه بمَنْ بُولَدٍ : عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُساً ، وذلك أنه انهمه أن يكون صاحب المَنْبُوذَ ؛ وقال الأصبعي: هو مثل لكل شيء مخاف أَنْ يَأْتَى منه شر ؛ قال: وأصل هذا المثل أنه كان غار " فيه ناس فانشهارَ عليهم أو أتاهم فيه فقتلهم. وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : عسى الغُو يُورُ أَبْؤُساً ؟ هــو جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عسى . والغُو َيْرُ : ماء لكنَّابٍ ، ومعنى ذلك عسى أن تكون جئت بأمر عليك فيه تُهَيّبَة " وشدَّة ".

بيس : البابُوسُ : ولد الناقة ، وفي المحكم : الحُمُوارُ ؟ قال ابن أحسر :

١ قوله « يوجهان العلة النع » كذا بالاصل .

لا أوله « وهو بمنى الابؤس » كذا بالاصل ولعل الاولى بمنى البؤس .

# حَنَّتُ فَلُوصِ إِلَى بَابِوسِهِا طَرَبَاً، فما حَنِينُكِ أَم مَا أَنتِ وَالذَّكَرُ '?!

وقد يستعمل في الإنسان . التهذيب : البابُوسُ الصي الرضيع في مهده . وفي حديث جُر يَج الراهب حين استنطق الرضيع في مهده : مسح وأس الصي وقال له : يا بابُوسُ ، مَنْ أبوك ؟ فقال : فلان الراعي ، قال : فلا أدري أهو في الإنسان أصل أم استعارة . قال الأصعي : لم نسبع به لغير الإنسان إلا في شعر ابن أحمر ، والكلمة غير مهموزة وقد جاءت في غير موضع ، وقبل : هو اسم للرضيع من أي نوع كان ، واختلف في عربيته .

بجس : البَسَجْسُ : انشقاق في قرّبة أو حجر أو أوض يَنْبُعُ منه الماء ، فإن لم يَنْبُعُ فليس بانسِجاسٍ ؟ وأنشد :

# وَكِيفَ غَرْبَيُ دَالِجٍ تُسَجَّسا

وبَجَسَنُهُ فَنبَجَسُ وأَبْجُسُهُ بَجِيسٌ فَانبَجَسَ وبَجِيسٌ : سَائُل ؟ عَن كراع : قال الله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . والسحابُ يَتبَجَسُ بالمطر ، والانتهجاسُ عيناً . والسحابُ يَتبَجَسُ بالمطر ، والانتهجاسُ الماء ، والنتبجسَ أي فتجر ثه فانفجر . وبَجَسَتُ الماء بنفسه يَبْجُسُ ، يتعدّى ولا يتعدّى ، وسحاب بُجْسُ . وانبجسُ الماء بنفسه وانبجسَ الماء وتبجسَ أي تفجر . وفي حديث وانبجسَ الماء وتبجسَ أي تفجر ، وفي حديث علياً وعبر ، رضي الله عنها . الماء : الشجة التي تبلغ أم الرأس ، ويبجسُها : الآمة : الشجة التي تبلغ أم الرأس ، ويبجسُها : يفجرُها ، وهو مَسَلُ ، أراد أنها نفيلة كثيرة يغجرُها ، وهي الذي في الناية : جزعاً . والذكر : جمع ذكرة بكسر منكون، وهي الذكرى بمن التذكر .

الصديد ، فإن أراد أحد أن يفجرها بظفره قدر على ذلك لامتلامًا ولم يحتج إلى حديدة يشقها بها ، أراد ليس منا أحد إلا وفيه شيء غير هذبن الرجلين . ومنه حديث ابن عباس : أنه دخل على معاوية وكأنه قَرْعَهُ "يَتْبَجَّسُ أي يتفجر . وجاءنا بثريد يَتَبَجَّسُ أدْماً . وبَجَسَ المُنخُ : دخل في السلامي والعين فذهب، وهو آخر ما يبقى، والمعروف عند أبي عبيد: بخش .

وبَحِسَةٌ : اسم عين .

مجلس: الأزهري: يقال جاء واثقاً عَشَريّاً ، وجاء يَنْفُضُ أَصْدَرَيْك ، وجاء يَتَبَعْلَسُ ، وجاء مُنْكَرَاً إذا جاء فادغاً لا شيء معه .

بخس: اليَحْسُ: النَّقْصُ. بَخَسَه حَقَّه يَبْخَسُه بَخْساً إِذَا نقصه ؛ وامرأة باخسُ وباخسَةُ .. وفي المثل في الرجل تَبَحْسَبُه مغفلًا وهوْ ذو نَكُوراءً: تُحسَبُها حمقاء وهي باخس" أو باخسة " ؟ أبو العباس : باخس" عِمنى ظالم . ولا تُبْخَسُوا النَّاسِ : لا تظلموهم . والبَخْسُ من الظلمِ أَنْ تَبُخْسَ أَخَاكُ حَقَّه فتنقصه كما يَبْخُسُ الكيالُ مكياله فينقصه . وقوله عز وجل: فلا يَخافُ بَخْساً ولا رَهَمّاً ؟ أي لا ينقص من ثواب عبله ، ولا رهقاً أي ظلماً . وتُمنَّ " بَخْسُ : دونَ ما يُحَبُ . وقوله عز وجل : وشَرَوه بِثِمن بِيَغْسَ ؟ أي ناقص دون ثمنه. والبَغْسُ : الحسيس الذي بَخَس به البائع . قال الزجاج: بَخْس أي نُظلُم لأَن الإِنسان الموجود لا مجل بيعه . قال : وقيل بَخْسُ ناقص ، وأَكْثُو التفسير على أَن بَخْساً ظلم ، وجاءَ في التفسير أنه بيع بعشرين درهماً، وقيل باثنين وعشرين ، أُخَذَ كُلُّ وَاحِدُ مِن إِخُوتُـهُ درهمين ، وقيل بأربعين درهماً ، ويقال للبيع إذا

كان قصداً: لا بَخْس فيه و لا شطط . و في التهذيب: لا بَخْس ولا شطوط . و بَخَس الميزان : نقصه . و تبخس الميزان : نقصه . و تباخس القوم : تغابنوا . وروي عن الأوزاعي في حديث : أنه بأتي على الناس زمان 'يستحل فيه الرا بالبيع ، و الحير ' بالنبيذ ، و السَخْس ' بالزكاة ؛ أراد بالبخش ما يأخذه الولاة باسم العُشر ، يتا و لون فيه أنه الزكاة والصدقات . والبخش ' : فق العين بالإصبع وغيرها . وبخس عينه يبخسها بخسا : فقاها ، لغة في بخصه ، والصاد أعلى . قال ابن السكيت : يقال في بخصت عينه ، بالصاد ، ولا تقل بخسته إنها البخس نقصان ' الحق . والبخش أدن أدض تُنهيت ' بغير سقي ، والجمع بُخوس " . والبخش من الزرع : ما لم 'يسق والجمع بُخوس" . والبخش من الزرع : ما لم 'يسق ، عالم عد" إنها سقاه ماء السباء ؛ قال أبو مالك : قال رجل من كندة يقال له المذافة وقد رأيته :

قالت لنبينني : اشتر لنا سويقا ، وهات بر البخس أو دقيقا ، واغجل بشخم نتغف موديقا ، واغجل خادماً لبيقا ، واشتر فعجل خادماً لبيقا ، واصبغ ثيابي صبغاً تحقيقا ، من جيد العصفر لا تشريقا وتيقا ، وسبغاً وقيقا

قال: البَّخْسُ الذي يزوع عاء الساء ، تشريقاً أي صُغْرَ شيشاً يسيراً . والأباخِسُ : الأصابع . قال الكُنْمَنْتُ :

جَمَعَتْ يَزَاداً ، وهي تَشَنَّى سُعُوبُها ، كَمَا جَمَعَتْ كَفُ إليها الأباخِسا

وإنه لشديد الأباخس ، وهي لحم العَصَب ، وقيل : الأَباخِسُ ما بين الأَصابع وأَصولها .

والبَّخِيسَ من ذي الحُنفِّ : اللحمَ الداخل في خُفَّهُ

والبَخِيسُ : بِياطُ القلب . ويقال : بَخِسَ المُخُ تَبَخِسًا أَي نَقِص ولم يبق إلا في السُّلامَى والعين ، وهو آخر ما يبقى . وقال الأموي : إذا دخل في السُّلامَى والعين فذهب وهو آخر ما يبقى .

بعس : بَدَسَهُ بِحَلِمَةٍ بَدْساً : رماه بها ؛ عن كراع . برس : البِرْسُ والبُرْسُ : القُطْنُ ؛ قال الشاعر : تَرْمِي اللَّغَامَ على هاماتها قَـزَعًا ،

الكرابيل: جمع كر بال ، وهو مِنْدَفُ القطن. والقَرَّعُ: المتفرِّق قِطعاً ، وقيل : البُرْسُ شبيه بالقطن ، وقيل : البرس قَلْطُنْ البَرْدِيُّ ؛ وأنشد:

كالبُر ْسِ طَيَّر َ خَر ْبِ الْكُو ابِيلِ

كنَّد يف البير س فوق الجُمَاح

والنَّبْرَاسُ : المصاح ؛ قال ابن سيده ، رحمه الله تعالى : وإنما قَصَينا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى أن استقاف من البُرْسِ الذي هو القطن ، اذ الفتيلة في الأغلب إنما تكون من قطن ، وذكره الأزهري في الرباعي قال : ويقال السَّنانِ نِبْرَاسُ ، وجمعه النَّبَادِسُ ، وقال ابن مقبل :

إذ ردَّها الحُمَيْلُ تَعَدُّو وهي خَافِضَةُ ﴿ ) تَحَدُّ النَّبَارِسِ مِطَرْرُوراً نَواحِيها

أي خافضة الرماح . والبَير ْسَ ؛ حَذَّاقَة الدليل . وبَرَسَ إذا اشتد على غريمه .

وبُرْ سَانُ : قبيلة من العرب . والبَرْ نَسَباءُ: الناسُ ، وفيه لغات: بَرْ نَسَاءُ عدود غير مصروف مثل عَقْرباء ، وبَرْ ناساءُ وبَرَ اساءُ . وفي حديث الشعبي : هو أحل من ماء بُرْ س ؛ بُرْ س: أَحَمَة معروفة بالعراق، وهي الآن قرية ، والله أعلم .

بوبس: أبو عمرو: البير باسُ البش العُمييقة .

برجى: البر جس والبر جيس : نجم قيل هو المشتري.
وقيل : المر يخ ، والأعرف البر جيس . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الكواكب الحنس ، فقال : هي البر جيس وزُحل وبَهْرَام وعُطارِد والوهر وأ والبير جيس المنستري ، وبهرام : المر يخ .

والبر جاس : غَرَض في الهواء يرمى به ؟ قال الجوهري : وأظنه مولئدا . شمر : البُر جاس شبه الأمارة تنصب من الحجادة .

غیره : اَلمِرْ جَاسُ حَجَر بُرَمَى به في البَّسُر ليطيب ماؤها وتفتح عيونها ؛ وأنشد :

إذا رَأُوا كَرِيهَة كُومُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، رَمُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، وَمُعْرِ الطُّوي

قال : ووجدت هذا في أشعار الأزّد بالبُرْجاس في قدر الطنّوي ، والشعر لسعد بن المنتحر البارقي ، رواه المُؤرِّجُ ، وناقة بِرْجِيسُ أي غزيرة .

بردس: رجل بير ديس": خبيث منكر، وهي البَر دَسة. برطس: المُنبَر طِسَ : الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويَأْخذ جُمْلًا ، والاسم البَر طَسَة .

برعس: ناقة بر عيس وبير عيس : غزيرة ؛ وأنشد: إن صرك الفُر ر المَكَوْدُ الدائم ، فاعْمِد براعيس أبوها الرّاهيم

وراهم : اسم فحل ، وقبل : ناقة بِرْعِسُ وبِبِرْعِسِ حِسلة تامة .

بونس: البُرْنُس: كل ثوب وأسه منه مُمَلِّتُزِقَ به ،
دُرَّاعَةً كان أو مِمْطَراً أو رُجبَّة . وفي حديث عمر ،

١ قوله « لسمد بن المنتحر » كذا بالاصل بالحاء المهملة وفي شرح
القاموس بالحاء المجمة .

وضي الله عنه : سقط البُر "نُس عن وأسي ، هو مسن ذلك . الجوهري : البُر "نُس فَلَنَسُو قَلَنَسُو قَطويلة ، وكان النُسَّاكُ لِلبسونها في صدر الإسلام ، وقد تَبَر نَس الرجل إذا لبسه ، قال : وهو من البر س، بكسر الباء ، القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي .

والتَّبَرَ بُسُ : مشي الكلب ، وإذا مشي الإنسان كذلك قبل : هو يَتَبَرَ نَسَ ، وتَبَرَ نَسَ الرجل : مشي ذلك المشي . وهو يمشي البَر "نَسَاء أي في غير صَنْعَة . أبو عبرو: يقال للرجل إذا مر" مر" السريعاً: هو يَتَبَرَ نَسَ ، و وأنشد :

## فَصَبُّعَتْهُ سِلتَق تَبَر نَس ُ

والبر نسا والبر نساء : ابن آدم . يقال : ما أدري أي بر نساء أي البر نساء هو . ويقال : ما أدري أي بر نساء هو وأي البر نساء هو ؟ معناه ما أدري أي الناس هو . والبر نساء : الناس ، وفيه لغات : بر نساء مثل عقر باء ، ممدود غير مصروف، وبر ناساء وبراساء. والولد بالنبطية : برق نسا.

بسس: بس السويق والدقيق وغيرهما يبسه بساً: خلطه بسمن أو زيت ، وهي البسيسة . قال اللحياني: هي التي تلت بسمن أو زيت ولا 'تبل . والبس : اتخاذ البسيسة ، وهو أن 'بلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطمون بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ . وقال يعقوب : هو أشد من اللت بللا ؟

لا تخفيزًا خَبْوَا وَبُسًّا بَسًّا ، ولا تُعفيزًا جُبْسًا ، ولا تُطيلا بُمُناخٍ حَبْسًا

وذكر أبو عبيدة أنه لص من غَطَهَان أواد أن مخـبز فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً ، ولم يجعل البَسَ من السَّوقِ اللَّينَ . ان سيده : والبَسيسة ' الشيسة ' الشعير مخلط بالنوى الإبل . والبسيسة : خبز مجفف ويدق ويشرب كما يشرب السويق . قال ان دريد : وأحسبه الذي يسمى الفَتُوتَ .

وفي التنزيل العزيز: وبُست الجبال بسّاً ؟ قال الفراء: صارت كالدقيق، وكذلك قوله عز وجل ! وسيرت الجبال فكانت مراباً. وبست: فتت فصارت أرضاً وقيل: نسفت كما قال تعالى: ينسفها دبي نسفاً وقيل: سيقت، كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت مراباً. وقال الزجاج: بُست لنتت وخلطت. وبس الشيء إذا فتئته . وفي حديث المتعة: ومعي بُر دَة قد بُس منها أي نيل منها وبليت . وفي حديث المتعة: وفي حديث المتعة : وفي خديث المتعة : ومعي بُر دَة قد بُس منها أي نيل منها وبليت . وفي حديث المتعد: من أسعاء مكة الباسة منها أن سيت بها لأنها تتعظم من أخطأ فيها . والبس الحطش ن الخطام من النس الطرد .

الأصمعي: البسيسة كل شيء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تبُلْتُه بالرُّبُّ أو مثل الشعير بالنوى للإبل بيقال : بسَسْتُهُ أَبُستُه بَسّاً . وقال ثعلب : معنى وبُسّت الجبال بديّاً ، خلطت بالتراب وقال اللحياني: قال بعضهم : فنسّت ، وقال بعضهم : سُوّيت ، وقال أبو عبيدة : صاوت تراباً ترباً .

وجاء بالأمر من حَسّة وبَسّة ومن حِسّة وبِسّة أي من حسّ وبِسّة أي من حسّك وبِسّة أي اثت به على كل حال من حيث شتّت. قال أبو عمرو: يقال جاء به من حَسّة وبَسّة أي من جسده. ولأطلبنت من حَسّي وبَسّي أي من مُهده. ولأطلبنت من حَسّي وبَسّي أي من مُهدى ؟ وبنشد :

ا قواه « وكذلك قوله عز وجل النع » كذا بالأصل وعبارة متن القاموس وشرحه: وبست الجبال بسناً أي نشت، نقله اللحياني فصارت ارضاً قاله الفراء وقال أبو عبيدة فصارت تراباً وقيل نسفت كما قال ينسفها ربي نسفاً وقيل سيقت كما قال تمالى وسيرت النع .

تُرَكَن بَيْنِي ، من الأَشْ ياء ، قَفْراً ؛ مثل أَمْسِ كُلُ شيء كنن فد جَدً هن من حَسني وبَسني

وبَسَّ في مــاله بَسَّة ووَزَمَ وَزَمَة ؛ أَذَهَب منه شيئاً ؛ عن اللحياني .

وبيس بيس : ضرب من زجر الإبل ، وقد أبيس بها . وبيس بيس وبيس بيس : من زجر الدابة ، بيس بها . وبيس بيس أبيش الناقة دعاها للحلب، وقيل : معناه دعا ولدها لتدر على حالبها . وقال ابن دويد : بيس الناقة وأبيس بها دعاها للحلب . وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بخرج قوم من المدينة إلى الشام واليين والعراق يُبيسُونِ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ؛ قال أبو عبيد : قوله يبيسُون هو أن يقال في زجر الدابة إذا سُقت وكسرها ، وأكثر ما يقال بالفتح ، وهو صوت الزجر وكسرها ، وأكثر ما يقال بالفتح ، وهو صوت الزجر بسس " ، فيقال على هذا يَبُسُون ويُبيسُون . بيس " ، فيقال على هذا يَبُسُون ويُبيسُون . بيس " ، فيقال على هذا يَبُسُون ويُبيسُون .

وأَبَسَ بالغنم إذا أشلاها إلى الماء . وأَبْسَسْتُ بالغنم البساساً . وقال أبو زيد : أَبْسَسْتُ بالمَعَز إذا أَسْلَيْتُهَا إلى الماء . وأَبَسَ بالإبل عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى أمه وأبَسَ بأمه له . التهذيب: وأَبْسَسْتُ بالإبل عند الحلب ، وهو صُوبِتُ الراعي تسكن به الناقة عند الحلب ، وناقة بَسُوسُ : تَد رُ عند الإنساس ، الناقة عند الحلب . وناقة بَسُوسُ : تَد رُ عند الإنساس ، وناقة بَسُوسُ : تَد رُ عند الإنساس ،

لعَاشِرَةٌ وهو قد خافَها ، فَظَلُ ثُبِيسْبِسُ أَو يَنْقُر

لعاشرة: بعدما سارت عشر لسال . يُبيَسْبِسُ أي يَبُسُ بها يسكنها لتَسَدِرً . والإنساسُ بالشفتين دون الشفتين ، والجل دون الشفتين ، والجل لا يُبَسَّ إذا استصعب ولكن يُشْلَى باسبه واسم أمه فيسكن ، وقبل : الإنساسُ أن يمسح ضرع الناقة يُسَكِّنُهُا لتَدرَ ، وكذلك تَبُسُ الربح بالسحابة . والبُسُسُ : النَّوق الإنسية . والبُسُسُ : النَّوق الإنسية . والبُسُسُ : النَّوق الإنسية . والبُسُسُ : الأَسْوِقَةُ الملتونة .

والإبساس عند الحلب: أن يقال للناقة بيس بيس . أبو عبيد: بَسَسْتُ الإبل وأَبْسَسْتَ لَعْتَانَ إِذَا زجرتها وقلت بيس بيس ، والعرب تقول في أَمْنَالهم: لا أفعله ما أَبَسَ عبد بناقته ، قال اللحياني: وهو طوافه حولها ليحلها .

أبو سعيد : يُبيسُون أي يسيحون في الأرض . وانبيس الرجل إذا ذهب . وبُسهُمْ عنك أي اطردهم . وبُسهُمْ عنك أي اطردهم . وبَسسَت المال في البلاد فانبيس إذا أرسلته فتفرق فيها ، مشل بنثنته فانبيت . وقال الكسائي : أَبسَسْت بالنعجة إذا دعوتها للحلب ؛ وقال الأصعي : لم أسع الإبساس إلا في الإبل ؛ وقال ابن دريد : يسسَت الغنم قلت لها بس بس . والبسوس : الناقة التي لا تدر إلا بالإبساس ، وهو أن يقال لها أبس بس . وهو أن يقال لها تسكس أبس بس وهو أن يقال لها تسكس بالضم والتشديد ، وهو الصويت الذي تسكس به الناقة عند الحلب ، وقد يقال ذلك لغير الإبل .

والبَسُوسُ: اسم امرأة ، وهي خالة جَسَّاس بن مُرَّة الشَّيْباني ؛ كانت لها ناقة يقال له ا مَرَاب ، فرآها كُلْمَيْب ُ وائل في حِماه وقد كَسَرَت بَيْض طير كان قد أجاره ، فرَمَى ضَرَّعها بسهم ، فَوَرَب كان قد أجاره ، فرَمَى ضَرَّعها بسهم ، فَورَب بكر وتغلب بساس على كليب فقتله ، فهاجت حرب بكر وتغلب ابني واثل بسببها أربعين سنة حتى ضربت بها العرب

المثل في الشؤم، وبها سبيت حرب البِّسُوس، وقيل : إن الناقة عقرها جَسَّاسُ بن مرة . ومن أمثال العرب السائرة(غيره:وفي الحديث):هِو أَشْتُأُمُ مِن البَسُوسِ، ﴿ وهي ناقة كانت تَدُرِرُ على المُبيسُ بها، ولذلك سبيت بَسُوساً،أصابها وجل من العرب بسهم في ضرعها فقتلها. وفي البَّسُوس قول آخر روي عن ابن عباس ، قال الأزهري : وهذه أشه بالحق، وروى بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : واتـُلُ عليهم نــُـــُأُ الذي آتيناه آياتِنا فانسلَخ منها ؟ قال : هو رجل أعْطِيَ ثلاث دعوات يستجاب له فيها ، وكان له امرأة يقال لها البَسُوس، وكان له منها ولد، وكانت له محيّة ، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة ، قال : فلك واحدة فنادًا تأمرين ? قالت : ادع ُ الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها دغبت عنه وأرادت شيئاً آخر ، فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نَــبًّاحَة " فذهبت فيها دعوتان ، وجاء بنوها فقالوا : ليس لنا على هذا قرار ، قد صارت أمناكلبة تُعَيِّرُنا بها الناس ' الله أن يعيدها إلى الحال التي كانت عليها ، فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث في البُسُوس ، وبها يضرب المثل في الشُّؤم ِ .

وبُسُ : زجر للحافر . وبَسُ : بمعنى حَسَّبُ ، فارسية .

وقد بَسْبَسَ به وأَبَسَ به وأسَ به إلى الطعام: دعاه. وبَسَّ الإِبل بَستاً : ساقها ؛ قال :

لا تخشيبزا خُنبزاً وبُسَّا بُسَّا

وقال ابن دريد: معناه لا تُبْطِئا في الحَبْرُ وبُسًا الدقيق بالماء فكلاه. وفي ترجمة خبز: الحَبْرُ السَّوْقُ الشديد بالضرب. والبَسُ : السير الرقيق. تَسَسَّتُ الإبل أَبُسُهَا، بالضم، تَسَلَّ إذا سُقْتَهَا سوقاً لطيفاً. والبَسُ : السَّوْقُ أَسَلَّا إذا سُقْتَهَا سوقاً لطيفاً. والبَسُ : السَّوْقُ أ

اللّيّين ، وقيل : البّس أن تبلّ الدّقيق ثم تأكله ، والبّسيسة عنده : والحَبْر أن تَخير المكليل . والبّسيسة عنده : الدقيق والسويق بلت ويتضد زاداً . ابن السكيت : بسّست السويق والدقيق أبُسه بّساً إذا بللته بشيء من الماء، وهو أشد من اللّت . وبسّ الرجل يبسه: طرده ونحاه . وانبّس : تنتحى . وبسّ عقاربه : أرسل غامّه وأذاه . وانبّست الحية : انسابت على وجه الأرض ؛ قال :

وانْبُسُّ حَيَّاتُ الكَثْيِبِ الأَهْيَلِ

وانتبس في الأرض: ذهب ؛ عن اللحياني وحده حكاه في باب انتبست الحيات انبيساساً ، قبال ؛ والمعروف عند أبي عبيد وغيره ارتبس . وفي حديث الحجاج : قال للنعمان بن زرعة : أمن أهل الرس المناب أنت ? البس أ: الدس . يقال : كس فلان لفلان من يتخبر له خبره ويأتيه به أي دسة إليه . والبسبس : السعاية بين الناس. والبسبس : من المقلوب . والبسايس : الكذب . والبسيس : القفر أن القفر أ. والترهات البسايس ، وفي حديث قس : ترهات البسايس ، بالإضافة . وفي حديث قس : ترهات ألبسايس ، بالإضافة . وفي حديث قس : فينا أنا أجول بسبسها ؛ البسبس أن البرا المنفر ألواسع ، ويروى سبسبها ؛ وهو بمعناه . وبسبس الواسع ، ويروى سبسبها ، وهو بمعناه . وبسبس بولة .

والبَسْبَاسُ: بَقْلُهُ ؛ قَالَ أَبُو حَنَيْقَة : البَسْبَاسُ مَنَ النَّبَاتُ الطَّبِ الرَّبِح ، وزعم بعض الرواة أَنَّه النَّاعَاه ، وأما أَبُو زياد فقال : البَسْبَاسُ طَيِّبُ الرَّبِح 'يُشْبِهُ طَعْمُهُ طَعْمُهُ طَعْمُهُ طَعْمُهُ الجُزُو ، واحدته بَسْبَاسَةُ . اللَّبُ البَسَاسَة بقلة ؛ قال الأَزهري : هي معروفة عند العرب؛ قال: والبَسْبَسُ شَجْر تَتَخَذُ منه الرحال. قال الأَزهري : الذي قالَه الليث في البسبس أَنه شجر

لا أعرفه ، قال : وأراه أراد السَّيْسَبَ . ويَسْبَاسَهُ : اسم امرأة ، والبَّسُوس كذلك . ويُسُّ : موضع عند حنين ؛ قال عبـاس بن مِرْداس السُّلَمَيُّ :

> و كَضَّتُ الْحَيْلُ فَهَا بِينَ بُسِّ إلى الأوراد، تشجطُ بالنّهابِ

قال : وأرى عامان بن كعب إياه عنى يقوله : تبنيك وهمچمسة "كأشاء أس" ، غلاظ منابيت القصرات كوم

يقول: عليك بنيك أو انظر بنيك، ورفع هجمة على تقدير وهذه هَجْمَة كالأشاء ففيها ما يَشْعَلُـك عن النعيم . يطس : التهذيب: يبطياس أسم موضع على بناء الجر يال، قال : وكأنه أعجمي .

بغس : البّغش : السّواد ؛ كمانية .

بكس : التهذيب : ابن الأعرابي بكس خصصه إذا قهره . قال : والبُكْسةُ خرقة بدورها الصبيان ثم يأخذون حجراً فيدورونه كأن كُرَّة "، ثم يتقامرون بهناك وتسمى هذه اللَّمْنيَةُ الكُنْجَة ، ويقال هذه اللَّمْنيَةُ الكُنْجَة ، ويقال هذه الحُرَّة أَنْ الكُنْجَة ، ويقال هذه الحُرَّة أَنْ

ولس : أَيْلَسَ الرَّحِلُ : قُطْعَ بِه ؛ عن ثعلب . وأَبْلَسَ من رحمة الله أي يَرْسَ وَنَدُم ، ومنه سبي إبليس وكان اسبه عزازيل ، وفي التنزيل العزيز : يومئذ 'يبلس' المجرمون ، وإبليس ، لعنه الله : مشتق منه لأنه أبلس من رحمة الله أي أويس ، وقال أبو إسحق : لم يصرف لأنه أعجبي معرفة .

والبكاس : المسخ ، والجمع 'بلس . قال أبو عبيدة: وما دخل في كلام العرب من كلام فارس المسح

تسبه العرب البكاس ، بالباء المشبع ، وأهل المدينة يسبون المستح بكاساً ، وهو فارسي معرب ، ومن دعائهم : أرانيك الله على البكس ، وهي غرائر كيبار من مُسوح يجعل فيها التين ويُشهَر عليها من يُسكَّل به وينادى عليه ، ويقال لبائعه : البكلس . والمُبلِس : البائس ، ولذلك قبل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب : قد أبلس ؛ وقال العجاج :

## قال: نَعَمُ أَعْرِفُهُ ، وأَبْلُسَا

أي لم 'يحر' إلي" جواباً . ونحو ذلك قيل في المنبلس، وقيل : إن إبليس سبي بهذا الاسم لأنه لما أويس من رحمة الله أبلكس يأساً . وفي الحديث . فتأشئب أصحابه حوله وأبلكسوا حتى ما أوضحوا بضاحكة ؟ أبلسوا أي سكتوا، والمنبلس : الساكت من الحزن أو الحوف . والإبلاس : الحكيرة ؟ ومنه الحديث :

# أَلَمْ تُو الْجِينُ وَإِبْلَاسُهَا

أي تَحَيَّرُ هَا ودَهَشَهَا . وقال أبو بكر : الإبالاسُ معناه في اللغة القُنْدُوط وقبَطْعُ الرجاء من رَحَمَّة الله تعالى ؛ وأنشد :

وحَضَرَتْ بومَ خَمِيسِ الأَخْمَاسُ ، وفي الوجوهِ صُفْرَةٌ وابُلاسُ وبقال : أَبُلُسَ الرجلُ إذا انقطع فلم تكن له حجة ؛ وقال :

به هَدَى اللهُ قوماً من ضلالتَهِم ، وقد أُعِدَّت لهم إذ أَبْلَسُوا سَقَرُ ﴿

والإِبْلاسُ : الانكسار والحزن . يقال : أَبْلَسَ فلان إذا سكت عَمَّا ؛ قال العجاج :

يا صاح ! هل تَعْرِفُ رَسْماً مُكْثَرَسا ؟ قال : نعم أَعْرِفِه ، وأَبْلُسَا

والمُنكِرُسُ : الذي صار فيه الكر سُ ، وهو الأبوال والأبعار . وأَبْلَسَتِ الناقة إذا لم تَرْغُ من شدة الضَّبَعَة ، فهي مبالاس .

والبكس : التين ، وقيل : البكس ثمر التين إذا أدرك ، الواحدة بكسة ". وفي الحديث : من أحب أن يَرِق قلبه فليند من أكل البكس ، وهو التين ، إن كانت الرواية بفتح الباء واللام ، وإن كانت البلكس فهو العدس ، وفي حديث عطاء : البلكس هو العدس ، وفي حديث ابن بحريج قال : سألت عطاء عن صدقة الحب" ، فقال : فيه كلله الصدقة من فيذكر الذارة والداخس والبلكس والمبلكس والمبلكس ، فيذكر الذارة وقد يقال فيه البلكس ن ، بزيادة والبنكس ، بالتعريك ، شيء يشبه التين يكثو باليمن ، والبلكس ، بضم الباء واللام : العدس ، وهو البلكس ، والبلكس ، بضم الباء واللام :

والبكسان : شجر لحبه دهن . التهذيب في الثلاثي : بكسان شجر يجعل حبه في الدواء ، قال : ولحب دهن حار يتنافس فيه . قال الأزهري : بكسان أواه رومتاً . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : بعث الله الطبر على أصحاب الفيل كالبكسان ؛ قال عباد بن موسى : أظنها الزوازير . والبكسان : عباد بن موسى : أظنها الزوازير . والبكسان : شجر كثير الورق ينبت بمصر ، وله دهن معروف . اللحياني : ما ذ قت علوساً ولا بكوساً أي ما أكلت شيئاً .

بلعس: البَلْعَسَ والدَّلْعَسَ والدَّلْعَكُ ، كل هذا: الضَّخْمَةُ من النوق مع استرخاء فيها. ابن سيده: والبَلْعُوسُ الحَمْقَةُ.

بلعبس: البُلَعْبيس : العَبَاب .

بلهس : بَلْهُسُ : أَسرع فِي مشيه .

بنس: بَنَّسَ عنه تَبْنِيساً: تأخر؛ قال ابن أخمر:

كأنها من نتقا العَزَّافِ طَاوِية "،

لَمَّا انْطَوَى بَطْنُهَا وَاخْرَوَّطَ السَّفَرُ مُ

ماوِيَّة " لُـُؤْلُوْانُ اللَّوْنُ ، أَوَّدَها

طَلُّ ، وبَنَّسَ عنها فَرْقَدَهُ خَصرُ

قال ابن سيده : قال ابن جني قوله بَنَّسَ عنها إنما هو مِن النوم غير أنه إنما يقال للبقرة ، قــال : ولا أعــلم هذا القول عن غير ابن حنى ، قال : وقيال الأصمعي هي أحد الألفاظ التي انفرد بها ابن أحمر ، قال : ولم يسند أبو زيد هذن البيتين إلى ابن أحبر ولا هميا أيضاً في ديوانه ولا أنشدهما الأصبعي فيها أنشده له من الأبيات التي أورد فيها كلماته ، قبال : وينبغي أن يكون ذلك شيء جاء به غيرَ ابن أحمر تابعاً له فيــه وَمُتَكَبِّلًا أَثُوه ، هذا أوفق من قول الأصمعي إنه لم يأتَ به غيره . وقبال شمر : ولم أسمع بَنسَ إذا تَأْخُرُ إِلَا لَابِنَ أَحْمَرُ . وفي حَمَديث عَمْرُ ، وضي الله عنه : بَنِّسُوا عن السِّيوت لا تَطَيِّمُ المرأة ولا صي يسمع كلامكم ؟أي تأخروا لثلا يسمعوا ما تستتضرون به من الرَّفَتْ الجاري بينكم . وبَنيِّس \* : اقْعُدْ ؟ عن كراع كذلك حكاها بالأمر ، والشين لفة ، وسيأتي ذكرها . اللحياني : بَنَّسَ وبَنَّشَ إذا قعْد؛

إن كنت غير صائد فَسَنسْ

ابن الأُعرابي: أَبْنَسَ الرجلُ إذا هرب من سلطان ، قال : والبَنَسُ الفرار من الشر .

بهس : البَهْسُ : المُثَقَّلُ ما دام وطباً ، والشين لغة فيه. والبَهْسُ : الجُرْأَة .

وبَيْهُسَ : من أساء الأسد ؛ قبال ابن سيد : وبَيْهُسُ من صفات الأسد ، مشتق منه .

وَبُهَيْسَةُ ' : إَسَمُ امرأَةَ ﴾ قال نَـَقُرْ ْ جَـَّدُ الطَّرِمَّاحِ : أَلَا قَالَتَ ' بُهَيْسَةَ ' مَا لِنَـَقْرِ ﴾ أَرَاهُ غَـَّـرَتْ مَهُ الدَّهُورُ ' ؟

ويروى بُهِيْشَة ، بالشين المعجمة . وفلان يَتَبَيْهُسَ ويَتَسَهَنْسَ ويَتَبَرَّنَسَ ويَتَفَيْجَسَ ويَتَفَيْسَجَ إذا كان يتبختر في مشيه . وبَيْهُسَ : من أساه العرب .

والبَيْهَسِيَّة ؛ صنف من الخوارج نسبوا إلى بَيْهَس، هَيْصَم بن جابر أحد بني سعد بن صُبَيْعَة بن قيس ، بهنس : البَهْنَسَة ؛ والأسد يُبَهْنِس في مشيه ويتَبَهْنَس أي يتبختر ؛ خيص بعضهم به الأسد وعم بعضهم به . وجَمَل بَهْنَس وبُهانِس : وَدُمُول .

بوس : البَوْسُ : التقبيل ، فادسي معرب ، وقد باسه يَبُوسه . وجاء بالبَوْسِ البائيسِ أي الكثير ، والشين المعجمة أعلى .

بولس: في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّرّ حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له 'بولس'؟ هكذا جاء في الحديث مُستَسَّى.

بيس : الفراء : باس إذا تبختر . قال أبو منصور : ماس ييس بهذا المعنى أكثر ، والباء والميم يتعاقبان، وقال: باس الرجل يبيس إذا تكبر على الناس وآذاهم . وبيسان : موضع بالأردن فيه نخل لا يشر إلى خروج الدجال . التهذيب : بيسان موضع فيه كروم من بلاد الشام ؛ وقول الشاعر :

'شر با ببيسان من الأردن"

هو موضع ، قال الجوهري ؛ كَيْسَانُ مُوضَع تُنسب. إليه الحمر ؛ قال حسان بن ثابت :

نَشْرَ بُهَا صِرْفاً ومَمْزُ وجَةً ، ثم نُغَنَّي في 'بيوتِ الرُّخامُ من خَمْرِ كِيْسانَ تَخَيَّرُ ثُهَا ، ثرْ يَاقَةً تُوشِكُ فَتْرَ العِظامُ

قال ابن بري: الذي في شعره تُسْرعُ فتر العظام ، قال: وهو الصحيح لأن أوشك بابه أن يكون بعده أن والفعل ، كقول جرير:

> إذا جَمِلَ الشَّقِيُّ ولم يُقَدَّرُ لبعضِ الأمرِ، أوْشَكَ أَنْ يُصابا

وقد تحذف أن بعده كما تحذف بعد عسى ، كتول أمية:

'بُوشِك' مَن' فَر'' من مَنِيئتِه ، في بعض غِرْ'اتِه ، يُوافِقُهُا

فهذا هو الأكثر في أوشك بوشك ، وحكى الفارسي بيْسَ لعة في بِئْسَ ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تختلس : كخنتُنُوسُ : اسم امرأة ، وقبل : كخدَنوس وتَخَنَّنُوسُ .

وَس : النَّرْس من السلاح : المُنتَوَقَّى بها ، معروف ، وجمعه أثراس وتراس وترسة وترسق وتروس ؛ قال : 
كأن " سُسْسًا فازَعَتْ الشَّمَةِ سا

كأن شيساً نازَعَت مُشبوسا دُدوعَنا ، والبيض والتُروسا

قال يعقوب: ولا تقل أثر سة. وكل شيء تَتَرَّسْتَ به ، فهو مِتْرَسَةً لك. ورجل تارس : ذو تُرْس. ورجل تارس : ذو تُرْس. ورجل ترس . والتُتَرُسُ ، التَّسَتُرُ بالتُرْس ، وكذلك التَّتْريس . وتَتَرَّس بالتُرْس : تَوَقَّى ، وحكى سيبويه الرَّسَ . والتَّرْس : خشة والتَّرْس : خشة

توضع خلف الباب يُضَبَّبُ بها السرير، وهي المَـتَرْسُ الفارسية . الجوهري : المَـتَرْسُ خشبة توضع خلف الباب. التهذيب : المَـتَرْسُ الشَّجار الذي يوضع قبلَ الباب دعامة "، وليس بعربي ، معناه مَـتَرْسُ أَي لاَ تَخَفَفْ .

تومس: التُّرْمُسُ : شَجْرة لها حَبِ مُصَلَّع مُحَزَّرُ ، وبه سبي الجُهانُ تَرامِسَ . وتَرْمَسَ الرجلُ إذا تغيب عن حرب أو شُغنَبٍ . الليث : حَفَر فلان تُرْمُسَة تحت الأرض .

تُونس: النُّو ْنُسَة ُ الحُنْورَةُ تُحْتَ الأَرض.

تعسى: التَّعْسُ: العَثْرُ. والتَّعْسُ: أَن لا يَسْتَعِشَ العاثرِ من عَشْرَتِه وأَن يُسْكَسَّ في سَفال ، وقبل: التَّعْسُ الانحطاط والعُثُورُ . قال أَبو إسحق في قوله تعالى: فتَعْساً لهم وأَضَلَ أَعمالهم ؛ يجوز أَن يكون نصباً على معنى أَتْعَسَهُم اللهُ . قال : والتَّعْسُ في اللغة الانحطاط والعُثُور ؛ قال الأَعشى :

بِذَاتِ لَـوْتُ عِفِرْنَاةِ إِذَا عَشَرَتُ ؛ فَالتَّعْسُ أَدْنِي لَمَا مِنْ أَنْ أَقُولَ : لَـعَا ا

ويدعو الرجل على بعيره الجـواد إذا عَثِرَ فيقـول : تَعْساً ! فإذا كان غير جواد ولا نَجِيبُ فَعَثِرُ قال له : لَـعاً ! ومنه قول الأعشى :

بذات لوث عفرناة . . .

قَالَ أَبُو الْهَيْمُ : يَقَالَ تَعِسَ فَلانَ يَتْعَسَ ُ إِذَا أَتْعَسَهُ اللهُ ، ومعناه انْكَبِ قَعَشَرَ فسقط على يديه وفعه ، ومعناه أنه ينكر من مثلها في سمنها وقو تها العيثان فإذا عَشَرَت قبل لها : تَعْسَا ، ولم يقبل لها تَعِسَكِ اللهُ ، ولكن يدعو عليها بأن يَكُبُها الله لمَنْخَرَبِها. والتَّعْسُ أَعْسَ تَعْسَا وتَعَسَ تَعْسَا وتَعَسَ والتَّعْسُ أَيْضاً : الهلك ؛ تَعِسَ تَعْسَا وتَعَسَ وتَعْسَ وتَعْسَ وَتَعَسَ

يَتْعَسُ تَعْساً : هلك ؛ قال الشاعر : وأَرْماحُهُم يَنْهَزْنَهُم نَهْزَ جُنَّةٍ ،

يَقُلُنُنَ لِمِن أَدْرَ كُنْنَ : تَعْسَأُ وَلاَ لَمَا

ومعنى التَّعْسَ فِي كلامهم الشَّرُ ، وقيل : التَّعْسُ البُّعُدُ ، وقال الرُّسْتُمِي : التَّعْسُ أَن يَخْرُ على وأسهُ ، وقال الرُّسْتُمِي : التَّعْسُ أَن يَخْرُ على وأسهُ ، وقال أَبو عبرو بن العلاء : تقول العرب :

الوَّقْسُ يُعْدِي فَتَعَدَّ الوَّقْسَا ، مَنْ يَدْنُ لُوَّقْسِ يُلاقِ تَعْسَا

وقال: الوَقيْسُ الجرب ، والتَّعْسُ الهلاك . وتعد الي تجنب وتنكَّب كله سواء ، وإذا خاطب بالدعاء قال : تَعَسَّت ، بفتح العين ، وإن دعا على غائب كسرها فقال : تَعِسَ ؟ قال ابن سيده : وهذا من الغرابة بحيث تراه . وقال شهر : سبعته في حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في الإفك حين عَشَرت صاحبتُها فقالت : تَعِسَ مسطح " . قال ابن الأثير: مقال تعسَّ بَتْعَسَ إذا عَشَر وانكب لوجهه ، وقد يقال تعسَّ بَتْعُسُ إذا عَشَر وانكب لوجهه ، وقد تقت العين ، قال ابن شميل : تَعَسَّت ، كأنه يدعو عليه بالهلاك ، وهو تعسَّ وتاعس وجد تعس منه . وفي الذعاء : تَعْسَا له أي ألزمه الله هلاكا . وتعسه وفي الذعاء : تَعْسَا له أي ألزمه الله هلاكا . وتعسه قال مُجَمَّعُ بن هلال :

تقول وقد أفرر دائها من خليلها : تعيشت كا أنعستني يا مُجَمَّع

قال الأزهري : قال شهر لا أعرف تُعسِه الله ولكن يقال : تَعسِ بنفسه وأَتنعسَه الله . والشعْسُ : السقوط على أي وجه كان . وقال بعض الكلابين : تَعسَ يَتْعَسُ تَعْساً وهو أن يُخطىء حجته إن خاصم ، وبُعْيَتَه إن طَلبَ . يقال : تَعسَ فا

انْتُعَشَّ وشَيِكَ فلا انْتَقَشَّ. وفي الحديث: تَعَسِّ عبد الدينار وعبد الدرهم ؛ وهو من ذلك .

تغلس: أبو عبيد: وَقَمَع فَالانْ فِي تُعْلَلُسُ ، وهي الداهية .

تلس: التّلبِّيسَة: وعاء يُسَوَّى من الحوص شبه فَـَفْعُهُ، وهي شبه العبية التي تكون عند العَصَّادينَ .

تنسى: تُنَاسُ النَّاسِ: رَعَاعُهُم ؛ عَـن كُواع . قَـالُ الأَرْهِرِي : أَمَا تَنَـسَ فَمَا وَجِدْت للعربِ فَيها شَيئاً ، قَال : وأَعرف مدينة بنيت في جزيرة من جزائر بجر الروم يقال لها : تِنْلِسُ ، وبها تعمل الشروب الثمينة.

الروم يعان ها : وعيس ، وبها لعبل السروب السيد. من تأوسه وسنوسه أي من خليقته وطبع عليه، وجعل يعقوب تاء هذا بدلاً من سين سوسه . وفي حديث جابر : كان من توسي الحياة ؛ التّوس : الطبيعة والحيليقة أ . يقال : فلان من تنوس صدق أي من أصل صدق . وتنوساً له : رواه أبل الأعرابي قال : وهو الأصل أيضاً ؛ قال الشاعر :

إذا المُلبِمَّاتُ اعْتَصَرُّنَ التُّوسا

أي خَرَّجْنَ طبائع الناس. وتاساه إذا آذاه واستخف

تيس : التَّيْسُ : الذَّكر من المَعَزَرِ ، والجمع أَتَّيَاسُ وأَتَّيْسُ ؛ قال طَرَّفَةُ :

> ملك النهار ولِعبُهُ بِفُحُولَةٍ ، يَعْلُونَهُ بِاللِّيلِ عَلَوَ الْأَثْنِسُ ِ وقال الهُذَائِيِّ :

من فَوْقِهِ أَنْسُرُ سُودُ وأَغْرِبَهُ \* ، ودونه أَغْنُز \* كُلْفُ \* وأَنْيَاسُ والجمع الكشير تُيُوس \* . والتّيّاس \* : الذي يمسكه .

والمَتْيُوساءُ : جماعة النَّيُوس . وتاسَ الحَدْيُ : صار تَبْساً ؛ عن الهَحَري . أبو زيد : إذا أتى على ولد المعنزى سنة فالذكر تَبْسُ ، والأُنثى عنز . واستَتَيْسَتِ الشاة : صارت كالتَّيْس . قال ثعلب : ولا يقال استاست . وعَنْزُ تَبْساءُ إذا كان قرناها طويلين كَقَرْن التَّيْس ، وهي بَيِّنَةُ التَّيْس . وقال ابن شيل : التَّيْس ، وهي بيَّنَةُ التَّيْس . وقال الأوعال الجبلية في طولها ، والعرب تُجْري الطَّباءَ الأوعال الجبلية في طولها ، والعرب تُجْري الطَّباءَ مُجْرى العَنْز فيقولون في إنائها المَعَز، وفي ذكورها التَّيُوس ؛ قال الهُذَكِيُّ :

وعادية تُلقي الثّيابُ ، كأنها تُنوُسُ ظِباء مَحْصُها وانْبيتارُها

ولو أَجرَوها مُجْرَى الضَّانُ لقالَ : كباش ظباء ؟ ورجل تَيَّاسٌ .

وتيسى : كلمة تقال عند إرادة إبطال الشيء وتكذيبه والتكذيب به ؛ ومنه حديث أبي أبوب : أنه ذَ كرَ الغُولَ فقال قل لها: تيسى جَعال ، فكأنه قال لها كذبت يا خارية . قال : والعامة تغير هـذا اللفـظ وتقول : طيّزي ، تبدل من التاء طاء ومن السين زاياً لتقارب ما بين هذه الحروف من المخـارج . أبو زيد : يقال احْمَقِي ونيسي للرجل إذا نكلم مجُمْق، وربما لا يَسُبُّهُ سَبًّا . ومن أمثالهم في الرجل الذليل يَنْعَزَانُ : كانت عَنْزاً فاستَتْيَسَتْ . ويقال : أُسْتَتْنِيسَت العَنْزُ كَمَا يِعْال اسْتَنُوْقَ الجَسَلُ . الجوهري : وفي فلان تَيْسيَّة " ، وناس يقولون : تَيْسُوسِيَّةُ وَكَيْفُوفَيَّةُ ۗ } فَالَ : وَلَا أَدْرِي مَا صحتهما . ويقال : تُوساً له وبُوساً وحُوساً . ويقال للذكر من الظباء: تَيْسُ وللأَنثَى عَنْـزْ ، وجَعــار معدولة عن جاعر َ \* كقولك قَطام ورَقاش ، على فَعَالَ ، مَأْخُودُ عَنِ الْجِيْعُرِ ، وهو الحَدَث . قال :

وهو من أساء الصّبُع . قال ابن السّكيت : تُشْتَمَ المرأة ُ فيقال قُدُومي جَعَادِ ، وتشبه بالضبع . ويقال للضبع : تينسي جَعَاد ، ويقال : اذهبي لسّكاع وذ َ فار وبطار . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : والله لأنبسنتهم عن ذلك أي لأبطلن ً قولهم ولأرد نتهم من ذلك .

وتيياس": موضع بالبادية كان به حرب حين فـُطعِت رَجَـل الحرث بن كعب فسمي الأَعرج ؛ وفي بعض الشعر :

وقتْلَتَى نِياسٍ عن صَلاحٍ نِنْعَرِ ّبُ

#### فصل الجيم

جاس : مكان جَأْسُ : وَعْرُ كَشَأْسٍ ، وقيل : لا يتكلم به إلا بعد تشأس كأنه إنباع .

جبس : الجباس': الجبانُ الفَدَّمُ ، وقيل : الضعيف الله م ، وقيل: الثقيل الذي لا يجيب إلى خير ، والجمع أَجْبَاسُ وجُبُوسُ . والأَجْبَسُ : الجبان الضعيف كالجبس ؛ قال بشر بن أبي خازم :

على ميثلها آني المتهالك واحداً ، إذا خام عن طول السرى كل أجبس والجيس : الرديء الدنيء الجنبان ، قال الراجز : خيس إذا ساد به الجيس بكى

ويقال : هو ولد زينية . والجِينسُ : هو الجامد من كل شيء الثقيل الروح والفاسق . ويقال : إنه لجِينسُ من الرجال إذا كان عييياً . والجِينسُ : من أولاد الدّبَية . والجِيسُ : الذي يبنى به ؟ عن كراع . والتّحبُسُ : التبختر ؟ قال عمر بن لجياً : تمشي إلى رواء عاطناتها تحبيس العانس في ويطانها

أبو عبيه : تَجَبَّسَ في مشيه تَجَبُّساً إذا تَبِخَتُر . والمَجْبُوسُ : الذي يؤتى طائعـاً . ان الأعرابي : المَجْبُوسُ والجَسِيسُ نعت الرجل المَاْبُونَ .

جَحَس : جَحَسَ جِلَدَه يَجْعَسُه : قَسَرَه ، والشين أَعرف ، وجاحَسَه جِعاساً : زاحَمَه وقاتله وزاوله على الأمر كَجَاحَشَه ، حكاه يعقوب في البدل ؛ قال: والجِعاسُ القتال ، وأنشد :

إِذَا كَعْكُمُ القِرْ اللهِ عَنْ قِرْ اللهُ الل

وأنشد لرجل من بني فــَزارة :

إن عاش قامتي لنك ما أقاسي ، من ضر بي الهامات واحتياسي، والصَّفْع في يوم الوَغْمَى الجِعاسِ

الأزهري في ترجمة جمش: الجيمش الجهاد، وتُعولِّلُ الشين سيناً ؛ وأنشد :

> بوماً تَوَانَا فِي عِراكِ الْجَنْصِ ، نَـنَـٰئُـو بَأَجْلَالِ الأَمودِ الرَّبْسِ

جلس: الجادس من كل شيء : ما اشتد ويكس كالجاسد. وأرض جادسة ": لم تعمر ولم تعمل ولم انحر ثن من ذلك. وروي عن معاذ بن جبل ، وغي الله عنه : من كانت له أرض جادسة " قد عرفت له في الجاهلية حتى أسلم فهي لربها . قال أبو عبيدة : هي الي لم تعبر ولم تحرث ، والجميع الجوادس . ابن الأعرابي : الجوادس الأراضي التي لم تزرع قط . أبو عبرو : حكس الأثر وطكت ودمس ودسم إذا

وجَديسَ : حَيْ من عاد وهم إخوه كلم . وفي التهذيب : جَديسَ حَيْ مَن العرب كانوا يناسبون عادًا الأولى وكانت مناؤلهم اليامَة ؛ وفيهم يقول رؤبة :

بَوَارُ عَلَيْمٍ بِيدَيُ جَدِيسِ

قال الجوهري: جَدريس قبيلة كانت في الدهر الأوال فانقرضت .

جوس: الجرّسُ: مصدرُ ، الصوتُ المَجْرُوسُ. والجرّسُ: الأصلُ ، والجرّسُ: الأصلُ ، والجرّسُ الصوت الحَمْنِ . قال ابن سيده: الجرّسُ والجرّسُ الصوت الحَمْنِ . قال ابن سيده: الجرّسُ والجرّسُ والجرّسُ ؛ الأخيرة عن كراع : الجرّسُ والصوتُ من كل ذي صوت ، وقيل : الجرّسُ ، بالفتح ، إذا أفرد ، فإذا قالوا : ما سعت له حسّاً ولا حِرْساً ، كسروا فأتبعوا اللفظ .

وأُجْرَسَ : علا صوته ، وأُجْرَسَ الطائرُ إذا سبعتَ صوتَ مَرَاهِ ؛ قال جَنْدَلُ بنُ المُثَنَّى الحارثي الطُهْرِيُّ مُخاطب المِرأَته :

لقد خشيت أن يكب قابيري ولم الفرائر من الفرائر الم الفرائر الم الفرائر الجمائير ، ولا الم المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المائير الما

يقول : لقد خشيت أن أموت ولا أرى لَـك ضراة الطاق تُعنظي بك وتسشيعك المكروه عند إجراس الطاق وذلك عند الصّباح . والجائر : جمع جبيرة وهي ضفيرة الشعر ، وقيل : جَرَسَ الطائر وأجرس صوات . ويقال : سمعت جراس الطير إذا سمعت صوت منافيرها على شيء تأكله . وفي الحديث : فتسمعون صوت جَراس طير الجنة ؛ أي صوت أكلها.

قال الأصبَعِي : كنت في مجلس شعبة قال : فتسمعون جر ش طير الجنة ، بالشين، فقلت : جر ش فنظر إلي وقال : خدوها عنه فإنه أعلم بهدا منا ؟ ومنه الحديث : فأقبل القوم يكدبون ويُخفُون الجرش ؟ أي الصوت . وفي حديث سعيد بن جبير ، رضي الله عنه ، في صفة الصلاحال قال : أرض خصبة " جرسة ؟ الجرشة : التي تصو"ت إذا حركت وقلبت . وأجرس الحادي إذا حدا للإبل ؟ قال الراجز :

أَجْرِسْ لها يا ابنَ أَبِي كِباشِ ، فما لهَا اللَّمَا اللَّهَ من إنْفاشٍ ، غيرَ السُّرَى وسائِقٍ تَجَّاشِ

أي احد ما لتسمع الحداء فتسير . قال الجوهري: ورواه ابن السكيت بالشين وألف الوصل ، والرواة على خيلافه . وجَرَست وتَجَرَّست أي تكلت بشيء وتنفت به . وأجرس الحي : سسعت جرسه . وفي التهذيب : أجرس الحي إذا سمعت صوت جرس شيء . وأجرس الحي السبسع : سمع جرسي السبسع : سمع جرسي . وجَرس الكلام : تكلم به .

وفلان تجشرَس لفلان : يأنس بكلامه وينشرح بالكلام عنده ؛ قال :

> أنت لي تجنّرس ، إذا ما نتبا كل تجرّس

وقال أبو حنينة : فلان تجرّرَسُ لفلان أي مأكلُ ومُنتَفَع . وقال مرة : فلان تجرّرَسُ لفلان أي يأخذ منه وبأكل من عنده .

والجَرَّسُ : الذي يُضْرَّبُ بِهِ. وأَجِرْسُه : ضربه. وراجَرَسُه : ضربه. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تَصَحْبُ المَـلائكةُ وَنْفَقَةٌ فيها جَرَّسُ ؟ هو الجُلْحُلُ الذي يعلق على الدواب ؛ قيل : إنما كرهه

لأنه يدل على أصحابه بصوته ؛ وكان ، عليه السلام، يحب أن لا يعلم العدو" به حتى يأتيهم فجأة ، وقيل : الجرّسُ الذي يُعلق في عنى البعير . وأُجْرَسَ الحَمَّلِيُ : يُسمِع له صوت مثل صوت الجَرّسَ؛ وهو صوت حرّسٍ ؛ وهو صوت حرّسٍ ؛ وهو صوت حرّسٍ ؛ وهو

> تَسَسَعُ للحَلْيِ إذا ما وَسُوَسًا ؛ وارْنَجُ فِي أَجِيَادِها وأَجْرَسًا ؛ زَقْزَفَةَ الرَّبِحِ الحِصَادُ البَبْسَا

وجَرْس الحَرْفِ: نَعْمَنُهُ . والحروفُ الثلاثة الجُوفُ الثلاثة الجُوفِ الباء والألف والواو ، وسائرُ الحروفِ سَجِرُوسَةُ .

أبو عبيد: واجْرَ سُ الأكل، وقد جَرَ سَ يَجُرُ سُ . والجاروسُ : الكثير الأكل . وجَرَ سَت الماشيةُ الشجرَ والعُشْبَ تَجْرَ سُهُ وَتَجْرُ سُهُ جَرْ سُا : لَحَسَتُهُ . وجَرَ سَت البقرة ولدها حَرْ سُا : لحسته ، وجَرَ سَا : لحسته ، وكذلك النحلُ إذا أكلت الشجر للتُعْسِيل ؛ قال أبو ذؤيب يصف نحلا :

جُوارِسُهُا تَأْوِي الشَّعُوفَ دَواثِباً ، وتَنصَبُ أَلْهَاباً مَصِيْفاً كِرابُها

وجرَّ سَتِ النحلُ العُرْ فَسُطَ تَجْرِ سُ إِذَا أَكلته ، ومنه قبل للنحل : جَوارِسُ . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل بيت بعض نسائه فسقته عَسَلًا ، فَتَواطَأَتُ ثنتان من نسائه أَن تقول أَيْتُهُما دخل عليها : أَكَلَّتُ مَعَافِيرَ ، فإن قال : لا ، قالت : فَشَرَ بِنْتَ إِذَا عسلًا جَرَسَتُ كَعُلُه للا ، قالت : فَشَرَ بِنْتَ إِذَا عسلًا جَرَسَتُ كَعُلُه المُرْفَطُ ؟ أَي أَكلتُ ورَعَتُ . والعُرْ فَطُ : شجر . وتعدل من عقول أبو وتعدل من عقول أبو وتعدل الشجر ؛ وقال أبو وتعدل المذلي يصفَ النحل :

يَظَلُ على الشَّمْراءِ منها جَوادِس ، مَراضِيع صُهُبُ الرَّيشِ زُعْبُ رِفَائِهَا

والشراء: جبل ؛ وقال بعضهم : هـو اسم للشجر المُنْسَر . ومراضع : صغار "، يعني أن عسل الصغار منها أفضل من عسل الكباد . والصّهبّة : الشّقر " في يريد أجنحتها . الليث : النحل تجرّس العسل جَرّساً وتجر س النور " وهو لتحسّها إياد، ثم تُعسّله. ومر عبر س من الليل أي وقت وطائفة منه . وحكي عن تعلب فيه : جَرَس "، بغتع الراء، قال ابن سيده: ولست منه على ثقة ، وقد يقال بالشين معجمة ، والجمع أجراس " وجر وس".

ورجل 'مجرَّس" ومُجرَّس": 'مجرَّب" للأمور ؛ وقال اللحياني : هو الذي أصابته البلايا ، وقيل : رجل مُجرَّسٌ إذا جَرَّس الأُمور وعرفها ، وقد جَرَّسَتُه الأُمورُ أَى جَرَّبَتُه وأَحكمته ؛ وأنشد :

ُنجَرَّسات غِرَّة الغَرِيُو بالزَّجْرِءُ والرَّيْمُ على المَنَّجُورِ وأوَّل هذه القصيدة :

جاري الا تستنكري غديري ، سيري ، سيري ، سيري ، سيري ، وإشفاقي على بعيري ، وحداري ما لبس بالمحدور ، وكثرة التحديث عن شفوري ، وحفظة أكنام ضييري أكنام أكن أغضه ما لم أكن أغضه ما لم أكن أغضه ما لم أكن أغضه ما لم أكن

والعَصْرَ قَسَلَ هذه العُصُورِ ، 'مُجَرِّسَاتِ غِرَّهُ الغَرْبِورِ العَرِّسَاتِ غِرَّهُ الغَرْبِورِ بالرَّجِنْرِ ، وَالرَّيْمُ عَلَى المَرْجُورِ

العصر: الزمن ، والدهر . والتجريس : التحكيم والتجربة ،

فيقول : هذه العصور قبد جَرَّسَت الغرَّ منا أي حكمت بالزجر عبا لا ينبغي إتيانه . والرَّبْمُ : الفضل ، فيقول : من رُجِرَ فالفضل عليه لأنه لا يُوْجَرُ لا يو عن أمر قبصر فيه . وفي حديث ناقة النبي ، صلى الله عليه وسلم : وكانت ناقة " نجرَّسَة أي "بجرَّبة أي أنجرَّبة في الركوب والسير . والمنجرَّسُ من الناس : الذي قد جرَّب الأمور وخبَرَها ؟ ومنه حبديث عبر ، رضي الله عنه ، قال له طلحة : قد جرَّسَتُ الى الدُهورُ أي حنكتك وأحكمتك وجعلتك خبيراً بالأمور بحرَّباً ، ويروى بالشين المعجمة بمعناه . أبو سعيد : اجترَسَتْ واجنرَسَتْ أي كسبنت .

جوجس: الجرجس : البق ، وقيل : البعوض ، وحرم و بعضهم الجرجس وقال : إنا هو القر قيس ، وسيد كو في فصل القاف . الجوهري : الجرجس لغة في القر قيس ، وهو البعوض الصغاد ؛ قال شريح ابن جو اس الكلي :

لَمِيضٌ بِنَجْدِ لَمْ يَبِينُنَ نَوَاطِواً بِزُوعٍ، ولم يَدُوبُ عَلِيهِن جِرَجِسُ

أَحَبُ البنا من سُواكِن قَرْيَةٍ مُثْنَجَّلَةٍ ، داياتُها تَتَكَدَّسُ

وجِرْ جِيسُ : اسم نَتِي ". والجِرْ جِسُ : الِصَّحِيفَةُ ﴾ قال :

> ترى أثرَ القرَّح في نَفْسِهِ . كَنَقْشِ الحَوانِيمِ في الجِرْجِسِ

جوفس: الجرّفاسُ والجُرْافِسُ من الإبل: الغليظ العظم ، وقيل: العظم الرأس. والجُرافِسُ والجِرْفاسُ : والجَرْافِسُ الشديد من الرجال ، وكذلك الجَرَّنْفَسُ : والجَرَّنْفَسُ : شَيدٌ الوَّاق. وحَرَّفَسَة : شَيدٌ الوَّاق. وحَرَّفَسَة : صَرَعَه ، وأَنشَد ان الأعرابي:

كأن كَبْشاً ساجِسِيّاً أَدْبَسا ، بين صَبِيني لَحْدِيهِ مُجَرْفَسا

يقول: كأن لحيته بين فكسيه كبش ساجيسي ، يصف لحية عظيمة ؛ قال أبو العباس: جعل خبر كأن في الظرف يعني بين . الأزهري: كل شيء أوثقته ، فقد قَعْطَرُ ته ، قال : وهي الجَرْ فَسَة أَ و ومنه قوله :

بين صبيتي لتحييم مُجَرَّ فَسَا وَجِرِ فَاسَ : من أساء الأسد .

جوهس : الجِرْهاسُ : الجسيم ؛ وأنشد :

يُكنَّنى ، وما حُوَّل عن جِرْهاسٍ ، من فَرْسَةِ الأَسْدِ ، أَبَا فِراسِ

جسس : الجسّ : اللّمُسُ باليد . والمَحَسَّةُ : تَمَسَّةُ مَا تَسَنُ . ابن سيده : جَسَّة بيده يَجُسُّه جَسَّا واجْنَسَّه أي مَسَّة ولتَسَسّ . والمُجَسَّة : الموضع الذي تقع عليه يده إذا جَسَّة. وجَسَّ الشخص بعينه: أحَدَّ النظر إليه ليَسْتَبَينة ويَسْتَنْبَتَه ؟ قال :

وفتية كالناب الطائلس قلت لهم : إِنَي أَدِى شَبَعاً قد زَالَ أَوْ حالا فاغصو صَبُوا ثم جَسُّوه بأغينهم ، ثم اختفوه وقرن الشبس قد زالا

اختفوه : أظهروه . والجنس : جنس الخبر ، ومنه التجسس : بحث عنه التجسس . وجس الخبر وتجسس : بحث عنه وفحص . قال اللحياني : تجسست فلاناً ومن فلان بحث عه كشحت عه كشحست ، ومن الشاذ قراءة من قرأ : فتجسسو ا من يوسف وأخه . والمجس والمجسة الحبو متست منه منه واحد . وني الحديث : لا

تَجَسَّوا ؛ التَّجَسُّ ، بالحِم ؛ التقتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشر . والجاسُوس ؛ صاحب سر" الحُير ، والناموس ؛ صاحب سر" الحُير ، وبالحاء وقيل ؛ التَّجَسُّ ، بالجِم ، أن يطلبه لغيره ، وبالحاء أن يطلبه لغيره ، وبالحاء أن يطلبه لنفسه ، وقيل بالجيم : البحث عن العورات ، وبالحاء الاستاع ، وقيل ؛ معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار . والعرب تقول : فلان ضيّق المسجَس إذا لم يكن واسع السّر ب ولم يكن رحيب الصدر . ويقال : في مجسَّك ضيق . وجس إذا الحنير . وبالحسوس ؛ العين تَبَجَسُسُ الأخبار ثم يأتي بها ، وقيل : المجاسُوس ؛ العين تَبَجَسُس الأخبار ثم يأتي بها ، وقيل : الجاسُوس الذي يتجسَّس الأخبار ثم يأتي بها ،

والجَسَّاسَةُ : دابة في جزائر البحر نَجُسُ الأخسار وتأتي بها الدجال ، زعموا.وفي حديث تميم الداري : أنا الجَسَّاسَة يعني الدابة التي رآها في جزيرة البحر ، رايًا سبيت بذلك لأنها تجُسُّ الأخبار للدجال.

وجَوَاسُ الإنسان : معروفة ، وهي خبس : اليدان والعينان والفيم والشم والسبع ، الواحدة جاسة ، ويقال بالحاء قال الحليل : الجَوَاسُ الحَوَاسُ . وفي المشل : أفواهنها متجاسنها ، لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلك في معرفة سمنها من أن يَجُسنها . قال ابن سيده : والجَواسُ عند الأواثل الحَواسُ .

وَجَسَّاس : اسم رجل ؛ قال مُهَلَّمُولُ :

قَتَيْلُ ، مَا قَتَيِلُ المَرْءُ عَمْرُو ؟ وَجَسَّاسُ بِنُ مُرَّةً ذُو ضَرِيرٍ

وكذلك جِساسٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَحْيَا جِسَاساً ، فلما حانَ مَصْرَعُه ، خَلَتَى جِسَاساً لأَقْنُوامُ سَيَحْمُونَهُ وجَسَّاسُ بنُ مُرَّة الشَّيْباني : قاتلُ كُلْكَيبِ واثل. وجِسُ : زَجْرُ للإبل . جعس : الجَعْسُ : العَدْرَة ؛ جَعَسَ يَجْعَسُ جَعْسًا،

والجنَّمُسُ مَوْقَعُهَا ، وأَرَى الجَعْسَ ، بكسر الجم ، والجُعْسُوسُ : اللَّهِمُ الحَلَّقَةُ وَالْحُلُلُقِ ، ويقال : اللَّثِيمِ القبيح ، وكأنه اشْنْتُقُّ من الجَعْس ، صفة على فُعْلُنُولُ فَشَيَّهِ السَّاقِيطُ المُسَيِّنِ مِن الرَّجِيالُ بَالْخُنُرُ ۗ وَ ونَتَنْبُهِ ، والأنثى جُعْسُوسُ أَيضاً ؛ لحكاه يعقوب، وَهُمُ الْحَمَّاسِسُ . ورجل كَمَّيْسُوبِ وَجُعْبُونِ " وحُمْسُوسُ إِذَا كَانَ قَصَابِرًا دَمِيمًا . وفي حديث عَبَّانَ ، وضي الله عنه ، لما أَنْفُذَه النَّبِيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مكة نزل على أبي سفيان فقـال له أهل مكة : ما أتاك به ابن عَمَّك ? قال : سألني أن أَخَلَى مَكَة لِحَاسِس يَشْرُب ؟ الجَعَاسِسُ: اللئام في الخلش والخلش ، الواحد عِمْسُوس، بالضم . ومنه الحديث الآخر : أَتُخَوَّقُنُنا بجِعاسس يَسُر بَ ? قال : وقال أعرابي لامرأت : إنك لِحُمْسُوسٌ صَهْصَلَقُ ! فقالت : والله إنك لهلمباجة نَـوُوم ، خر ق سَوُوم ، شر بنك اشتفاف ، وأكثاثُ اقتتحافُ ، ونتُو مُكُ النَّتِعافُ ، عليك العَمَا ، وقُبْتِح منـك القَفَا ! قِـال ابنِ السكيتُ في كتاب القلب والإبدال: جُعْسُوس وجُعْشُوش، بالسين والشين ، وذلك إلى قَـَمَّأَةً وصغر وقللة . يقال: هو من جُعاسيس الناس، قال: ولا يقال بالشين؛

> تَداعَت حَوْلَه جُشَمُ بنُ بَكُو ، وأَسْلَمَه جَعاسِسُ الرَّبابِ

قال عبرو بن معديكرب :

والجَعْسُ : الرَّجِيعِ ، وهو مولَّد، والعرب تقول :

الخُعْمُوس ، بزيادة الميم . يقال : رَمَى بجَعَامِيس بطنه .

جِعِيسِ : الجُعْئِيُسُ وَالجُعْنِيُوسَ : المَاثِقُ الأَحْسَقِ .

الذي يضعه يابساً . أبو زيد : الجُنْعُمُوس ما يطرحه الإنسان من ذي بطنه ، وجمعه جَعاميس ؛ وأنشد:

ما لك من إبل ترى ولا نعم ، الله المستحم الله معاميسك وسط المستحم

والجَعْسُ : الرَّحِيعَ وهو مولَّد ، والعرب تقول : الجُعْمُوس ، يَوْيَادَةُ المَّمِ . يَقَالَ : كَرَمَى بَجِمَامِيسَ وَاللهُ

جنس: جَفِسَ من الطعام يَجْفَسُ جَفَساً: النَّخَمَ، وهو جَفِسُ ؛ وجَفِست نَفْسُه : خَبُلُت منه . والجَفِسُ ؛ الله من الناس مع ضَعْف

وفدامة ، وحكى الفارسي جَيْفَس وجيفَس مثل مثل بيطر وبيفس مثل بيطر وبيطر ، والأعرف بالحاء . وفي النوادر : فلان جيفس وجنيس أي ضغم جاف . والجناسة :

فهو جالس من قوم جُلُوس وجُلُاس ، وأَجُلَسَهُ غيره . وأَجُلَسَهُ غيره . والجِلْسَةُ : الهيئة التي تَجْلِسُ عليها ، بالكسر ، على ما يطرد عليه هذا النحو، وفي الصحاح: الجِلْسَةُ الحَالَ التي يكون عليها الجالس، وهو حَسَنُ أ

الجلاسة. والمتجلَّس ، بفتح اللام، المصدر، والمتجلس:

موضع الجُلُوس ، وهو من الظروف غير المُتَعَدَّيُ إليها الفعلُ بغير في ، قال سيبويه: لا تقول هو مَجْلِسُ زيد . وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تَفَسَّحُوا في المَجْلُس ؛ قيل : يعني به مَجْلُسَ النبي، وبه فسر قول الأعشى :

لها جُلُسَان عندها وبَنَفْسَج ، وسِيْسَنْبَر والمَر زَجُوشُ مُنَمَنْمَا وآسِ وَضِيْر ي ومَرو وسَوْسَن وَضِيْر في كل تردون وسَوْسَن تعَيمًا

وقال الليث ؛ الجُلسّانُ تَخْيِلُ ، وهو بالفارسة كُلسِّشان. غيره : والجُلسّانُ ورد ينتف ورقه وينثر عليهم . قال : واسم الورد بالفارسية جُل ، وقول الجوهري : هو معرب كُلسْشان هو نثار الورد . وقال الأخفش : الجُلسّانُ قبة ينثر عليها الورد والريحان. والمَر وَجُوش: هو المَرد قوش وهو بالفارسية أذن الفأرة ، فَمَر وَرُ فأرة وجوش أذنها ، فيصير في اللفظ فأرة أذن بتقديم المضاف إليه على المضاف، وذلك مطرد في اللغة الفارسية ، وكذلك ، دوغ باج للمضيرة ، فدوغ لبن حامض وباج لون ، أي لون اللن ، ومثله سيكشاج ، فسك خل وباج لون ، يويد لون الحل ، والمنه غ عندها بعود على والمنه غ عندها بعود على خسر ذكرها قبل البيت ؛ وقول الشاعر :

فإن قك أشطان النَّوى اخْتَلَـفَتْ بنا ، كما اختَلَفَ ابْنا جالِس وسنبير

قال: ابنا جالس وسمير طريقان مخالف كل واحد منهما صاحبه . وجلست الرَّخْمَة : جَشَمَت . والجلسُ : الجبل . وجَبِّلَ جَلْسُ إذا كان طويلا ؟ قال الهذلي :

> أَوْنَى بَطْلُ عَلَى أَفَنْدَافِ شَاهِقَةٍ ، جَلَسُ يَزِلُ بِهَا الحُبُطَّافُ وَالْحَجَلُ .

والجِئائسُ : الغليظ من الأرض ، ومنه جبل جَلْسُ وناقة جَلْسُ أي وثبقُ جسم ، وشجرة جَلْسُ

صلى الله عليه وسلم ، وقرى ؛ في المجالس ، وقيل : يعني بالمجالس بحالس الحرب ، كما قال تعالى : مقاعد للقتال ورجل جُلُسَة مثال هُمَزَة أي كثير الجُلُوس. وقال اللحياني: هو المتجلسة ' ؛ يقال: ار ْزُنْ في مَجْلِسَكُ ومَجْلِسَة ' ؛ يقال: ار ْزُنْ في مَجْلِسَكُ ومَجْلِسَة ' ؛ جماعة الجُلُوس ؛ أنشد ثعلب :

لم مَجْلِسُ صُهْبُ السَّبَالِ أَذِلَةُ مُ مَوْلِينَةً أَ أَحُورُارُهَا وعَبِيدُها سُواسِيَةً أَ

وفي الحديث: وإن مَجْلُسِ بني عوف ينظرون إليه؛ أي أهل المجلِس على حذف المضاف. يقال: داري تنظر إلى داره إذا كانت تقابلها، وقد جالسَه مُجالَسَة وجِلاساً. وذكر بعض الأعراب رجلًا فقال: كريمُ النَّحاسِ طَيَّبُ الجِلاسِ.

والجِلْسُ والجَلِيسُ والجِلِيّسُ النّجالِسُ ، وهم الجُلُسُ الخَلْسُ العَم على الجُلُسُ اللّه والحَدْ الجَلْسُ الله الواحد والجمع والمدد والحجير الله المتحلس والجَلْسَ الله الله وحكى اللحاني أن المتجلس والجَلْسَ الله وهذا الله بشيء إنما هو على ما حكاه ثعلب من أن المتجلس الجماعة من الجُلُوس ، وهذا أشبه بالكلام القوله الجلس الذي هو لا محالة اسم لجمع فاعل في قياس الجلس الذي هو لا محالة اسم لجمع فاعل في قياس وجللس وجللسي وأنا جليسة وفلانة جليستي، وجالسته وفلانة جليستي، وجالسته فهو جلسي وجليسي وجليسي كا تقول خدائي وجلسي ، وجلس ، وجلس وجلس ، وجلس ، وجلس الشيء : أقام ؟ قال أو حنيفة : الورش ولا يتعطل، في قياسُ ويتعطل، عشر سنة أي يقيم في الأرض ولا يتعطل، في قياسُ وتعطل،

والحُلُسُانُ : نِثال الوَردِ فِي المَجْلِس. والجُلُسُانُ : الورد الأبيض . والحُلُسُانُ : ضرب من الرَّيْخان ؟

ولم يفسر يتعطل .

وقال عبد الله بن الزبير :

قَالُ الفَرَرُدُونَ والسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا : إِنْ كُنْتَ تَارِكَ مَا أَمَرُ ثُكُ فَاجْلِسَ

أي اثنت نَجْداً ؛ قال ابن بري : البيت لمَرُواْن ابن المُكتم وكان مروان وقت ولايته المدينة دفع إلى الفرزدق صحيفة يوصلها إلى بعض عباله وأوهبه أن فيها عطية ، وكان فيها مثل ما في صحيفة المتلبس ، فلما خرج عن المدينة كتب إليه مروان هذا البيت :

ودَع المدينة إنها مَحْرُوسَة " ، واقتصد المثلث أو لبيت المتقدس ألتي الصحيفة با قررَادَق ، إنها لتكرّراء ، ميثل صحيفة المتكسّس

وإِمَا فَعَلَ ذَلِكَ حُوفاً مِن الْفَرَوْدِقِ أَنْ يَفْتَجَ الصَّحِيفَةُ فَيْدِرِي مَا فَيْهَا فَيْسَلط عليه بالهجاء . وجلس السحابُ : أَتَى نَجْدًا أَيْضاً ؟ قال ساعِدَة ' بنُ جُوَيَّة ; ثُمُ انْتُمَ يَضَمَى وَأَصْبَعَ حَالساً

ثم انتهى بَضَري، وأصبُحَ جالِسًا منه لتَجُدي طائِف مُتَغَرَّبُ

وعداه باللام لأنه في معنى عامداً له . وناقة جَلَسُ : شديدة مُشرِفَة شبهت بالصخرة ، والجمع أجُلاس ؟ قال ابن مقبل :

فَأَجْبَعُ أَجْلَاسًا شِدَادًا كِسُوقُهَا إِلَيْ مَا إِذَا رَاحَ الرَّعَاءُ ، رِعَاثِيا

والكثير جلاس"، وجَمَل جَلْس" كذلك، والجمع حلاس". وقال اللحاني: كل عظيم من الإبل والرجال جَلْس". وناقة جَلْس" وجَمَل جَلْس": وثيق جسيم، قيل: أصله جَلْز "فقلبت الزاي سيناً كأنه جلز جَلْزاً أي فتل حتى اكتَنز واستد أسره؛ وقالت طائفة: يُسمَّى جَلَسًا لطوله وارتفاعه. وفي وسُهُدُ جَلَسُ أَي غَلَيْظَ . وفي خَدَيْثُ النَّسَاءُ : بِزُولَةً وَجَلَسُ . ويقَالَ : امرأَة جَلَسُ للَّتِي تَجِلسَ فِي الفِنَاءُ وَلَا تَبْرِحٍ ؛ قالتَ الْحَنْسَاءُ :

أمًّا لَيَهِ يَ كَنتُ جَادِية ، فَحَفِفْتُ بَالرُّقَبَاء والجَكْسِرِ مَن إِذَا مَا الجِدْرُ أَبْرَزَنِي ، نَبيدَ الرِّجَالُ بِزَوْلَة جَكْسِرِ وبيجارة شوْها، تَرْقَبُني ، وبيجارة شوْها، تَرْقبُني ، وحمر يخره كمنبكذ الجلس

قال ابن بري:الشعر لحُمَيْدِ بنِ ثَمَوْدٍ ، قال: وليس للخنساء كما ذكر الجوهري ، وكان حُمَيَّد ﴿ خَاطَب امرأة فقالت له : ما طَسعَ أَحدُ في فط ، وذكرت أسباب اليَّأْسِ منها فقالت : أما حين كنت بكُّورًا فكنت محفوفة بمن يَوْقُدُني ويجفظني محبوسة" في منزلي لا أَتْسُرَكُ أَخْرُ بُحُ منه ، وأما حين تُرُوَّجت ويرز وجبى فإنه نُسِدُ الرجالُ الذين يريدون أن يووني بامرأة زَوْلَةِ فَطَنَةِ ٤٠ تعني نفسها ١٠ ثم قالت : ورُمَى الرجالُ أيضاً بامرأة شوهاء أي حديدة البصر ترقبني وتحفظني ولي حَمَّ في البيت لا يبرح كالحليس الذي يكون للبعير تحت البرذعة أي هو ملازم للبيت كما يازم الحلُّسُ بُوذَعَة البعيرِ ، يقالُ : هُو حَلَّسُ أُ بيته إذا كان لا يبرخ منه . والجُلُسُ : الصخرة العظيمة الشديدة . والجَبَلْسُ : ما ارتفع عن الغِيَوْسِ، وزاد الأزهري فخصص: في بلاد نَجُد . ابن سيده : الجَكُسُّ : نَجُدُ سَمِتَ بِذَلِكَ . . وَجَلُسُ القَومُ الْقُومُ الْ يَعْلَسُونَ جُلُساً: أَتُوا الْجَلْسَ ، وفي التهذيب: أتوا نَحْدًا ؛ قال الشاعر :

> شِيمالَ مَنْ غارَ بهِ مُفْرِعاً ، وعن كينِ الجالِسِ المُنْجدِ

الحديث : أنه أقطع بلال بن الحرث مَعادِنَ الجَبَلِيَّةُ عَوْرِيَّهَا وَجَلَسْيَّهَا ؟ الجَلَسْ : كُلُّ مُرتفع مَن الأَرض ؟ والمشهور في الحديث : معادِنَ القَبَلِيَّة ، بالقاف ، وهي ناحية قرب المدينة ، وقيل : هي من ناحية الفُرْع . وقيد ح جَلَسْ : طويل " ، خلاف نحي المذلي :

كَمَتْنَ الذَّبِ لَا يَكُسُّ فَصِيرٌ فأَغْرِقَهُ ، ولا جَلْسُ عَبُوجٍ ُ

ويروى غَمْوج '' ، وكل ذلك مذكور في موضعه . والجِلْسِي ' : ما حول الحَدَقَة ، وقيل : ظاهر العين ؟ قال الشباخ :

العين ؛ قال السباح :

فأضعت على ماء العُذَيْب ، وعَيْنُها

كو قب الصَّفا ، جِلْسِيَّها قد تَفَوَّدا
ابن الأعرابي : الجِلْسُ الفَدَّمُ ، والجَلْسُ البقية
من العسل تبقى في الإناء . ابن سيده : والجَلُسُ العسل ، وقيل : هو الشديد منه ؛ قال الطَّرماح :
وما جَلْسُ أَبِكَادٍ أَطَاعَ لَسَرْحِها
جنى شَمَرٍ ، بالوادِيَيْنِ ، وَشُوعُ

قَالَ أَبُو حَنْيَفَةً : وَيُرُوى وُشُنُوعٌ ، وَهِي الضَّرُوبِ. وَقَدْ سَبْتُ عَنْ الْخَلْيَلِ: وقد سَبْتُ عَلَاساً وَجَلَّاساً ؟ قال سَبْبُويه عَنْ الْخَلْيلِ: هو مشتق ، والله أعلم .

جلاس : جِلْداس": اسم رجل ؛ قال :

عَجْلُ لنا طعامَنا ياجِلُداسُ ، على الطعام يَقْتُلُ النّاسُ الناسُ

وقال أبو حنيفة : الجِلنداسي من النبن أجوده يغرسو، غرساً ، وهو تين أسود ليس بالحالك فيه طول ، وإذا بلغ انقلع بأذنابه وبطونه بيض وهسو أحلى تين الدنيا ، وإذا تمسئلاً منه الآكل أسكره ، وما من يُقدمُ على أكله على الرَّبق لشدَّة حلاوته .

جيس : الجامس من النبات : ما ذهبت غُضُوضَتُهُ ورُطوبِته فَوَلَئي وَجَسا.

وجَمَسَ الوَدَكُ يَجَمَسُ جَمَساً وَجُمُوساً وجَمَسُ: جَمَدَ ، وكذا الماء ، والماء جامس أي جامد ، وقبل : الجُمُوسُ للودك والسين والجُمُودُ للماء ، وكان الأصعى يعب قول ذي الرمة :

ونَقْرِي عَبِيطَ اللَّهُمْ وَالمَاءُ جَامِسُ

وبقول: إنَّا الجِنْبُوسِ للودك . وسئل عبر ، وضي الله عنه ، عن فأرَّة وقعت في سبن ، فقال : إن كان جامساً ألثقي ما حوله وأكل ، وإن كان مائعاً أُربِقَ كُله ؛ أَراد أَن السبن إِن كَانَ جَامِداً أَخِذُ مِنهُ ما ليَصِقَ الفأرُ به فَرُمِيَ وكان باقيه طاهراً ، وإن كان ذائياً حين مات فيه نتجُسَ كله.وجَمَس وجَمَدَ بمعنى واحد. ودُمْ جَسِسْ : يابس . وصيفرة جامسة : يأبسة لازمة لمكانها مقشعر"ة . والجُمْسَة : القطعة اليابسة من التمر . والجُمْسة : الرَّطَّبَة التي وَطُنْبَتُ كُلُّهَا وَفَيْهَا أَبِيْسٌ . الأَصْعَي: يَقَالُ للرُّطْبَة والبُسْرَة إذا دخلها كلها الإرْطابُ وهي صُلْسَة لم تنهضم بَعْدُ فهي جُمْسَة ﴾ وجمعها جُمُس . وفي حديث ان عبير: لَعُظْسُ خُنْسُ بِرُبُدِ جُبُسٍ } إن جعلت الجُهُسُ من نعت الفُطُّسِ وتربيد بهما التمركان معناه الصُّلُبُ العُلكُ ، وإن جعلته مسن نعت الزُّبُد كان معناه الجامد ؟ قال ابن الأثير : قاله الحطابي ، قال : وقال الزنخشري الجَـنسُ ، بالفتح ، الجامد ، وبالضم : جمع جُمْسَة ، وهي البُسْرَة التي أَرْطَبَت كَانُهَا وهي صُلْبَةَ "لم بْنَهْم بُعْدُ" . والجاموس: الكُمَّأَة '. ابن سيده: والجمَّاميس' الكمَّاة ، قال: ولم أسمع لها بواحد ؛ أنشد أبو سنيفة عن الفراء : ما أنا بالغادي ، وأكْبَرُ هُمَّةً حَمَامِيسُ أَرْضِ } فَوْقَهُنَ طُسُومُ

جُواميسُ ، فيارسي معرّب ، وهو بالعجبية كراع . كوامىش.

> جنس : الجنش : الضّربُ من كل شيء ، وهو من الناس ومن الطير ومن حــدود النَّحْــو والعَرُوض والأشياء جملة " . قال ابن سيده : وهذا على موضوع عبادات أهل اللغة وله تحديد ، والجمع أجناس وجُنْتُوسُ ؟ قال الأنصاري يصف النخل :

### تَخَدَّرُ ثُهَا ﴿ صَالَحَاتُ الْجُنْدُو س ، لا أستميل ولا أستقيل ا

وألجِينُسُ أعم من النوع ، ومنه المُجانَسَةُ ۗ والتَّجْنيسُ . ويقال : هذا يُجانسُ هذا أي بشاكله، وفلان يُجانس البهائم ولا يُجانس الناسَ إذا لم يكن له تمييز ولا عقل . والإبل جنسٌ من البهائم العُجْم، فإذا واليت سنتاً من أسنان الإبل على حدَّة فقد صنفتها تصنيفاً كأنك جعلت بنات المخاض منها صنفاً وبنات والنُّنيُّ والرُّبُعُ . والحيوان أجناسُ : فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشَّاء جنس ، وكان الأصمعي يدفع قول العامة هذا مُجانس لهذا إذا كان من شكله ، ويقول : ليس بعربي صحيح ، ويقول : إنه مولئد . وقول المتكلمين : الأنواع مَحْنُنُوسَة " للأجناس كلام مولئد لأن مثل هذا لس من كلام العرب . وقول المتكلمان : تَحانيس الشيئان ليس بعربي أيضاً إنما هو توسع . وجيء به من جنسك أي من حيث كان ، والأعرف من حسَّك . التهذيب : ابن الأعرابي: الجنبَسُ جُمُودٌ . وقال: الجَنَسُ الماه الجامدة .

 ا قوله د الجنس جمود » عبارة القاموس : والجنس، بالتحريك ، ِ جمود الماء وغيره .

والجامُوسُ : نوع من البَقر > كخيـل ، وجمعـه ﴿ جنعس : ناقة تَجنُعُسُ : قد أَسَنَتُ وفيها شدَّة أَبِ عن

جنفي : التهذيب : جَنْفُسَ إذا اتَّخَمَ.

حوس : الجَوْسُ : مصدر جاسَ جَوْساً وَجَوَساناً ، تردُّد. وفي التنزيل العزيز: فَجَاسُوا خِلال الدَّيار؛ أي تردُّدوا بينها للغارة، وهو الجيُّو َسانُ ، وقال الفراء : قتلوكم بين بيوتكم ، قال : وَجاسُوا وحاسُوا بمعنى واحد يذهبون ويجيئون ؛ وقـال الزجاج : فجـاسوا خلال الديار أي فطافوا في خــلال الديار ينظرون هل ِ بقى أحد لم يقتلوه ؛ وفي الصحاح : جاسوا خلال الديار أي تخللوها فطلبوا ما فيها ، كما يَجُوس الرجلُ الأَخَارَأَي يَطلبها، وَكَذَلْكُ الاجْتِياسُ. وَالْجِيَوَمَانَ، . بالتحريك : الطوفان بالليل ؛ وفي حــديث قـُس بن ساعدة : حَوْسَة الناظر الذي لا يَعارُ أي شدة نظره وتتابعه فيه ، ويروى : حَنَّةُ ُ النَّـاظِرِ مِـنِ الحَـثُّ . وكلُّ مَا يُوطَىءَ، فقد جيسَ.والجيُّوسُ: كالدُّوس. ورجل جَوَّاسٌ : يَجُوسُ كُلَّ شيء يَدُوسُه . وجاء يَجُوسُ الناسَ أي يتخطاهم . والجَوْسُ : طلب الشيء باستقصاء . الأصبعي : تركت فلاناً يَحْدُوسُ بني فىلان ويَحُوسُهم أي يدوسهم ويطلب فيهم ؟ وأنشد أبو عبد:

> تَحُوسُ عَبَارَةً وَتَكُنُفُ أَخُرِي لنا ، حتى يُجاوزَهَا دَليلُ

يَجُوسُ : يتخلل . أبو عبيد : كل موضع خالطت وو َطَنَّتُهُ ، فقد حُسَّته وحُسَّته . والحُنوسُ : الجُنُوع . يقال : جُنُوساً له وبُنُوساً ، كما يقال: جُنُوعاً له ونُوعاً . وحكى ان الأعرابي : حُوساً له كقوله نُوساً له .

وجُوسُ : اسم أرض ؟ قال الراعي :

فلما حَبا من 'دونِها رَمْلُ عالِج وجُوسُ ، بِدَتْ أَثْبَاجُهُ ودَجُوجُ ،

ابن الأعرابي : جاساه عــاداه وجاساه رفوتـــه . وجَـو ّاس : اسم .

جيس : جَيْسان : موضع معروف (ورواه ابن دُرَيْد بالشين المعجمة ، وسيأتي ذكره . وجَيْسان : اسم ، والله أعلم .

#### فصل الحاء المهبلة

حبس: حبسه يحبيسه حبساً ، فهو معبوس وحبيس وحبيس والحبيس والحبيس والحبيسة وحبيسة والحبيسة والحبيسة والحبيس بنفسه بنعد ولا يتعدى ولا يتعدى والحبيس على كذا أي حبيس نفسه على ذلك . والحبيس على كذا أي حبيس نفسه على ذلك . والحبيسة ، بالضم : الاسم من الاحتياس . يقال : الصيات أبيسة . سببويه : حبيسة ضبطه واحتيسة اتخذه حبيساً ، وقيسل احتياسك إياه اختصاصك ننفسك به ؛ تقول : احتياست الشيء إذا اختصصته لنفسك خاصة .

بُنِيَتْ مَرَافِقُهُنَ فُوقَ مَزَلَةً ، لا يَسْتَطِيعُ بها القرادُ مُقيلا

وقال بعضهم : المتحدِّس بكون مصدراً كالحبِّس ،

ونظيره قوله تعالى : إلى الله مَرْجِعُكُم ؛ أي

رُجُوعَكُم ؛ وبسألونكِ عن المتحيض؛ أي الحَيْض ؛

ومثله ما أنشده سيبويه للزاعى :

أي قَسَلُولة . قال ابن سيده : وليس هذا بمطرد إنما

١ قوله « وجوس اسم أرض » الذي في ياقوت : وجوش ، بفتح الجم وسكون الواو وشين معجمة ، واستشهد بالبيت على ذلك .
 ٧ كذا بالأصل .

يقتصر منه على ما سمع. قال سيبويه : المَحْسِسُ على قياسهم الموضع الذي يُحْبَس فيه، والمُحْبَس المصدر. الليث: المتحبيس بكون سجناً ويكون فيعلُّا كالحبس. وإبل مُعْبَسَة : داجِيَّة كأنها قد حُبِسَتْ عن الرَّعْي . وفي حديث طَهْفَة : لا يُحْبَسُ . دَرُ كُمُ أي لا تُعْبَسُ دُواتُ الدَّرَّ، وهو اللبن، عن المَرْعَى مِحَشْرِها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيأْخَذُ مَا عَلِيها مِن الزكاة لما في ذلك من الإضرار بها . وُفي حديث الحُنْدَ يَدِية : حَبُّسها حابِسُ الفيل؛ هو فيل أَبْرَهُهُ الحَبَشِي " الذي جاء يقصد خراب الكعبة فَحَبَس الله الفيلَ فلم يدخل الحرم ورَّدَّ وأسَّه واجعاً من حيث جاء ، يعني أن الله حبس ناقة رسوله لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة بالمسلمين . وفي حديث الحجاج : إن الإبل ضُمْرُ حُبُسُ مَا جُسُمْتُ جَسْبِتَ ؟ قَالَ ابن الأَثْير: هكذا رواه الزنخشري وقال : الحُنْبُسُ جمع جابس من حَيَسَه إذا أخره، أي أنها صوابر على العطش تؤخر الشُّم "ب ، والرواية بالخاء والنون ...

والمِيَّمْنِسُ : مَعْلَمُ الدابة .

والمحنبَسُ : المقرَّمَةُ يعني السَّتْرَ ، وقد حَبَسَ الفِراشَ بالمحبَسَ، وهي المِقْرَّمَةُ التي تبسط على وجه الفراش للنوم .

وفي النوادر: جعلني الله ربيطة "لكذا وحبيسة أي تدهب فتفعل الشيء وأوخذ به . وزق حايس ": ممسك للماء ، وتسمى مصنعة الماء حايساً ، والحنبس ، بالضم : ما وقف . وحبس الفرس في سبيل الله وأحبسه ، فهو محبس وحبيس وحبيس ، والأنثى حبيسة ، والجمع حبائس ؟ قال ذو الرمة:

سِبَعْلَا أَبَا شِرْخَيْنِ أَحْيَا بَنَاتِهِ مُقَالِيتُهَا ، فهي اللُّبَابِ الحَبَائِسُ

و في الحديث: ذلك حَيس في سبيل الله ؛ أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد ، والحكيبيس فعيل بمعنى مفعول . وكل ما حُبِسَ بوجه من الوجوه حَبِيسُ". اللبث : الحَبيسُ الفرس يجعل حَبيساً في سبيل الله يُغْزَى عليه . الأَزْهُرِي : وَالْحُبُسُ جِمْعُ الْحَسِيسَ يقع على كل شيء، وقفه صاحبه وقفاً يحرَّماً لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومُسْتَغَلِّمٍ ، يُحبِّسُ أَصله وقفاً مؤبداً وتُسَبَّلُ ثُمرته تقرباً إلى الله عز وجل ، كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعمر في نخل له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل فقال له : حَبِّس الأَصْلَ وسَبِّل الشرة ؛ أي اجعله وقفاً حُبُساً ، ومعنى تحبيسه أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سُبُل ِ الحَيْرِ . وأما ما روي عن مُشرَيْح أنه قال : جاءَ محمد ، صلى الله عليه وسلم ، بإطلاق الحنبْس فإنما أواد بها الحائبُسُ ، هو جمع حَسِيسٍ ، وهو بضم الباء ، وأواد بها ما كان أهل الجاهلية يَحْبُيسُونه من السوائب والبحائرُ والخوامي وما أشبهها، فنزل القرآن بإحلال ماكانوا مجر"مون منها وإطلاق ما حَبَّسوا بغير أمر الله منها. قال ابن الأثير: وهو في كتاب الهروي بإسكان الباء لأنه عطف عليه الحبس الذي هو الوقف، فإن صع فيكون قد خنف الضمة ، كما قالوا في جمع رغيفُ رُغْنُفٌ ، بالسكون، والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد . قبال الأزهري : وأمنا الحُيْسُ التي وردت السنة بتحبيس أصلها وتسبيل غرها فمي جارية على ما سَنَّهَا المصطفى ؛ صلى الله عليه وسلم ، وعلى ما أمر به عمر ، رضي الله عنه ، فيها . وفي حــديث الزكاة : أن خالداً جَعَلَ رَقِيقَه وأَعْتُدُه حُبُساً في سبيل الله ؛ أي وقفاً على المجاهدين وغيرهم . يقال : حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْساً وأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْباساً

أي وقفت ، والاسم الحُبُس ، بالضم ؛ والأعتد : جمع العتاد ، وهو ما أعد الإنسان من آلة الحرب ، وقد تقدم ، وفي حديث ابن عباس : لما نزلت آية الفرائض قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا حُبُس بعد سورة النساء، أي لا يُوقت مال ولا يُز وكى عن وارثه ، إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية مسن حبّس مال الميت ونسائه ، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بن عندهم . قال ابن الأثير : وقوله لا حبس ، يجوز بفتح الحاء على المصدر وبضمها على الاحبس ، يجوز بفتح الحاء على المصدر وبضمها على اللهم .

والحِبْسُ : كلُّ ما سدٌ به مَجْرَى الوادي في أَيِّ موضع حُبِسَ ؛ وقيل : الحِبْس حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي يشرب القومُ ويَسقوا أموالهُم ، والجمع أحباس ، سبي الماء به حِبْساً كما يقال له يَهْنِيُ ، قال أبو ذوعة التيمي :

من كغنب مستوفز المتجس ، واب منيف مثل عرض الثرس فنيف مثل عرض الثرس ، فتيست فيها كعبود الجبس ، أي مغس أمعس حتى تنفيت نفسها من نفسي ، واعلين ، عرسي

الكَعْشَبُ : الرسكَبُ . والمَعْسُ : النكاح مثل مَعْسِ الأَدِيمِ إِذَا دَبِغِ وَدُلِكَ دَلْكًا شَدِيدًا فَدَلْكُ مَعْسُ . وفي الحديث : أَنه سأل أَن حِبْسُ سَيَلَ فَإِنه يُوسِكُ أَن مُخْرِج منه نار تضيء منها أَعَاق الإبل بيصرى ؛ هو من ذلك ، وقيل : هو فَلُلُونَ في بيصرى ؛ هو من ذلك ، وقيل : هو فَلُلُونَ في الحَرَّة مجتمع فيها ماء لو وردت عليه أُمَّة لوسعهم . وحبِسُ سَيَل: اسم موضع مِجَرَّة بني سليم ، بينها وبين

السُّوارِقيَّة مسيرة يوم ، وقيل : حُبْسُ سَيَلَ، بضمَّ الحَاء ، الموضع المذكور .

والحُباسة والحِباسة كالحِبِس ؛ أبو عبرو : الحِبِس ، مثل المَصْنَعة يجعل للماء ، وجمعه أحباس ، والحِبِس ، الماء المعانية ع ، قال الليث : شيء بحبس به الماء نحو الحُباس في المَرْرَفَة يُحبَس به فَضُول الماء ، والحُباسة في كلام العرب : المَرْرَفَة ، وهي الحُباسات في الأرض قد أحاطت بالد بر و ، وهي المَسارة في يجبس فيها الماء حتى تمتلية ثم يُساق المناوة في عيرها . ابن الأعرابي : الحَبْسُ الشجاعة ، الله إلى غيرها . ابن الأعرابي : الحَبْسُ الشجاعة ، والحِبِسُ ، بالكسرا ، حجارة تكون في فيوهة النهر تمنع طغيان الماء . والحِبْسُ : سوار من فضة النهرام ، وهو سيتر يُحبَمَعُ به ليضيء البيت . وكان حابس : كثير يحبيسُ لين يحبيسُ المان .

والحنبسة والاحتياس في الكلام: التوقف. وتحبّس في الكلام: توقّف . قال المبرد في باب علل اللسان: الحنبسة تعذر الكلام عند إرادت ، والعقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام. ابن الأعرابي: يكون الجبل خَوْعاً أي أبيض ويكون فيه بنقعة سوداء، ويكون الجبل حبساً أي أسود ويكون فيه بنقعة بيضاء. وفي حديث الفتح: أنه بعث أبا عبيدة على الحبيس ؛ قال القبيبي: هم الرّجالة ، سبوا بذلك لتحبسهم عن الركبان وتأخرهم ؛ قال: وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل وتأخرهم ؛ قال: وأحسب الواحد حبيساً ، فعيل منعول ، ويجوز أن يكون حابساً كأنه يحبيس من الره كبان عسيره ، قال ابن الأثير: وأكثر ما يووى الحبيس ؛ بتشديد الباء وفتحها ، فإن صحت الرواية فلا يكون واحدها إلا حابساً كشاهد وشنهد ، قال وابه هلا يكون واحدها إلا حابساً كشاهد وشنهد ،

قال : وأما حَبِس فلا يعرف في جمع فَعِيل فُعُلُّ ، وإِمَّا يعرف في جمع فَعِيل فُعُلُّ ، وإِمَّا يعرف فيه فُعُل كَنَذِير ونُنُذُر ، وقال الزمخشري: الحُبُسُ ، بضم الباء والتخفيف ، الرَّجَّالة، سبوا بذلك للبسهم الحيالة ببُطء مشهم، كأنه جمع حَبُوس، أو لأنهم يتخلفون عنهم ويحتبسون عن بلوغهم كأنه جمع حَبيس ؛ الأزهري : وقول العجاج :

حَتْف الحِيام والنَّمُوسَ النَّحْسِا التي لا يدري كيف يتجه لها .

وحابَسَ الناسُ الأُمنُورَ الحُبُسًا

أواد : وحابَسَ النـاسَ الحُبُسُ الأُمورُ ، فقلبه ونصبه ، ومثله كثير .

وقد سبت حابيساً وحَبِيساً ، والحَبْسُ : موضع . وفي الحديث ذكر ذات حَبِيسِ ، بفتع الحاء وكسر الباء ، وهو موضع بمكة . وحَبِيس أيضاً : موضع بالرَّقَة به قبور شهداء صِفاًينَ . وَحَابِيسُ : اسم أَبِي الأَمْرِع التَميمي .

حبرقى: الحَبَرَ قَيْسُ: الصَّلِيلُ من البِكَارَةِ والحُبلانَ، وقيل : هو الصغير الحَبَلَّقِ من جميع الحيوان . والحَبَرَ قَسَ : صفار الإبل ، وهو بالصاد ، وقد ذكر في ترجمة تحبَرُ قَسَ .

حبلبس : الحَبَلُئبَسُ : الحريص اللازم للثيء ولا يفارقه كالحَكْئبَسِ .

حدس : الأزهري : الحكد سُ النوهم في معافي الكلام والأمور ؛ بلغني عن فلان أمر وأنا أحد سُ فيه أي أقول بالظن والتوهم . وحَدَّسَ عليه ظنه يجديه وبَحدُسُ حَدْساً : لم يحققه . وتحدَّسَ أخبار . الناس وعن أخبار الناس : تخبُر عنها وأراغها ليعلمها من حيث لا يعرفون به . وبلَغ به الحداس أي الأمر الذي ظن أنه الغابة التي يجري إليها وأبعد ، ولا

تقل الإدَّاسَ. وأَصلُ الحُيَّدُ سِ الرمي ، ومنه حَدُّسُ ْ الظن إنما هو وَجَهْمُ بالعبب . والحَسَدْسُ : الظنّ والتخمين . يقال : هو كعندس ، بالكسر، أي يقول شَيْئًا بِوأَيْهِ . أَبُو زَيْد : تَحَدَّسُتْ عَنِ الْأَخْبَارِ تَحَدُّسُاً ُوتَننَدَّسْتُ عنها تَننَدُّساً وتَوَجَّسْت إذا كنت 'تَرَيغُ أخبار الناس لتعلمها من حيث لا يعلمون . ويقال : حَدَسْتُ عليه ظني ونُندَسْتُه إذا ظننت الظن ولا تَحْلَقُه . وحَدَّسَ الكلامَ على عواهنه : تَعَسَّفه ولم يَتَوَقَّهُ . وحَدَّسَ الناقة تَعِنْد سُهَا حَدْساً : أَنَاخَهَا، وقبل : أَنَاخِهَا ثُمْ وَ حِمَّا لِشَفِّرَ تَهُ في منحرها . وحَدَس بالنافة : أناخها ، وفي التهذيب : إذا وَجَأَ في سَمَلتها، والسَّمَلَةُ مهنا : كُورُها . يقال : ملأ الوادي إلى أسباله أي إلى شفاهه . وحَدَسْتُ في لَيَّة البعير أي وَ حَالَتُهَا . وَحَدَّسُ الشَّاةُ كَعْدُ سَهَا حَدْسًا ۚ : أَصْعَمِهَا لبذبحها . وحَدَسَ بالشَّأَة : ذبحها . ومنه المثل السائر: حَدَسَ لهم بُطُّنْبُةِ الرَّضْفِ ؟ يعني الشاة المهزولة، وقال الأزهري : معناه أنه ذبح لأضيافه شاة سمينة أطفأت من شحمها تلك الرَّضْف . وقال ابن كناسة ": تقول العرب: إذا أمسى النَّجْمُ قِمَّ الرأس فَمُظَّنَّاها فاحد س ؟ معناه انتحر أعظم الإبل .

وحَدَس بالرجل كِيْد سُ حَدْساً ، فهو حَد سُ": صَرَعُه ﴾ قال معديكرب :

لمن طَلَلُ بالعَمْقِ أَصْبَحَ دادِسا ؟ تُبَدُّلُ آرَاماً وعيناً كُوانِسا تَبَدُّلَ أَدْمَانَ الظِّياءِ وحَسْرَماً ، وأصبَحْت في أطلالها اليوم جالسا بُعْتَرَكِ سُطُ الحُبُبًّا تَرَى به ، من القوم ، مَحْدُوساً وآخر حادُسا

العَمْقُ : مَا بَعُدَ مِن طرف المفازة . والآرامُ :

الظياء البيض البطون . والعين : بقر الوحش . والكُوانسُ : المقيمة في أكنستها . وكبَّاسُ الظبي والبقرة : بيتهما . والحُبُيًّا : موضع . وشَطُّه : . ناحيته . والحَبَيْرَ مُ : بقر الوحش ، الواحدة حَيْرِمةٍ. وحَدَسَ به الأَوضَ حَدَّساً : ضربها به . وحَدَّسَ الرجل : وَطَنُّهُ . والحكُّسُ : السرعة والمُضَيُّ على استقامة ، ويوصف به فيقال: سَيْر مُحَدُّس ، قال: كأنها من بعد سير حدس

فهو على ما ذكرنا صفة وقد يكون بدلاً . وحَدَسَ في الأوض بَيْعُدِسُ ﴿حَدْساً : ذهب ، والحَدْسُ: الذهاب في الأرض على غير هداية . قال الأزهري: الحَدْسُ في السير سرعة ومضيٌّ على غـير طريقـة مستبرة . الأُمُوِيُّ : حَدَّسَ فِي الأَرْضُ وعَدَّسُ يَحْدُ سُ ويَعْدُ شُ إِذَا ذَهِبِ فَيهَا .

وبنو حَدَس : حَيٌّ من اليمن ؟ قال :

لا تَخْسِرُا خَسْرًا وَنُسًّا يُسًّا ، مَايْساً بَدُواد الحَدَسيِّ مَلْسا

وحَدَسٌ : اسم أبي حيّ من العرب . وحَدَسَتُ بسهم : وميت. وحَدَسَتُ برجلي الشيء أي وَطِيَّتُهُ. وحَدَسُ : زجر للبغال كعَدَسُ ، وقبل : حَدَسُ وعَدَسُ اسما بَعًا لَيْن على عهد سليان بن داود ، عليهما السلام ، كانا يَعْنُفُونَ على البِعُولُ ، فإذِا ُذُكُو النَّفَرَتُ خُوفاً بِمَا كَانْتِ تَلْقِي مِنْهِما ؛ قَالَ : · إذا حَمَلُنْتُ بِزَّتِي على حَدَسُ .

والعربُ تختلف في زجر البغال فيعضَ يقول: عَدَسُ، وبعض يقول : حَدَسُ ؛ قال الأزهري : وعَدَسُ ' أَكْثُر من حَدَسٌ ؛ ومنه قول ابن مُفَرَّع : ۗ عَدَسُ ! مَا لَعَبَّاد عليك إمارةً " نَجُونَتُ ، وهذا تَحْسَلُينَ طَلَيقُ ا

جعل عَدَس اسماً للبغلة ، سماها بالزُّجْر : عَدَس . حُرِس : حَرَاسَ الشَّيْءَ يَحْرُاسُهُ ويَحْرُ سُهُ حَرَّساً : حفظه ؛ وهم الحُرَّاسُ والحَرَّسُ والأَحْرَاسُ. واحْتُرْس منه : تَبَعَرُانُ . وتَبَعَرُاسُتُ من فلان واحْتَرَ سُنتُ منه بمعنى أي تحفظت منه . وفي المثل : مُحْتَر سُ من مثله وهو حار سُ ؟ يقال ذلك للرجل الذي يُؤتَّمَن على حفظ شيء لا يؤمن أن يخون فيه . قال الأزهري : الفعلُ اللَّاوْم بِيَحْشَرِسُ ۖ كَأَنَّه مِجْتُورْ ، قال : ويقال حاوس وحَرَسُ للجميع كما يقال خادمُ وخَدَّمُ وعاسُّ وعَسَسُ . والحَرَسُ : حَرَسُ السلطان، وهم الحُرُّاس، الواحد حَرَّسيُّ ، لأَنهُ قد صار اسم جنس فنسبُ إليه، ولا تقل حارسُ إلا أن تذهب به إلى معنى الحِراسَة دون الجنس. وفي حديث معاوية، رضى الله عنهُ : أنه تناول قُنْصَّة شعر كانت في يد حَرَسي ؟ الحرسي ، بفتح الراء : واحد الحيراس . والحرس وهم خدّم السلطان المرتبون لحفظه وحبراسته .

والبناء الأَحْرَسُ : هو القديم العادي الذي أتى عليه الحَرْس ، وهو الدهر. قال ابن سيده : وبناء أَحْرَسُ أَ

وحرَّسَ الإبل والغنم يَحْرُسِها واحْتَرَسَها : سرقها ليلا فأكلها ، وهي الحَرائِس . وفي الحديث : أن غلسة الطب بن أبي بكنتكة احْتَرَسُوا ناقة لرجل فانتحروها . وقال شعر : الاحتراسُ أن يؤخذ الشيء من المرعى ، ويقال للذي يسرق الغنم : مُحْتَرِسَ ، ويقال للشاة التي تُسْرَق : حَرِيسَة . الجوهري : الحريسة الشاة التي تُسْرَق : حَرِيسَة . الجوهري : والحريسة الشاة تسرق ليلا . والحريسة : السرقة . والحريسة أيضاً : ما احْتُرُس منها . وفي الحديث : حريسة الجبل ليس فيها قَطْع ؟ أي ليس فيها يُحْرَس بالجبل إذا نمرق قطع لأنه ليس بحرز . والحريسة ،

فعيلة بمعنى منعولة أي أن لها من يَحْرُسها وبحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها . يقال : حرّس يحرّس يحرّس حرّساً إذا سرق ، فهو حاوس ومعتشرس ، أي ليس فيا يُسْرَق من الجبل قطع ، وفي الحديث الآخر : أنه سئل عن حريسة الجبل فقال : فيها غُرْم مثلها وجلكدات نكالاً فإذا آواها المراح ففيها القطع . ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحيها : حريسة . وفي حديث قبل أن تصل إلى مراحيها : حريسة والم لعينها أي أكل أيسرقة وبيعها وأخذ ثمنها حرام كله . وفلان يأكل الجراسات إذا تسكرت غنتهم الناس فأكلها . وفلان يأكل أن يُسْرَق الشيء من المرعى .

والحَرْسُ : وقت من الدهر دون الحُنْقُب . والحَرْسُ : الدهر ؛ قال الراجز :

> في نِعْمَة عِشْنَا بِذَاكِ حَرَّسًا والجمع أَحْرُسُ ؛ قال :

وقنفت محرّاف على غير مَوْقف ، على رَسْم دار قدعَفَت مُنْذُ أَحْرُس وقال امرؤ القيس :

لِيمَنُ طَلَلُ دَاثِرٌ آيُهُ ' ' تَقَادَمَ فِي سَالِفَ الأَحْرُسِ ِ?

والمُسْنَدُ : الدهر . وأُحْرَسَ بالمكان : أقام به حَرْساً ؛ قال رؤبة :

وإرام أحرس فوق عَنْور

العَنْز : الأَّكَمَة الصغيرة ، والإِرَمُ : شَهُ عَلَمُ الْمُنْنَى فُوقَ القَارَةُ يَسْدُلُ بِهُ عَلَيْمَ الطَّرِيقُ . قَـالُّ الأَزْهَرَي : والعَنْزُ قَارة سوداء ، ويروى :

وإِرَمْ أَعْيِسَ فُوقَ عَنْز

والميحراس : سهم عظم القدر. والحَرُوس :موضع.

والحَرْسانِ : الحِمَلانِ يقال لأَحدُهما حَرْسُ | قَسَا ؛ وقال :

هُمُ ضَرَّ بُوا عِن قَرَّحِها بِكَتَيْبَةٍ ، كَبَيْضاءِحَرْس فِي طَرَائِقِها الرَّجْلُ<sup>رُا</sup>

البيضاء: هَضَبَهُ فِي الجُبَلِ.

حوبس : أوض حَر بَسِيس : صَائِبَة كَعَر بَسِيس . حوقس : الحُر قُنُوس : لغة في الحُر قُنُوس وهو مذكور في باب الصاد .

حومس: الحرامس : الأملكس . والحراماس: الأملكس . والحراماس: الأملكس . وأرض حراماس : صلبة شديدة . أبو عمرو : بلد حراماس أي أملس ؛ وأنشد :

جاورٌ أن رَمْلُ أَبْلُهُ الدَّهَاسَا ، وبَطَنْ لُبْنَى بِلَدًا حِرْمَاسًا

وسيون حَرامِس أي شِداد مُحَدِيّة ، واحدها حِرامِس .

حسس: الحسُّ والحُسيسُ : الصوتُ الحُقَيُّ ؛ قال الله

تعالى: لا يَسْبَعُونَ حَسِيسَهَا. والحِسُ ، بِكسر الحاء: من أَحْسَسْتُ بِالشِيء. حَسُ بَالشِيء يَجُسُ تَحسَّا وحِسَّا وحَسِيساً وأَحَسَ به وأَحَسَّ : شعر به ؟ وأما قولهم أَحَسَّت بالشيء فعلى الحَدَف كالمعند الماء : ما الماء : م كذاك نام المحاداً

كراهية النقاء المثلين ؛ قال سيبويه : وكذلك يفعلً في كل بناء يبنى اللام من الفعل منه على السكون ولا

تصل إليه الحركة شهوها بأقَـَمْتُ. الأَزْهَرِي : ويقال هل أَحَسْتُ بمعنى أُحُسَسْتَ ، ويقال : حَسْتُ ، بالشيء إذا علمته وعرفته ، قال : ويقال أَحْسَسْتُ ،

الحَبَرَ وَأَحَسَتُهُ وَحَرَفَهُ \* قال : وَيَعَالُ احْسَسَتُ الْحَبَرَ وَيَعَالُ احْسَسَتُ الْحَبَرَ وَأَحَسَتُ مِنْهُ الْحَبِينَ وَحَسَنَتُ إِذَا عَرَفْتُ مِنْهُ لَا خَرِفُلُ : مَا أَحْسَسُتُ الْإِلَى وَمَا أَحَسَنَتُ الْحِبْدُ وَمَا أَحَسَنَتُ اللَّهِ وَمَا أَحَسَنَتُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

١ قوله « عن قرحها » الذي في ياقوت : عن وجهها .

وما حسيت وما حست أي لم أعرف منه سناً . قال ابن سيده: وقالوا حسست به وحسيت به وحسيت به وأحسيت ، وهذا كله من محوال التصعيف ، والاسم من كل ذلك الحيل . قال الفراء : تقول من أن تخير ته .

ان حسينت هذا الحبر ؛ يريدون من ان تخبر ته . وحسيست بالحبر وأحسست به أي أيقنت به . قال : وربا قالوا حسيت بالحبر وأحسيت به ، يبدلون من السين ياء ؟ قال أبو رُزيند :

خَلا أنَّ العِبَاقَ من المَطَابَا حَسِينَ به ، فهن إليه 'شوس'

قال الجوهري : وأبو عبيدة يووي ببت أبي ربيد : أَحَسُنْ بِهِ فَهِنِ اللهِ نُشُوسُ

وأَصِله أَحْسَسُنَ ، وقيـل أَحْسَسُتُ ؛ معناه ظننت ووحدت .

وحبس الحشى وحساسها ركشها وأولها عندما تحسه

الأخيرة عن اللحياني ، الأزهري : الحس مس الحميم أول ما تبدأ ، وقال الأصمعي : أول ما يجد الإنسان مس الحمي قبل أن تأخذه وتظهر ، فذلك الرس ، قال : ويقال و جَد حساً من الحمي . وفي الحديث: أنه قال لرجل من أحسست أم ملند م ? أي متى

وقال ابن الأثير: الإحساسُ العلم بالحواسِ، وهي مشاعرُ الإنسان كالمين والأذن والأنف واللسان واليد، وحواسُ الإنسان: المشاعر الحمس وهي

وجدت مس الحبي .

واليما و والحوامل الم السام المساعر المساعر الم واليما و عارة الصباح : وأحس الرجل الشيء احساساً علم به ، وربما زيدت الباء فقيل : أحس به على معنى شعر به ، وحست به من باب قتل لفة فيه ، والمصدر الحس ، بالكسر ، ومنهم من يخفف فسما الفيان الماذف فقد أن أحبته وحست به ، ومند من يخفف فسما

الفعلين بالحذف فيقول : أحسته وحست به ، ومنهم من يخفف فيهما بابدال السين ياء فيقول : حسيت وأحسيت وحسست بالحبر. من باب تعب ويتمدى بنفسه فيقال : حسست الحبر ، من باب قتل . اه .

الطعم والشم والبصر والسبع واللمس . وحَـواسُ الأرض خبس : البَرْدُ والبَرَدُ والربِيع والجـراد والمواشي .

والحسُّ : وجع يصيبُ المرأة بعد الولادة ، وقيـل : وَجِعُ الوَّلَادَةُ عَنْدُمَا 'تَحْسُهُا ' وَفِي حَدَيْثُ عَمَر ' رَضَيْ الله عنه : أنه مَرَ بامرأة قد ولدت فـدعا لما بشربة من سُويق وقال : اشربي هذا فإنه يقطع الحس" . ونحَسُّسَ الحبر : تطلُّمه وتبحُّنه وفي التنزيل : يا بَنَّ اذهبوا فَتَتَحَسُّسُوا مِن يُوسَفُ وأَخْيَهِ . وقال اللحياني : تَحَسَّسُ ۚ فَلَاناً وَمِن فَلَانَ أَي تَبَعَّتُ ۚ ، وَالْجِيمِ لَفَيْرٍ •. قال أبو عبيد : تحسَّت الحبير وتَحَسَّيته ، وقال شَّمَر : تَنَدَّسُتُهُ مثله . وقال أبو معاذ : التَّجَسُّسُ شبه التسمع والتبصر ؟ قال : والتَّجَسُّس ، بالحبيم ، البحث عن العورة ، قاله في تفسير قوله تعالى : ولا تَجَسُّسُوا ولا تَحَسُّسُوا . ابن الأَعْرَابي : تَجَسُّسُتُ ُ الحبر وتَحَسَّسْتُهُ بمعنى واحد. وتحَسَّسْتُ من الشيء أي تَغَبُّرت خبره. وحسَّ منه خبراً وأحسَّ كلاهما: رأى . وعلى هذا فسر قوله تعالى : فلما أحسُّ عسى منهم الكنفر . وحكى اللحياني : ما أحس منهم أحداً أي ما رأي . وفي التنزيل العزيز : هــل تحسُّ منهم من أحد ، وقيل في قوله تعالى : همل تحس منهم من أحد ، معناه هل تُنصرُ هل تركى ? قال الأزهري : وسمعت العرب يقول ناشدهم لبضَّوال الإبل إذا وقف على ١ ... أحوالاً وأحسُّوا ناقة "صفتها كذا وكذا ؟ ومعناه هل أحْسَسَتُم ناقة، فجاؤوا به على لفظ الأمر؛ وقال الغراء في قوله تعالى : فلما أحسُّ عيسي منهم الكفر ، وفي قوله : هل تحيس منهم من أحد ، معناه : فلما وَحَد عسى، قال : والإحساسُ الوحود، تتول في الكلام : هل أحْسَسْتُ منهم مِن أحد ? وقال

١ كذا بياض بالأصل.

الزجاج: معنى أحس علم ووجد في اللغة . ويقال: هل أحسست صاحبك أي هل وأيته ? وهل أحسست الحبر أي هل عرفته وعلمته . وقال الليث في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر ؟ أي وأى . يقال: فلما أحسست من فيلان ما ساءني أي وأي . قال: وتقول العرب ما أحست منهم أحداً ، فيحذفون وتقول العرب ما أحست منهم أحداً ، فيحذفون السين الأولى ، وكذلك في قوله تعالى : وانظر إلى إلهك الذي ظلمت عليه عاكفاً ، وقال : فظمت المحركة وكانت فيظلمتم ، ألقيت اللام المتحركة وكانت فيظلمتم . وقال ابن الأعرابي : سعت أبا وهمنت وهريء : فيظلمتم ، وقال ابن الأعرابي : سعت أبا وهمنت وهريم وهمنت وحسمت ووددت ووددت وودد في حديث عوف بن مالك : فهجمت على وجلين فقلت هل حسمتها من شيء ؟ قالا : في خبر أبي العارم : فنظرت هل أحس سهمي فلم أد شيئاً أي نظرت فلم أجده .

وقال: لا حَساسَ مَنْ ابْنَيْ مُوقِد النار ؛ زعبوا أن وجلبن كانا يوقدان بالطريق ناراً فإذا مرا بهما قوم أضافاهم ، فمرا بهما قوم وقد ذهبا ، فقال رجل : لا حَساسَ من ابْنَيْ مُوقِد النار ، وقيل : لا حَساسَ من ابني موقد النار ، لا وجود ، وهو أحسن وقالوا : ذهب فلان فلا حَساسَ بنه أي لا نُجَسُ به أو لا نُجَسُ مكانه ، والحِسُ والحَسِيسُ : الذي تسبعه مما ير" قريباً منك ولا تراه ، وهو عام في الأشياء كلها ؟ وأنشد في صفة بائر :

تَوَى الطَّيْرَ العِنَاقَ يُظَلِّنُ منه جُنُوحاً ، إن سَعِنْ له حَسِيسا

وقوله تعالى : لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا أَي لا يسعونَ حَسِيسَهَا أَي لا يسعونَ حَسَّهَا وحرَّكَةً تَكْلَهُمْمِا . وأَلْحَسِسُ والحِسُ : أَنْهُ كَانَ فِي مُسَجِدُ الْحَيْفُ فِي الْحَدِيثُ : أَنْهُ كَانَ فِي مُسَجِدُ الْحَيْفُ فِي فَسَعِدُ الْحَيْفُ فِي مُسَعِدًا وَوَوَتَ مُشْهَا } ومنه فسيع حِسَّ حَيَّةً ﴾ أي حركتها وصوت مشيها } ومنه

الحديث : إن الشيطان حَسَّاسُ لَحَّاسُ ؛ أي شديد الحسُّ والإدراك . وما سبع له حِسَّاً ولا جِرْساً ؛ الحِسُّ من الحركة والجِرْسُ من الصوت ، وهـو يصلح للإنسان وغيره ؛ قال عَبْدُ مَنَافُ بن رِبْعِ المُدَّلِيِّ :

### وللقِسِيِّ أَزَامِيلِ وَغَمَّغُمَةً ، حِسُّ الجِنْنُوبِ تَسُوقُ المَاءَ والبَرَدَا

والحسن : الرّنة ، وجاء بالمال من حسة وبسه وحسة وبسه وحسة وبسة وحسة ربسة وعسة أي من حسث وبست من حيث وبستك وبستك و بستك و معنى هذا كله من حيث كان ولم يكن . وقال الزجاج : تأويله جيء به من حيث تُدركه حاسة من مواسك أو يُدركه تصر فن من تصر فيك . وفي الحديث أن رجلًا قال : كانت لي ابنة عم فطلبت نفسها ، فقالت : أو تُعطي مائة دينار ? فطلبتها من حسسي فقالت : أو تُعطي مائة دينار ? فطلبتها من حسسي السين وترك التنوين : كلمة تقال عند الألم . ويقال : إن لأجد حساً من وجع ع والل العجاج :

فما أراهم جَزَعًا بِحِسَّ ، عَطَّفُ البَّلَايا المَّسُّ بَعَد المَّسِّ وحَرَّكَاتِ البَّأْسِ بِعَد البَّأْسِ ، أَن بَسْمَهُمْ والضَّراسِ الضَّرْسِ

يسمهر وا: بشدوا . والظراس : المتعاصة . والظرس : المتعاصة . والظرش : العقص : ويقال : لآخذت منك الشيء بحس أو ببس أي بمشادة أو رفق ، ومشله : لآخذنه هو نا أو عشرسة . والعرب تقول عند لتذعة النار والوجع الحاد : حس بس بس ، وضرب فما قال حس ولا بس ، ومنهم من يكسر الحاء والباء فيقول :

حِسٍّ ولا بِسٍّ ، ومنهم من يقول حَسّاً ولا بُسّاً، يعني التوجع . ويقبال : افتتُصُّ من فبلان فسا تَحَسُّسُ أَى مَا تَحَرُّكُ وَمَا تَضُوُّرُ . الأَرْهِرِي : وبلغنا أن بعض الصالحين كان يَمَنُكُ إصَّبِعُه إلى أشَّعُلَّةُ نار فإذا لذعته قال: حسّ حسّ إكيف صبّر لئ على نار جهنم وأنت تَجْزَعُ من هذا ? قال الأصمعي : ضربه فما قال حَسِ" ، قال : وهذه كلمة كانت تكوه في الجاهلية ، وحُسِّ مثل أوَّهُ ، قال الأزهري:وهذا صحيح . وفي الحديث : أنه وضع يبده في البُو مُنة لمُأكل فاحترقت أصابعه فقال: حَسَّ ؟ هي بكِسر السين والتشديد ، كلمة يقولها الإنسان إذًا أصابه ما مَضَّه وأحرقه غفلة كالجَـمْرة والضَّرُّبة ونحوها . وفي حديث طلحة ، رضي الله عنه: حين قطعت أصابعه يوم أُحُد قال : حَسِّ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو قُلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان ليلة يَسْري في مُسيره إلى تَبُوكُ فسار بجنبه رجل من أصحابه ونعَسا فأصاب قندَمُه قندَمَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : حَسٌّ ؟ ومنه قول العجاج ، وقد تقدم .

وبات فلان بحسة ستشة وحسة سوء أي بحالة سوء وشدة ، والكسر أقيس لأن الأحوال تأتي كثيراً على فيعلمة كالجيئة والتلق والبيئة ، قال الأزهري : والذي حفظناه من العرب وأهل اللغة : بات فلان بجيئة سوء وتلة سوء وبيئة سوء ، قال : ولم أسمع بحسة سوء لغير الليث .

وقال اللحياني: مَرَّتُ بالقوم حَواسُ أي سِنُونَ شدادُ .

والحَسُ : القتل الذريع . وحَسَسْناهم أي استأصلناهم قَسَنًا : قتلهم استأصلناهم قَسَنُلًا . وحَسَّهم يَحُسُّهم حَسَّاً : قتلهم

قتلا ذريعاً مستأصلاً . وفي السنزيل العزيز : إذ تَحُسُّونهم بإذنه ؛ أي تقتلونهم قتلاً شديداً ، والاسم الحُساسُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقال أبو إسحق : معناه تستأصلونهم قتلاً . يقال : حَسَّهم القائد يَحُسُهم حَسَّاً إذا قتلهم . وقال الفراه : الحَسُّ القتل والإفناء ههنا . والحسيسُ : القتيل ؛ قال صَلاَةً أَن بن عمر و الأَسيسُ : القتيل ؛ قال صَلاَةً أَن بن عمر و الأَنْ تَدُن

إنَّ بَنِي أَوْدِ هُمْ مَا هُمْ ، السَّمُوسُ لَلْحَرْبِ أَو للجَدْبِ ، عامَ الشَّمُوسُ يَقُونَ فِي الجَحْرَةِ جِيرانَهُمْ ، بالمال والأنتفس من كل بُوسُ نفسي لهم عند انكساد القنا ، وقد تَرَدَّى كَلُّ قِرْنِ حَسِيسُ

الجَعْرَة : السنة الشديدة . وقوله : نفسي لهم أي نفسي فداء لهم فحذف الحبر . وفي الحديث : حُسُّوهم بالسيف حَسَّاً ؛ أي استأصلوهم قتلًا. وفي حديث علي : لقد سُفى وحاوح صدري حَسُّكم إياهم بالنصال . ويووى والحديث الآخر : كما أزالوكم حَسَّاً بالنصال ، ويووى بالشين المعجمة . وجراد محسوس : قتلته النار . وفي الحديث : أنه أنبي بجراد متحسوس . وحَسَّهم الحديث : وطبئهم وأهانهم .

وحَسَّان : اسم مشتق من أحد هذه الأَشَاء ؟ قال الْجُوه ، الْجُوه ، الْجُوه : إن جعلته فَعُلان من الحُسَنِ أُجريت لأَن النون وإن جعلته فَعَّالاً من الحُسَنِ أُجريت لأَن النون حيننذ أصلة .

والحَسُ : الجَلَسَة ، والحَسُ : إضرار البود بالأشياء . ويقال : أصابتهم حاسة من البود . والحِسُ : برد يُعدر ق الكلا ، وهو اسم ، وحَسُ البَرْدُ الكلا يُحسُلُه حَسَّاً ، وقد ذكر أن الصاد لغة ؛ عن أبي

حنيفة . ويقال : إن البرد مُحَسَّة للنبات والكلاٍ ، بفتح المبم، أي يَحُسُّه ومجرقه . وأصابت الأرضَ حاسَّة "أي بَر"د" ؛ عن اللحاني، أنتَّه على معنى المبالغة أو الجائحة . وأصابتهم حاسَّة ": وذلك إذا أضرَّ البردُ أو غيره بالكلاٍ ؛ وقال أوْس":

### فما جَبُنُوا أَنَّا نَشُدُ عَلَيْهُمُ ، ولكن لَقُوا ناراً تَحُسُ وتَسَفَعُ

قال الأزهري: هكذا رواه شهر عن ابن الأعرابي وقال: تَحُسُّ أَيَ تُحُرِقُ وتُفْنِي، من الحاسَّة، وهي الآفة التي تصبب الزرع والكلَّ فتحرقه. وأرض مَحْسُوسة: أصابها الجراد والبرد. وحَسَّ البردُ الجراد : قتله. وجراد مَحْسُوس إذا مسته النار أو قتلته. وفي الحديث في الجراد: إذا حَسَّه البرد فقتله. وفي حديث عائشة: فبعث إليه بجراد مَحْسُوس أي قتله البرد، وقبل: هو الذي مسته النار. والحاسّة: فبعث الجراد كيسُ الأرض أي يأكل نباتها. وقال أبو حنيفة: الجراد كيسُ الأرض أي يأكل نباتها. وقال أبو حنيفة: الحسّة الربح تخشي التراب في الغدر فتملؤها فيينبسُ الحسّة الربح تخشي التراب في الغدر فتملؤها فيينبسُ الشركي. وسَنَة حَسُوس إذا كانت شديدة المَحْل المُعْرِي وسنة حَسُوس : تأكل كل شيء ؛ قال: إذا شكونًا سَنَةً حَسُوس : تأكل كل شيء ؛ قال:

إذا شُكَونا سُنَةً حَسُوساً ، تأكلُ بَعْدَ الخُضْرَةِ البَبِيسا

أراد تأكل بعد الأخضر اليابس إذ الخُضرة واليُبُسُ لا يؤكلان لأنهما عَرضان . وحَسَّ الرأسَ مُجُسَّهُ حَسَّ إذا جعله في النار فكلما شيط أخذه بشَفْرَ ق وتَحَسَّسَتُ أوبارُ الإبل : تَطَايرَتُ وتفرّقت . وانحَسَّت أسنانُه : تساقطت وتَحاتَّت ونكسرت وأنشد للعجاج :

> في متعدن المُلكك الكريم الكورس ، . ليس بمقلوع ولا مُنْحَسًّ

قال ابن بري : وصواب إنشاد هـذا الرجق بمعدن الملك ؛ وقبله :

## إن`أبا العباس أولتى ننفس

وأَبَوْ العباسَ هو الوليد بن عبد الملك، أي هو أولى الناس بالحلافة وأُولى نفس بها ، وقوله :

## ليس بقلوع ولا منحس

أي لبس بمحوَّل عنه ولا مُنْقِطَع .

الأزهري: والحُساسُ مثل الجُسُدادُ من الشيء ، وكُسارَةُ الحِمَارَةُ الطِمَارِةِ الصغارِ حُساسُ ؟ قبال الراجز بذكر حجارة المنحنق:

# شظية من رَفْضَة الحُساسِ ، تَعْصِفُ بِالمُسْتَكَانِيمِ النَّرُ اسِ

والحس والاحتساس في كل شيء : أن لا يترك في المكان شيء . والحساس : سبك صغار بالبحرين يجفف حتى لا يبقى فيه شيء من مائه ، الواحدة مساسة . قال الجوهري : والحساس ، بالضم ، الهيف ، وهو سبك صغار يجفف . والحساس : الشوّة م والشكد . والمحسوس : المشوّوم ؛ عن اللحياني . ابن الأعرابي : الحاسوس المشوّوم من الرجال . ورجل ذو حساس : ردى الحداثي ؟ قال :

## رُبِّ شَرِيبِ لك ذي حُساسِ ، شَرائِهُ كالحَزِّ بالمَوَاسِي

فالحُساس هنا يكون الشُّوم ويكون رَداءة الحُمُلُتَق. وقال ابن الأعرابي وحده: الحُساس هنا القتل ، والشريب هنا الذي يُوارِدُك على الحوض ؛ يقول: انتظارك إياه قتل لك ولإبلك.

والحِسُّ : الشر ؛ تقول العربَ : أَلْمُوتِي الحِسُّ بالإسَّ ؛ الإسُّ هنا الأَصل، تقول: أَلحَق الشَّر بأَهله؛

وقال ابن دريد: إنما هو ألصقوا الحِسِّ بالإِسِّ أي ألصقوا الحِسِّ بالإِسِّ أي ألصقوا الشر بأصول من عاديم . قال الجوهري: يقال ألحتي الحيسِّ بالإسِّ ، معناه ألحق الشيء بالشيء أي إذا جاءَكِ شيء من ناحية فافعل مثله . والحِسُّ : الجَلَّدُ .

وحَسَّ الدابة كِيْسَهُا حَسَّا : نفض عنها التراب ، وذلك إذا فَرْجَنها بالمِحَسَّة أي حَسَّها . والمِحَسَّة ، بكسر الميم : الفرْجَوْن ، ؛ ومنه قول زيد بن صُوحان حين ار ثنت يوم الجمل : ادفنوني في ثيابي ولا تخسُّوا عني تراباً أي لا تَنفُضوه ، من حَسَّ الدابة ، وهو نتفضُك التراب عنها . وفي حديث محيى بن عباد: ما من ليلة أو قرية إلا وفيها ملك محيس عنها التُعب مجسّها دواب الغزاة الكلال أي يُذهب عنها التُعب مجسّها وإسقاط التراب عنها . قال ابن سيده : والمحسّة ، مكسورة ، ما محسورة ، مسورة ، مسورة ، ما محسورة ، ما

وحسَسْتُ له أحس ، بالكسر ، وحسَسْتُ حَسَّا فيهما : رَقَقَتُ له . تقول العرب : إن العامري السَّعْدي ، بالكسر، أي يَرِقُ له ، وذلك لما بينهما من الرَّحِم . قال يعقوب : قال أبو الجرَّاحِ العُقَدَ لِي مَا وأيت عَقَيليًا إلا حسَسْتُ له ؛ وحسَسْتُ أيضاً ، بالكسر : لغة فيه ؛ حكاها يعقوب ، والامم الحسَّ ؛ قال القطامي :

أَخُوكَ الذي لا تَسَلِكُ الحِسُّ نَفْسُهُ ، وتَرْفَضُ عند المُحْفِظاتِ ، الكتائِفُ

ويروى: عند المخطفات. قال الأزهري: هكذا روى أبو عبيد بكسر الحاء، ومعنى هـذا البيت معنى المثل السائر: الحقائظ 'تحكيل الأحقياد ، يقول : إذا رأيت فربي يُضام وأنا عليه واجد أخرجت ما في قلبي من السَّخيمة له ولم أدَع نُصُرته ومعونته ، قال : والكتائف الأحقاد، واحدتها كتيفة . وقال أبو زيد:

حَسَسْتُ له وذلك أن يكون بينهما رَحِمْ فَيَرِقَ له ، وقال أبو مالك : هو أن يتشكى له ويتوجع ، وقال : أطّتُ له مني حاسة وتحم . وحَسَسِتُ له حَسَّ : رَفَقْتُ ؛ قال ابن سيده : هكذا وجدته في كتاب كراع ، والصحيح رَفَقْتُ ، على ما تقدم . الأزهري : الحسنُ العَطْسُفُ والرَّقَة ، بالفتح ؛ وأنشد للكُميْت :

هل مَنْ بَكَى الدَّارَ واج أَن تَحِسُ له ، أَو يُبْكِي الدَّارَ ماءُ العَبْرَ ۚ الحَضِلُ ?

وفي حديث قتادة ، رضي الله عنه : إن المؤمن ليَحِسُ للمنافق أي يأوي له ويتوجع . وحَسِسْتُ له ، بالفتح والكسر، أحسُ أي رققَتُ له .

ومَحَسَّةُ المرأة : دُبُرُها ، وقيل : هي لغة في المَحَشَّة .

والحُساسُ: أن يضع اللحم على الجَمَّرِ، وقيل : هو أن أن يُنضِحَ أعلاه ويسَّرُكُ داخِله ، وقيل : هو أن يقشرَ عنه الرماد بعد أن يخرج من الجبر ، وقيد حسنة وحسنحسته إذا جعله على الجبر ، وحسنحسته صوتُ نسَيْسُه، وقد حسنحسته النار . ابن الأعرابي : يقال حسنحسته النار وحشحسته بعني . وحسست النار إذا رددتها بالعصا على خُبْزَة الملكة أو الشواء من نواحيه لينضج ؟ ومن كلامهم : قالت الحُبْزَة لولا الحسُّ ما باليت بالدَّسِ.

ابن سيده: ورجل حَسْماس خفيف الحَرَّكَة ، وبه سمي الرجل . قال الجوهري : وربما سَمَّوا الرجـلَّ الجواد حَسْماساً ؛ قال الراجز :

> مُحِبَّة الإبْرام للعَسْعاسِ وبنو الحَسْعَاسِ : قوم من العرب .

حفى: رجل حيف مثال هز بر وحيف " وحفي الله و وحيف في " وحفي الله وحفي الله وحفي الله وحفي الله الحلقة قصير وحفي الله الحلقة قصير ضخم لا خير عده ؛ الأصعي : إذا كان مع القصر سمن قبل رجل حيف " وحفيت أ ، بالناء ؛ الأزهري : أرى الناء مبدلة من السين ، كما قالوا انتحت أسنانه وانتحست . وقال ابن السكيت : رجل حقيساً وحقيناً بعنى واحد .

حننس: الحينفس والحيفنس: الصغير الحكنق ، وهو مذكور في الصاد . الليث : يقال المجادية البذية القليلة الحياء حينفس وحيفنس ، قال الأزهري: والمعروف عندنا بهذا المعنى عينفيس .

حلس : الحِلنُسُ والحَلَسُ مثل شَبْهِ وَشُبَّهِ وَمثل ِ ومَثَلَ ٍ : كُلُّ شيء وَلِيَ طَهْرَ البِعْيرِ والدابِـة تَحتُ الرحل والقَتَبِ والسَّرْجِ، وهي بمنزلة المرسَّحة تكون تحت اللَّبْد ، وقيل : هو كساء رقيق يكون تحت البردعة ، والجمع أحُلاس وحُلُوسُ . وحَلَسَ النَّاقَة والدابة يَحْلُسُها ويَحْلُسُها حَلْساً: غَشَّاهما مجلس. وقال شمر : أحْلُسْتُ بعيري إذا جعلت عليه الحلش . وحلسُ البيت : ما يُبسَطُ بِحَت حُرًّا المتاع من مسلح ونحوه ، والجمع أحلاس". ابن الأُعرابي: يقال لبساط البيت الحلسُ ولحُصُره الفُحولُ . وفلانُ حلسُ بلته إذا لم يَسْرَحُه ، على المَشَل . الأَزهري عن الغتريفي : يقال فلان حلس ا من أحثلاس البيت للذي لا يَسْرَحُ البيت ، قال : وهو عندهم دم أي أنه لا يصلح إلا للزوم الببت ، قال : ويقال فلان من أحُّلاس البلاد للذي لا تُزاللها من حُبُّه إياها ، وهذا مدح ، أي أنه ذو عيز"ة وشدَّة وأنه لا يبرحها لا يبالي دينناً ولا سَنَة حتى تُخْصِب

البلادُ . ويقال : هو مُتَحَلِّسُ بِهَا أَي مقيم . وقال غيره : هو حيلس بها . وفي الحديث في الفتنة : كن ْ حلساً من أحلاس بيتك حنى تأتيك بد خاطئة أَو مَنسَّة قاضـة،أَى لا تَسِرَح أَمره بازوم بيته وترك القتال في الفتنة. وفي حديث أبي موسى: قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ? قال : كونوا أحلاس فيتُوتكم ، أي الزموها . وفي حديث الفتن : عدَّ منها فتنة الأحَّلاس، هو الكساء الذي على ظهر البعير تحت القَتَبُ ، شبهها بها للزومها ودوامها . وفي حديث عثمان : في تجهيز جيش العُسْرة على ما تُذبعير بأحُلاسُها وأقتابها أي بأكسيتها. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، في أعلام النبوَّة : أَلَمْ تَوَرُ الْحِينُ وَإِبْلَاسَهُمَا ، وَلَنْحُوفَتُهُمَا بِالْقِلَاصِ وأحْلاسُها ? وفي حديث أبي هربرة في مانعي الزكاة : مُحلِّسُ أَخفافُها شوكاً من حديد أي أن أخفافها قد طُورِ قَتْ بِشُولُةٍ مِن حديد وألز مَنَّه وعُولِيَتْ " به كما ألنز مَت ظهورَ الإبل أحْسلاسُها . ورجْسل حلس وحَلسُ ومُستَحَلس : ملازم لا يبوح القتال ، وقيل : لا يبرح مكانه ، نشبُّه بجلس البعير أو البيت . وفلان من أحُلاس الحيل أي هــو في الفُروسيَّة ولزوم ظهر الحيل كالحيلسُ اللازم لظهر الفرس . وفي حديث أبي بكر : قام إليه بنو فزارة فقالوا: يا خليفة رسول الله ، نحن أحلاس الحيل ؟ يريدون لزومهم ظهورها ، فقال : نعم أنتم أحُلاسُها ونحن فئر سانئها أي أنتم واضتئها وساستئها وتلزمون 'ظهورها ، ونحن أهل الفُروسية ؛ وقولهم نحن أحُلاس' الحيل أي نَـُمْتُنبِها ونَـُلـنْزَمُ نُظهورها .

ورجل حَلُوسُ : حريص ملازم . ويقال : رجل حَلِسُ للحريص، و تَذَلك حِلْسُمُ ، بزيادة المم، مثل سِلْغَدَ ! وأنشد أبو عمرو :

ليس بقصل حلس حلسم ، عند البيوت ، واشِن مقم ،

وأحلست الأرض واستعلست : كثر بدرها فألبسها ، وقبل : اخضرت واستوى نباتها . وأرض محلسة : قد اخضرت كلها . وقال الليث : عشب مستعلس ترى له طرائق بعضها تحت بعض من تراكبه وسواده . الأصبعي : إذا غطى النبات الأرض بكثرته قبل قد استعلس النبت اذا غطى الأرض استأسد ؛ واستعلس النبت اذا غطى الأرض بكثرته ، واستعلس الليل بالظلام : تراكم ، واستعلس السئام : دكبته روادف الشعم ودواكبه .

وبعير أَحْلَسَ : كتفاه سو داوان وأرضه و ذر وقه أقل سَواداً من كَتفاه . والحَلْسَاءُ من المُعَز : الني بين السواد والحُضْرَة لون بطنها كلون ظهرها . والأَحْلَسَ الذي لونه بين السواد والحبرة ، تقول منه : احْلَسَ احْلِسَاساً ؛ قال المُعَطَّلُ الهذي يصف سيفاً :

لَـنُن مُسَام لا يَلِيقُ ضَربِبَهُ ، في مَنْنِه كَخَن وأثر أَحْلَس ا

وقول رؤبة :

كأنه في لبَد ولبُد ، منحلِس أنشر في ترَبُد، مُدَّرعُ في قِطَع من بُرْجُد

وقال: الحَـلِسُ والأحُـلَسُ في لونه وهو بين السواد والحُـُـرة . والحَـلِسُ ، بكسر اللام: الشجاع الذي

١ قوله « قال المعلل النع » كذا بالاصل ومثله في الصحاح ، لكن
 كتب السيد مرتضى ما نصه : الصواب أنه قول أبي قلابة
 الطابخي من هذيل آه. وقوله « لين » كذا بالاصل والصحاح ،
 وكتب بالهامش الصواب : عضب ،

يلازم قرر'نَه ؛ وأنشد :

إذا اسمهر الحكيس المنالب

وقد حَلِسَ حَلَساً . والحَلِسُ والحُلابِسُ : الذي لا يبرح ويلازم قِرْ نه ؛ وأنشد قول الشاعر :

> فقلت لها : كأيّ من جَبان يُصاب ، ويُخطئُ الحكيسُ المُحامي !

كأيّ بمعنى كم . وأحلسَت السماء : مطرّت مطرّت مطرّ ت مطرّ وفيقاً داغاً . وفي التهذيب : وتقول حكسّت السماء إذا دام مطرها وهو غير وابل .

والْحَكْسُ : أَن يَأْخَذَ المُصَدَّقُ النَّقْدَ مَكَانَ الإِبلَ ، وفي التهذيب : مكان الفريضة . وأَحْلَسُتُ فلاناً بميناً إذا أمررتها عليه .

والإحلاس : الحَمَل على الشيء ؟ قال :

وما كنت ُ أخشى، الدّهر ، إخلاس مُسلِّم مِن الناسِ دَنسُباً جاءه وهو مُسلِّماً

المعنى ما كنت أخشى إحلاس مسلم مسلماً ذنساً جاءه ، وهو يرد هو على ما في جاءه من ذكر مسلم ؟ قال ثعلب : يقول ما كنت أظن أن إنساناً وكب ذنباً هو وآخر ينسبه إليه دونه .

وما تَحَلَّسَ منه بَشَيَّ وما تَحَلَّسَ شَبْئاً أَي أَصاب منه . الأَزهري : والعرب تقول للرجل 'يكثر معلى عمل أو أمر : هو مَحْلُوس على الدَّبَر أي مُلْزَمَّ هذا الأَمر الزام الحِلْسِ الدَّبَر . وسَيْر مُحْلَس : لا بُفْتَر عنه . وفي النوادر : تَحَلَّسَ فلان لكذا وكذا أي طاف له وحام به . وتَحَلَّسَ بالمكان وتَحَلَّز به إذا أقام به . وقال أبو سعيد : حَلَسَ الرجل بالشيء وحَمِس به إذا تَوَلَّعَ .

والحِلْسُ والحَلْسُ ، بفتح الحاء وكسرهـا : هــو

العهد الوثيق . وتتول : أَحْلَـسَتُ فلاناً إذا أعطيته حَلْساً أي عهداً يأمن به قومك ، وذلـك مثل سَهْم يأمن به الرجل ما دام في يده .

واستَحَدُّمَسَ فلانُ الحَوفَ إذا لم يفارقه الحَوفُ ولم يأمن . وروي عن الشعبي أنه دخل على الحجاج فعاتبه في خروجه مع أبي الأشعث فاعتذر إليه وقال : إنا قد استَحَدُّمَ اللهِ عَلَى الحَوفَ واكتَحَدُنا السَّهَرَ وأَصابتنا خز يَهُ لم يكن فيها بَرَرَهُ أَنقياء ولا فَجَرَهُ أَقُوياء ، قال : لله أبوك يا سَعْبيُ ! ثم عفا عنه . الفراء قال : أنت ابن بعشطيها وسُرْسُورِها وحداسيها وابن بَجْدَتها وابن سيسادِها وسفسيرِها بمعنى واحد . والحِلْسُ : الرابع من قداح المَيْسِر ؟ قال اللحياني : فيه أربعة فروض ، وله غننم أربعة أنصاء إن فاز ، وعليه غرم أربعة أنصاء إن لم يفز .

وأم حُلَيْس : كنية الأتان . وبنو حِلْس : بُطيَنْ من الأَزْد يَلْوَلُون مَهْر المَلِك : وأبو الحُليْس : رجل . والأحلَسُ العَبْدِي : من رجالهم ؟ ذكره ان الأعرابي .

حلبس: الحَمَائبَسُ والحَبَلبَسُ والحُمُلابِسُ : الشجاع . والحَمَلبَسُ : الحريص الملازم للشيء لا ينارقه ؟ قال الكميت :

فلما دَنَت للكاذبين ، وأَخْرَجَت ب به حَلْبُسًا عند اللّقاء حُلابِسا

وحَلَّبَسُ : من أسماء الأسد . وحَلَّبَسَ فلا حَساسَ له أي ذَهب ؟ عن ان الأعرابي . وجاء في الشعر الحَبَّبُسُ ، قال الجوهري : وأظنه أراد الحَلَّبُسَ وزاد فه باء ؟ أنشد أبو عمرو لنَيْهان :

سَيَعْلَمُ من بَنُوي جَلائي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَنَّنِي أَرِيبِ"، بأكناف النَّضِيض ، حَبَلْبُسُ

حس : حَمِسَ الشَّرُ : اشتد ، وكذاك حَمِشَ . واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واقْتَمَلَ واحْتَمَسَ القرْ فَانُ واقْتَمَلَ اللهِ الشيء عَلَقِ به . والحَمَاسَ : المَنْعُ والمُحارَبَةُ . والتَّحمُسُ : التَشدد . تَحَمَّسَ الرجل إذا تَعاصَى . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : حَمِسَ الوغى واستَحَرُ الموت أي استد الحرث والحميس : التَّوُو والحَميس : التَّوُو والحَميس : التَّوُو المُحميس : وتَجْدَةٌ حَمْساء : يقال له الوطيس والحميس . وتَجْدَةٌ حَمْساء : شديدة ، يويد بها الشجاعة ؟ قال :

بِنَجْدَةٍ حَبْسَاءَ تُعْدِي الدِّنْرِا

ورجل حَمِسُ وحَمِيسُ وأَحْمَسُ : شَجَاعَ ؛ الأَخْيَرَةُ عَنْ سَبِويهِ ، وقد حَمِسَ حَمَسًا ؛ عَنْهُ أَيْضًا ؟ أَنْشُدُ ابن الأَعْرابِي :

كأن جبير فنصيها ، إذا ما حبيننا ، والوقاية الخياق

وحبس الأمر حبساً ؛ اشد . وتحامس القوم أسما وحباساً : تشادوا واقتلوا . والأحبس والحبس والمنتجبس : الشديد . والأحبس أيضاً : المتشد على نفسه في الدين . وعام أحبس وسنة حبساء : شديدة ، وأصابتهم سنون أحامس . قال الأزهري ؛ لو أرادوا تحض النعت لقالوا سنون حبس ، إنما أوادوا بالسنين الأحامس تذكير الأعوام وقال ابن سيده : ذكروا على إرادة الأعوام وأجروا أفعل همنا صفة "مجراه اسماً ؛ وأنشد :

لَنَا إِسِلُ لَمْ تَنْكُنْسِينُهَا بَغَدُوهِ ، ولم يُفْنِ مولاها السَّنونَ الأَحامِسِ

وقال آخر : `

سَبَدُ هُبُ بَابِنِ العَبْدِ عَوْنَ بِنَ جَدُوشٍ ، ضَلَالًا ، وَتُفْنِيهِا السَّنُونَ الأَحامِسُ

وَلَقِيَ هِنْدَ الأَجامِسِ أَي الشَّدَّة ، وَقُبَل : هُو إِذَا وَقَعَ فِي الدَّامِية ، وَقُبَل : هُو إِذَا اللَّهِ فَي الدَّامِية ، وقَيل : معناه مات ولا أَشَدَّ مَن المُوت . ابن الأَعرابي : الحَـمُسُ الضَّلالُ والمُللَكة والشَّدَة : والشَّدَة :

فَإِنْكُمْ لَـُسْتُهُمْ بِدَارِ تَكَنَّتُهُ ، وَلَكِيْنَمَا أَنْتَمَ بِهِيْنَدِ الأَحَامِسِ قَالَ الأَرْهِرَ فِي : وَإِمَا قَوْلَ رَوَّبَةً :

الاقتيان منه حبساً حبيسا

معناه شدة وشجاعة .

والأحامس': الأرضون التي ليس بها كلا ولا مراتع الله ولا مراتع الم مطر ولا شيء ، وأراض أحامس'. والأجسس: المكان الصلب ؛ قال العجاج:

وكم قَطَعُنا مِن قِفافٍ حُمْسِ وأَرَّضُونِ أَحَاسِ : جَدْبَة ؛ وقول ابن أَحمر :

لَـُوْ ابِي تَحْمَسُتِ الرِّكَابِ ﴾ إذاً ما خانتي حَسَبِي ولا وَفَرِي

قال شبر : تحست تحرّ من واستفائت من الحُـُـسَـة؟ قال العجاج :

ولم يَهَدُنُ خَمْسَةً لِأَحْسَا ، ولا مُنْبَحِسًا

يقول: لم يهن الذي حُرْمَة أحرمة أي ركب رؤوسهن. والحُمْسُ: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون ، وقيل : كانوا لا يستطلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون ولا كيسلاُون السمن ولا يلتقطئون الحائلة . وفي حديث حَيْفان : أما بنو فلان فَمُسَاك أحماس أي شجعان . وفي حديث عرفة : هذا من الحَمْس ؛ هم جمع الأحمس . وفي حديث عرف عمر ، رضي الله عنه ،

ذكر الأحامس ؛ هو جمع الأحسس الشجاع . أبو الميم : الحُيسُ ويش ومن وكذانة ويش وكذانة ويش وعدون أبنا عبرو بن وجديلة وينو عامر بن صعصعة ، هؤلاء الحُيسُ ، فيس عينالان وبنو عامر بن صعصعة ، هؤلاء الحُيسُ ، مُنوا مُحيساً لأنهم تحبّسُوا في دينهم أي تشددوا . قال : وكانت الحُيسُ سكان الحرم وكانوا لا مخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنما يقفون بالمزدلفة ويقولون : فعن أهل الله ولا نخرج من الحرم ، وصارت بنو عامر من الحُيسُ وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم من الحُيسُ وليسوا من سكان الحرم فخراعة أهم سيت خزاعة لأنهم كانوا من سكان الحرم فخراعة أي أخرجوا ، ويقال : إنهم من قريش انتقلوا بنسبهم إلى اليمن وهم من الحُيسُ ؛ وقال ابن المُعرافي في قول عبرو :

بتَثْلِيثُ مَا نَاصَيت بَعْدي الأَحامِسا

أراد قريشاً ؛ وقال غيره ؛ أراد بالأحامس بني عامر لأن قريشاً ولدتهم ، وقيل : أراد الشجعان من جميع الناس . وأحماس العرب أمهاتهم من قريش ، وكانوا يتشددون في دينهم ، وكانوا شجعان العرب لا يطاقون والأحمس : الورع من الرجال الذي يتشدد في دينه . والأحمس : الشديد الصلب في الدين والقتال، وقد حمس ، بالكسر ، فهو حمس وأحمس بيّن أطحس . ابن سيده : والحمس في قيس أيضاً وكله من الشدة .

والحَـَمْسُ : جَرَّسُ الرجال ؛ وأنشد :

كأن صُوْتَ وَهُسِها نحت الدُّجي حَـنْسُ رجال ِ سَـيِعُوا صوتَ وَحَى

والحَمَاسَة ': الشَّجَاعِة .

والحَمَسَةُ : دابة من دواب البحر ، وقيـل : هي

السُّلَتَحْفَاةَ ، والحَمَسُ أسم للجمع . وفي النوادر : الحَمَيِسَةُ القَلِيَّةُ . وحَمَسَ اللحم إذا قَلاه . وحِمَاسُ : اسم رجل . وبنو حَمَسٍ وبنو حُمَيْسٍ وبنو حياسٍ : قبائل . وذو حيماسٍ : موضع .

حموس : الحُمارِسُ : الشديد . والحُمارِسُ : اسم للأسد أو صفة غالبة ، وهو منه . والحُمارِسُ والرُّماحِسُ والقُداحِسُ ، كل ذلك: الجريء الشجاع ؛ قال الأَزْهري : وهي كانا صحيحة ؛ قال:

> ذو نَخُوَّ وَحُمَادِسُ عُرُّضِيُّ الجوهري: أمُّ الحُمَادِسِ امرأة .

وحَمَاساة ، ممدود : موضع .

حنى : الأزهري خاصة : قبال شهر الحَوَّنَسُ مِسَ الرجال الذي لا يَضِيمه أحمد إذا أقبام في مكان لا يَخْلَجُهُ أحد ؛ وأنشد :

> يَجْرِي النَّفِيُّ فَوَقَ أَنْفُ أَفْطَسِ منه ، وعَيْنَيُّ مُقْرِفٍ حَوَّنَسِ

ابن الأعرابي : الحَـنَـسُ لزوم وَسَطِ المعرَّ لَهُ شَجَاعَةً، قال : والحِـُنـُسُ الوَوعُونَ .

حندس: الحيندس؛ الطائمة ، وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة ؛ وفي حديث أبي هريرة : كنا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في ليلة خلائماء حيندس أي شديدة الظلمة ؛ ومنه حديث الحسن: وقام الليل في حيندسة ، وليلة حيندسة ، وليل حيندس : مُظالم من والحينادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن ، ويقال كحامس . وأسود حيندس : شديد السواد ، كقولك أسود حاليك .

حندلس: ناقة حَنْدُ لِسْ: نَعْلَمَةُ المَشِي ، وهي أيضاً النجيبة الكريمة ؛ قبال ابن الأعرابي: هي الضخسة

العظيمة . والحَمَنْدَ لِسُ أَبِضاً : أَضْخَمُ القَمْلُ ؛ قالَ ﴿ كُواعِ : هِي فَنْعَلِلُ ۗ .

حنفى : الحِنْفِسُ وَالحِفْنِسُ : الصغير الخَلْقَ ، وهو مذكور في الصاد . الليث : يقال للجارية البَدْيَّة القليلة الحياء حنفسُ وحِفْنِسُ ؛ قال الأزهري : والمعروف عندنا بهذا المعنى عِنْفِصُ .

حوس : حاسة حَوْساً : كَحَساه . والحَوْس : انتشار الفارَة والقتلُ والتحرّك في ذلك ، وقيل : هذو الضربُ في الحرب ، والمعاني مُقْتَر بِنَه " . وحاس الضربُ في الحرب ، والمعاني مُقْتَر بِنَه " . وحاس وحوْساً : طلبهم وداسبَهُم . وقرى الفوم حَوْساً : للايال ، وقد وداسبَهُم . وقرى الفيار الديال ، وقد قد قد منا ذكر تفسيرها في جوس . ورجل حَوْساً : غوّاس " : طلاب بالليل . وحاس القوم حَوْساً : خالطهم ووطيئهم وأهانهم ؟ قال :

## يَعُوسُ قبيلةً ويُسِيرُ أَخُرَى

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لأبي العكر بس : بل تحوسك فتنة أي تخالط قلبك وتتحرّ كك على وكوبها . وكل موضع خالطته ووطئته ، فقد حُسْتَه وجُسْتَه وفي الحديث: أنه رأى فلاناً وهو يخاطب امرأة تحوس الرجال ؛ أي تخالطهم ؛ والحديث الآخر : قال لحقصة ألم أن جارية أخيك تحوس الناس ؟ وفي حديث آخر : فعاسوا العكرو ضرباً حتى أجهضوهم عن أنقالهم ؛ أي بالغوا في النكاية فيهم . وأصل الحكوس شدة الاختلاط ومداوكة الضرب .

ورجل أَحْوَسُ : جريء لا يودّه شيء . الجوهري : الأحوري : الخوهري : الأحورَسُ الجريء الذي لا يهوله شيء ؛ وأنشد :

أَحُوسُ فِي الطُّلُّمَاء بِالرُّمْحِ ِ الْحُطِّلُ \*

وتركت فلانساً يَحُوسُ بِنِي فَلَانَ وَيَجُوسُهُم أَي يَخُلُهُم ويلانَ ويَجُوسُهُم أَي يَخُوسُ النَّم ويلاوسُهم . والذَّب يَجُوسُ الغنم : يتخللها ويغرِّقها . وحمل فلان على القوم فعاسَهم ؟ قال الحطيثة يذم رجلًا :

وَهُطُ ابن أَفْعَلَ فِي الحَيْطُوبِ أَذِكَ " ، دُنُسْ النيابِ قَنَاتُهُم لَم تَضْرَسِ الْمَمْنِ مِن طُولِ الثقافِ ، وجارهم بُعْطِي الظُّلامة فِي الحُيْطُوبِ الحُوسِ الحُوسِ وهي الأُمور التي تنزل بالقوم وتغشاهم وتَخَلَّسُلُ ديارهم. والتَّحَوُسُ: التشجع . والتَّحَوُسُ : الإقامة مع إرادة السفر كأنه يريد سفراً ولا يتهيأ له لاشتغاله بشيء بعد شيء ؟ وأنششد المتلس مخاطب أخاه عائة .

> سر" ، قد أننَى لك أيُّها المُنْتَحَوِّسُ" ، فالدار قد كادّت لعَهْد كَ تَدْرُسُ

وإنه لذو حَوْس وحَويس أي عَداوة ؛ عن كراع. ويقال : حاسُوهم وجاسُوهم ودَرْبَخُوهم وفَنَخُوهم ويقال : حاسُوهم وجاسُوهم إذا ذهبوا أي ذللوهم . الفراء : حاسُوهم وجاسُوهم إذا ذهبوا وجاؤوا يقتلونهم . والأحوس : الشديد الأكل ، وقيل : هو الذي لا يَشْبَعُ من الشيء ولا يَبَلَكُ . والأحوس ، كلاهما : الشجاع الحميس عند القال الكثير القال للرجال ، وقيل : هو الذي إذا لقي لم يَبْرَح ، ولا يقال ذلك للمرأة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

والبَطَلُ المُستَلَثَيْمِ الحَرَوسُ

وقد حَوْسَ حَوْساً . والأَحْوَسُ أَيضاً : الذي لا يَسْرَحُ مَكَانه أَو يَنالَ حاجته، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ابن الأعرابي : الحَوْسُ الأكل الشديد، والحُوسُ : الشجعان .

ويقال للرجل إذا ما تَحَيَّس وأبطأً : ما زال يَتَحَوَّسُ . وفي حديث عبر بن عبد العزيز : دخل عليه قوم فجعل فتنَّى منهم يَتَحَوَّسُ في كلامه، فقال : كَبِّرُوا التَّحَوُّسُ: تَفَعُّلُ من الأَحْوَس، وهو الشجاع، أي يَتَشَجَّع في كلامه ويتَجَرَّ أو لا يبالي، وقيل : هو يتأهب له ؛ ومنه حديث عَلَّقَهة : عَرَفْت فيه تَلَحَوُسَ القوم وهيَّشَتَهم أي تأهُّبهم وتَشَجَعهم ، ويووى بالشين .

ابن الأعرابي: الإبل الكثيرة يقال لها حُوسى ؟ وأنشد:

> تَبَدَّلَتْ بعد أَنِيسٍ رُعُب ، وبعد حُوسى جامِلٍ وسُرُب

وإبل حُوسُ": بطيئات التحرُّك من مَرْعاهُنُّ ؛ جملُّ أَحْوَسُهُ مِن مَرْعاهُنُ ؛ جملُّ أَحْوَسُاء من الإبل : الشديدة النَّفَسِ. والحَوْسَاء : الناقة الكثيرة الأكل؛ وقول الفرزدق يصف الإبل :

حُواْساتُ العِشاء خُبَعْثِناتُ ، إذا النَّكْباء راوَحَتَ الشَّمالا

قال ابن سيده : لا أدري ما معنى حواسات إلا أن كانت الملازمة لعتشاء أو الشديدة الأكل ، وهذا البيت أورده الأزهري على الذي لا يببرح مكانه حتى ينال حاجت ، وأورده الجوهري في ترجمة حيس ، وسيأتي ذكره ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف أيضاً معنى قوله :

أَنْعَتَ غَيْثاً والْحَا عُلْثُوبًا ، صَعَّدَ فِي تَخْلُلَةَ أَحْوَسِيًا

ا قوله « فقال كبروا » ثمامه كما بهامش النهاية : فقال الغتى :
 يا أمير المؤمنين لوكان بالكبر لكان في المسلمين أسن منك حين
 ولوك الحلافة .

كِيْرُ من عَفائِهِ حَييًا ، خَرَ الأَسيفِ الرَّمَكَ المَرْعِيًّا

إلا أن يريد اللزوم والمواظبة ، وأورد الأزهري هذا الرجز شاهداً عـلى قوله غيث أحوسي دائم لا يُقْلِعُ . وإبل حُوسُ : كثيرات الأكل .

وحاسَت المرأة كَايْلُمُهَا إذا سحبته . وامرأة حَوساء الذيل : طويلة الذيل ؛ وأنشد شمر قوله :

تَعييبينَ أَمراً ثم تأتينَ دونه ، لَنُدُ حاسَ هذا الأَمرَ عندكِ حائسُ

وذلك أن امرأة وجدت رجلاعلى فنُجور وعَبَرَتُه فَيُجورَ وعَبَرَتُه فَيُجورَ وعَبَرَتُه فَيُجورَ وَعَبَرَتُه فَيُجورَ وَعَلَم الرَّجِلُ على مثل ذلك . الفراء : قد حاسَ حَيْسُهُم إذا دنا هلاكهم . ومثل العرب : عاد الخييسُ 'مُحاسُ أي عاد الفاسدُ 'يُفسدُ' ؛ ومعناه أن تقول لصاحبك إن هذا الأمر حَيْسُ أي ليس بمحكم ولا جَيَّد وهو رديء ؛ ومنه البيت : ليس بمحكم ولا جَيَّد وهو رديء ؛ ومنه البيت :

وِامرأَة حَوْساء الذيل أي طويلة الذيك ؛ وقال : قد عَلِمَت صَفْراء حَوْساء الذَّيْل

أي طويلة الذيل . وقد حاسَت ذيلها تحُوسُه إذا وَ طَئَّتُهُ تَسْخَبه، كَمَا يِقَالَ حَاسَهُم وَدَاسَهُم أَي وَطَنْهُم؟ وقول رؤية :

وزوال الدعوى الحلاط الحواس

قيل في تفسيره: الحَـوَّاسُ الذي ينـادي في الحرب يا فلان يا فلان ؛ قال ابن سيده: وأراه من هـذا كأنه يلازم النداء ويواظبه.

وحَوْسُ : اسم . وحَوْساء وأحُوسُ : موضعان ؛ قال مَعْنُ بن أوْس :

وقد عَلَيْمَتْ نَتَخْلِي بَأَحْوَسَ أَنني أَقَالُ ، وإن كانت بلادي ، اطلاعَها حيس: الحَيْس: الحُلط، ومنه سبي الحَيْسُ. والحَيَسُ: الأَقِطُ مُخَلط بالتمر والسمن ، وحاسّه تَحْجَيْسُهُ حَيْسًا؟ قال الراجز:

النَّمُورُ والسَّمْنُ مَعاً ثم الأقط . الحَيْسُ ، إلا أنه لم يختَلط ،

وفي الحديث: أنه أو لهم على بعض نسائه بحَيْسٍ؟ قال: هو الطعام المتخذ من النمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت. وحَيِّسة: خَلَطَه واتخذه؛ قال هُنَيُ بن أَحِمْر الكناني، وقيل هو لزُرافَة الباهلي:

هل في القضية أن إذا استغنيتم وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب ? وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب ? وإذا الكتائب بالشدائد مر ق محتمر تكم ، فأنا الحبيب الأقرب ? ولجند ب سهل البلام وعذ بها ، وفي الملاح وحز نهن المنجد ب ! وإذا تكون كريهة أدعى لها ، وإذا تكون كريهة أدعى لها ، وإذا نجاس الحييس يدعى جند ب! عجباً ليلك قضية ، وإقامتي فيك على تلك القضية أعجب ! هذا لعمر كم الصفار بعنه ، ولا أم ي ، إن كان ذاك ، ولا أب !

أي عاد الفاسد' يُفسكُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : عَصَتْ سَجَاحٍ سَبُناً وقَيْسًا ، ولَقْيَتْ مِنَ النكاحِ وَيْسًا ، قد حَيِسٌ هذا الدينُ عندي حَيْسًا

معنى حيس هذا الدين : تُخلط كما تخللط! الحيش،

وقال مرة : فُرغ منه كما يُغْرَعُ من الحَيْسِ وقد سُبَّهِتِ العربُ بالحَيْسِ ؛ ابن سيده : المتحيُوسُ الذي أحدقت به الإماء من كل وجه ، يُشبَّه بالحَيْسِ وهو نخلطُ شديداً ، وقيل : إذا كانت أمه وجد ته أمتين ، فهو محبوس ؛ قال أبو الهيشم : إذا كانت المحيوس ، قال أبيه وأمه أمة ، فهو المتحيُّوسُ . . أو جدتاه من قبل أبيه وأمه أمة ، فهو المتحيُّوسُ المتحيُّوسُ ؛ ابن الأنبير : المتحيُّوسِ الذي أبوه عبد وأمه أمة ، كأنه مأخوذ من الحيش الخياس . الحياس المختلطة ، الجواسات الإبل المجتمعة ؛ قال الفرزدق :

حُواساتُ العِشاء تُضِعَيْناتُ ، إذا النَّكْباءُ عارضَتِ الشَّمالا؟

ويروى العَشَاء ، بفتْح العين ، ويجعل الحَراسَة من الحَرْس ، وهو الأكل والدَّوْس ، وحُواسات : أكولات ، وهذا البيت أورده ابن سيده في ترجمة حوس وقال : لا أدري معناه ، وأورده الأزهري بعنى الذي لا يَبْرَحُ مكانه حتى يَنالَ حاجَتَه ، ويقال : حُسِسْت ُ أَحِيس ُ حَيْسًا ؛ وأنشد :

عن أكلي العِلْهِزَ أكل الحِنْسِ

ورجل حَيُوسُ": فَكَتَّالُ"، لغة في حَوَّوس ؛ عن ابن الأَعرابي، والله أَعلم .

١ كذا بياض بالاصل .

٢ روي هذا البيت في صفحة ٦٠ وفيه راوحت الشال مكان عارضت.

### فصل الخاء المعجمة

خبس : خَبَسَ الشيء يَغْبُسُه خَبْسًا وتَخَبَّسَه واخْنَبَسَه : أَخْذه وغَنْبَه . والجُبُاسَة : الغنيمة ؟ قال عمرو بن جُوبَيْن أَوَّ المرؤ القيس :

فسلم أن مثلها 'خباسة واجد ، ونهْ نَهْتُ نَفْسي بعدما كِدَّتُ أَفْعَلَهُ

نصب على إرادة أن ، لأن الشعراء يستعملون أن همنا مضطرين كثيراً .

والحُبَاساء : كالحُباسَة، والحُباسَة ، بالضم ، المَعْنَمُ. الأَصِعِي : الحُباسَةُ ما تَحَبَّسْتَ مِن شَيء أَي أَخَذَته وغَنِيّة ، ومنه يقال : رجل خَبَّاسُ أَي غَنَام. والاخْتِباسُ : أَخَذَ الشيء مُغالَبَـة ". وأَسَدُ خَبُوسِ وخَبَّاسِ وخَابِسَ وخُنابِسَ : يَخَتَّبِسُ لَلْهُ وَمُعْلِيّسَ : يَخَتَّبِسُ لَلْهُ وَمُعْلِيّسَ أَ خَذُه ، وأَسَدَ خُوابِسَ ؟ وأَسَدَ أَو مَهْدِي لأَي زُبِيّدٍ الطائي واسمه حَرْمُلَة النَّذِر :

فِمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَنَوْدُونِيْ ، ولا حَقْنِي اللَّفَاءُ ولا الحَسِيسِ، ولكني ضُبارِمة " جَمُوح" ، على الأقدران، مُحْتَرَى وَخَبُوسِ،

اللَّفاة: الشيء البسير الحقير. يقال: وضيت من الوفاء باللَّفاء. ويقال: اللَّفاء ما دون الحتقّ. والضّاد مة: المُنوَّتُنَّ الحَلَق من الأُسْد وغيرها. وجَمُوحُ : ماض واكبُّ وأسه . والحَبْسُ والاختباسُ : الظلم ؛ خبّسه ماله واختبسه إياه. والحُبْساسة : الظلم ، خبّسه ماله واختبسه إياه. والحُبْساسة :

خُوس : الحَرَسُ : ذهاب الكلام عيًّا أو خَلْقَةً ، خُرَسُ ، التَّحْرِيكُ: خَرْسُ ، التَّحْرِيكُ:

المصدر ، وأخرسه الله . وجبل أخرس : لا تقب لشقشقتيه يخرج منه هدير و فهبو يُودده فيها ؛ وهو يُستحب إرساله في الشول لأنه أكثر ما يكون مثناتاً . وعلم أخرس : لا يسمع في الجبل له صدًى ؛ يعني العلم الذي يهندى به ؛ قال الأزهري وسمعت العرب تنشد :

## وأَيْرُ مُ أَخْرُسُ فَوْقَ عَنْوَ

والأيْرَمَ : العَلَمَ فَوقَ القارَةَ مُنْتَدَى به. والأَحْرَسَ:
القديم العادي مأخوذ من الحَرْس ، وهو الدهر .
والعان : القارة السوداء ؛ قال وأنشدنيه أعرابي آخر :
وأرَمَ أَعْيَسَ فَوقَ عَنْنَ

قال: والأعيس الأبيض والعنز : الأسود من القور ، قاوة عنز " : سوداء وناقة خر ساء : لا يسبع لها رغاء و وحتية خر ساء : لا يسبع لها رغاء و وحتية خر ساء إذا صمتت من كثرة الدوروع أي لم يكن لها قماق ع ، وقيل : هي التي لا تسبع لها صوتاً من وقارهم في الحوب . قال المناف خر ساء لا يسبع لها صوت إذا أريقت المحكم : وشربة خر ساء لا يسبع لها صوت إذا أريقت المحكم : وشربة خر ساء وهي الشربة الغليظة من اللن . ولن أخر س أي خائر لا يسبع له في الإناء صوت لفله . وقال أبو حنيفة : عين خر ساء وسحابة المخر ساء لا يسبع لها صوت وعد . قال : وعد فيها ولا برق ولا يسبع لها صوت وعد . قال :

وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء لأن شدة البرد تُخْرِسُ البَرَدَ وتُطفى البَرَّقَ . الفراء : يقلل ١ قوله «والاحرس القديم النه» كذا بالأصل ولعل هنا سقطا وكأنه تال ويروى الاحرس بالحاء المهلة وهو النع . وقد تقدم الاستثاد بالبت على ذلك في حرس وليس الحرس بالمعمة من

٣ قوله «عين خرساه وسحابة النع » كذا بالاصل . ولو قال كما قال شارح القاموس : وعين خرساه لا يسمع لجربها صوت ، وسحابة النع لكان أحسن .

معاني الدهر أصلًا .

وَلَّانِي عُرْضاً أَخْرَسَ أَمْرَسَ ؛ يويد أَعْرَضَ عَنِي وَلاَ يَكُلُّمَنِي . وَالْحَرْسَاء : الداهية . والعِظّامُ الحُرْسُ : الصَّمُّ ، قال : حكاه ثعلب. والحَرْسَاء من الصغور : الصَّمَّاء ؛ أنشد الأخفش قول النابغة :

أواضع البيت في خرساء مُطْلِمة تُقَيِّدُ العَيْرَ ، لا يَسْرِي بِهَا السَّارِي

ويروى : تقيد العين ؛ وهو مذكور في موضعه . والحُرْسُ والحِراسُ : طعام الولادة ؛ الأخيرة عــن اللحياني ، هذا الأصل ثم صارت الدعوة للولادة خُرْساً وخراساً ؛ قال الشاعر :

كُلُّ طَعَامٍ تَشْتَهِي رَبِيعَهُ : الخُرْسُ والنَّقِيعَهُ !

وخَرَّسْتُ على المرأة تَخْريساً إذا أطعبت في ولادتها. والحَرْسة : التي تُطاعبها النُّفساء نَفْسها أو ما يُصنع لها من فَريقة وتحوها. وخَرَسها يَخْرُسُها؟ عن اللحاني ، وخَرَّسها خُرْستَها وخَرَّس عنها ، كلاهها : عملها لها ؟ قال :

ولله عَيْنَا مِنْ ۚ وَأَى مِثْلَ مِقْنِسِ ، ۚ إِذَا النَّفَسَاءِ أَصْبِحَتَ ۚ لَمْ تُخَرَّسُ ِ

وقد خُرْسَتْ هي أي بجملُ لها الحُرْسُ ؛ قال الأعلم الهُدَائيُّ يصف جَدْبَ الزمان وعَدَّمَ الكسب حتى إن المرأة النفساء لا تُخَرَّسُ والفَطيم لا يُسْكَتُ بِحِيْسٍ ، والفَطيم لا يُسْكَتُ بِحِيْسٍ ، وهو الشيء البسير من الطعام وغيره :

إذا النَّفَسَاءُ لَم تُنْخَرَّسُ بِبِكُوهِا غُلاماً، ولم بُسْكَتُ بِجِيْرٍ فَطَيِمُهَا

الحِيْرُ : الشيء القليل الحقير ، أي ليس لهـم شيء يُطُعِيدُون الصي من شدّة الأزْمة . وقوله غلاماً منتصب على التمييز فيكون بيـاناً للبيكـْر ، لأن

البيكر يكون غلاماً وجارية ، وأراد أن المرأة إذا أذ كر ت كانت في النفوس آثر والعناية بها وعبوم الجبيد . وفي الحديث في صفة التمير : هي أصنة الصبي وخرسة مرايم ؟ الحرسة : ما تطعمته المرأة عند ولادها . وخرست النفساء : تطعمته المرأة عند ولادها . وخرست النفساء : الطعمتها الحرسة . وأواد قول الله عز وجل : وهزي إليك بجدع النخلة نساقط عليك رطباً جنيباً ، والحرس ، بلاهاء : الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة . وفي حديث حسان : كان إذا دعي إليه عند طعام قال : إلى عرس أم خرس أم إعدار ? فإن كان في واحد من ذلك أجاب، وإلا لم يُجب ؟ وأما قول الشاعر يصف قوماً بقلة الحير :

أَشُوْ كُنُمُ حَاضِرٌ وَخَيْرُ كُنُمُ ۚ دُ وَ خَرُوسٍ ، مِن الأَوانِبِ، بِكُورِ

فيقال: هي البيكر في أو سلم علها ، ويقال: هي التي يعبل لها الحكر سنة ، ومن أمنالهم: تخرسي لا منخرسة للكي . وقال خالد بن صفوان في صفة التمو: تُحفقة الكبير ، وصمتة الصغير، وتتخرسة مرام ، كأنه سباه بالمصدر وقد تكون اسما كالتنهيئة والتو دية . وتتخرست المرأة : عبلت لنفسها خرسة . والحروس من النساء: التي يعمل لما شيء عند الولادة ، والحروس أيضاً : البيكر في أول بطن تحمله . ويقال للأفاعي : خروس ؟ قال أول بطن تحمله . ويقال للأفاعي : خروس ؟ قال

علمهم كل مُهْكَنَمة دلاس ، كأن فَسَيرَها أعْنَانُ خُرْسِ

والحَرْسُ والحِرْسُ : الدَّنُ ؛ الأَخيرَ عن كراع ، والحَرْسُ : الذي يعمل والصاد في هذه الأخيرة لغة. والحَرَّاسُ : الذي يعمل

الدِّنانَ ؛ قال الجعدي :

جَوَّانُ كَجَوْنَ الْحَمَّارِ خَرَّدَه اللهِ خَرَّالُهُ اللهِ خَرَّالُهُ اللهِ خَرَّالُهُ اللهِ خَرَالُهُ فَرَمُ

الناقس: الحامض ؛ قال العجاج:

وخَرْسه المُنْحَمَرُ فيه ما اعْتُصِرُ ا

قال الأزهري: وقرأت في شعر العجاج المقروء على شمر: مُعَلَّقِينَ في الكلالِيبِ السُّفَرُ ، وخَرْسه المُحْمَرُ فيه ما اعْتُصِرُ

قال: الحَدَّسُ الدنَّ ، قيده بالخاء . والحَرَّاسَ أيضاً: الحَيَّارِ .

وخُراسانُ : كُورَةُ ، النسب إليها خُراسانيُ ، قال سيبويه : وهو أُجود ، وخُراسِيُ وخُرْسِيُ ، ويقال : هم خُرْسانُ كما يقال هم سودانُ وبريضانُ ؛ ومنه قول نَشَار :

في البيت من 'خر'سان لا تُعابُ

يعني بناته ، ويجمع على الحُمْرَسِينَ ، بتخفيف ياءِ النسة كقولك الأشعرين ؛ وأنشد :

لا تُكثرين بعدها أخرسيا

خريس: الحَر بَسيس : الشيء اليسير ، وهي في النفي النفي الماد .

خُوْمس: ليل خِرْمِسْ: مظلم.

واخر َ نَدْسَ الرجل: آذل وخضع ، وقبل: سكت ؛ وقد ورَدت بالصاد عن كراع وثعلب. والاخر نشاس : السكوت. والمنخر مس : الساكت. الفراء: اخر مس واخر مس الرجل اخر مس واخر مس الرجل إذا آذل وخضع.

خسس: الحَسَاسَة : مصدر الرجل الحَسِيس البَيْن الحَساسَة . والحَسِيس : الدنيء . وخَسَّ الشيء

كُنِّسُ ويَخَسُ خَسَّةً وخَسَاسَةً } فهـو خساسٌ: رَذُنُلَ . وشيء خَسس وخُساس ومَخْسُوس : تافه . ورجل مَنفُسُوسٌ : مَرَّدُول. وقوم خِساسٌ: أردال , وخسست وخسست تخيس كخساسة وخُسُوسَةً وخِسَّة: صِرْتَ خَسِيساً. وأَخْسُسُتَ: أنيت مخسيس. وخسست بعدي، بالكسر ،خسّةً وخَسَاسَةً إِذَا كَانَ فِي نَفْسَهُ خَسِيسًا . وخَسَ نَصِيبَهُ كَخْسُتُه ، بالضم ، أي جعله خَسَيْسًا . وأَخْسَسْتُه : وجِدته خَسِيساً . واسْتَخسَّه أَيْ عَدُّه خَسيساً . وخَسُّ الحظِّ خَسّاً، فهو خُسس ، وأَخَسُّه ، كلاهما: قَــَلـُـّـله ولم يُو َفـِّـر ُه . قال أَبو منصور : العرب تقول أَخَسَّ اللهُ حَظَّه وأَخَنَّه ، بالأَلف ، إذا لم يكن ذا جَـد ولا حَظ في الدنيا ولا شيء من الحير . وأخس فلان إذا جاء بخسيس من الأفعال . وقد أَخْسَسْتَ في فعلك وأَخْسَسْتَ إِخْسَاساً إِذَا فعلت فعلًا خسيساً .

وامرأة مُسْتَخَسِّة وخَسَّاء : قبيحة الوجه ، اشتقت من الحَسيس ؛ وفي التهذيب : امرأة مستَخَسِّة إذا كانت دميمة الوجه درية ، مشتق مِن الحُسِّة ، والعرب تسمي النجوم التي لا تعزرُب نحو بنات نعش والفر قدرين والجدي والقطب وما أشبه ذلك :

والحُسُ ، بالفتح : بقلة معروف من أحرار البقول عريضة الورق حُرَّة لَــُنّة تَزيد في الدم .

والحُسُ : رجل من إياد معروف . وابنة الحُسُّ الإياديّة : التي جاءت عنها الأمثال ، واسمها هِنْد ، وكانت معروفة بالفصاحة .

ويقال : رَفَمْتُ مَن خَسِيسَتِه إِذَا فَعَلَت بِهِ فَعَـالًا يَكُونَ فَيهِ رَفِّمْتُهُ . قَالَ الأَزْهِرِي : يقال رفع الله خَسِيسَةَ فَـلَان إِذَا رفع حاله بعد انحطاطها . وفي حديث عائشة : أن فتاة " دخلت عليها فقالت : إن أبي زُوَّجِي مِن ابن أَخِيهِ وأَراد أَن يَرُّ فُعَ بِي خَسبِسَته؛ الحَسيسُ : الدنيء . والحَساسَةُ : الحَالة التي يكون عليها الخُسيسُ ﴾ ومنه حديث الأحنف: إن لم يَوْفُكُعُ خَسيسَتنا . التهذيب : الحَسيسُ الكافر . ويقال : هو خَسيس خُتيت . وخَسيسة الناقة: أسنانها دون الإثناء . يقال : جاوزت الناقة ُ خَسْبِسْتُهَا وذلك في السنة السادسة إذا أَلقت تُنكِيُّتُهَا ، وهي التي تجوز في الضِّحاياً والهَدِّي .

خَفِي : خَفَسَ كِخْفُسُ خَفْساً وأَخْفَسَ الرجلُ : قال لصاحبه أقْسُحَ ما يكون من القول وأقبَح ما قدرَرَ علمه . بقال للرجل: خُفَسْتَ يَا هذا وَأَخْفَسْتَ وهو من سوء القول . ِ ـ ِ ـ ِ

وشَرَابِ 'مُخْفِسِ ؛ سريع الإسكاد ، واشتقاقه من القُبِيْجِ لأَنه يخرج به من سُكَّر ﴿ إِلَى القبيحِ من القول والفعل . وحَفَسَ له كِخْفس : قَلَالَ له من الماء في شرابه ، يقال : اخْفُسْ له من الماء أي قَـكـُلُ الماءَ وأكثر النبيذ ؛ قال ثعلب : هذا من كلام المُجَّان ، والصواب : أَعْرِقُ له ، يويد أَقْتُلُلُ له من الماء في الكأس حتى تسكر . وأَخْفَسَ الشراب وأَخْفَسَ له منه : أكثر مَزْجَه . وقال أبو حنيفة : أخفس له إذا أقل الماء وأكثر الشراب أو اللهن أو السويق ؛ وكان أبو الهيثم ينكر قول الفراء في الشراب الحقيس إنه الذي أكثر نبيذ. وأقلَّ ماؤه . أبو عمرو : الحَنَفُسُ الاستهزاء . والحَفَسُ : الأكل القليل .

خلس: الحُلُسُ : الأَخَدُ في نَهُزَةً ومُخاتلة ؛ حُلَسَه كِنْ لَسُهُ خَلْسًا وَخَلَسَهُ إِياهُ ، فهو خالِسُ وَخَلَاسٍ ؛ قال الهذلي :

> با مَي ، إن تَفْقِدي قوماً وَلد نهم أو تخلسيهم ، فإن الدَّهْرَ خَلاس

الجوهري : خَلَسْتُ الشيء واخْتَلَسْتُه وتَخَلَسْتُه إذا اسْتَلْبَتْهُ . والتَّخَالُسُ : التَّسَالُبُ . والاختلاسُ كَالْحَلْسُ ، وقبل : الاخْتلاسُ أُوْحِي من الْحَلْسُ

والحُـُلُـسَةَ ، بالضم : النَّهْزَةُ . يقال : الفُوْصَةُ ا خُلُسَةً". والقرَّنانِ إذا تبارزا يَتَخَالسانَ أَنفسَهما: يُناهِزُ كُلُّ وَاحِدُ مِنهِمَا قَنَتْلُ صَاحِبُهُ . الأَزْهِرِي : الحَلْسُ في القتال والصّراع . وهو رجل محالس أي شَعاع حَدُورٌ. وتَخالسَ القرانان وتخالسا نَفْسَيْهِما: رام كلُّ واحد منهما اخْتلاسَ صاحبه ؛ قال أبو

فَتَخَالُسا نَفْسَيْهِما بِنُوافِدْ ، كُنُوافِذِ العُبْطِ التي لا 'تُرْقَعُ وْخَالَسَهُ كَالَسَةُ وَخَلَاساً } أَنشَد ثعلب : نَظَرُتُ إِلَى مَنِي خَلاساً عَشيةً ، على عَجَل ، والكاشيفُونَ خَصُورُ

كذا مثل طرف العين ، ثم أُحَنَّها رواق أتى من دونها وسُتُوْرُ ُ

وطعنة خلس إذا اختلسا الطاعن بحدقه. وأَخَـٰذه خَلَّائِسَى أَي اخْتَلَاساً . ورجبل خَلَيسُ وخَلَاسٌ : شجاعٌ حَذَرٌ .

ور کب کالوس : لا یوی من قلة لحمه .

وأَخْلُسُ الشُّغْرُ ، فهو مُخْلُسُ وَخَلَسِ : استوى سواده وبياضه ، وُقيل : هو إذا كان سواده أكثر من بياضه ؛ قال سُوَيِدُ الحَارِثي :

فَتَنَّى قَبَلُ لَم تُعْنِسِ السِّنُ وَجَهُ ، سُوك تُخلُسنَة في الرَّأْس كالبَرْق في الدُّجَي

أَبُو زَيِد : أَخْلُسَ رأْسُه ، فهو 'مخلس' وخَليس إذا

ابيض بعضه ، فإذا غلب بياضه سواده ، فهو أغشم . والحليس : الأششط . وأخلست طيته إذا سمكطت . الجوهري : أخلس رأسه إذا خالط سواد البياض ، وكذلك النبت إذا كان بعضه أخضر وبعضه أبيض ، وذلك في الهيج ، وخص بعضهم به الطريقة والصليّان والهلئتى والسّحم . وأخلس الحلي : خرجت فيه خضرة " طريّة ؛ عن ابن الأعرابي. وأخلست الأرض والنبات : خالط بيسهما وطبهما ، والحُلسة الاسم من ذلك . وأخلست الأرض أيضاً : والحُلسة النبات الهائر والحكلس : المنات الهائر والحكلس : الخريط بعضه أصفر وبعضه أخضر ، وكذلك الخريط بسمى خليساً .

والحِلَّاسِيُّ: الولدُّ بِينَ أَبِيضَ وسوداء أَو بِـينَ أَسود وبيضاء. قال الأَزْهِرِي: سبعت العرب تقول للغلام إذا كانت أُمّه سوداء وأَبوه عربيّاً آدَمَ فجاءت بولد بِن لونيهما: غـلام خلاسيُّ ، واَلأَنثى خلاسيَّة ، ومنه الحديث: سِرْ حتى تَأْتَى فَتَيَاتَ قَعْسًا ، ورَجالاً طلسًا ، ونساءً خُلْسًا ، الحُلْسُ ، السَّمْرُ ،

وفي الحديث: نهى عن الحليسة ، وهي ما تُسْتَخلَصُ من السبع فتموت قبل أن تُذَكَّى، من خلَسْتُ الشيء واختلَسْته إذا سلبته ، وهي فعيلة بعنى مفعولة ؛ ومنه الحديث: ليس في النَّهْبَة ولا الحَليسة قطع ، وفي دواية: ولا في الحُنْسَة أي ما يؤخذ سلباً ومكابرَ " ؛ ومنه الحديث: بادروا بالأعمال مرضاً حاساً أو موتاً خالساً أي بختلسكم على غفلة. والحلامي من الديكة : بين الديجاج المندية والفارسية. الحليل: من المصادر المُختلس والمُعتمدُ : فو الفعل نحو انصر فالمنوا ورجع رجوعاً ، والمعتمد منا اعتمدت عليه فجعلته اسهاً للمصدر نحو المذهب والمرجع ، وقولك فجعلته اسهاً للمصدر نحو المذهب والمرجع ، وقولك

أَجَبْتُهُ إِجَابَةً ، وهو المعتبد عليه ولا يعرف المعتبد إلا بالسَّماع .

ومُخالِسٌ : اممَ حصان من خيل العرب معروف ؛ قال مزاحيمٌ :

يَقُودانِ أَجِرْداً مِن بِناتِ أَنحالِسٍ، وأَعْوَجَ يُقْفَى بِالأَجِلَّةِ وَالرُّسُلِ

وقد سبت خَلَاساً ومُبْغَالِساً .

خلبس: خَلْبَسَه وخَلْبَسَ قلبه أي فتنه وذهب به، كا يقال خَلَبه ، وليس يبعد أن يكون هو الأصل لأن السين من حروف الزيادات، والحُلابيس، ، بضم الحاء: الحديث الرقيق، وقيل: الكذب ؛ قال الكُمْيَتْ:

بما قد أَرَى فيها أوانِسَ كالدُّمَى ، وأشْهَدُ منهنَ الحديثُ الحُـُلابِسا

والحكابيس : الكذب ، وأمر فكابيس : على غير استقامة ، وكذلك خكات فكابيس ، والواحد فليس وخليس ، والحد له . والحكابيس وخليس : لا واحد له . والحكابيس : أن تووى الإبل فتذهب ذهاباً شديد في فتفي واعيها . يقال : أكفيك الإبل وخلابيسها ، والحكابيس : المتفر قون .

خس : الحيسة : من عدد المذكر، والحكيس : من عدد المؤنث معروف ان ؛ يقال : خسة رجال وخبس نسوة ، التذكير بالهاء . ابن السكيت : يقال صنا خيساً من الشهر فيُعَلِّبُون الليالي على الأيام إذا لم يذكروا الأيام ، وإنما يقع الصام على الأيام لأن ليلة كل يوم قبله ، فإذا أظهروا الأيام قالوا صنا خبسة أيام ، وكذلك أقبنا عنده عشراً بين يوم وليلة ؛ غلبوا التأنيث ، كما قال الجعدي :

أقامت ثلاثاً بين يوم وليلة ، وكان النَّكِيرُ أَن تُضِيفَ وتَجْأُوا

ويقال: له خَمْسُ من الإبل ، وإن عَنَيْتَ جِمَالًا، لأن الإبل مؤنثة ؛ وكذلك له خَمْسُ مَنْ الْغَمْ ، وإن عنيت أَكْبُشًا، لأن الغم مؤنثة. وتقول: عندي خبسة دراهم ، الهاء مرفوعة ، وإن شت أدغبت لأن الهاء من خبسة تصير ناء في الوصل فتدغم في الدال ، وإن أدخلت الألف واللام في الدراهم قلت : عندي خبسة الدراهم ، نضم الهاء ، ولا يجوز الإدغام لأنك قد أدغبت اللام في الدال ، ولا يجوز أن تدغم الهاء من خبسة وقد أدغبت ما بعدها ؛ قال الشاعر :

ما زالَ مُذَّ عَقدَتُ يِداْهُ إِذَالَ وَمُنَّ فَسَمَا وَأَدْرَكُ خَسَةَ الْأَشْبَانِ

وتقول في المؤنث : عندي خَمْسُ القُدُور ، كما قال ذو الرمة :

وهل يَوْجِعُ النسليمَ أَو يَكُشُفُ العَمَى ثلاثُ الأثاني ؛ والرُّسُومُ البَلاقِعُ ؟

وتقول: هذه الحبسة دراه، وإن شئت رفعت الدراه وتجربها مجرى النعت ، وكذلك إلى العشرة . والمُنجَنِّسُ مِن الشَّعْلُ : ما كان على خسة أحداه ،

والمُنخَمَّسُ من الشَّعْلِ : ما كان على خَسَة أَجزاء ، وليس ذلك في وضع العَرْوض . وقال أبو إسحق : إذا اختلطت القوافي ، فهو المُنخَمَّسُ . وشيء مُخمَّمَّسُ أَى له خَسَة أَرْكَان .

وخَمَسَهُم كِغُنْمِسُهُم خَمُساً: كَانَ لَهُم خَامِساً. ويقال: جاء فلان خامياً وخامياً؛ وأنشد ابنالسكيت للحادرة واسمه فيُطنية بن أوس:

كم للمُناذِلِ من تَشْهُرُ وأَعْوامِ اللهُ وَآجَامِ اللهُ وَآجَامِ

مَضَى ثلاث سِنينَ مُنْذُ حُلَّ بها ﴾ وعام ُ حُلَّت ، وهذا التابع الحامي

والذي في شعره ؛ هذي ثلاث سنين قد خَلَـوْنَ كَمّا . وأَخْبَسَ القومُ ؛ صاروا خيسة . ورُمْع تَحْبُوسُ ؛ طوله خيس أَدْرع . والحبسون من العدد : معروف. وكل ما قبل في الحبسة وما صُرِّف منها مَقُولُ في الحبسين وما صُرِّف منها ؟ وقول الشاعر :

عَلَامَ قَنَالُ مُسْلِمٍ تَعَمَّدُا ؟ مذ سَنَةُ وخَيِسُونَ عَدَدا

بحسر الميم في خيسون، احتاج إلى حركة الميم لاقامة الوزن، ولم يفتحها لئلا يوهم أن الفتح أصلها لأن الفتح لا يسكن، ولا يجوز أن يكون حركها عن سكون لأن مثل هذا الساكن لا يحرك بالفتح إلا في ضرورة لا بد منه فيها، ولكنه قد رأنها في الأصل خَمَسُون كعشرة ثم أسكن، فلما احتاج رَدَّه إلى الأصل وآنس به ما ذكرناه من عَشرة ؛ وفي التهذيب: كسر الميم من خَمِسُون والكلام خَمْسُون كما قالوا خَمْسَ عَشرة ، بكسر الشين: وقال الفراء: رواه غيره خَمَسُون عدداً ، بغتج الميم ، بناه على خَمَسَو وخَمَسات ، وحكى ابن الأعرابي عن أبي مر جَح ين وخَمَسات ، فعذا الكوز أي خَمَسة عمله .

والحيمسُ ، بالكسر : من أظنهاء الإبل ، وهو أن تورد الإبلُ الماة اليوم الحامس ، والجمع أخماس . سيبويه: لم يجاوزيه هذا البناة. وقالوا ضرب أخماساً لأسداس إذا أظهر أمراً يُكنى عنه بغيره . قال ابن الأعرابي : العرب تقول لمن خاتل : ضرب أخماساً لأسداس ؟ وأصل ذلك أن شيخاً كان في إبله ومعه أولاده، رجالاً يَوْعَوْنها قد طالت غربتهم عن أهلهم ، فقال لهم ذات يوم : ارْعَوْا إبلكم ربعاً ، فرَعَوْا

وَقَالَ خُرْبُمُ بِنَ فَاتِكُ الْأُسَدِي \* :

لو كان اللقوم رأي " رُوشك ون به ،
اهل العراق ! رَمَو "كُم بابن عَبّاسِ
لله دَد الله إليه ! أَبَّما وجل ،
ما مثله في فيصال القول في الناس الكن رَمَو كم بشيخ من دَوي يَمَن ،
لم يَد ر ما ضَر " أَخْماس لأسداس

يعنى أنهم أخطأوا الرأي في نحكيم أبي موسى دون ابن عباس . وما أحسن ما قاله ابن عبـاس ، وقــــــ سأَله عتبة بن أبي سفيان بن حرب فقال : ما منع عليًّا أَن يبعثك مكان أبي موسى ? فقال : منعه والله من ذلك حاجز ُ القَدَّر وميعْنَة ُ الابتلاء وقصَر ُ المدّة ، وَاللَّهُ لَوْ بَعْثَنِي مَكَانَهُ لَاعْتَرَاضْتُ فِي مَدَادِ جِ أَنْـُفَاسَ مَعَاوِية نَاقِضاً لِمَا أَبْرُمَ ، ومُبْيِرِ ماً لما نقص ، ولكن مضى قَدَرُ وَبِقِي أَسَفُ وَالْآخُرَةُ خَيْرٍ لأَمْيُو المؤْمَنينَ } فاستحسن عتبة بن أبي سفيان كلامه ، وكان عتبة هذا من أفصح الناس ، وله خطبة بليغة في ندب الناس إلى الطاعة خطبها عصر فقال : يا أهل مصر ، قد كنتم تُعْذَوُون ببعض المنع منكم لبعض ِ الجَوْو ِ عليكم ، وقد وَلِيُّكُم مِن يَقُولُ بِفِيعُلْ وَيَفْعُلُ بِقُولُ إِ ، فَإِنْ كَوْرُوْتُهُمْ لَهُ مَوَاكُمْ بَيْدُهُ ﴾ وإن استعصيتم عليه مواكم بسيفه، ورَجا في الآخر من الأَجْر ما أمَّلَ في الأَوَّل من الزُّجْر ؛ إن البِّيْعَة متابَعَة "، فلنا عليكم الطاعة فيها أحببنا ، ولكم علينًا العَدلُ فيها ولينا ، فأينا غَدَرَ فلا ذمة له عند صاحبه ، والله مــا نطقت بــه ألسنتُنا حتى عَقَدَتُ عليه قلوبنا ، ولا طلبناهـا منكم حتى بذلناها لكم ناجزاً بناجز! فقالوا: سَمْعاً سَمْعاً ! فأجابهم : عَدْلاً عدلاً !. وقد خَمَسَت الإبل وأَخْمُسَ صاحبها : وردت إبله خَمْساً ، ويقال رَبِّماً نَحُو َ طَرِيقَ أَهلهم ، فقالوا له : لو رعيناها خَيْمُساً ، فزادوا يوماً قِبَلَ أَهلهم ، فقالوا : لو رعيناها سِدْساً ، ففطن الشيخ لل يريدون ، فقال : ما أنتم إلاَّ ضَرْبُ أَضْباسٍ لأَسْداسٍ ، ما هِبَّنْكُم رَعْيُها إنا هِبَّنْكُم أَهلُكم ؛ وأنشأ يقول :

وذلك ضَرْبُ أَخْمَاسٍ ، أَرَاهُ ، لأَسْدَاسٍ ، عَسَى أَنْ لا تكونا

وأخد الكميّت مدا البيت لأنه مثل فقال : وذلك ضرب أخماس ، أديدَت ، لأسداس ، عسى أن لا تكونا

قال ابن السكيت في هذا البيت : قال أبو عبرو هذا كقولك شش بننج ، وهو أن تُظهر خيسة تريد سنة . أبو عبيدة : قالوا ضر ب أخماس لأسداس ، يقال للذي يُقدّم الأمر بويد به غيره فيأتيه من أوله فيعمل رُورَيْداً رُورَيْداً . الجوهري : قولهم فلان يَضرب أخماساً لأسداس أي يسعى في المكر والحديقة ، وأصله من أظماء الإبل ، ثم ضرب مثلا للذي يُواوغ صاحبه ويويه أنه يطيعه ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرجل من طيء :

الله عليم لولا أنني فرق من الأمير ، لعاتبت إن نيراس في مرّعد قاله لي ثم أخلفه ، عدا غدا غدا غدا خرب أخباس لأسداس إلى الطبيعة ، في رفق وإيناس أجلت مخيلته عن لا ، فقلت له : لو ما بدأت بها ما كان من باس إوليس يَرْجع في لا ، بعد ما سكفت منه نعم طائعاً ، حر من الناس منه نعم طائعاً ، حر من الناس

لصاحب الإبل التي تَرَرِدُ حَيْسًا : مُخْمِسٌ ؛ وأنشد أبو عبرو بن العلاء لامريء القيس :

> نشير ويُبْدِي تُرْبَها ويُهِيلُه ، إثارة نتباث الهواجِر مُغْمِسِ

غيره : الحبس ، بالكسر ، من أطماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام وتُردَ اليوم الرابع، والإبل خامسة وخُوامِسٌ . قال الليث : والحِمْسُ 'شُرْبُ الإبل يوم الرابع من يوم صَدَرَتُ ۖ لَأَنْهُم يَتَعْسُبُونَ يَوْمَ الصَّدَر فيه ؛ قال الأزهري : هذا غلط لا أيحسَّبُ يَومُ الصَّدَرِ فِي وِورْدِ النَّعَمِ ، والحُمْسُ : أَنْ تَشْرُب يوم ورُّدها وتَصْدُرُ يومها ذلك وتَظَلُّ بعد ذلك اليوم في المَـرْعي ثلاثة أَيام سوى يوم الصَّدَر ، وتَـرد اليوم الرابع ، وذلك الحبيس . قال : ويقال فلاة خَمْسُ إِذَا أَنْنَاطُ وَرُّدُهَا حَتَّى يَكُونُ وَرُّدُ النَّغُمَ اليومَ الرابع سوى اليوم الذي شربت وصدرت فيه . ويقال : خَمْسُ بَصْبَاصُ وَقَعْقَاعَ وَحَثْحَاتُ ۚ إِذَا لَمُ يكن في سيرها إلى الماء وتبرَّة ولا فُتُتُور لبُعده . غيره : الحبيس اليوم الحامس من صدرها يعني صدر الواردة . والسَّدْسُ : الوردُدُ يوم السادس . وقال راوية ُ الكميت : إذا أَرَاد الرجلُ سَفَراً بعيداً عَوَّد أبله أن تشرب خبمساً ثم سد ساً حتى إذا كوفعت في السير صَبَرَتُ ؟ وقول العجاج :

> وإن ُطوي من قَلِقاتِ الحُرْتِ ) خِمْسُ كَجَبَلِ الشَّعَرَ المُنْحَتُ ، ما في انْطِلاقِ دَكْبُهِ مِن أَمْتِ

أواد: وإن طوي من إبل قلقات الخُرْت خِيْسُ. قال: والحس ثلاثة أَيام في المرعى ويوم في الماء، ويحسب بهم الصَّدَر. فإذا صَدَرَت الإبل حسب ذلك السوم فيتُحْسَب يومُ تَرِدُ ويومُ تَصَدُرُ.

وقوله كحبل الشعر المنحت ، يقال : هذا حبس أجرد كالحبل المنتجرد . من أمت : من اعوجاج ، والتخميس في سقي الأرض : السقيسة التي بعد التربيع . وحبس الحبل يخبسه حبساً : فتله على خبس قلوى . وحبل مخبوس أي من خبس قلوى . ابن شميل : غلام خبامي ورباعي : طال خسة أشبار وأربعة أشبار ، وإنما يقال خباسي ورباعي فيمن يزداد طولاً ، ويقال في الثوب سباعي . قال الليث : الحباسي والحباسية من الوصائف ما ولا سباعي إذا بلغ ستة أشبار وسبعة ، قال : وفي غير ذلك الحباسي ما بلغ خبسة وكذلك السداسي والعشاري . قال ابن سيده : وغلام خباسي طوله خبس أشبار ؟ قال :

فوق الخُماسِيِّ قليلًا يَفْضُلُهُ ، أَدْرَكَ عَقْلًا ، والرِّهانُ عَمَلُهُ

والأنثى خُماسية . وفي حديث خالد: أنه سأل عمن يشتري غلاماً تأمناً سكناً فإذا حل الأجل قال خذ مني غلامان خُماسينان أو علنجاً أمر َدَ ، قبال : لا بأس ؛ الخُماسينان طول كل واحد منهما خمسة أشبار ولا بقال سداسي ولا سباعي ولا في غير الحمسة لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلًا. وثنوب خُماسي وخميس وخميس ومَخْموس : طوله خمسة ؛ قبال عميد يذكر ناقته :

هائيك تَحْمَلِنِي وَأَبْيَضَ صادِماً ، وَمُذَرَّبًا فِي مارِنِ مَخْمُوسِ

يعني 'رمنحاً طول' مارية خَمْس أذرع. ومنه حديث معاذ: اثنوني بخميس أو لتبيس آخذه منكم في الصدقة ؟ الخميس : الثوب الذي طوله خس أذرع ،

كأنه يعني الصفير من الثياب مشل جريج ومجروح وقتيل ومقتول ، وقيل : الخميس ثوب منسوب إلى ملك كان باليبن أمر أن تعمل هذه الأردية فنسبت إليه . والحيش : ضرب من برود اليهن ، قال الأعشى بصف الأرض :

### يوماً تَراها كشيبه أردية الـُ خِنس ، ويوماً أديمًا نَغِلا

وكان أبو عمرو يقول : إنما قيل للثوب خميس لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له الحيش ، بالكسر، أمر بعمل هذه الثياب فنسبت إليه . قال ابن الأثير : وجاء في البخاري خميص ، بالصاد ، قال : فإن صحت الرواية فيكون مُذ كر الخميصة ، وهي كساء صغير فاستمارها للثوب .

ويقال : هما في بُرْدَةٍ أَخْمَاسٍ إِذَا تقارنا واجتمعـا واصطلحا ؛ وقوله أنشده ثعلب :

صَيَّرَ نِي جُودُ بِدِيهِ ، وَمَنْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فسره فقال : قَرَّبَ بِيننا حَتَى كَأَنِي وهو في خسس أَذرع . وقال في التهذيب : كأنه اشترى له جارية أو ساق مهر امرأته عنه . قال ابن السكيت : يقال في مَثَل : ليُنْنَا في بُرْدَة أَخماس أَي ليتنا تقاربُنا، ويراد بأخماس أي طولها خمسة أَشبار . والبُرُدَة : شملكة من صوف مُخَطَّطكة ، وجمعها البُردُدُ . ابن الأعرابي : هما في بُرْدَة أَخماس، يفعلان فعلا واحداً الأعرابي : هما في بُرْدَة أَخماس، يفعلان فعلا واحداً

يشتبهان فيه كأنهنا في ثوب واحد لاشتباهها. والحميس : من أيام الأسبوع معروف، وإنما أرادوا الخاميس ولكنهم خصوه بهذا البناء كما خصوا النجم بالدّبران . قال اللحياني : كان أبو زيد يقول مضى الحيس بما فيه فيفرد ويذكر ، وكان أبو الجرااح

يقول: مضى الحيس بما فيهن فيجمع ويؤنث يخرجه نحرج العدد ، والجمع أخيسة وأخيساه وأخامس' ؛ حكيت الأخيرة عن الفراء ، وفي التهذيب: وخُماسَ ومَخْمَسَ كما يقال ثُناء ومَثْنَى ورُباعَ ومَرْبَع . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: لا تك خَمِيساً أي بن يصوم الحبيس وحده .

والحُيْسُ والحُيْسُ والحِيْسُ : جزء من خسة يَطّر دُ ذلك في جبيع هذه الكسور عند بعضهم ، والجمع أخماس. والحَيْسُ : أخذك واحداً من خسة ، تقول : خَيْسُنُ مَالَ فلان. وخَيْسَهُم يَخْبُسُهُم أَلْضَم خَيْساً : أَخذ خُيْسَ أَمُوالهُم ، وخَيْسَهُم يَخْبُسُهُم أَلْضَم خَيْساً : إذا كنت خامسهم أو كملتهم خسة بنفسك . وفي إذا كنت عدي بن حاتم : وبعنت في الجاهلية وخيست في الجاهلية كان يأخذ الرُّبُع من الغنيمة ، وجاء الإسلام ، فجعله الحُيْسَ وجعل له مصارف ، فيكون حينه من وقعلم ربعن وجعل له مصارف ، فيكون حينه من وقعلم ربعت القوم وخيستهم وكذلك فيكون حينه من وخيسة أموالهم وخيستها ، وكذلك المعرة .

والحَميِسُ: الجَيْشُ، وقيل: الجيش الجَرَّارُ، وقيل: الجَيْشُ الجَيْشُ، وفي المحكم: الجَيْشُ، يَخْمِسُ مَا وَجَدَه ، وسبي بذلك لأنه خَيْسُ، فرَّق : المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر:

قد يَضْرِبُ الجيشَ الخَمْيِسَ ۚ الأَزْوَرَا

فجعله صفة . وفي حديث خيبر : محبد والخميس أي والجيش ، وقيل : سمي خميساً لأنه تُخمَس فيه الفنائم ، ومحبد خبر مبتداً أي هذا محمد . ومنه حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمنا خميساً أي جيشاً . وأخماس البَصْرة خمسة : فالخمس

الأول العالمية ، والحُمْسُ الثَّاني بَكْرُ بن واثل ، والحُمْسُ الرَّابِع عبد القيس ، والحُمْسُ الرَّابِع عبد القيس ، والحُمْسُ الرَّابِع عبد القيس ، والحُمْسُ الحَامِسُ الأَرْدُ .

والحِيْسُ : قبيلة ؟ أنشد ثعلب :

عادَ تُ تميمُ بأَحْفَى الحِبْسِ ، إذِ لَـقَيِّتُ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَالِدِي الْعَبْدِ الْعَبْدِي الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعِلْمِ الْعَبْدِ الْعِلْمِ الْعِبْدِ الْعِلْمِ الْعِبْدِ الْعِلْمِ الْ

والقناطر: الدواهي. وقوله: لا يمشى لها الحمر يعني أنهم أظهروا لهم القتال. وابنُ الحيمُس : وجـل ؟ وأما قول تشبيب بن عَوانـَة :

عَقِيلَة أَ دَلَأَهُ لِلنَّحْدِ ضَرِيحِه ، وَأَوْابُه يَبْرُ قُنْنَ وَأَخِمْسُ مَا تُجُ

فعقيلة والحيس : وجلان . وفي حديث الحجاج : أنه سأل الشّعْبي عن المُخمَّسة ، قال : هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خمسة من الصحابة : علي وعثان وابن مسعود وزيد وابن عباس ، رضي الله عنهم ، وهي أم وأخت وجد .

خلس: الخنوس: الانقباض والاستخفاء . خنس من بين أصحابه كنيس ويخنس ، بالضم ، خنوسا وخناساً واندخنس: انقبض وتأخر ، وقيل: رجع. وأخنسة غيره: خلقة ومضى عنه . وفي الحديث: الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس أي انقبض منه وتأخر . قال الأزهري: وكذا قال الفراء في قوله تعالى: من شر الوسواس الحناس ؛ قال: إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر الله خنس ، وقيل : إن له رأساً كرأس الحية كيمشم على القلب ، فإذا ذكر الله العبد تنجى وخنس ، وإذا ترك ذكر الله ورجع إلى القلب يوسوس ، نعوذ بالله منه . وفي حديث وجه إلى القلب يوسوس ، نعوذ بالله منه . وفي حديث جابر: أنه كان له نخل فيخنست النخل أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة .

وفي حديث الحجاج: إن الإبل ضير خيس ما بحشين خيس ما بحشين جيسيمت الخياس جيم خانس أي متأخر، والضير جيم خانس أي متأخر، والضير جيم خامر وهو المسك عن الحرق، أي أنها صوابر على العطش وما حملتها حملته ؟ وفي كتاب الزخشري: حيس ، بالحاء والباء الموحدة بغير تشديد. الأزهري: خيس في كلام العرب يكون لازماً ويكون متعدياً. يقال: خيست فلاناً فيخيس أي أخرته فتأخر وقبضه فانقبض وخيست فلاناً فيخيس الرجل وروى أبو عبيد عن الفراء والأموي : خيس الرجل في حديث رواه: يخرج عيش من النار فيتخيس بالجادين في النار ؟ يويد تدخيل بهم في النار وتغيبهم بهما أي يغيب بهم. وخيس الرجل إذا توارى وغاب. بهما أي يغيب بهم. وخيس الرجل إذا توارى وغاب.

إذا سِرْتُهُمْ بِينِ الجُبُبَيْلَيْنِ لِيلَةً ، وأَخْنَسْتُهُمْ مِن عَالِيجٍ كَدَّ أَجْوَعَا

الأصعي: أخنستم خَلَقْتُم ، وقال أبو عبرو: بُجز تم ، وقال: أخر تُم . وفي حديث كعب: فتتخنس بهم الناو . وحديث ابن عباس: أتبت النبي، صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي فأقامني حداء فلما أقبل على صلاته انخنست . وفي حديث أبي هريوة: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لقيه في بعض طرق المدينة قال : فانخنست منه ، وفي روابة: اختنست ، على المطاوعة بالنون والناء ، ويووى: فانتنجست ، على المطاوعة بالنون والناء ، ويووى: فانتنجست ، بالجيم والشين . وفي حديث الطنينل : فخنس عني أو حبس ، قال : هكذا جاء بالشك . وقال الفراء: أخنست عنه بعض حقه ، فهو محنس ،

وصَهْباء من ُطولِ الكَلالِ زَجَرُ ثُهَا ، وقد جَعَلَتُ عَنها الأَخْرِ "أَ تَخْنُسِنُ

قال الأزهري: وأنشدني أبو بكر الإيادي لشاعر قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده من أبيات:

ولمن دَحَسُوا بالشَّرِّ فاعفُ تَكُورُهاً ، وإن خَنَسُوا عنك الحديثَ فلا تَسَلَّ

وهذا حجّة لمن جعل خَنَس واقعاً . قال : وبما يدل على صحة هذه اللغة ما رويناه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الشهر هكذا وهكذا ، وخَنَسَ إصبعته في الثالثة أي قبضها يعلمهم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ؛ وأنشد أبو عبيد في أخْنَسَ وهي اللغة المعروفة :

إذا ما القلامي والعَمَائِمُ أُخْنِسَتُ ، فَنْيَسَتُ ، فَعْيِهِنَ عَنْ صَلَّعِ ِ الرِجَالِ حُسُورُ إِ

الأصمعي: سمعت أعرابياً من بني عُقَيْلِ يقولُ لحادم له كان معه في السفر فغاب عنهم: لِمَ خَنَسْتَ عنا ? أواد: لم تأخرت عنا وغبت ولم تواريث ؟

الزجاج في قوله تعالى : فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس ؟ قال : أكثر أهل النفسير في الخنس أنها النجوم وخنوسها أنها تفيب وتكنيس تغيب أيضاً كما يدخل الظبي في كناسه . قال : والخنش جمع خانس .

وفرس خَنُوس ؛ وهو الذي يعدل ، وهو مستقيم في مُخشره ، ذات اليمين وذات الشمال ، وكذلك الأنشى بغير هاء ، والجمع خُنُس والمصدر الحَنْس ، بسكون النون . ابن سيده : فرس خَنُوس يستقيم في حُضْره ثم يخنِس كَنُو يوجع القَهْقَرى .

والحُنَسُ في الأنف: تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفة وليس بطويل ولا مُشْرَف ، وقبل : الحُنَسُ قريب من الفَطَّس ، وهو لُصُوقِ القَصَّبة بالوَجُّنَّة وَضَغَهُ الْأَرْانَبَةَ ، وقيل : انقباضُ قَصَبَة الأنف وعرَضَ الأَرْنَبَةِ ، وقيل : الْحُنَسُ فِي الأَنْف تَأْخُر الأُرنبة في الوجه وقصَرُ الأُنـٰف ، وقيل : هو تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة ؟ والرجل أَخْنَسُ والمرأة خَنْسَاءً ، والجمع خُنْسُ ، وقيل : هو قصَّرُ الأَنف ولزوقه بالوجَّه ، وأصله في الظبِّاء والبقر ، خَنسَ خَنَساً وهو أَخْنَسُ ، وقبل: الأَخْنس الذي قَصُرَتُ قُـصَبته وارتـدَّتَ أَرْنِبته إلى قَصِبته ، والبقر كلها خُنْسُ، وأتف البقر أَخْنُسُ لا يبكون إلا هكذا ، والبقرة خَنْساءً ، والتُّرك خُنْسُ ؛ وفي الحديث : تقاتلون قوماً خُنْسَ الآنْف ، والمراد بهم الترك لأنه الغالب على آنافهم وهو شبه الفَطَس ؟ ومنه جديث أبي المنهال في صفة الناد : وعقادب أمثال البغال الخنيس . وفي حديث عبد الملك بن عمير ؛ والله لفطئس خُنْس ، بزابُد جَمْس ، يغيب فيها الضَّرْسُ ؛ أراد بالفُطُّسِ نوعاً من التمر بمر المدينة وشبهه في اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنش

لأَنها صفار الحب لاطيئة الأقشاع ِ ؛ واستعاره بعضهم للنسِّل فقال بصف درعاً :

لها عُكَنَ تَرَّدُ النَّبْلَ خُنْساً، والقِطاعِ والقِطاعِ إِ

ابن الأعرابي : الحُدُنُسُ مأوى الظباء ، والحُدُنُسُ : الظباء أَنفُسُها .

وخُنُسَ من ماله : أُخذَ .

الفراء: الحِنَّوسُ ، بالسين ، من صفات الأَسد في وجهه وأَنفه ، وبالصاد ولد الحَنزير . وقال الأَصمعي : ولد الحَنزير يقال له الحِنَّوْسُ ، دواه أَبو يعلى عنه . والحَنَسُ في القدم: البساط الأَخْمَص وكثرة اللحم ،

قَلَةُ مُ مُخَلَّسًاء . العدر درا الماد درا الماد الماد درا الماد درا

والخُنْنَاسُ: داء يصيب الزرعَ فَيَسَجَعْشَنُ منه الحَرَّثُ فلا يطول .

وخَنْسَاءُ وخُنَاسُ وخُنَاسُ ، كله : اسم امرأة . وخُنْمَيْس : اسم . وبنو أَخْنَس : حَيّ . والشلات الحُنْنَس : من ليالي الشهر ، قيل لها ذلك لأن القبر المُخْنِسُ فيها أي يتأخر ؛ وأما قول دُرَيْد بن الصّبّة:

أَخْنَاسُ ، قَدَّ هَامَ الفَوَّادِ ُ بِكُمْ ، وَأَصَابِهِ تَبُلُ مُ مَنِ الْحُبُّ

يعني به خَنْسَاء بنتِ عمرو بن الشَّرِيد فغيَّره ليستقيم له وَزُنْ الشُعر .

خنيس : الحُنابِس : القديم الشديد الثابت ؛ قال القطامي :

وقالوا : عليك ابن الزُّبَيْسِ فَلَنْدُ به ، أَبَى اللهُ أَن أُخْزَى وعِز ٌ نُخَالِسُ

كان القطامي هجا قوماً من الأزُّد ِ فخاف منهم فقال له من يشير عليه : اسْتَجِر ْ بابن الزبير وخذ منه ذمة تأمن

بها ما تخافه منهم ، فقال مجيباً لمن أشار عليه بهذا :
أَبَى الله أَن أَذَلَ نفسي وأهينها وعز ُ قومي قديم ثابت . وأسد خُنابِس ُ : جريء شديد ، والأنثى خُنابِسة ُ . ويقال : خُنابِس ُ غليظ وخَنْبَسَتُه ترارَتُه ، ويقال : مِشْيَتُه ، والحُنابِسة الأنثى، وهي التي استبان جملها . والحُنابِس من الرجال : الضّخمُ الذي تعلوه كراهة من رجال خُنابِسِين ؟ وأنشد الإيادي ":

لیث کخافگ بخوافه ، جَهُمْ ضُبارِمة سخنابیس

والحُنايِسُ : الكريه المَنْظَرِ . وليل خُنايِسُ : شديد الظلمة .

والحَنَّبُوسُ : الحجر القَدَّاحِ .

خنبلس: الأَزْهري في الحماسي: الحَنْسَلُنُوسُ حَجَرُ ُ القَدَّاحِ.

خندوس : غر خَنْدَويس" : قديم ، وكذلك حِنْطَة خَنْدَويس . والحَنْدَويس : الحمر القديمة ؛ قال ابن دريد : أحسبه معرباً سبيت بذلك لقدمها ؛ ومنه حنْطَة خَنْدَويس لقديمة .

خندلس: ناقة حَنْيُدَلِسُ : كَثْيَرَةُ اللَّهُم .

خنص : الخَنْعُسُ : الضَّبُعُ ؟ قال :

ولولا أميري عاصِم لتَنْوَرَتْ ؛ مع الصَّبَعَ عن قُنُورِ ابن عَيْساة ؛ خَنْفَسَ

خنفى : خَنْفَس عن الأمر : عَدَلَ . أبو زيد: خَنْفَسَ الرجل خَنْفَس عن اللّه م إذا كرههم وعدل عنهم . والحُنْفَسُ ، بالفتح ، والحُنْفَساء ، بفتح الفاء ممدود : دُوَيْبَة سوداء أصغر من الجُنعَل منتنة الريح، والأنشى خُنْفَسَة وخَنْفَساء وخَنْفَساء ، وضم الفاء في كل ذلك

لغة . والخُنْفُسُ : الكبير من الخَنافِس . وحكى ثعلب : هؤلاء ذوات خُنْفَس قد جاء في ، إذا جعلت خُنْفُساً السما للجنس ، ولم يفسره ، قال : وأراه لقباً لرجل : غيره : الخُنْفُساء 'دويية سوداء تكون في أصول الحيطان . ويقال : هو ألتح من الحُنْفُساء لرجوعها إليك كلما رميت بها ، وثلاث خُنْفُساوات ، أبو عمرو : هو الحُنْفُس للذكر من الحَنافِس ، وهو العنظاب 'والحَنْفُس لذكر من الحَنافِس ، وهو العنظاب 'والحَنْفُس نا أَنْصعي : لا يقال خُنْفُساءة العنظاب وقال ابن كيسان : إذا كانت ألف التأنيث خامسة حذفت إذا لم تكن ممدودة في التصغير كقولك خُنْفُساء وحُنْنَفُساء ، قال : والذي أسقط من ذلك خُنافُساء وحُنْنَفُساء ، قال : والذي أسقط من ذلك حُبارى تقول حُبير كأنك صغرت حُبار ، قال : وربما عوضوا منها الهاء فقالوا حُبيرَة ، ذكره في باب التصغير ، ويقال : خِنْفُس ' للخُنْفُساء لغة أهل البصرة ؛ قال الشاعر :

والخِنْفِسُ الأَسْوَدُ مَنَ تَجُرُهُ مُوَدَّةُ العَقْرَبِ فِي السَّرِّ وقال ابن دارَةَ :

و في البَرِّ من ذلب وسيمُع وعَقْرَب ، وفي البَرِّ ملكة تَسِعْن وخِنْفِسَة تَسَرِي

خوس: التَّخُويسُ: التنقيص ، وهبو أيضاً ضُهُر البطن . والمُنْتَخَوِّسُ من الإبل : الذي ظهر تشعْمُهُ من السَّمَنِ . ابن الأعرابي : الحَوْسُ طعن الرماح و لاءً ولاء ، بقال : خاسة كِنُوسُهُ خَوْساً .

خيس: الحَيْسُ، ؛ بالفتح: مصدر خاسَ الشيء كَيْيِسُ، خَيْسًا تَغَيَّرَ وفَسَد وأَنْتَن . وخاسَت الجيفة أي أَرْوَحَتْ . وخاسَ الطعامُ والبيع خَيْسًا : كَسَدَ حَيْ فسد، وهو من ذلك كأنه كَسَدَ حَيْ فسد. قال الليث: يقال للشيء يبقى في موضع فيَفْسُد ويتغير

كالجوز والتمر: خائس"، وقد خاس كييس"، فإذا أنتن ، فهـو مغيل"، قال: والزاي في الجوز واللحم أحسن من السين.

وخَيِّسَ الشيءَ : لَيَّنَهُ . وخَيِّسَ الرجـلَ والدابة تَخْيْسِيساً وخاسَهما : ذللهما . وخـاسَ هو : `ذلَّ . ويقال: إنْ فعل فلان كذا فإنه نجاسُ أَنْفُهُ أَي يُذَلُّ أَنْفه . والتَّخْيِيسِ : التذليلِ .

اللبث: خُوسَ المُتَخَلِّسُ وهو الذي قد ظهر لحبه وشحبه من السبن. وقال اللبث: الإنسان 'يحَلَّسُ في المُنخَلِّسِ حتى ببلغ شدّة الغمّ والأذى ويدلل ويهان عقال: قد خاس فيه. وفي الحديث: أن رجلا سار معه على جبل قد نوَّقَه وخَلِسه ؟ أي داخه وذله بالركوب. وفي حديث معاوية: أنه كتب إلى الحسين بن على ، رضوان الله عليه: إني لم أكسنك ولم أخيفك وعمداً. أخسنك أي لم أذيك ولم أهنك ولم أخيفك وعداً. ومنه المنخيسُ وهو سيعن كان بالعراق ؟ قال ابن سيده: والمنخيسُ السعن لأنه يُعَيِّسُ المحبوسين وهو موضع التذليل ، وبه سبي سعن الحجاج وهو موضع التذليل ، وبه سبي سعن الحجاج المؤمنين على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه . وفي حديث على بن أبي طالب ، وضوان الله عليه . وفي حديث على: أنه بنى حبساً وسماه المنخيس؟ وقال:

أما نَراني كَيْساً مُكَيْسا ، بَنَيْتُ بعد نافيع مُخَيَّسا باباً كبيراً وأمييناً كَيْسا

نافع: سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء ، وكان من قَصَب فكان المحبوسون يَهْرُ بُون منه ، وقيل: إنه نقب وأفليت منه المنتحبَّسون فهدمه علي ، رضي الله عنه ، وبنى المنتخبَّس لهممن مَدَن . وكل سجن مُخبِّس ومُخبِّس أيضاً ؛ قال الفرزدق :

فلم بَنْقَ إلا داخِرِ في مُغَلَّسٍ ، وَ مُخَلِّسٍ ، وَمُنْجَحِرِ فِي عَبِرِ أَرْضِكَ فِي جُحْرِ

والإبل المُنخَيَّسَةُ : التي لم تُسَرَّحُ ، ولكنها خُيُسَتُ للنحر أو القَسْم ؛ وأنشد للنابغة :

والأدامُ قد خُلِسَتْ فُتُثَلَّا مَرافِقُهَا ﴾ مشدودة برحال الحِيرَة الجُنْدُدِ

وقال أبو بكر في قولهم : دع فلاناً يَخِيس ، معناه دعه يلزم موضعه الذي يلازمه ، والسجن يسمى مُخَيَّساً لأنه يُخَيَّس فيه الناس ويُلنز مُون نزوله . والمُخيَّس ، وبالكسر : فاعله .

وخاس الرجل حَيْساً: أعطاه بسلامته ثمناً ما ثم أعطاه أنقص منه ، وكذلك إذا وعده بشيء ثم أعطاه أنقص مما وعده به . وخاس عَهده وبعهده: نقضه وخانه . وخاس فلان ما كان عليه أي غدر به . وقال الليث : خاس فلان بوعده يَغيس إذا أخلف، وخاس بعهده إذا غدر ونكث . الجوهري: خاس به يَخيس ويَخوس أي غدر به ، وفي الحديث : لا أخيس بالعهد ؛ أي لا أنقضه .

والخَيْسُ : الحير . يقال : ما له قَلَ خَيْسُه . وَالْحَيْسُ : الغم ، يقال للصبي: ما أَظرفه قَلَ خَيْسُه أَي قل عَمه ؛ وقال ثعلب : معنى قَلَ خَيْسُه قلت حركته ، قال : وليست بالهالية .

والخيش : الدَّرُ ، قال أبو منصور : وروى عبرو عن أبيه في قول العرب أقال الله خيسة أي دره ، وعُرض على الرياشي يدعو العرب بعضهم لبعض فيقول : أقال الله خيسك أي لبنتك ، فقال : نعم العرب تقول هذا إلا أن الأصعي لم يعرفه . وروي عن أبي سعيد أنه قال : قال عيس فلان أي

قَلَ خَطَوَه . ويقال : أَقْلِلْ مِن خَيْسِكُ أَي مِن كذبك . والحِيس ، بالكسر ، والحِيسة : الشجر الكثير الملتف . وقال أبو حنيفة : الحِيس والحِيسة ، المجتبع من كل الشجر . وقال مرة : هو الملتف من القصب والأشاء والنَّخُل ؛ هذا تعبير أبي حنيفة ، وقيل : لا يكون خيساً حتى تكون فيه حَلْفاء . والحِيس : منيت الطرفاء وأنواع الشجر . وخيس وأخيس .

أَلْجَأَهُ لَفَعُ الصَّبَا وَأَدْمَسَا ، والطَّلُّ فِي خِيسِ أَراطَى أَخْيَسًا

وجَمْعُ الحِيسِ أَخْيَاسٌ. ومُوضع الأَسد أَيضاً: خيس ، قال الصَّيْداويُ: سأَلت الرِّياشي عن الحِيسة فقال: الأَجْمَة ؛ وأنشد:

لِعاهُمُ كَأَنْهَا أَخْيَاسُ

وبقال : فلان في عيص أَخْبَسَ أَو عددٍ أَخْبَسَ أَي كثير العدد ؛ وقال جَنْدُل :

وإن عصي عيص عز أخبس ، فألف التحميد من التحميد من الكف التحميد من الأجمة ، والحيس : ما تجمع في أصول النخلة مع الأرض ، وما فوق ذلك الركائب . ومخيس : اسم صنم لبني القين .

#### فصل الدال المهلة

دبس : الدَّبْسُ والدِّبْسُ : الكشير . ابن الأعرابي : الدَّبْسُ الجمع الكثير من النَّاس . ويقال : مال دَرِبُسُ ورَبُسُ أَي كثير ، بالراء .

والدِّبْسُ والدَّبِسُ : عَسَلُ النَّمَرَ وعُصارته ، وقال أبو حنيفة : هو عُصارة الرُّطَّب من غير طبخ، وقبل: هو ما يسل من الرطب . واحدتها دَ باساءَة " ﴾ وقول لقيط بن زُرارَة ؟ :

لو سَمِعُوا وَقَعْمَ الدَّبَابِيسِ

حنيفة . والدَّبَاساءُ والدِّبَاساءُ، ممدود : إناث الجراد،

والدَّبُوسُ : خُلاصة التــبر تلقى في السبن مطيــبة

والدُّنْسَةُ : لون في ذوات الشعر أحمرُ مُشْرَبٌ . والأَدْ يَسُ مِن الطيرِ والحَملِ : الذي لونه بين السواد والحبرة ، وقد ادَّنسُ ادْنساساً . والدُّنسَةُ : حُمْرَة " مُشْرَبَة " سواداً ، وقد ادْباس ا وهو أَدْبَس ، يكون في الشاء والحيل . والدَّائِسُ : الأَسْوَدُ من كل شيء . وادْباسَّت الأرضُ : اختلط سوادُها بخُصْرَتُهَا . وقال أبو حنيفة : أَدْ يُسَتِ الأَرْضِ رؤى أول سواد نبتها ، فهي مُدْيـسَة <sup>..</sup> .

والدُّنسيُّ : ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب وليس عنسوب ، قال : وهو منسوب إلى طير 'دئس ، ويقال إلى دئس الراطب لأنهم يغيرون في النسب ويضمون الدال كالدُّهْريِّ والسُّهْليِّ . وفي الحديث : أن أبا طلحة كان يصلى في حائه له فطار 'ديسي" فأعجبه ؟ قال : هو طائر صغير قيل هو ذكر البام . وجاءَ بأمــور 'ديْس أي دواهِ مُنْكَرَةُ ، وأنكر ذلك على أبي عبيد فقال : إنما هـو رُيْس ، ويقيال للسماء إذا مُطرَت ، وفي التهذيب إذا خالت للبطر : أَدُرِ فِي أُدِيَسُ ؟ عن ابن الأعرابي ، ولم يفسره بأكثر من هذا ﴾ قال ابن سيده : وعنــدي أنه إنمــا سبيت بذلك لاسودادها بالفيم . ودَبِّسَ الشيءَ واراه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشذ :

> إذا رآه فَنَعْلُ قُومٍ دَبَّسا وأنشد أيضاً لركاضِ الدُّبَيْرِيِّ :

لا رَفْتُ فِي إِذْ بِنِنْتُ رُهُ مُرَةً كَبُّسَتُ بغيرِك ألنوى ، يُشْبِهُ الحق باطلهُ ودُبَّسْتُهُ : وارَيْتُ . والدَّبُّوس : معروف .

والدُّبَاساتُ ، بتخفيف الباء : الحُلايا الأَهلية ُ ؛ عن أَبي

واحدها كَبُّوسُ ، قال : وأراه معرَّباً . دېخس : الدُّابِّخْسُ : الضخم ؛ مثل به سيبويه وفسره السيرافي .

دحس : كحس بين القوم كحساً: أفسد بينهم، وكذلك مَأْسَ وَأَرَّشَ . قالِ الأَزهري : وأنشد أبو بكر الإيادي لأبي العلاء الحَـضرَ مَيُّ أنشد. للنبي ، صلى الله عليه وسلم :

وإن تدحَسُوا بالشَّرِ ۗ فاعْفُ تُكُرُمُا ، وإن خَنَسُوا عنك الحديثَ فلا تَسَلُ

قال ابن الأثو : بروى بالحياء والحياء ، بريد : إن فعلوا الشر من حبث لا تعليه . ودُحَسَ ما في الإناء رَحْساً : حَساه . والدَّحْسُ : النَّدُّ سيسُ للْأُمور تَسْتَبُطنُهُا وتطلبها أَخْفَى مَا تقدر عليه ، ولذلك سبيتُ دُودَة مُ تحت التواب: كَسَّاسَةً. قال ابن سيده: الدَّحَّاسَة دودة تحت التواب صفراء صافية لهما رأس مُسْعَب دُقيقة تشدُّها الصبيان في الفخاخ لصيد العصافير لا تؤذي ، وهي في الصحاح الدُّحَّاسُ ، والجمع الدَّحاحِيسُ ؛ وأنشد في الدَّحس ِ بمعنى الاستبطان العجاج يصف الحُـُلـُفاءَ : `

ويَعْتِلُونَ مَن مَأَى في الدَّحْس وقال بعضَ بني سُلَمَج: وعاء مَدَّخُوس ومَدَّ كُوسُّ ومَكُنْبُوسٌ بمعنى واحد. قال الأزهري: وهذا يدل على أن الدَّانْحَسَ مثلُ الدَّيْكَسِ ، وهو الشيء الكثير . والدَّحْسُ : أن تدخل بدك بين جلد الشاة وصفاقها فتَسَلَّخَهَا . وفي حبديث سَلَّخ الشَّاة : فَدَحَسَ بيده حتى توارت إلى الإبط ثم مضى وصلى ولم يتوضأ؛ أي دَستها بين الجلد واللحم كما يفعل السائخ. ودَحَسَ الثوبَ في الوعاء بَدْحَسُه دَحْساً: أَدَخُله ؛ قال :

> يَوْدُهُ الْمُسْمَعِدُ الْجَنْبَيْنُ ، ﴿ كَمَا دُحَسْتُ النُوبِ فِي الوِعاءَيْنِ

والدّخسُ : امتلاء آكية السُّنبُل من الحَبّ ، وقع حديث وقد أدْحَسَ ، وبيت وحاسُ : بمتلى ، وفي حديث جرير : أنه جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيت مدّ حُوس من الناس فقام بالباب أي بملو ، وكل شيء ملأته ، فقد دَحَسْتَه . قال ابن الأثير : والدّحْسُ والدّسُ متقادبان ، وفي حديث طلعة : أنه دخل عليه داره وهي دحاسُ أي ذات دحاس ، وهو الامتلاء والزحام ، وفي حديث عطاء : حَقَّ على الناس أن يَدْ حَسُوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فشرَح أي يَرْ دَحِبُوا ويَدُسُوا أَنفسهم بين فنُو جِها، فشرَح أي يَرْ دَحِبُوا ويَدُسُوا أَنفسهم بين فنُو جِها، ويوى بالحاء ، وهو بمعناه ، والدّاحِسُ : من الور من ولم يُحدّ دُوه ؟ وأنشد أبو علي وبعض أهل اللغة :

تَشَاخُصَ إِبْهَامَاكَ ، إِنْ كُنْتَ كَاذِياً ، ولا تَرِيَّا من دَاحِسٍ وَكُنْاعِ

وسئل الأَذْهُرِي عِن الدَّاحِسِ فَقَالَ : قَرَّحَةً ۗ تَخْرِجٍ ﴿ وَكَانَّ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُولِلْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

وداحس : موضع . وداحس : اسم فرس معروف مشهور ، قال الجوهري : هو لقيس بن زُهير بن جدية العبسي ومنه حرب داحس و دلك أن قيساً هذا وحُدَيْكَ أَن قيساً على خَطَر عشرين بعيراً ، وجعلا الفاية مائة غَلُو وَ ، والمضار أوبعين ليلة والمتجرى من ذات الإحاد ، فأجرى فيش داحساً والفيراة ، وأجرى حذيقة ، وقي رواية أخرى : أن داحاً لقيس ، والغيراء لحمل بن بدر .

الخطار والحَنفاء فوضعت بنو فزارة رَهُط حديفة كميناً على الطريق فردوا الغبراء وللطموها، وكانت سابقة ، فهاجت الحرب بين عَبْس وذ بيان أربعين سنة . دحس : الدَّحْسَمُ والدَّحْمَسُ : العظيم مع سواد . ودَحْمَسَ الليلُ : أظلم . وليلُ دَحْمَسُ : مظلم ؟ قال :

وادَّرِعِي جِلبابَ ليل ِ دَحْمَسِ ، أَسُوَدَ دَاجٍ مِثْلَ لَـوْنِ السُّنْدُسِ

الأزهري: ليال دحامس مطلمة. وفي حديث حمزة ابن عبرو: في ليلة ظلماء دحمسة أي مطلمة شديدة الظلمة. أبو الهيثم: يقال لليالي الثلاث التي بعد الظائم حنادس > ويقال: دحامس . والدحمسان: الآدم السمين ، وقد يقلب فيقال دحسمان . وفي الحديث: كان يبايع الناس وفيهم دجل دحمسان أسود سمين .

دخس: الدَّخَسُ : دَاءُ بِأَخَدَ فِي قُوامُ الدَّابَةِ ، وهــو وَرَمُ يُكُونَ فِي أُطْرَةٍ حَافَرِ الدَّابَةِ ، وقد دَخِسَ ، فهو دَخِسُ . وفرس دَخِسُ : به عيب .

والدّخيس؛ اللحم الصّلْبُ المُكتَنزِ، والدّخيس؛ اللحم الطن الكف . والدّخيس من الحافر : ما بين اللحم والعَصَب ، وقيل : هـ و عظم الحَوْشَب ، وهو موّصِل الوَظيف في وُسْغ الدابة . ان شهيل : الدّخيس عظم في حوف الحافر كأنه ظهارة له ، والدّخيس والدّخيس والدّخيس؛ والدّخيس والدّخيس والدّخيس والدّخيس والدّخيس والدّخيس والدّخيس عظم في حين جد جسم . وامرأة مد خيسة " : سمينة كأنها دخيس" . وكل ذي سيمن مد خيسة " : سمينة كأنها دخيس . وكل ذي سيمن دخيس . قال : ود خيس اللحم م كتنزه وأنشد :

مَقَدُوفَةً بِدَخِيسِ النَّحْضِ باز لُها ، بَ له صَريفُ صَريفُ القَعْوِ بالمَسَدِ

والدَّخِيسُ : اللَّهِ المُكتَّنَزِ . ودَخَسُ اللَّهِ ، التَّمَّازِ . ودَخَسُ اللَّهِ . اكتنازه . والدَّخَسُ : الكثير ودَخَسُ العظم من السَّمْنِ . الكثير العظم ، والجمع أدْخاسُ ؛ وجبَّل اللهم الممتلى العظم ، والجمع أدْخاسُ ؛ وجبّل مُدْخِسُ ، مُداخِسُ كذلك . وفي التهذيب : جمل مُدْخِسُ ، والجمع مُدْخِسات . والدَّخِيسُ من الناس : العَدَدُ الكثير المجتمع ؛ قال العجاجُ :

وقد تَوَى بالدار بوماً أَنَسا ، جَمَّ الدَّخِيسِ بالثَّغُورِ أَخُوَسا

والد "خِيس": العدد الجَهم". وعدد كخيس ودخاس": كثير ، وكذلك نعَم دخاس". ودَرْع دخاس": منقادبة الحَكَق . وبيت دخاس": ملآن ، وقد قبل بالحاه .

والدَّخْسُ : انْدُسَاسُ الشّيء تحت الأَرض ، والدَّخْسُ والدُّخْسُ : الأَثاني ، من ذلك ويقال : دَخَسَ فَه أي دخل فيه ؛ وقال الطّر مَّاحُ :

فكن 'دُخَساً في البحر أو جُزْ وَواتهُ إِلَى الْمِنْدِ ، إِن لَم تَلْقُ فَيَحْطَانَ بِالْهِنْدِ ا

اللبث : الدَّخْسُ انْدُسَاسُ شَيْ تَحْتَ الْـتَوَابِ كَمَا تُدْخُسُ الْأَثْنُفِيَّة فِي الرماد ، وكذلك يقال للأَثافيّ دُواخِسُ ؛ قال العجاج :

دواخِساً في الأرضِ إلا سُعَفا والدَّخْسُ: والدَّخْسُ: ضرب من السبك. و كلاً كَيْخَسُ: كَثُرَ والنَفَّ؟ قال:

# يَرْعَى حَلِيًّا وَنَصِيًّا دَيْخُسَا

ا فوله وفكن دخساً النع» أيمثل هذه الدابة في الدخول في البحر.
 ولو أخر هذا البيت بعد قوله : والدخس مثال الصرد النح كما فعل
 شارح القاموس حيث استشهد به على هذه الدابة لكان أولى .

قال أبو حنيفة : وقد يكون الدَّبْخَس في البيس . والدُّخيس من أنْقاء الرمل : الكثير . والدُّخَس'، مثال الصُرَد : دابة في البحر تنجي الغريق نمكنه من ظهرها ليستعين على السباحة وتسمى الدُّلْفِينَ . وفي حديث سلخ الشاة : فَدَخَسَ بيده حتى نوارت إلى الإبط ، ويروى بالحاء، وهو مذكور في موضعه .

دختنس : دَخْتَنُوس : أَمَم امرأة ، وقبل : الم لبنت حاجب بن زررارة ، ويقال : دَخْتَنُوس ودَخْدَنوس . دختنوس : دَخْتَنُوس : الم المرأة ، ويقال :

دَخُدُ نُوسُ ﴾ ودَخُدُ نُوسِ اللّم بنت كيسُرى ، وأصل هـ ذا الاسم فارسي عرّب ، معناه بنت الممنيء ، فلبت الشين سيناً لما محرّب .

دخيس : الدَّخْمَسَةُ والدَّخْمَسُ : الحَبُ الذي لا يبين لك معنى ما يويد ، وقد دَخْمَسَ عليه . وأمر مُدَخْمَسُ ومُدَخْمَسُ إذا كان مستوراً . وثناء مُدَخْمَسُ ودِخْمَاسُ ؛ ليست له حقيقة ، وهو الذي لا يُبَيَّنُ ولا يُجِمَدُ فيه ؛ أنشِد ابن الأعرابي :

> يَقْبَلُون اليَسِيرَ منكَ ، ويُثنَنُو نَ ثَنَاءً مُهِيَخْمَسًا دِخْمَاسا

ولم يفسره ابن الأعرابي . والدُّخَـامِسُ من الشيء : الرديءُ منه ؛ قال حاتم الطائي :

مُثَامِية لللهِ الْمُتَخَذَ لِلاَخَامِسِ ال طَّبِيخِ ، ولا ذَمَّ الحَكِيطِ المُجَاوِرِ والدُّخَامِسُ : الأَسْود الضغم كالدُّحامِسِ ، وهي قبيلة . دخفي : الدَّخَنْسُ :الشديد من الناس والإبل ؛ وأنشد : وقرُبُوا كلَّ جُلالٍ دَخْنَسِ ،

وهر بور سن جاري عصلي ، عند القرى ، منادف عَجنبس ، ترى على هامته كالنبر نس

دوس : كرسَ الشيء والرَّسَمُ يَدُرُسُ دُرُوساً : عفا . ودرَسَه الربح ، يتعدَّى ولا يتعدَّى ، ودرَسه القوم : عَفَّوْ الرَّوه . والدَّرْسُ : أَثْرِ الدِّراسِ . وقال أَبو الهيثم : دَرَسَ الأَثْرُ يَدُرُسُ دُرُوساً وورَسَتَه الربح تَدُرُسُه دَرْساً أَي محتَّه ؛ ومن ذلك دَرَسَتُ الثوبَ أَدْرُسُه دَرْساً ، فهو مَدُرُوسَ ودَريسَ المُوبِ الحُكَقِ : ومن ودَريسَ ، أَي أَخْلَقْته . ومنه قبل للثوب الحُكَق : دَريسَ البعيرُ إِذَا جَرِبَ حَرَبَ البعيرُ إِذَا جَرِبَ حَرَبً البعيرُ إِذَا جَرِبَ حَرَبًا شَدِيدًا فَقُطْر ؟ قال جرير :

رَكِبَتْ نَوَارُ كُنُمُ بِعِيرًا دارساً ، في السَّوق ، أفتْصَح راكب وبَعِيرِ

والدَّرْسُ : الطريق الحفيُّ . ودَرَسَ الثوبِ دَرْسَاً أَي أَخْلَـٰقَ ؟ وفي قصيد كعب بن زهير : مُطَّرَحُ البَرْ والدَّرْسان مَأْكُولُ

الدّرْسانُ : الحُمُلُمُقانُ من الثياب ، واحدها در سُ. وقد يقع عـلى السيف والدرع والمغفّر . والدّرْسُ والدّرْسُ والدّريسُ ، كله : الثوب الحَمَلَتَ ، والجَمعُ أدْراسُ ودرسانُ ، قال المُمُنَخَلُ :

> قد حال بين دَريسيّه مُؤوّبة ، نِسْع لها بِعِضاهِ الأَرضِ تَهْزِيزُ ودرع دَرسُ كذلك ؛ قال :

مَضَىَ وَوَرِ ثُنَاهُ كَرِيسَ مُفاضَةٍ ، وأَبْيَضَ هَنْديتاً طَويلًا حَماثُكُهُ

ودَرَسُ الطّعامُ يَدُونُسُهُ : داسَه؛ يَمَانِيَةٌ ﴿ وَدُرِسَ الطّعَامُ ثَيْدُوسُ : الطّعامُ ثَيْدُوسُ : والدِّراسُ : الدِّيْسُ ، وَدُرَسُوا الحِنْطَةَ الدَّيْاسُ ، وَدُرَسُوا الحِنْطَةَ دِراساً أَي داسُوها ؛ قال ابن مَيَّادَة :

هلاً اشْنَرَ بُنْتَ حِنْطَةً بالرُّسْنَاقُ ، سَمْراء مما دَرَسَ ابنُ مِخْراقُ

ودَرَسَ الناقة يَدُورُسُها دَوْسًا : راضها ؛ قال : يَكفيكَ مَن بعضِ ازْدِيارِ الآفاقُ حَمْدُراة ، مَا دَرَسَ ۖ ابْنُ مِخْدِاقْ

قيل: يعسني البُرَّة، وقيل: يعسني الناقة ، وفسر الأزهري هذا الشعر فقال: مما درس أي داس قال : وأراد بالحمراء بُوءةً حمراء في لونها . ودَرَسَ الكتاب يدر سُه در ساً ودراسة ودارسه ، من ذلك ، كأنه عانده حتى انقاد لحفظه . وقد قرىء بهما : وللَّقُولُوا دَرَسَتُ ، وللقولُوا دَارُسُتَ ، وقبل : دُوسَتُ قرأت كتب أهل الكتاب ، ودارست: دُاكُرْ تُهُمُ ، وقرىء : دَرَسَتْ وَدَرُسُتْ أَي هَذَهُ أخبار قد عَفَت وامَّحَت ، ودَر ُسَت أَشْد مبالغة . وَرُوْى عَنِ ابنِ العِياسِ في قوله عز وجل : وكذلك نُصَرِّفُ الآيات وليقولوا دَرَسْتَ ؟ قال : معناه وكذلك نبين لهم الآيات مـن هنا ومـن هنا.لكي يقولوا إنك دَرَسْتَ أي تعلمت أي هذا الذي جئت به عُلِيَّمْتُ . وقرأ ابن عباس ومجاهد : دارَسَتُ ، وفسرها قرأتَ على اليهود وقرأوا عليك ، وقرىء : وليقلولوا دُرسَتْ ؛ أي قُلُو نُتَ وَتُلْبِيَتْ ، وقرىءَ دَرَسَتْ أي نقادمت أي هــذا الذي تتلوهُ علينا شيء قد تطاول ومر" بنا . ودكر سنت الكتاب أَدْرُسُهُ دَرْساً أَى ذللت بكثرة القراءة حـتى خَلفٌ حفظه على" ، من ذلك ؛ قال كعب بن زهير :

وفي الحِلم إدّهان وفي العَفْو دُرْسَة "، وفي الصّدُق مَنْجاة من الشّر " فاصّدُق

قال: الدُّرْسَةُ الرِّباضَةُ ، ومنه دَرَسُتُ السورةَ أَي حَفَظْتُها. ويقال: سبي إدْريس ، عليه السلام ، لكثرة دراسَتِه كتاب الله تعالى ، واسمه أَخْنُوخُ . ودَرَسْتُ الصَّعْبَ حتى رُضْتُهُ. والإِدْهانُ : المَالَة لَهُ

واللَّيْنِ . والـدّراسُ : المُدارَسَةُ . ابن جني : ودَرَّسْتُهُ إِيَّا وأَدْرَسْتُهُ ؟ ومن الشاذ قراءة ابن حَيْوَةً : وِعَا كَنْمَ نُدُّرُ سِنُونَ .

والمداراس والمدارس: الموضع الذي يُدارَسُ فيه. والمدارسُ : الكتابُ ؛ وقول لبيد :

> فَنَوْمُ إِلَا يَدْخُلُ المُدَارِسُ فِي الرَّحْ مَةِ ، إِلَا بَواءَهُ واعْتِذارا

والمُدارِسُ : الذي قرأ الكتب ودَرَسَها ، وقيل : المُدارِسُ الذي قارَفَ الذنوبِ وتلطخ بها ، من الذي أيد رَسَ فيه القرآن، وكذلك مدارس البهود. وفي حديث اليهودي الزاني : فوضع مداراسُها كَفَّه على آية الرَّجم ؛ المدراسُ صاحب دراسة كتبهم ، ومفعَّل ومفعال من أينة المبالغة ؛ ومنه ألحـديث الآخر : حتى أتى المدُّراسَ ؟ هو البيت الذي يَدُّرسونِ فيه؛ قال: ومفعال مُحْرِيب في المكان. ودارَ سنْت الكتبُّ وتَدَارَ سُنْتُهَا وَادَّارَ سُنْتُهَا أَي دَرَ سُنْتُهَا. وفي الحديث: تَدانَ سُوا القرآنَ؟ أي اقرأوه وتعهدوه لئلا تَنْسَوْهُ٪ وأصل الدِّراسَةِ : الرياضِة والتَّعَهُّدُ للشيء . وفي حديث عكرمة في صفة أهل الجُنَّة : وكبون نُنجُباً أَلِنَ مَشْياً من الفراشِ المَدُّرُوسِ أَيِّ المُوَطَّإِ المُنْهَادُ . وَدُرُسَ البِعِيرُ يَدُّرُسُ دُرُساً : جَرَّبَ جَرَباً قلملًا ، واسم ذلك الجرب الدَّرْسُ . الأصمعي: إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قيل: به شيء من كرأس، والدَّرْسُ: الجَرَبُ أُواَّلُ ا ما يظهر منه ، واسم ذلك الجرب الدَّرْسُ أَبِضاً ؛ قال العجاج:

> يَصْفَوَ للبُبْسِ اصْفِرانَ الوَّدْسِ، من عَرَقِ النَّصْعِ عَصِيمِ الدَّرْسِ

من الأذى ومن قراف الوكس وقيل : من الجرب ، وقيل : من الجرب يبقى في البعير. والدّرْسُ : الأكل الشديد . ودرَسَت المرأة وتدرُسُ ودرَساً ودرُوساً ، وهي دارِسُ من نسوة درّس ودوارس : حاضت ؛ وخص اللحاني به حيض الجارية . التهذيب : والدّرُوس دروس الجارية إذا طمئت ؛ وقال الأسود بن يعفر يصف جواري حين أدْر كن :

اللَّات كالبَيْضِ لما تَعَدُّ أَن دَرَسَتْ، صُفَّرُ الأَنامِلِ مِن نَتَقْفِ القَوادِيرِ ودَرَسَتَ الجَارِية تَدُّرُسُ مُررُوساً.

وأبو دراس : فرج المرأة . وبعير لم 'يدَرَّسُ أي لم يركبُ .

والدَّرُّواسُ : الغليظ العُننُقِ من الناس والكلاب . والدّرُواسُ : الأَسد الغليظُ ، وهـو العظـم أيضاً . والدّرُواس : العظيم الرأس ، وقيل : الشديد في عن السيرافي ، وأُنشد له :

بِتِنْنَا وَبَاتَ سَقِيطُ الطَّلِّ يَضْرِبُنَا ،
عند النَّدُولِ ، قِرِانَا نَبْعَ ُ دِرُواسِ
بِجُوزِ أَن يَكُونُ واحداً مِن هَذِهِ الأَشْيَاءُ وأُولاها
بِدَلْكَ الْكلب لَقُولُهُ قُرِانَا نَبِع دُوواس لأَن النَبِع إِنَّا
هُو فِي الْأُصل الْكلاب . التَهْذِيب : الدَّرُواسُ الْكبير
الرأس مِن الْكلاب . والدَّرْبُاسُ ، بالباء ، الكلب
المَقُور ؟ قال :

أَعْدَدُتُ دِرُواساً لِدِرْباسِ الحُبُتُ قَالَ : هذا كلب قد ضري في زقاق السّبْن يأكلها فأَعَدُ : فأَعَدُ للكِبال الذِلُلُ الفِيلاطُ الأعناق ، واحدها دِرْواسُ . قال الفراء : الدّراوسُ العِظامُ

لم تَدُو مَا يُسْجُ اليَوَانْدَجِ قَبْلَهَا ،

من الإبل ؛ قال ابن أحس ؛

ودراس أغورس كارس منتخدد فال ابن السكيت : ظن أن الير ندج عَمل وإنما الير ندج عَمل أو وإنما الير ندج عَمل أووض أي الير ندج جلود سود . وقوله ودراس أعوض أي لم تُدارس الناس عويص الكلام . وقوله دارس متخدد أي يَعْمُضُ أحياناً فلا يرى، ويروى متجدد، بالجيم ، ومعناه أي ما ظهر منه جديد وما لم يظهر داوس .

دوبس : الدّر باس : الكلب العقور ؛ قال الشاعر : أعْدَدْتُ در واساً لدر باس الحبُهُتُ

وقالوا: الدُّرابِسُ الضخم الشديد مـن الإبل ومـن الرحال ؛ وأَنشد :

> لو كنت أمسيت كليحاً ناعِسا ، لم ثلثف ذا راوية أدرايسا وتدر يس أي تقدم ؛ قال الشاعر :

إذا القومُ قالوا : مَنْ فَتَتَّىٰ لَمُهِمَّةٍ ؟ تَدَرَّ بَسَ باقي الرَّيْقِ فَخُمُ المَنَاكِبِ

﴿ وَدِبِسُ : الدَّرْدُ بِيِسُ : خَرَزَةٌ مُسُوداً كَأَنَّ سُوادَهَا لُونُ الكبد ، إذا رفعتها واستَشْفَقْتُهَا وأَيتها تَشْفُ مثل لون العنبة الحيراء، تَتَحَبَّبُ بها المرأة إلى زوجها، توجد في قُبُور عاد ، قال الشاعر :

> قَطَيَعْتُ القَيْدَ والخَرَزَاتِ عَنْيٍ ، فَمَنَ ۚ لِي مِن عِلاجَ ِ الدَّرُ دَبِيسِ ِ ?

قال اللحياني: هي من الحُرَّوَ التي يُؤَخَّـَدُ مِا النساءُ الرحالَ ؛ وأُنشد :

جَمَعُنَ من قَبَلَ لَهُنَ وَفَطْسَةً والدَّرْدَبِيسِ، مُقَابِلًا فِي المِنْظُمَ

قال: وهن يقلن في تأخيذهن إياه: أَخَذْ تُهُ بالدَّرْ دَبيسِ تُدرِ العرْق اليَبِيسِ ، قال : تعني بالعرق البيس الذَّكَرَ ، التفسير له . والدَّرْدَبيسُ : الفَيْشَلَة . الليث : الدَّرْدَبيسُ الشيخ الكبير الحيمُ ، والعجوز أيضاً يقال لها : دَرْدَبيسَ ؛ وأنشد :

أُمُ عِيالِ فَخَمْهُ " تَعُوسُ ؟ قد كَوْدَبِسِ ُ

العَوْسُ : هـو الطَّوْخَانُ بِاللَّهِ . وَدَوْدُبَتْ خَضْعَتُ وَذَلِتْ ؛ وشاهد العجوز قُولُ الآخر :

جاءَتُكَ فِي سُوْدَرِهَا تَمِيسُ مُ عُجَيِّرُ لَطُعاءُ دَوْدَبِيسُ ، عُجَيِّرُ لَطُعاءُ دَوْدَبِيسُ ، أُحْسَنُ مُنظَراً إبليسُ أُ

لطعاه: تَحاتَّتُ أَسَانها من الكبر. والدَّرْدَبِيسُ: الداهية. والدَّرْدَبِيسُ: الشيخ ، بكسر الدال، قال: وهكذا كتبه أبو عبرو الإبادي ؛ قال ابن بري: شاهد الداهية قول جُرَي الكاهلي:

ولو جَرَّبْنَنِي فِي ذَاكَ بِوماً كَضِيتَ ، وقلتَ : أَنْتَ الدَّرْ دَبِيسُ

هودقس : الدُّرُ داقِسُ : عظم القَفَا، قيل فيه إنه أعجمي، قال الأصمعي : أحسه رُوميّاً ، قال : وهو طرف العظم الناتىء فوق القفا ؛ أنشد أبو زيد :

مَنْ زال عن قَصْدِ السبيل ، تَزايَلَتَ ُ بالسيفِ هامَتُهُ عن الدُّرْقاسِ

قال أبو عبيدة : الدُّرُ داقِسُ عظم يفصل بين الرأس والعنق كأنه رومي ، قال محمد بن المكرم : أظن قافية البيت الدُّرُ داقِسُ ، والله أعلم .

درطس : إدريطنوس : دواء ، رومي فأغرب .

دوعس: بعير دِد ْعَوْس ": غليظ شديد ؛ عن ابن أدويس : الدّر ْيَوْس ': الغبَي من الرجال ، قال : الأعرابي ، وسيأتي ذكرها في الشين .

> **درفس :** بعير دركش" : عظيم . والدَّرَّفْسُ : الضخم والضخمة من الإبل. والدَّرَ فُسْمة ُ : الكثيرة لحم الجنبين والبَّضيع ، والدُّرَّ فشن ؛ الناقة السهلة ُ السير ، وجمل ُ در فس . الأموي : الدر فس البعير الضغم العظيم ، وناقة دركنسة . والدُّركنسُ : الحرير . وقال شير : الدَّرَفُسُ أيضاً العَلَمُ الكبر ؛ وأنشد قول انَ الر قسات:

> > تُكِنُّه خراقة الدركش من الش المَّرِ ، كُلِيْتُ إِنْ أَيْفَرَّجُ الأَجِمَا

الصحياح : الدَّرَفُسُ مَنَ الْإِبْلُ الْعَظْيُمِ ، وَنَاقَةُ " دِرَ فُسْمَةٌ ؟ قال العجاج :

دركنسة " أو بازل " دركنس

والدّر فاس مثله ؛ قال ابن بر"ي : صواب إنشاده : ورَفْسَةٍ أَو باذِل ، بالحَفْض ؛ وقبله :

> كم قلد جَسَرُ نَا مِن عَلَاةٍ عَنْسُ ، كَبْداء كالقُوس وأخرى جَلْس، دِرَفْسَةٍ أَو بِالرِلْ دِرَفْسِ

حسرنا : أتعبنا . والعَنْسُ : الناقة الصُّلْمَةُ القوية . والعَلاةُ : سَندانُ الحَدَّادِ . وَكَبْدَاء : ضَخْمَةُ الوسط خلقة ، وجعلها كالقوس لأنها قبد ضَبُّرُتُ واعْوَجَتْ من السيو . والجُلُس : الشديدة ، ويُقال الجسيمة' . والدُّرَ فُسَةٌ : الغليظة . والبازل مـن الإبل : الذي له تسع سنين ودخل في العاشرة .

در مس : دَرُمُسَ الشيءَ : سَتَره .

درهس: الدُّراهِسُ : الشديد من الرجال .

ولا أحسبها عربية محضة .

دسس : الدَّسُّ : إدخال الشيء من تحته ، دَسَّه مَدْسُّه دَسًّا فَانْتُدَسُّ ودَسَّسَهُ ودَسَّاهِ ؛ الأَخْيَرَةُ عَلَى البِدُلُّ كراهية التضعيف . وفي الحديث : اسْتَجيدوا إلحالَ فإن العرُّقَ دَسَّاسُ أي دَخَّال لأَنه بَيْنُو عُ في خَفاءِ والنطشف . ودسة كِدُستُه دَستًا إذا أدخله في الشيء بقهر وقو"ة . وفي التنزيل العزيز : قد أَفْلُكُمَ مَـنَ زَكُنَّاهَا وقد خَابُ مِن دُسَّاهَا ؟ يقول : أَفلح مِن جعل نفسه ذكية مؤمنة وخاب من دُسَّسَها في أهــل الحير وليس منهم ، وقيل : دُسَّاها جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن تفسير قوله تعالى : وقــد 'خاب َ من دَسَّاها ، فقال : معناه من دس " نَـقُسـُه مع الصالحين وليس هو منهم . قال : وقال الفراء خابت نفس دَسَّاها الله عز وجل ، ويقال : قد خاب من دَسَّى نَفْسَهُ فَأَخْمَلُهَا بِتُوكُ الصدقة والطاعة ، قال : ودَسَّاها من دَسَّسْتُ بُدُّلَّتُ \* بعض سيناتها ياء كما يقال تَظنَيَّت من الظنن " ، قال : ويُركى أن دَسَّاها دَسَّسَها لأن البخيل ُنخِتْفي مَنْزُ له َ وماله ، والسَّخيُّ يُنْبِرُزُ مَنْزِلُهُ فَيَنْزُلُ عَلَى الشُّرَفِ من الأرض لئلا يستترعن الضفان ومن أراده ولكلُّ ــ وَجِهْ ۚ . اللَّمْ : الدُّسُ دَسُّكُ شَمًّا تَحْتُ شيء وهو الإخْفاءُ . ودَسَسْتُ الشيءُ في الترابِ : أَخْفَتُهُ فِيهُ ؟ ومنه قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّوَابِ } أَي يَدَفنه . قال الأزهري : أراد الله عز وجل بهذا الموءُودة التي كانوا يدفئونها وهي حية ﴿ وَذَ كُثَّرَ فَقَالَ : يَدُسُّهُ ﴾ وهي أنثي ، لأنه رَدُّه على لفظة ما في قوله تعالى : يَــَوارى من القوم من سنوء ما نُشِّرَ به ، فردّه على اللفظ لا على المعنى ، ولو قال يها كان جائزاً .

والدُّسيسُ : إخفاء المكر . والدُّسيسُ : من تَدُسُّه

ليأتيك بالأخبار ، وقيل الدسيس : شبيه بالمُتَجَسَّس ، ويقال : اندس فلان إلى فلان يأتيه بالغام . ابن الأعرابي : الدسيس الصنان الذي لا يَقْلَعُهُ الدواء. والدسيس : المَسْوي . والدسس : الأصنة الدفرة الفاغة . والدسس : المُراؤون بأعمالهم يدخلون مع القراء وليسوا قراء .

ودَسَّ البعيرَ يَدْسُهُ دَسَّا: لَم يبالنع في هَنْنُه . ودُسُّ البعيرُ : وَدِمَتْ مَسَاعِرُ • ، وهي أَرْفاغُهُ وآبَاطه . الأصمعي : إذا كان بالبعير شيء خفيف من الجرب قيل به شيء من جَرَب في مَسَاعِرِ • ، فإذا طلي ذلك الموضع بالهناء قيل : دُسُّ ، فَهُو مَدْسُوس؟ قال ذو الرمة :

نَبَيَّنَ بَوَّاقَ السَّرافِ كَأَنهُ فَرَيعُ هِجَانٍ ، دُسُّ منه المَساعِرُ ،

قَالَ ابن بري : صواب إنشاده فَنَـيِّقُ هِجَانٍ ، قَالَ : وأما قريع هجان فقد جاء قبل هذا البيت بأبيَّات وهو:

وقد لاحَ للسَّاري سُهَيْلُ كَأَنهُ قَريعُ هِجانٍ ، عارَضَ الشُّولُ ، جافرُ

وقوله تَبَيَّنَ : فيه ضير يعود على ركب تقدم ذكرهم . وبرَّاق السَّراة : أواد به الثور الوَحْشِيُ . والسَّراة : أواد به الثور الوَحْشِي . والسَّراة : الظهر . والفَّنِيق : الفصل المُكرَّم . والهجان : الإبل الكرام . ودُس البَعير اذا كلي بالهناء طلئياً خفيفاً . والمساعر : أصول الآباط والأفخاذ ، وإنما شبه الثور بالفنيق المَهننُوء في أصول أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : أفخاذه لأجل السواد الذي في قوائمه . والجافر : المنقطع عن الفقراب . والشول : جمع شائلة التي شالت بأذنابها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو شائلة فيجف لبناها وادتفع ضرعها . وعادض ناشول : لم يتنبعها . ويقال للهناء الذي يطلكي به الشول : لم يتنبعها . ويقال للهناء الذي يطلكي به

أر فاغ الإبل الدس أيضاً ؛ ومنه المثل : ليس الهيناء بالدس ؛ المعنى أن البعير إذا جَرَب في مساعره لم يُقتَصَر من هينائه على موضع الجَرَب ولكن يُعم بالهيناء جبيع جده لئلا يتعدى الجَرَب موضعة فيَجر ب موضعة من قضاء حاجة صاحبه على ما يتبك به ولا يبالغ فيها .

بُنَاتُ النَّقَا تَخْنُفي مِراراً وتَظْهُرُ ۗ

والدّسّاسُ : حَيَّة أحبر كأنه الدم مُحدّدُ الطرفين لا يُدْدَى أيها وأسه ، غليظُ الجِلْدة يأخذ فيه الضرّبُ وليس بالضغم الغليظ ، قال : وهو النّكاذُ ، قرأه الأزهري بخط تشير ؛ وقال ابن دريد : هو ضرّبُ من الحيات فلم نجله . أبو عمرو : الدّسّاسُ من الحيات الذي لا يدرى أي طرفيه وأسه ، وهو أخبث الحيات يَنْدَسُ في التراب فلا يظهر للشمس ، وهو على لون القلّب من الذهب المُحلّى .

دعس: دَعَسَهُ بالرمح يَدْعَسُهُ دَعْسًا : طَعْنهُ . وَالْمِدْعَسُ : الرمح يُدْعَسُ به ، وقيل : المِدْعَسُ من الرماح الغليظ الشديد الذي لا ينتني ، ورمح مدْعَسَ . والمَداعِسُ : الصَّمُ من الرماح ؛ حكاه أبو عبيد . والمدّعنُسُ : الطعن . والمنداعَسَة : الطعن . والمنداعَسَة : المطاعنة أن المعدود كانت

المُنْداعَسَةُ بالرماح حتى تَقْصَدَ أَي تُكَنْشَر . ورجل مِدْعَسُ . ورجل مِدْعَسُ : طَعَانُ ؛ قال :

لَتَنْجِدَنَتْي بِالأَمِيرِ بَوَّا ، وبالقَنَاةِ مِدْعَساً مِكْرَّا ، إذا غُطَيْفُ السُّلْسِيُ فَرَّا

وسنذكر وفي الصاد ، وهو الأعرف . قال سيبويه : وكذلك الأنثى بغير هاء ولا يجمع بالواو والنون لأن الهاء لا تدخل مؤنثة . ورجل دعيس : كماعن ؟ قال :

إذا هابّ أقوام ، تَجَشَّت ُ هُول ما يَهابُ المُداعس ُ

ويروى : تَقَحَّمْتُ غَمْرَةً بَهَابُ . وقد يكنى بالدَّعْسَ عن الجماع . ودَعَسَ فلان جاريته دَعْسَاً إذا نكحها . ودَعَسَ الله الوطع . ودَعَسَت الإسل الطريق تدعَسُه دَعْساً : وَطِئْتُه وَطُسْأً شديداً . والدَّعْسُ : الأَثْرُ ، وقيل : هو الأَثْر الحديثُ البَيْسُ ؛ قال ابنُ مُقْسِل :

ومَنْهُلَ دَعْسُ آثارِ المُطِيِّ به ، تَلُقَى المُحَادِمَ عِرْنِيناً فَعَرْنِينا

وطريق كعش ومدعاس ومدعوس : كعسته التوائم ووطيئته وكثرت فيه الآثار . يقال: رأيت طريقاً كعساً أي كثير الآثار . والممدعوس من الأرضين : الذي قد كثر به الناس ورعاه المال حتى أفسده وكثرت فيه آثاره وأبواله ، وهم يكرهونه إلا أن يجمعهم أثر سحابة لا يجدون منها بنا أن الطريق الذي ليتنته المارة أن الطريق الذي ليتنته المارة أن قال ورقبة بن العجاج يصف حميراً وردت الماء :

في كرسم آثارٍ ومدّعاسٍ دَعَقُ ، يَرِدْنَ تَحْتُ الْأَثْلُ ِسَيَّاحَ الدَّسَقُ

أي مُمَرُ هذه الحمير في رَسْم قد أثرت فيه حوافرها. والطريق الدُّعاق : الذي كثر عليه المشي. والسَّيَّاح: المياء الذي يَسِيح على وجه الأرض. والدَّسَق : البياض ؛ يربد به أن الماء أبيض.

ومُدَّعَسُ القوم: مُخْتَبَرَهُم ومُشْتَواهُم في البادية وحيث توضَعُ المُلكَّة ، وهو مُفْتَعَلُ من الدَّعْس ، وهو الحَيشُو ، ودَعَسْت الوِعاء: حَشَو تُه ؟ قال أبو ذويب:

ومُدَّعَسَ فِيهِ الأَنْيِضُ اخْتَفَيْتُهُ ، فِي مِرَّدَاءً ، يَنْتَابُ الثَّمِيلُ حِمارُهَا

يقول: رُبِّ مُخْتَبَز جعلتُ فيه اللحم ثم استخرجته قبل أَن يَنْضَجَ للعَجَلَةِ والحُوف لأَنه في سفر. وفي التهذيب: والمُندَّعَسُ مُخْتَبَزُ المَّلِيلِ؟ ومنه قول المُذَانى:

ومدَّعس فيه الأنيض احتفيته ، بحرداء مثل الوكثف، كشبُو غُر ابُها

أي لا يثبت الفراب عليها لملاستها ؟ أواد الصحراء . وأرض كعُسنة " ومك عُوسنة " : سهلة . وأدْعَسَهُ الحَرِّ : قتله .

والمِدْعَاسُ : اسم فرس الأَقْرَعِ بن سُفْيَانَ } قال الفرزدق :

يُعَدَّي عُلالاتِ العَبَايَةِ إِذْ كَنَا لَهُ مَنْ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ المُعَمِّرِ

وفي النوادر : رجل دُعُوسٌ وغَطُّنُوسٌ وقَدُّوسٌ ودَقَنُوسٌ ؛ كل ذلك في الاستقدام في الغَمَراتِ والحروب .

دعكس : الدَّعْكَسَةُ : لعب المَيْحُوسِ يَدُورُونَ قَدَّ أَخَذَ بعضهم بيد بعض كالرقص يسبونه الدَّسْتَكَنْدَ ،

وقــد دَعْكَسُوا وتَدَعْكَسَ بعضُهم عــلى بعض ، وهم 'بدَعْكِسُونَ ؛ قال الراجز :

ظافوا به "معنت كسين" نكسًا ، عَكُنْ اللَّهُ عُكُسًا ، عَكُنْ اللَّهُ عُكُسًا

هفي : حَسَبُ مُدَعَبُسُ : فاسد مَدخُول ؟ عن الهَجَري. قال أبو تَواب : سبعت سَبْانَة يقول : هذا الأمر مُدَعْبَسُ ومُدَهْبَسُ إذا كان مستوراً .

هفي : ابن الأعرابي : أدْفَسَ الرجلُ إذا اسودً وجهه من غير علة ؛ قال الأزهري : لا أحفظ هذا الحرف لغيره .

دفنس: الدّفننِسُ ، بالكسر: المرأة الحبقاء ؛ وأنشد أبو عبرو بنُ العكاء للفِنْدِ الزّمّانيّ ، ويروى لامرىء القيس بن عابس الكِنْديّ :

أيا تمثلك ، يا تمثل ، ذريني وذري عَذيي دريني وذري عَذيي دريني وسلاحي ، ثم م شد"ي الكف" بالعنزال ونتيلي وفتاها ك مرافيب قطاً تطعل وقد أختلس الضرب لم يدمي لها تصلي حجيب الد"فنيس الورها وقد أختلس الورها وقد أختلس الورها وقد أختلس الورها وقد أختلس الورها

تَبِيْكِ : اسم امرأة ، وتمل مرخم مثل يًا حاد. يقول : دعيني ودعي عَدْ لَكَ لي على إدامـتي لَبْس السلاح للحرب ومقاومة الأعداء . والعُزُ لُ : جمع أَعْزَ ل

وهو الذي لا سلاح معه ؛ يقول : اصرفي همك إلى من هو قاعد عن الحرب والرَّميَّة ولا تفارقيه وشُدَّي كَفَكُ به . وفُقاً: جمع فُنُوق السهم ، وهو مقلوب من فُنُوَق كَمَا قال رؤبة :

كَسَّرَ من عَبْنَيْه تَقُومِ الغُوَقَ

الهاء في عينيه ضبير الصائد لأنه إذا نظر إلى السهم أيه عورَج أم لا كسر بصره عند نظره. وقوله: كعراقيب قبطاً طحل بشبه أفواق النبل أي الحيرة التي تكون في الفوق ، بعراقيب القطا ؛ والطبحل : بمع أطبحل وطبح للاء . والطبح ل : لون يشبه الطبحال شبه بها ريش السهم . وقوله : تنفي سنن الرجل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سرن الطريق . وقيل : الدفينس الرعناء البلهاء ، وقال ابن دريد: هي البلهاء فلم يزد على ذلك ؛ وأنشد :

عَمِيمَةُ ضَاحِي الجِسمِ لِيسَتْ بِغَثَّةٍ ، ولا يَعْنَفُونَ عَلَيْ الْكِلابُ حِمادُها والدَّفْنِسُ والدَّفْنَاسُ : الأَحمق ، وقيل : الأَحمق البَذِي . والدَّفْنَاسُ : البخيلُ ، وقيل : المُنْدَفِقُ النَّوَّامُ ؛ وأنشد ابن الأَعرابي :

إذا الدَّعْرِمُ الدِّفْنَاسُ صَوَّى لِقَاحَهُ، فإنَّ لنا دُوْداً ضِخَامَ الْمُحَالِبِ

صُوَّى : سَمَّنَ . واللَّفْنَاسُ : الراعي الكَسلانِ الذي ينام ويترك الإبل ترعى وحدها ."

دفطس: دَفْطُكُسَ: ضَيَّعَ مالَه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد:

قد نام عنها جابر ودَفَطَسا، يَشْكُو عُرُوقَ نُخْصَيْلَيْهِ والنَّسا

قال أبو العباس : أواه كفُطُسًا ، قال : وكذا أحفظه ، بالذال ، قال : ولكن لا نغيره وأُعَلِيّم عليه. هقس : دَقَسَ فِي الأَرض دَقَساً ودُقُوساً : ذهب فَتَغَيَّب .

والدُّقْسَةُ : دُو َيْبَّةُ صَفيرةً .

ودَ قَيْوسُ : امم مَلِكُ ، أعجبية . الليث : الدقس ليس بعربي ، ولكن الملك الذي بني المسجد على أصحاب الكهف اسه دَقيْوسُ . قال الأزهري : ورأيت في نوادر الأعراب : ما أدري أين دَقيَسَ ولا أين دُقِسَ به ولا أين طهس وطنهس به أي أين ذهب وذ هب به .

دمنس: النهذيب: قالوا للإبر يُسمَر دِمَقُسُ ودِقَمَسُ. دكس: الله كاسُ: ما يَعْشَى الإنسانَ من النعاسِ ويتواكب عليه ؛ وأنشد ان الأعرابي:

> كأنه من الكرك الداكاس بات بِكأسَي فَهُورَةٍ المجاسِي

والدَّاكِسُ : لغة في الكادس ، وهو ما يُعَطَيَّرُ به من العُطاس والقعيد وتحوها . دَكسَ الشيء : حَسَاه . والدَّاكِسُ من الطّبّاء : القعيد . والدّّو كَس : والدّّو كَس : ومال دو كَس وديّكسُ كثير ؛ عن كراع ، وتعمّ دو كس وديّكسُ أي كثير ، والدّو كس : من اساء الأسد ، وهو الدّو سك لغة . وقال أبو منصور : لم أسبع الدّو كسَ ولا الدّوسكُ في أسباء الأسد ، والعرب تقول : ولا الدّوسكُ في أسباء الأسد ، والعرب تقول : نعم دو كس وشاء كو كس إذا كثرت ؛ وأنشد نعم دو كس وأنشد

مَــن انْـُقَـى اللهُ ، فلمَّا بَيْثُسِ من عَكر دُثر وشاء دَوْكَسَ

والدِّيكُسا والدِّيكُساءُ: القِطعة العظيمة من الغنم والنَّعام. يقال: غنم ديكُساءُ وغَـبَورَة ديكُساءُ

عظيمة . ودَيْكَسَ الرجلُ في بيته إذا كان لا يَــُبرُنُرُ لحاجة القوم يَكـُــُنُ فيه .

ودَوْمُكُسُّ: اسمُ . .

ه الله الله و المنافريك : الظائمة . و فلان لا يعدر من المنافرة و الله و المنافرة و المن

وسمعت أعرابيّاً يقول لامرى، قُـرُ فَ بَسُوْهُ فَيه : ما لي فيه وَلـُسُ ولا دَـلسُ أي ما لي فيه خيانة ولا خديمة .

ويقال: دَلَسُ لِي سِلْعَةَ سَوْءً. وانْدَلَسَ الشيءُ إذا خَفِي . ودَلَسْنُهُ فَتَدَلَّسَ وَتَدَلَّسُنُهُ أَي لا تشعر به .

والدّو لسيئ : الذّريعة المُدالسة في ومنه حديث المتعة المسيّب : وحم الله عُمَرَ لو لم يَنْهَ عَنَ المتعة لاتخذها الناس دو لسيناً أي ذويعة إلى الزنا مُدالسة والواو فيه والدة . والتّد ليس : إخفاء العيب .

والأدْلاسُ : بِقَايَا النَّبْتِ وَالْبَقْلِ ِ ، وَاحْدُهَا دَّلَسُ ، وَالْمَقْلِ ِ ، وَاحْدُهَا دَّلَسُ ، وَقَدْ أَدْلُسَتِ الْأَرْضُ ؛ وأَنشد :

بَدَّ لَـٰتَنَا مِـن قَـهُو َسِ قَنْعاسا ذا صَهَواتٍ يَوْتَعُ الْأَدْلاسا

ويقال: إن الأدلاس من الرّبب ، وهو ضرب من النبت ، وقد تدلّس إذا وقع بالأدلاس ابن سيده: وأدلاس الأرض بقايا عُشبها . ودكّست الإبل : انسّعت الأدلاس وأدلس النّصي : ظهر واخضر الخبّعت الأرض : أصاب المال منها شيئاً . والدّلس : أرض أنبتت بعدما أسكيت ، وقال :

لوكان بالوادي يُصِيِّبنَ دَلَسا ، من الأَفاني والنَّصِيُّ أَمْلُسَا ، وباقِلًا كِغِنْرُ طُنْنَهُ قد أَوْرُسَا

والد السن : النبات الذي يُورِق في آخر الصيف . وأنه لكن أن فيمُهُ ، وإنها أن فيمُهُ ، وإن كان هذا بما لا نظير له ، وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في ذوات الحيسة شيء على فيمال لل فتكون النون فيه أصلاً لوقوعها مع العين ، وإذا تبت أن النون زائدة فقد بَرد في أندلس ثلاثة أجرف أصول ، وهي الدال واللام والسين ، وفي أو ال الكلام همزة ، ومني وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ، ومني وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ، الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأساء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وبابه ، فقد وجب إذا أن الممزة والنون زائدتان وأن الكلمة بها على وزن أنفعل ، وإن كان هذا مثالًا لا نظير له .

دلعس: البَلْعَسُ والدَّلْعَسُ والدَّلْعَكُ ، كل هذا : الضخمة من النَّوق مع استرخاء فيها . لحن سيده : الدَّلْعَوْسُ المرأة الجَرِيثة بالليل الدائبة الدُّلْجَةِ ، وكذلك الناقة . وجمل دِلْعَوْسُ ودُلاعِسُ إذا

 ا قوله « وأندلس جزيرة النع » ضبطها شارح القاموس بضم الهمزة والدال واللام وياقوت بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها وضم اللام ليس الا .

كان دَلُولاً . الأزهري : الدّلْعَوْسُ المرأة الجريثة على أمرها العَصِيَّةُ لأهلها ؛ قال : والدّلْعَوْسُ الناقة النَّشِرَةُ الجريئة بالليل .

هلس: دَلْمَسَ : اسم . وليل ُدلامِسَ : مظلم ، وقد ادْلَمَسَ الليلُ إذا اشتدّت ظلمته ، وهو ليل مُدْلَمَسِ .

دفيس: الدَّلَمُهُمَسُ : الجريء الماضي على الليل ، وهو من أساء الأسد والشجاع ؛ قال أبو عبيد : سمي الأسد بذلك لقو"ته وجراءته ، ولم يُفصِح عن صحيح اشتقاقه ؛ قال الشاعر :

وأسد في غيلِه دَلَهُمسُ

أبو عبيد : الدَّالَهُمْسَ الأَسد الذي لا يهوله شيء ليلا ولا نهاداً . وليل دَلَهُمُسَ : شديد الظلمة ؛ قال الكست :

> إليك ، في الجندس الدَّلَهُ مَسَةَ ال طنَّامِسِ ، مثل الكواكب الثُّقُبِ

دمس : دَمَس الظلام وأدْمَس وليل دامس إذا استد وأظلم . وقد دَمَس اللهل يَدْمِس ويد مُس دَمْس دَمْس دَمْس دَمْس ويد مُس دَمْس دَمْس ويد مُس اللهل يَدْمِس ويد مُس اللهل الخامس هو الشديد وفي كلام مسيلمة : والليل الدامس هو الشديد الظلمة . ودَمَسة يَدْمُسُهُ ويَدْمِسهُ دَمْساً : دَفْنه . ودَمَس الحَمْر : أغلق عليها دَنتها ؟ قال :

إذا 'ذفنتْ فاها قلت : عِلْنَقْ مُدَمَّسْ مَنَ اللهِ اللهِ عَلَى مُدَمَّسُ مَنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِ

والتدميس: إخفاء الشيء تحت الشيء، ويقال بالتخفيف. أبو زيد: المُدَمَّسُ المَنفُبوء. ودَمَسْتُ الشيء: دفنته وخَبَأْته، وكذلك التَّدْمِيسُ. ودَمَّسَ الشيءَ: أخفاه. ودَمَسَ عليه الحبرَ كَمْساً: كَتَبَهَ

البتة . والدّماسُ : كل ما غَطّاك . أبو عمرو : دَمَسْت الشيء غطيته . والدّمَسُ : ما غُطّي ؟ وأنشد للكميت :

بلا دَمُس أمر القريب ولا غَمْل ِ

أبو زيد : يقال أتاني حيث وارى كمس كمساً وحيث وارى كمس كمساً وحيث وارى رُوي مُوي أَوي أَهُ والمعنى واحد ، وذلك حين يُظلِم أُوال الليل شيئاً ؛ ومثله : أتاني حين تقول أخوك أم الذئب . ودوى أبو تراب لأبي مالك: المُدَمَّس والمُدَنَّس بمعنى واحد . وقد كنَّس المُدَمَّس والمُدَنَّس بمعنى واحد . وقد كنَّس المُدَمَّس والمُدَنَّس بمعنى واحد . وقد كنَّس

والدُّماسُ : كساء يطرح على الزَّقِّ .

ودَمَسَ المرأة دَمْساً : نكعها كَدَسَها ؛ عـن كراع .

والديماس والديماس : الحكام . وفي الحديث في صغة الدجال : كأنما خرج من ديماس ؟ قال بعضهم : الديماس الكرن الكرن أواد أنه كان مُخدَّرًا لم يَرَ شهساً ولا ربحاً ، وقيل : هو السرب المظلم ، وقد جاء في الحديث مفسراً أنه الحكام . والديماس : السرب المسرب المناه ومنه يقال دمسته أي قبر نه . أبو زيد : دمسته في الأرض دمسا إذا دفنته ، حياً كان أو ميتاً ؟ وكان لبعض الملوك حبس سماه ديماساً لظلمته . والديماس ممل والديماس : سبن الحجاج بن يوسف ، سبي به على التشيه ، فإن فتحت الدال جمع على دياميس ممل التشيه ، فإن فتحت الدال جمع على دياميس ممل مثل فينواط وقراديط ، وسمي بذلك لظلمته . هو ي حديث المسيع : أنه سبط الشعر كثير خيلان وفي حديث المسيع : أنه سبط الشعر كثير خيلان وركزة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في الضرية والذي المناه وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في

وصفه : كأنَّ رأْسَه يَقْطُرُ مَاءً .

والمُنْدَمُ شُنُّ والمُنْدَمُ شُنُّ : السجن .

ويقال : جاء فلان بأمـور 'دمْس ِ أي عظـام كأنه جمع ُ دامِس ٍ مثل بانرِل ٍ وبُز ل ٍ .

واللهُ ودَمِسُ : الحية ، وقيل : ضرب من الحيات منحر نفض الفيكورة ما مُحر نفض الفيكوم ، يقال ينفخ نفضاً فيُحروق ما أصابه ، والجبع دو دميسات ودواميس . وقال أبو مالك : المدر مسل الذي علم وضر الفيسل .

وقال أبو عبرو: دَمَسَ الموضعُ ودَسَمَ وسَبَدَ } إذا كورَسَ .

دعس : الدُّماحِسُ : السيءُ الحُلُتُيُّ . والدُّماحِسُ : مثل الدُّحْمُسُ ، وقد تقدم ذكره . والدُّحْسُمُ والدُّماحِس : الغليظان .

دمقى : الدّمقُسُ والدّمقاسُ والمِدَقَسُ: الإِبْرَيْسَمَ، وهيل القَرَثُ، وثوب مُدَمَقَسُ ، وقالوا للإِبْرَيْسَمَ : دِمَقُسُ ودِقَهُسُ ؟ وقال الرؤ القيس :

وشخم كهداب الدمقس المنفتل

قال أبو عبيد: الدّمقُسُ من الكَتَّانِ ، وقال: دمَقُسُ ومِدَقَسُ ، مقلوب. غيره : الدّمقُسُ الدّيبَاج ، ويقال: هو الحرير، ويقال الإبْرَيْسَمُ .

هنس: الدّانس في الثياب: للطّنخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق ، والجمع أدناس وقد دنس يدنس ونسساً ، وقد دنس يدنس ونسساً ، وقد دنس التسخ وتسلم ودنسه غيره تدنيساً . وفي حديث الإيمان : كان ثيابه لم يَسبًها دنس والدّنس : الوسخ ووجل دنس المروءة ، والاسم الدّنس . ودنس الرجل عرضه إذا فعل ما يشينه .

دنخس: الدُّنْخَسُ : الجسيم الشديد اللحم. دنفس: الدُّنافسُ : السيء الحُلُتُقِ .

دنيس: الدَّنْقَسَة : تَطَأُطَةٍ الرأس ؛ وأنشد: إذا رآني من بعيد كَنْقَسَا

والدُّ نَقْسَةُ : خَفْسَضُ البَّصَرَ أَدْلاً . وَهُ نَقَسَ : نظر و كَسَرَ عِنْهِ ؛ وأنشد :

يُدَ نَقِسُ العِينَ إذا ما نَظَرَا

أبو عبيد في باب العين : دَنْقَسَ الرجلُ دَنْقَسَةً ، وَطَرَ فَشَ طَوْقَشَةً إِذَا نَظْرَ فَكُسرَ عِينِهِ . قال شَر : إِمَّا هُو دَنْقَشَ ، بالفاء والشين . وروى سَلَسَة عن الفراء: الدَّنْقَشَةُ الفساد، رواه في حروف شينية مثل الدَّهْفَشَة والعَكْبَشَة والكَيْبَشَة والحَبْبَشَة ، ورواه بالقاف ، ورواه غير الفراء دَنْقَسَةً ، بالسين المهملة . ودَنْقَسَ بين القوم : أفسد ، بالسين والشين جميعاً . الأُمَويُ : المُدَنْقِسِ المفسدُ . قال أبو بكر : ورأيته في نسخة دَنْقَشَتُ بينهم أفسدت ، بالسين والشين والمُدَنْفِشُ المفسد ، والصواب بكر : ورأيته في نسخة دَنْقَشَتُ بينهم أفسدت ، والصواب والمُدَنْفِشُ المفسد ، قال الأزهري : والصواب

همس : الليث : الدُّهُسَةُ لُونَ كُلُونَ الرَّمَالُ وَأَلُوانَ المَّمْزَى ؛ قَالَ العَجَاجِ :

عندى بالقاف والشين .

مُواصِلًا قُلْقًا لِلوَّانِ أَدُّهُ عَسَالًا

ابن سيده: الدُّهْسَةُ لون يعلوه أدنى سواد يكون في الرمال والمُعَزِ. ورَمَل أَدْهَسُ بُيَّنُ الدُّهُسُ، والدُّهَاسُ مَن الرمل: مَا كَانَ كَذَلْكُ لا يُنبِت شُجراً وتغيب فيه القوائم ؟ وأنشد:

وفي الدُّهَاسِ مِضْبَرٌ مُواثِمُ

وقيل : هـوكل لـَيُّـن ِ سَهُــل ِ لا يبلغ أن يكون رملًا وليس بتراب ولا طين ؛ قال ذو الرمة : ١ قوله « بلون » في الصحاح : ورملًا.

جاءت من السيص وَرُعْراً ، لا لِباسَ لها إلا الدَّهاسُ ، وأُمُّ بَرَّةُ ۖ وأُبُ وهي الدَّهُسُ ، الأَصِعِي : الدَّهاسُ كُلُ لَيْنَ حِداً ،

وقيل: الدَّهْسُ الأرض السَّهْلَة يُثقل فيها المِّي ، وقيل: هي الأرض التي لا يغلب عليها لونُ الأرض ولا لونُ النَّات وذلك في أول نباتها ، والجسع أدّهاسُ ، وقد ادْهاسُت الأرضُ .

وأدْهُسَ القومُ: ساروا في الدَّهْسَ كَمَا يِقَالَ أَوْعَتُوا ساروا في الوَّعْث . أَبُو زيد : من المِعْزَى الصَّدْ آءَ، وهي السَّوْداء المُشْرَبَة خُمْرَةً ، والدَّهْساء أَقَلَ منها حُمْرَةً ، والدَّهْساء من الضَّان التي على لون الدَّهْسَ ، والدَّهْساء من المَعَزَ كالصَّدْ آءَ إلا أَنها أقل منها حُمْرة ؛ وقال المُعَلَّى بن جَمَال العَبْدي:

> وجاءت خُلْعَة " دُهْس" صَفَايا ، يَضُورُ عُنُوقَهَا أَحْوَى وَرَبِيمُ

والحِيْلُعَةُ : خيار المال . ويَصُورُ : يُمِيلُ ، ويَصُورُ : يُمِيلُ ، ويَصُونَ : جمع عَنَاقَ . والدَّهُ فَسُ والدَّهُ اللَّ يُفَرِقُ . وعُنُوق : جمع عَناقَ . والدَّهُ فَسُ والدَّهُ اللَّ اللَّهُ فَ والدَّهُ واللَّا اللَّهُ لا يبلغ أَن يكون وملا ، وليس هو بتواب ولا طين ، وومال "دُهُ فَسُ ". وفي الحديث : أَقْبَلُ مَن الحُدَدُ بن الصَّبَة : لاحَزُ ن " ضَرِس" ولا حديث دُريَد بن الصَّبَة : لاحَزُ ن " ضَرِس" ولا سَهُلُ دَهِس" . ووجل دَهاس الحُمُلُقِ أَي سَهل الحُلُقَةِ دَهَسَهُ ، وما في خُلُقه دَهاسَةً ".

هوس : الدُّهاريس : الدواهي ؛ قال المُخَبَّل : فان المُخَبَّل : فإن أَبْل لاقتَبْت الدَّهاريس منهما ،

فقد أَفْنَيَا النَّمْهَانَ ؟ قَبَلُ ، وتُسُعًا

واحدها دهر سِ ودُهْر ُسُ ؛ قال ابن سيده : فلا أدري لم ثُبَت الساء في الدّهاريس . ابن الأعرابي :

الدُّراهِيسُ أيضاً والدُّهْرَسُ الحُفَةُ . وناقة ذات دَهْرَسَ أي ذات خنة ونشاط ؛ وأنشد :

ذات أزابِي ٌ وذات كَعْرَسَ وأنشد الليث :

حَجَّتُ إِلَى النَّخْلَةِ التُصُوّي فَقَلْتُ لَمَا : حَجْرُ حَرَامٌ أَلَا تِلنَّكَ الدَّهارِيسُ ' والدَّهْرِسُ والدُّهْرُسُ جبيعاً : الداهية كالدَّهْرَسَ، وهي الدهارس ؛ أنشد يعقوب :

> مَعِي ابْنَا صَرِيم جازعان كلاهُما ، وعَرْزَةُ لولاً لَعْيِنَا الدَّهارِسا

دهيس : التهذيب : قال أبو تراب سبعت سَبَانَة يقول: هذا الأمر مُدَعْبَسَ ومُدَهْبَسَ إذا كان مستوراً .

دوس: داس السيف: صقله .

والمِدُوسَةُ : خَسَبَة عليها سِنَ يُدَاسُ بِها السيف . والمِدُوسُ : المِصقَلَة عليها الشاعر : المِصقَلَة عليها الشاعر : المُ

وأبيض ، كالفندير ، ثنوكى عليه قينون بالمكاوس نصف شهر والمدوس بضف شهر والمدوس : خشبة يُشكَدُ عليها مسن يدوس بها الصيف عنى يجالموه ، وجمعه مداوس ؟ ومنه قوله :

وكأنما هو مدّوسٌ مُتقَلَّبٌ في الكفّ ، إلا أنه هو أضلتعُ

وداسُ الرجلُ جاريته إذا علاها وبالغ في جماعها . وداسَ الشيء برجله يَدُوسُه دَوْساً ودياساً : وَطِثَ. والدَّوْسُ : الدِّياسُ ، والبقر التي تَدُوسُ الكُنْدُسَ هي الدَّوائيس . وداسَ الطعامَ يَــدُوسُه دياساً

ا قوله «وأنشد اللبت» أي لجرير، وقوله حجت بروى حنت وقوله:
 حجر يروى بسل، وكل صحيح، والحجر والبسل كالمنع وزناً ومعنى.

فانداس هو ، والموضع مسداسة " . وداس الناس الحسب وأداسوه : درسوه ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث أم ورع : ودائس ومنتق : الدائس الذي يد وس الطعام ويد فله ليغرج الحب منه ، وهو الد ياس و وقال الله والد والد والد والس الله الله الله والد والد والد والس البقر العوامل في الد وس ؛ يقال : قد أل تقوا الد والس في بيد وهم والد وس ؛ يقال : قد أل تقوا الد والس في بيد وهم والد وس ؛ يشدة وط ه الشيء بالأقدام . وقولهم الد واب حتى يتفقت كا يتفت قصب وقولهم الد واب حتى يتفقي به الكد س مد وس عليه جراً عواله وس ؛ الذي يداس به الكد س محوافرها إذا عليه جراً عوافرها إذا

فداسُوهُم ُ دُوسَ الحَصِيدِ فَأَهْمَدُوا أبو زيد : يقال : فلان ديس من الدّيسة أي شجاع شديد يدوس كل من نازله، وأصله دوس على فيعل، فقلبت الواو ياه لكسرة ما قبلها كما قالوا ريع ، وأصله روس . ويقال : نزل العدو ببني فلان في الحيل فجاسهُم وحاسبهُم وداسهم إذا قتلهم وتخلل ديارهم وعات فيهم . ودياس الكندس ودراسه واحد . وقال أبو بكر في قولهم : قد أخذنا في الدوس ؛ قال الأصبعي : الدوس تسوية الحديقة وترتبها ، مأخوذ من دياس السيف وهو صقله وجلاؤه ؛ قال الشاعر : صافي الحديدة قد أضر بصقله

صافي الحديدة قد أصر بصفاله طول الدّياس، وبطن كطير جانيع ويقال العَجَر الذي مجلس به السيف : مدوس . المثقلة . الدّوس : الدّوس : الصّقلة . ودو س : قبيلة من الأزو ، منها أبو هريوة الدّوسي، وحمة الله عليه .

دودمس : الدُّودَمِسُ : حَيَّة تنفخ فَشُحْرِ ق .

#### فصل الواء

وأس: رَأْسُ كُل شيء أعلاه، والجمع في القلة أرْوُسُ وآراسُ على القلب، ورُوُوس في الكثير، ولم يقسلوا هذه، ورؤسُ : الأخيرة عسلى الحذف ؛ قال امرؤ القيس:

فيوماً إلى أهلي ، ويوماً إليكُ ، ويوماً أحُطُ الحَيْلَ من دُوْسِ أَجْبَاكِ وقال ابن جنى : قال بعض عُقَيْل : القافية وأسالبيت؟

وؤس كبير يُفين يَنْ يَطِحان

وقوله :

أواد بالرؤس الرأسين، فجعل كل جزء منها وأساً ثم قال ينتطحان، فراجع المعنى.

ورأسة يَوْأَسَهُ رَأْساً : أصاب رَأْسَهُ . ورَّئِسَ رَأْساً : شَكَا رَأْسهُ . ورَأَسْتُهُ ، فهــو مرؤوسُ ورئيس إذا أصبت رأسه ؛ وقول لبيد :

> کأن سُعیله شکوی رئیس، 'مجاذر' من سَرایا واغتیال ِ

يقال: الرئيس هينا الذي نشج وأسه. ورجل مرؤوس: أصابه البر سام . التهذيب: ورجل رئيس ورس ووس وأسه البر سام فأصاب وأسه. وقوله في الحديث: إنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصيب من الرأس وهو صائم ؛ قال: هذا كناية عن العثلة.

واز ْتَأْسَ الشيءَ : رَكب رأسه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

ويُعْطِي الفَنَى في العَقْلِ أَسْطَارَ مَالِهِ ، وفي الحَرْب يَرْتَاسُ السَّنَانَ فَيَقْتُلُ أَوَاد : يُوتَشْس ، فَحَدْف الْمَارَة تَخْفِفاً بِدَلِيَّاً . الفراء :

المُرائِسُ والرَّوْوسُ من الإبل الذي لم بَبْقَ له طرِقُ إلا في رأسه . وفي نوادر الأعراب : ارتئاسني فلان واكنتساً في أي سَعْلَني ، وأصله أخذ بالرَّقبة وخفضها إلى الأرض ، ومثله ار تَكسَني واعتكسي. وفعل أراش . والرُّوْاسُ وفعل أراش . والرُّوْاسُ وفعل أراش . والأراش : وهو الضَّخْمُ الرأس . والرُّوْاسُ رأساء ؛ وشاه واللَّرْاسُ : العظيم الرأس ، والأراش والأراش والأراس ، والأرش المواد وساة وأساء : مسورة الرأس ، قال أبو عبيد المن بين جسدها ، فهي رخماه ومُخَسَرَة " . الجوهري : من بين جسدها ، فهي رخماه ومُخَسَرَة " . الجوهري : عبيد وأساء أي سوداء الرأس والوجه وسائرها أبيض ، عبيد : وشاة رَيْسُ ولا تقل رؤاسي ؟ عن ابن السكيت . وشاة رَيْسُ : مُصابة الرأس ؛ والجمع وربي وربي بوذن وعاسي مثل حبّاجي وربمائي .

والعامة تقول : رَوَّاسُ . والرَّائِسُ : وأَسُ الوادي . وكل مُشْرِف وائِسُ. ويأسَ السَّبْلُ الغُثَاء : جَبَعَه ؟ قال ذو الرمة :

> خَنَاطِيلُ ، يَسْتَقْرِبْنَ كُلَّ قَرَاوَ ۚ ومَرْتُ نَفَتْ عَنها الغُنّاءَ الرَّوائِسُ

وبعض العرب يقول : إن السيل يَوْأَسُ الفثاء ، وهو جمعه إياه ثم مجتسله . والرّأسُ : القسوم إذا كثروا وعَزُّوا ؟ قال عمرو بن كلثوم :

يوأس من بني جُشَم بن بَكُورَ، نَدُنُقُ به السَّهُولَةَ والحُزُونَا

قال الجوهري : وأنا أرى أنه أراد الرّئيسَ لأنه قال ندق به ولم يقل ندق بهم . ويقال للقوم إذا كثروا وعزّوا : هم وأسّ.ووأس القوم يَوْأَسْهم ، بالفتح ، وَآسَة وهو وثيسهم: وأس عليهم فراًسهم وفضكم، ووأس عليهم كأمَر عليهم ، وتراًس عليهم

كَتَأَمَّرَ ، ورَأْسُوه على أنفسهم كَأَمَّروه، ورَأْسَتُهُ أَنَا عليهم تَرَ ثِيساً فَتَرَأْسَ هو وارْتَأَسَ عليهم . قال الأزهري : ورَوَّسُوه على أنفسهم ، قال : وهكذا رأيته في كتاب الليث ، قال : والقياس رَأْسُوه لا رَوَّسُوه . ابن السكيت : يقال قد تَرَأُسُتُ على القوم وقد رَأْسُتُ على القوم وقد رَأْسُتُ على القوم وقد رَأْسُتُك عليهم وهو رَئْسُهم وهم الرُّوَساء، والعامَّة تقول رُيسَاء .

ُ وَالرَّ لِنِيسَ : سَيِّدُ القومَ ؛ وَالجَمْعِ رُوَسَاءٌ وَهُو اَلرَّأْسُ الْمُومِ وَالجَمْعِ رُوَسَاءٌ وَهُو الرَّأْسُ الْمُنْ وَيُلِسَ ؟ قالَ الشَّاءِ : الشَّاءِ :

تَكُنَّىَ الأَمَانَ على حِياضَ محمدٍ ثَوَّلاً مُخْرِفَةً ۖ ، وذَ نِنْبُ أَطْلُسُ

لا ذي تَخافُ ولا لِهذا جُرْأَة ، تُهْدى الرَّعِيَّةُ مَا اَسْتَقَامَ الرَّيْسُ'

قال ابن بري : الشعر للكميت يمدح محمد بن سليمان الهاشمي. والثُوْلاء : النعجة التي بها ثَوَلَ ". والمُخُرِفَة ": التي لها خروف يتبعها. وقوله لا ذي : إشارة إلى الثولاء ولا لهذا : إشارة إلى الذئب أي ليس له جُرأة على أكلها مع شدة جوعه ؟ ضرب ذلك مشلا لعدله وإنصاف وإخافته الظالم ونصرته المظلوم حتى إنه ليشرب الذئب والشاة من ماء واحد . وقوله تهدى الرعية ما استقام الريس أي إذا استقام وئيسهم المدبو لأمورهم صلحت الريس أي إذا استقام وئيسهم المدبو لأمورهم صلحت الرجل يواس وكان يقال إن الواسة تنول من السماء فيعصب عالى وكان يقال إن الواسة تنول من السماء فيعصب بها وأس من لا يطلبها ؟ وفلان رأس القوم ورئيس وتر بيع حديث القيامة : ألم أذكر لك تر أس وتر بيع ؟ وأس القوم : صاد وثيسهم ومُقدَّمهم ؟ وتر بيع الحديث : وأس الكفر من قبل المشرق ،

ويكون إشارة إلى الدجال أو غيره من رؤساء الضلال الخارجين بالمشرق. ورأئس الكلاب ورائسها: كبيرها الذي لا تَتَقَدُّمُهُ في القَّنُص ، تقول: رائسَ الكلاب مثل واعس أي هو في الكلاب عنزلة الرئيس في القوم . وكلمة وائسة : تأخذ الصد برأسه . وكلمة وَوُوس : وهي التي تُساوِرُ وأسَ الصيد . ووائس ـ النهر والوادي : أعلاه مثل رائس الكلاب. ورُوائس الوادي : أعاله . وسعابة مرائس ورائس: مُتَقَدِّمَة السحاب . التهذيب : سحابة وائسة ﴿ وهي التي تَقَدُّمُ السحابَ ، وهي الرَّوائس . ويقال : أعطــني رَأْساً من 'ثوم . والضَّبِ وبما رَأَسَ الأَفْعَى وربما تَذْنَبها ، وذلك أن الأفعى تأتى جُحْرَ الضِب فتَهجر شُه فيخرج أحياناً بوأسه مُسْتَقْسِلهِا فيقال : خَرَجَ مُرَّنُسًا ، وربما احْتَرَسَه الرجل فيجعل عُوداً في فم جُحْره فيحَسَبُه أَفْعَى فيخرج مُر تُنْساً أَوْ مُذَنِّباً. قال ابن سيده : خرج الضَّبُّ مَر ائِساً اسْتَبَقٍّ بوأسه من جحره وربما كذنتُ . وَوَلَهَدَتُ وَلَدُهَا عَلَى وَأْسِ وَاحدٍ ، عَنَ ابْ الْأَعْرَابِي ، أَي بَعْضُهُم فِي إثر بعض، وكذلك ولدت ثلاثة أولاد رأساً على رأس أي واحداً في إثر آخر .

وأنكحت هزالا خُلَيْدَة ، بعدما وأنكحت برأس العبن أنك فاتلك وأنكم وأنكمت عجانها مشق إهاب ، أوسع الشق الشق الجله

وكان هَزَ"ال قتل ابن مَيَّة في جوار الزبرقان وارتحل إلى رأس العين ، فحلف الزبرقان ليقتلنـه ثم إنه بعــد

ذلك زوّجه أخته ، فقالت امرأة المقتول تهجو الزبرقان :

تَحَلَّلُ خَرْبُهَا عَوْفُ بن كَعبٍ ،
فليس خُلِنْهِا منه اعْتِذَارُ
برأسِ العينِ قاتِلُ من أَجَرْتُهُمْ
من الحَابُودِ ، مَرْتَعُه السَّرارُ
وأنشد أبو عبيدة في يوم وأس العبن لسُحَيَّمُ بن وُتَـيْلٍ الرَّاحِيَّةُ :

وهم قَـنَّـلُوا عَمِيدَ بني فِراسَ ٍ، بوأسَ ِ العين ِ فِي الحُبُجُج الحُوالي

ويروى أن المخبل خرج في بعض أسفاره فنزل على بيت خليدة امرأة هزال فأضافته وأكرمت وزودته ، فلما عزم على الرحيل قال : أخبريني باسمك ، فقالت: اسمي كرهو" ، فقال : بئس الاسم الذي سميت به ! فمن سماك به ? قالت له : أنت ، فقال : وا أسفاه واندماه ! ثم قال :

لقد ضَل عِلمبي في خُليدة ضلق ماللة ، سناعتب في خُليدة سلق وأتوب وأشهد ، أنتي وأشهد ، أنتي كذرب كذرب والهجاء كذروب وهري : قدم فلان من وأس عين وهو موضع

الجوهرين : قدم فلان من رأس عبن وهو موضع ، والعامّة تقول من رأس العبن . قال ابن بوي : قال على حمزة إنما يقال جاء فلان من رأس عبن إذا كانت عيناً من العيون نكرة ، فأما رأس عين هذه التي في الجزيرة فلا يقال فيها إلا رأس العين .

ودائِسَ بن أبي عائذ المُنذَلَى : جبل في البحر ؛ وقول أمية بن أبي عائذ الهُذَلَى :

وفي غَمْرَ وَ الآل خِلْتُ الصُّوى عُرُوكاً على رائِس يَعْسِمونا

قيل : عنى هذا الجبل . ورائيس ورائيس منهم ، وأنت على وأس أمرك ورئاسه أي على شرف منه ؟ قال الجوهري : قولهم أنت على رئاس أمرك أي أوله ، والعامة تقول على وأس أمرك . ورئاس السيف : مقيضه وقيل قائم كأنه أخيذ من الرأس رئاس ؟ قال ابن مقبل :

> وليلة قد جَعَلَتُ الصَّبْحَ مَوْعِدَها : مِصُدُّوَةٍ العَّنْسِ حَتى تَعْرِفَ السَّدَفا

> ثم اضطَّعَنْتُ سِلاحي عُند مَعْرِضِها، ومِرْفَقِ كَرِنَّاسِ السيف إذ تَشْكَا

وهذا البيت الثاني أنشده الجوهري : إذا اضطفنت سلاحي ، قبال ابن برى والصواب : ثم اضطِفنيت سلاحي . والغنسُ : الناقة القوية ، وصَّدُو تُنُّها : ما أَشْرَفَ مِنْ أَعْلَى صَدَرُهُا . وَالسَّدَّفُ هُمِّنَا : الضُّوءَ . واضْطَعَنْتُ سلاحي : جعلته تحت حضَّني . والحضن : ما دون الإبط إلى الكشع ، ويووى:ثم احْسَضَنْتُ. والمتغرُّر ضُ ُ للبعيرِ كالمبَحْزُرِم من الفِرسِ، وهِوِ جانبِ البطن من أسفل الأضلاع التي هي موضع الغرُ ضَة . والغُرْ ضُمَّة للرحْل : بمنزلة الحزام للسرج . وشُسَبُنُكُ أي ضَمَرَ يعني المرافِّق . وقال شمر : لم أسمع و ثاساً إلا ههنا ﴾ قال ابن سيده : ووجيدناه في المُصَنَّف كرياس السيف ، غير مهموز ، قال : فلا أدري هل هو تخفيف أم الكلمة من الياء . وقولهم : رُميَ فلان منه في الرأس أي أعرض عنه ولم يرفسع به رأساً واستثقله ؟ تقول : 'دُميت' منك في الرأس على ما لم يسم " فاعله أي ساء رأيك في حتى لا تقدر أن تنظر إليَّ . وأعد على كلامك من رأس ومن الرأس ، وهي أقل اللغتين وأباها بعضهم وقال : لا تقل مــن: الرأس ، قال : والعامة تقوله .

وبيت ُ رأس : اسم قرية بالشام كانت تباع فيهـا الحمور ؟ قال حسان :

## كأن سُبَيِيَّة مَن بيتِ رأسٍ ، يكون مُزاجَها عَسَلُ وماءً

قال: نصب مزاجها على أنه خبركان فجعل الاسم

نكرة والخبر معرفة ، وإغا جاز ذلك من حيث كان اسم جنس ، ولو كان الخبر معرفة محفة لتقبيح . وبنو رؤاسي : قبيلة ، وفي التهذيب : حي من عامر ابن صعصعة ، منهم أبو جعفر الرؤاسي وأبو درؤاد الرؤاسي اسبه يزيد بن معاوية بن عبرو بن قبس بن عبيد بن ورؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وكان أبو عبر الزاهد يقول في الراؤاسي أحد القراء والمحدثين : إنه الراواسي ، بفتح الراء وبالواو من غير هنز ، منسوب إلى درواسي قبيلة من سكيم وكان بنكر أن يقال الراؤاسي ، بالمهز ، كمن سكيم وكان بنكر أن يقال الراؤاسي ، بالمهز ، كالمورد وغيره .

وبس : الرَّبْسُ : الضرب باليدين . يقال : وَبَسَهُ وَبُساً ضربه بيديه . والرَّبِيسُ : المضروب أو المُنصابُ عال أو غيره . والرَّبْسُ منه الارتباس . وارْتَبَسَ العُنْقُودُ : الكُنْنَزَ . وعنقود مُرْتَبِس:

وار تَبَسَ المُنْقُرُدُ : اكْتَنَزَ . وعنقود مُر ْتَبِس: معناه انهضامُ حبه وتداخُلُ بعضه في بعض . وكَبْش رَبِيس ورَبِيز أي مكتنز أعْجَر . والار ْتِباسُ : الاكتناز في اللحم وغيره .

ومال رَبْسُ: كثير. وأمر رَبْسُ: منكر. وامر رَبْسُ: منكر. وجاء بأمُور رُبْسُ: يعني الدواهي كدُبْسُ، بالراء والدال. وفي الحديث: أن رجلًا جاء إلى قريش فقال: إن أهل خير أسروا محمداً ويريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه فجعل المشركون أير بيسُون به العباسَ ؟ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون من الإرباس

وهو المُراغَمة ، أي يُسميعُونه ما يُستخطه ويَغيظه ، قال : ومجتمل أن يكون من قولهم جاء بأمور و بُسُ أي سنود، يعني يأتونه بداهية ، ومجتمل أن يكون من الرّبيس وهو المصاب بمال أو غيره أي يصيبون العباس بما يَسنُوه . وجاء بمال رَبْس أي كثير .

وَرَجِلُ رَبِيسِ : جَلَنْدُ مُنْتُكُرُ دَاهٍ . والرَّبِيسُ مُنْتُكُرُ دَاهٍ . والرَّبِيسُ مَنْ الرِّجَالُ : داهية رَبِّسَاء مَن الرِجَالُ : الشّجَاعُ والداهية . يِقَالُ : داهية رَبِّسَاء أي شديدة ؟ قال :

ومِثْلِي لَنُزَّ بالحَمْسِ الرَّبِيِسِ وتَرَبَّسَ : طَلَّبَ طَلْمَبًا حَثَيثًا . وتَرَبَّسْت فلانًا أي طلبته ؛ وأنشد :

نَرَ بَسْتُ فِي تَطَلّابِ أَرْضَ ابْنِ مَالكَ فَأَعْجَزَنِي ، وَالْمَرْءُ غَيْرُ أَصِيلَ ابن السكيت : يقال جاء فلان يَتَرَ بَسْ أَي يَشِي مَشياً خفيّاً ؛ وقال دُكَيْن :

فَنَصَبَحَتُهُ سَلِقٌ تَابِّرٌ بَسُ

أي تمشي مشياً خفياً . وقال أبو عمرو : جاء فلان يَشَابُو بُسُ إذا جاء مُتَابَخْيِارًا .

وارْبُسَ الرجلُ ارْبِساساً أي ذهب في الأرض . وقبل : ارْبُسَّ إذا غَذا في الأرض ، وارْبُسَّ أمرُهم اربِساساً : لغة في ارْبُتُ أي ضَعُف حتى تفرقوا .

ابن الأعرابي: البر باس البئر العسيقة . ورَبَسَ قر به المؤرب البدين . قر به المؤرب بالبدين . وأم الربيس : الضرب بالبدين . وأم الربيس : من أسماء الداهية . وأبو الربيس التعلل بين : من شعراء تعليب .

وجس: الرَّجْسُ : القَدْرُ ، وقبل: الشيء القَدْرُ . ورَجُسَ الشيءُ يَرْجُسُ ۚ رَجاسَةً ، وإنه لترجُسُ ۗ مَرْجُوسَ ، وكُلُ فَذَرَ رَجْسُ . ورجل مَرْجوسَ ۗ

ورِجْس": نِجْس"، ورَجِس": تَجِس" ؟ قيال ابن دريد: وأحسبهم قد قالوا رَجَسُ بَجُسُ ، وهي الرَّجَاسَةُ ، والنَّجَاسَة . وفي الحديث : أعوذ بك من الرَّجْس النَّجْسِ ؛ الرِّجْسُ : القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد فيهذا الحديث الأولَ . قال الفراء : إذا بدأوا بالرَّجْسِ ثم أنبعوه النَّجْسَ ، كسروا الجيم ، وإذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرَّجْس فتحوا الجيم والنون ؛ ومنه الحديث : نهى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثَتَةٍ ؟ وقال : إنها وجُسُ أي مُسْتَقَدُوءَ . والرِّجْس : العذابكالرَّجز . التهذيب : وأما ألر"جنز ُ فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى ألعذاب. والرَّجْسُ في القرآن : العذاب كالرَّجِّز. وجاء في دعماء الوتر : وأنثرُلُ عليهم وجسك وعذابك ؛ قال أبو منصور : الرجس ههنا بمعني الرجز، وهو العذاب، قلبت الزاي سيناً ، كما قيل الأسد والأزد. وقال الفراء في قوله تعالى : ويَجْعَلُ الرَّجْسَ عـلى الذين لا يعقلون ؛ إنه العقاب والفضب ، وهو مضارع لقوله الرجز ، قال : ولعلهما لغتمان : وقال ابن الكلبي في قـوله تعالى : فإنـه رَّجْسُ ؛ الرَّجِسُ : المُأْتُمُ ، وقال مجاهد كذلك يجعل الله الرجس ، قال : ما لا خير فيه ، قال أبو جعفر : إنما بريــد الله ليذهب عنكم الر"جس أهل البيت ويُطهّر كم ، قال : الرجس الشك . ابن الأعرابي : مرَّ بنا جماعة رَحِسُونَ نَحِسُونَ أَي كَفَارٍ . وفي التنزيل العزيز : إَمَّا أَخِبُرُ وَالْمِيسِرُ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلِامُ وَجُسُ مِنْ عمل الشيطان فاجتنبوه ؛ قال الزجاج : الرَّجْسُ في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رِجْساً .

ويقال : رَجُسَ الرجَل رَجَساً ورَجِسَ يَوْجَسُ إِذا عَمِلَ عَمَلَ فَبِيعاً . والرَّجْسُ ، بالفتح : شدة الصوت،

فَكُأُنَّ الرِّجْسَ العمل الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبع . وقال أبن الكلى : رجس من عمل الشيطان أي مَأْثُـمُ ۗ ؛ قال ابن السكيت : الوَّجْسُ ، مصدر ، صوبتُ الرَّعد وتَمَخُّضُهُ . غيره : الرَّجْسُ ، بالفتح، الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير.ورجَسَت السماء تَر ْجُسُ إِذَا رَعَدَتُ وتَمَنَخُصَتُ ،وارتجَسَتُ مثله . وفي حديث سَطِيع : لما تُولدَ رسول اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، ارْتَجَسَ إبوان كَسْرَى أي اضطرب ونحرك حركة سمع لها صوت.وفي الحديث: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةُ فُوجِدٌ رَجُّساً أَوْ رَجُّزاً فَلَا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يُجِدُ ربحاً . ورجْسُ الشطان : وَسُوسَتُهُ . والرَّجْسُ والرَّجْسُ والرَّجُسَانُ والارتجاسُ : صوت الشيء المختبلط العظيم كالجيش والسيل والرعبد . وَجَسَ تَوْجُسُ رَجْساً ﴾ فهو راجس ورَجَّاس . ويقال : سعاب ورعد رَجًاسٌ شدید الصوت ، وهذا راجس ٌ حَسَن أي راعد" حسن ؛ قال :

> وكلُّ رَجَّاسِ يَسْوَقُ الرَّجَّسا ، من السِّيول ِ والسَّحابِ المُمُّسا

يعني التي تَمْتَرِسُ الأرض فَتَجُرُف ما عليها . وبعير رَجَّاس ومرَّجسُ أي شديد المَسدير . وناقمة رَجُساء الحَنْيِن : متتابعت ؛ حكاه ابن الأعرابي ، وأنشد :

يَتْبَعْنَ رَجْساءَ الْحَنْيِن بَيْهُسا ، تَرَى بَأَعْلَى فَخْذَيْهَا عَبَسا ، مثلَ خَلُوقِ الفارسِيِّ أَعْرَسا ورَجْسُ البعير : هَديرُه ؛ عن اللحياني ؛ قال رؤبة : يرَجْسِ بَخْباخِ الْهَديرِ البَهْبَهِ وهم في مَرْجُوسة من أمرهم وفي مَرْجُوساء أي

في التباس واختلاط ودَوَرانٍ ؛ وأنشد : .

نَحْنُ صَبَحْنَا عَسْكُرَ المَرْجُوسِ، بذات خال ، ليلة الحَميس

والمراجاسُ : حجر يطّرح في جوف البئر يُقدُّو به ماؤها ويعلم به قدرُ قمر الماء وعُمقه ؛ قاله ابن سيده ، والمعروف المراداسُ . وأراجسَ الرجلُ : إذا قدَّر الماء بالمراجاس . الجوهري : المراجاسُ حجر يُشكُ في طرف الحبل ثم يُدلى في البئر فتُمنخض الحباء من تشور ثم يُستقى ذلك الماء فتنقى البئر ؛

إذا رَأُوا كَريهة يَوْمُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، وَمُونَ بِي ، وَمُيكَ بِالمِرْجِاسِ فِي فَعْرِ الطَّوي

والنَّرْجِسُ : من الرياحين ، معرّب ، والنون زائدة لأنه ليس في كلامهم فَعْلِلُ وفي الكلام نَفْعِل ، قاله أبو علي . ويقال : النَّرْجِسُ ، فإن سبيت رجلًا بنَرْجِسُ لم تصرفه لأنه نَفْعِلُ كَنَجْلِسُ وَنَجْرِسِ، وليس لم تصرفه لأنه نَفْعِلُ كَنَجْلِسُ وَنَجْرِسِ، وليس في الكلام مثل جَعْفر فإن سبيته ينير جس صرفته لأنه على زنة فعلل ، فهو رباعي كهجرس ؛ قال الجوهري : ولو كان في رباعي كهجرس ؛ قال الجوهري : ولو كان في لأسماء شيء على مثال فتعلل لصرفناه كما صرفنا نَهْشَلًا لأن في الأسماء في على مثال فتعلل لمونناه كما صرفنا نَهْشَلًا

وهِس : رَدَسَ الشيءَ يَوْدُسْهُ ويَردِسُهُ رَدُساً : دَكَةُ بشيء صُلْبٍ . والمِرْداس : مَا رُدِسَ به . وردَسَ يَوْدِس ُ رَدْساً وهو بأي شيء كان .

والمر دَسُ والمر داسُ: الصغرة التي يرمى بها ، وحص بعضهم به الحجر الذي يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ؛ وقال الراجز:

قَدْفَكُ بَالْمِرْ دَاسِ فِي قَعْرِ الطَّوي وَمَنْ مِنْ الطَّوي وَمَنْهُ بِالْحِمْرِ الطَّوي الرَّجِلِ وَقَالَ شَمْرُ : يِقَالَ كَرْدَسَهُ بِالْحِمْرِ

أي ضربه ورماه به ؛ قال رؤبة :

هناك مبر داناً مبدّق مير داس

أي داق . يقال : رَدَسَه بجمعر وندَسَه ورَداه إذا رماه . والرَّدْسُ : دَكَتْكَ أَرْضًا أَو حائطًا أَو مَدَرًا بشيء صُلْب عريض بسمى مرِ دَساً؛ وأنشد:

تعبدُ الأعداء حَوازاً مبر دَسا

ورَدَسَتُ القومَ أَرْدِ سُهُم وَدُساً إذا رميتهم بحجر؟ قال الشاعر :

إذا أخوك لتواك الحتق مُعْشَرِضًا ، فارْدُسْ أَخاكَ بعَبْ؛ مثل ِعَتَّابِ

يعني مشل بني عَنَّاب، وكذلك وادَسْتُ القومَ مُرادسَة .

ورجل رِدَّ يِسَ ، بالتشديد ، وقولُ وَدُسُ : كَأَنَهُ يرمي به خصه ؛ عن أَنِ الأَعرابي ، وأَنشد للعُجُيْرِ السَّلُولِيِّ :

بِقَوْلُ وَوَاءَ البَابِ رَدُسِ كَأَنَهُ رَدَى الصَّخْرِ؛ فَالْمَقْلُنُوبَةُ الصَّبِدُ تَسْمَعُ

ابن الأعرابي : الرَّدُوسُ السَّطُوحُ المُرَحَّمُ ١٠ وقال الطرماح :

> تَشْقُ مقبصار الليل عنها ، إذا كلرَقَتْ بِبِرِ داسٍ رَعُونِ

قال أبو عمرو: المرداسُ الرأس لأنه يُودَسُ به أي يُودَ به ويدفع . والرَّعُونُ : المسحرك . يقال : ودَسَ برأسه أي دفع به . ومرداسُ : اسم ؛ وأما قول عباس بن ميرداس السُّلسي :

 ١ قوله « السطوح المرخم » كذا بالاصل . و كتب السيد مرتضى بالهامش صوابه : النطوح المرجم ، و كتب عملى قوله : تشق مقمصار ، صوابه : تشق مفعضات .

وما كان حصن ولا حايس وما كان مرداس في المتجمع

فكان الأخفش بجعله من ضرورة الشعر ، وأنكره المبرّد' ولم بجوّز في ضرورة الشعر ترك صرف ما ينصرف ؛ وقال الرواية الصحيحة :

### كِفُوقَانِ سَيْخَيُّ فِي مَجْمَعِ

ويقال : ما أدري أين ردّس أي أين ذهب. ور دَسَهُ ردْساً كدرَسَهُ كرْساً : دَلَّلُكَ . والرَّدْسُ أَبِضاً: الضرب .

وَسُسِ : رَسُّ بِينهم يَونُسُ وَسُلًّا : أَصَلَحَ ، وَوَسَسَّتُ كذلك . وفي حديث ان الأكوع : إن المشركين راسُّونا للصلح وابتدأُونا في ذلك ؛ هو من رَسَسْتُ بينهم أرُسُ وَسَّا أَي أَصلحت، وقيل : معناه فاتَحُونا، من قولهم : بلغني رَسُّ من خَبَر أي أوَّله، ويروى: واسَونا ، بالواو ، أي اتفقوا معنا عليه . والواو فيه بدل من هبزة الأسوة . الصحاح : الرَّسُ الإصلاح بين الناس والإنسادُ أيضاً، وقد كَسُسُتُ بَينهم، وهو من الأضداد . والرَّسُّ : ابتداء الشيء . ورَّسُ الحُمَّي ورَسيسُها واحدٌ : بَدُّؤُها وَأُوَّلُ مُسَّهَا ، وَذَلَّكُ إذا تَمَطَّى المعمومُ من أجلها وفَتُورَ جسمهُ وتَخَتَّرَ، الأصمعي : أو"ل ما يجد الإنسان مس الحمي قبل أن تأخذه وتظهر فأذاك الرَّسُ والرَّسُسُ أيضاً . قال الفراء: أَخْذَته الحبي برس إذا ثبتت في عظامه . التهذيب : والرُّسُ في قوافي الشعر صرف الحرف الذي بعد ألف التأسس نحن حركة عين فاعل في القافية كنفها تحرَّكت حَرَكتها جازت وكانت رَسًّا للألف؟ قال ابن سيده : الرَّسُّ فتحة الحرف الذي قبل حرف التأسيس ، نحو قول امرىء القيس:

فَدَعُ عَنْكَ مَهْبًا صِيعَ فِي حَجَراته ، ولكن حديثًا ، ما حَديثُ الرَّواحِلِ

ففتحة الواو هي الرس ولا يكون إلا فتحة وهي لازمة، قال : هذا كله قول الأخفش ، وقد دفع أبو عمرو الجُرلي اعتبار حال الرس وقال : لم يكن ينبغي أن يذكر لأنه لا يحكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة فمتى جاءت الألف لم يكن من الفتحة بد" ؛ قال ابن جني : والقول على صحة اعتبار هذه الفتحة وتسميتها إن أَلْفُ التَّأْسُيسُ لِمَا كَانْتُ مَعْتَبُوهُ مِسْمَاةً ، وَكَانْتُ الْفَتْحَةُ داعية إليها ومقتضية لها ومفارقة لسائر الفتحات التي لا ألف بعدها نحو قول وبسع وكعب وذرب وجمل وحبل ونحو ذلك ، خصت باسم لما ذكرنا ولأنها عـلى كل حال لازمة في جبيع القصيدة ، قال : ولا نعرف لازماً في القافية إلا وهو مذكور مسمى، بل إذا جاز أَن نسمي في القافية ما ليس لازماً أعني الدخيل فما هو لازم لا محالة أجُسدَر وأحْجي بوجوب التسمية له ؟ قال أبن جني : وقد نبه أبو الحسن على هذا المعنى الذي ذكرته من أنها لما كانت متقدمة للألف بعدها وأول لوازم للقافية ومبتدأها سناهنا ألرَّسَّ ؛ وذُلُـكَ لأَنَّ الرسُّ والرَّسيسَ أوَّلُ الحُمْسُ الذي يؤذن بها ويدل على ورودها . ابن الأعرابي : الرَّسَّة السارية ُ المُحكمة. قال أبو مالك : وسيس الحبي أصلها ؛ قال ذو الرمة:

إذا عَيْرَ النَّأْيُ المُحِيِّنَ ، لم أَجِدُ وَ النَّانِي المُحِيِّنِ ، لم أَجِدُ وَسِيسَ المُوكَ مِن ذَكْرِ مَيَّةً يَبُرَحُ

أي أَثْبَتَه . والرَّسِيسُ : الشيء الثابت الذي قــد لزم مكانه ؛ وأنشد :

وَسِيسَ الْهُوَى مِنْ طُولُ مِا يَتَذَكَّرُ ورسَّ الْمُوى فِي قلبه والسَّقَمُ فِي جسمه رَسَّاً ورَسِساً وأَرَسَّ : دخل وثبت . ورسُّ الحُبُّ ورَسِيسُه :

بقيته وأثره . ورس الحديث في نفسه يَو سُهُ وَسَا : حَدَّثُهَا به . وبلغي وَسُ من خبر وذَوَ من خبر أي طرف منه أو شيء منه . أبو زيد : أتانا وَسُ من خبر وو سيس من خبر وهو الحبر الذي لم يصح . وهم يَتَر اسُون الحَبَر ويَتَرَ هُمَ سُونه أي يُسِيرُ ونه ؟ ومنه قول الحباج للنعمان بن زر عة : أمن أهل الرّس والرّهمَ سَد أنت ؟ قال : أهل الرّس م الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس . وقال الزيخشري : هو من ويوقعونه في أفواه الناس . وقال الزيخشري : هو من رس بين القوم أي أفسد ؛ وأنشد أبو عمرو لابن منهم يذكر الربح ولين هم بوبها :

كأن خُرُّامَى عالِيج طَرَّفَت بها سُمال وسيس المس ، بل هي أطيب

قال : أراد أنها لينَة الهُبوب و'خاء . ورَسَّ له الحَبُوَ : ذكره له ؛ قال أبو طالب :

هَا أَشْرَكَا فِي المُتَجَدِّ مَنَ لَا أَبَا لَهُ مَنَ لَا أَبَا لَهُ مَنَ النَّاسِ ، إِلَّا أَنْ يُورَسُ لَه ذِكُورُ

أي إلا أن يُذ كر فركراً خفياً. المازني: الرّسُ العلامة ، أرْسَسْتُ الشيء: جعلت له علامة. وقال أبو عمرو: الرّسيسُ العاقل الفَطِنُ. ورسّ الشيء: نَسَية لتَقادُم عهده ؛ قال:

> يا خير من ذان مُروح المَيْسِ ، قد رُسُّت الحاجات عند قَيْسِ ، إذ لا يَزالُ مُولَعاً بِلَيْسِ

. والرَّسُ : البئر القديمة أو المَـعُـدِنُ ، والجمع رِساس؛ قال النابغة الجَـعُـدِي :

#### تنابلة يجفرون الرساسا

ور س الميت أي قبر . والرس والرسيس : واديان بنجد أو موضعان ، وقيل : هما ماءان في بلاد العرب معروفان ؛ الصحاح : والرس اسم واد في قول زهير :

بَكَرُنْ بُكِنُوراً واسْتَحَرَنْ بِسُخْرَةٍ ، فَهُنَ \* وَ ادِي الرَّسُ كَالْيَدِ فِي الْفَمِ قال ابن بري : ويروى لوادي الرس ، باللام ، والممنى فيه أنهن لا نيجاوزن هـذا الوادي ولا نيخطئنه كما لا تجاوز اليد الفكر ولا تنخطئه ؛ وأما قول زهير :

لمن طلكل كالوكثي عَف مَنافِرك ، عَفا الرَّسُ منها فالرَّسِيسُ فَعَاقِلُهُ ؟

فهو اسم ماه . وعاقل : اسم جبل . والرسم سنة : الرصرصة ، وهي تثبيت البعير وكبتيه في الأرض لينبهض . ورسس البعير : فمكن للشهوض . ويقال : لينبهض ورصيص البعير : فمكن للشهوض . ويقال : أي أثبتت . ويروى عن النخعي أنه قال : إني لأسبع الحديث فأحدث به الحادم أرسه في نفسي . قال الأصعي : الرس ابتداء الشيء ومنه رس الحيث ورسيسها حين تبدأ، فأراد إبراهيم بقوله أرشه في نفسي أي أثبته ، وقيل أي أبتدى ويدكر الحديث ودرسه في نفسي وأحدث به خادمي بذكر الحديث ودرسه في نفسي وأحدث به خادمي في نفسه أي نفس وأحدث به خادمي في نفسه أي نهيد ورس فلان خبر القوم في نفسه أي نهيد ورس فلان خبر القوم

إذا لقيهم وتعر"ف أمورهم. قال أبو عبيدة : إنك لَـ تَكُرُسُ أَمَراً ما يلتم ، وقيل : كَنت أَمَراً ما يلتم ، وقيل : كنت أَرُسُه في نفسي أي أعاود ذكره وأردده ، ولم يود ابتداءه . والرّسُ : البقر المطوية بالحجارة .

وطمى: الأزهري: قال ابن دُوَيَند الرَّطْسُ الضربُ ببطن الكف ، قال الأزهري : لا أحفظ الرَّطْسُ لغيره . وقد وطلسه يَرْطُسُهُ ويَرَّطِسُهُ وَطُسْاً : ضرب بباطن كفه .

وعس: الرَّعْسُ والارتباس: الأنتيفاض، وقد رَعَسَ، فهو واعسُ، قال الراجز:

> والمَشْرَيُ في الأَكْفُ الرَّعْسَ ، بَوْطِن يُنْسِطُ فيه المُحْتَسِي ، بالتَكَمِيَّاتِ نِطافَ الأَنْفُسِ

ورمح رَعَّاسُ : شديد الاضطراب . وترعَّس : رَجَفُ واضطرب . ودمع مر عُوس ورعَّاس إذا كان لدُن المهرَّة عَرَّاصاً شديد الاضطراب . والرَّعْسُ : هَرُ الرأس في السير . وناقة راعِسة : نَهُرُ وأسها في سيرها، وبعير واعِس ورَّعِيس كذلك؛ قال الأفرَ والأودى :

يَّشْي خِلال الإبل مُسْتَسَلِماً في قِدَّهِ، مَشْيَ البَعْيِرِ الرَّعِيسِ،

والرَّعَسَانُ : تحريكَ الرأس ورَجَفَانهُ مَن الكَرِبَرَ ؛ وأنشد لنَسُهْانَ :

سَيَعْلَمُ مَنْ يَنْوي جَلائي أَنِي أَنِي أَرِيبُ عَبْدُ بَاللَّهُ أَنِي أُرِيبُ عَبْدُ بَاللَّهُ أَرِيبُ عَبْدُ عَلَى أَنِي أَرَادُوا جَلائي يومَ فَيْدَ ، وقَرَّبُوا لِحَقَى ورُدُوساً للشهادة تَرْعَسُ عَسْ

وفي التهذيب : حَبَكُسُ ، وقال : الحَبَكُسُ ، والحَكْبُكُسُ والحَكْبُكُسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَكْبُكِسُ والحَبَرَ ، وقيل : تحرّك وأسها إذا عَدَتْ من السّاطها . الفراه : رَعَسَتُ في المشي أَرْعَسُ إذا مشيت مشياً ضعيفاً من إغياء أو غيره . والارتيعاسُ : مثل مثلُ الارتيعاش والارتيعاد ، يقال : ارتعسَ وأسه وارتعشَ مثل وارتعشَ عَلْ المعاج يصف سيفاً يَهُدُ ضَريبَتَه مَدُدَا: أَرْعَسَهُ مَثْلُ العجاج يصف سيفاً يَهُدُ ضَريبَتَه مَدُداً:

بُذْرِي بإرْعاسِ بَينِ المُؤْتَلِي ، خُضُيَّةً الدَّارِعِ هَذَّ المُخْتَلِي

ويروى بالشين ؛ يقول : يقطع وإن كان الضاوب مُقصَّراً مُرْتَمِشَ السد . يُذَرِي أي يُطِير . والإرْعاسُ : الارْتجافُ . والمُؤْتَلي : الذي لا يبلغ جُهُدَه . وخُضُمَّة كل شيء : معظمه . والدَّارِعُ : الذي عليه الدّرْعُ ، يقول : يقطع هذا السيفُ مُعْظَمَ هذا الدارع على أن يمين الضاوب به تر جُهُ ، وعلى أنه غير مجتهد في ضربته ، وإنما نعت السيف بسرعة القطع . والمُختَلي : الذي يَحْتَشُ عَيْرَانُهُ ، وهو مِحَشَّه .

ورَعَسَ يَوْعَسُ رَعْسًا ، فهو رَاعِسٌ ورَعُوسٌ : هَزَّ رَأْسه فِي نومه ؛ قال :

عَلَمُوْتَ خَيْنِ يَخْضَعُ الرَّعُوسا

والمَرْعُوسُ والرَّعِيسُ : الذي يُشدَّ من وجله إلى رأسه مجبل حتى لا يرفع وأسه ، وقد فسر بيت الأفوه به .

والمر ْهَسْ : الرجل الحسيس القَشَّاشُ ، والقشَّاشُ: الذي يلتقط الطعام الذي لا خير فيه من المزابل .

وغس: الرَّغْسُ : النَّبَاءُ والكثرة والحير والبركة ، وقد رَغْسَهُ الله رَغْساً . ووجه مرَّغُوسُ : طَلْـتَى مبادك مبيون؛ قال رؤبة بمدح إيادَ بنَ الوليد البَحكيّ:

> دُعُوتُ كُربُّ العِزَّةِ القُدُّوسا ، دُعاءَ من لا يَقْرُعُ النَّاقُوسا ، حتى أَراني وَجُهْكِ المَرْغُوسا وأنشد ثعلب :

ليس بمَحْمُودِ ولا مَرْغُوسُ

ورجل مرغوس: مبارك كشير الحير مرزوق. ورخسته الله مالاً وولداً كثيراً. وفي الحديث: أن رجلًا رُغَسته الله مالاً وولداً ؟ قال الأمروي : أكثر له منهما وبارك له فيهما. ويقال: وغَسته الله مرغسه رغساً إذا كان ماله نامياً كثيراً ، وكذلك في الحسب وغيره. والرغس : السّعة في النعمة. وتقول: كانوا قليلًا فرغستهم الله أي كثرهم وأنشاهم ، وكذلك هـو في الحسب وغيره ؟ قال المعاج عدد بعض الحلفاء:

أمام كغش في نصاب كغس، خَلِيفة ساس بغير تَعْسَ

وصفه بالمصدر فلذلك نوَّنه . والنصاب : الأصل . وصواب إنشاد هذا الرَّجز أمام ، بالفتح ، لأن قبله :

حتى احْتَضَرنا بعد سَيْر حَدْس ، أَمَام رَغْس في نِصاب رَغْس ، خليفة ساس بغير فَجْس

يمدح بهذا الرجز الوليد بنَ عبد الملبكُ بن مروان . والفيمُسُ : الافتخار .

وامرأَةْ مَرْغُوسَة : ولود . وشاة مَرْغُوسَة : كثيرة الولد ؛ قال :

لَهُ في على شاةٍ أبي السّباقِ،

عَنيِقَةٍ من غَنَم عِتاق ، مَر غُوسَة مأمورة مِعْناق

معناق: تلد المُنْوَقَ ، وهي الإناث من أولاد المعز. والرَّغْسُ : النكاح ؛ هذه عن كراع . ورَغَسَ الشيء: مقلوبُ عن غَرَسَه؛عن يَعْتُوب. والأرغاسُ: الثَّغْرافِ التِي تخرج على الولد ، مقلوب عنه أيضاً .

وفي: الرَّفْسَة : الصَّدْمَة بالرِّجْلِ في الصدر. وَرَفَسَه يَرْفُسُه ويَرْفُسُه وَفُسَهُ وَفُساً : ضَرِبه في صدره برجله ، وقيل : رَفَسَه برجله من غير أَنْ يخص به الصدر. ودابة رَفُوسُ إذا كان من شأنها ذلك ، والاسم الرِّفاسُ والرَّفِيسُ والرَّفُوسُ ، ورَفَسَ اللحم وغيره من الطعام رَفْساً : دَقَة ، وقيل : كل دَقَّ رَفْسُ ، وأصله في الطعام . والمِرِ فَسُ : الذي رُدَقُ به اللحم ، وأصله في الطعام . والمِر فَسُ : الذي رُدَقُ به اللحم .

وكس: الر كس : الجماعة من الناس ، وقيل : الحديد من الناس ، والر حس شبه بالر جيع . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتي بر و ث في الاستنجاء فقال : إنه ركس ، وقال أبو عبيه : الرحس شبه المعنى بالرجيع . يقال : ركست ، الشيء وأر كست المعنى بالرجيع . يقال : ركست ، وفي الشيء وأر كست المهم أركسهما في الفتنة ركسا ؛ ومنه الحديث : اللهم أركسهما في الفتنة ركسا ؛ والر حس : قلب الشيء على وأسه أو رد أبوله على الخره ؛ ركسه يو كسه ركسا ، فهو مر كوس وركيس ، وأر كسه فار تكس فيهما . وفي التنزيل : والله أر كسهم عا كسبوا ؛ قال الفراء : يقول رد هم إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : يقول رد هم إلى الكفر ، قال : ور كسهم لفة ويقال : والار تكاس : الارتداد . وقال شهر : بلغني عن ابن

الأعرابي أنه قال الممتنكوس والمر "كوس المد برعن حاله . والر "كس : ود الشيء مقلوباً . وفي الحديث : الفيتن تر تكوس أين جرائيم العرب أي تر دَحم وتردد . والر "كيس أيضاً : الضعيف المر تكس ؟ عن ابن الأعرابي .

وار تُتَكِسَتْ الجارية إذا طلع ثبد يُها ، فإذا اجتمع وضَخْمُ فقد نَهَد .

والرَّاكِسُ : الهادي ، وهو الثور الذي يكون في وسَطِ البَيْدَرِ عند الدِّياسِ والبقر حوله تدور ويرَ تَكِسُ هو مكانه ، والأنثى راكسة . وإذا وقع الإنسان في أمر ما نجا منه قبل : ارْتَكَسَ فيه . المسحاح : ارْتَكَسَ فلان في أمر كان قد نجا منه . والرَّكُوسِيَّة : قوم لهم دين بين النصارى والصابئين . وفي حديث عدي بن حاتم : أنه أتى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له الذي ، صلى الله عليه وسلم : إنك عليه وسلم : فقال له الذي ، صلى الله عليه وسلم : إنك من أهل دين يقال له الرَّكُوسِيَّة ؛ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : هذا من نعت النصارى ولا يعرس. والرِّكُسُ ، بالكسر : الجِسْرُ ؛ وراكِسُ في شعر والرِّكُسُ أن بالكسر : الجِسْرُ ؛ وراكِسُ في شعر النابغة :

وعيدُ أبي قابُوسَ في غيرِ كُنْهُهُ أَتَانِي ، ودوني راكس فالصَّواجِعُ ِ

اسم واد . وقوله في غير كنهه أي لم أكن فعلت ما يوجب غضبه علي فجاء وعيده في غير حقيقة أي على غير ذنب أذنبته والضواجع : جمع ضاجعة ، وهو مُنْحَنَى الوادي ومُنْعَطَّفُهُ .

رمس: الرَّمْسُ: الصوت الْحَقِيُّ . ورَّمَسَ الشيَّ يَرْمُسُهُ رَمْساً : طَمَسَ أَثَرَهُ . ورَمَسه يَرْمُسُهُ وير مُسِهُ رَمْساً ، فهو مَر موس ورَمِيسُ : دفنه وسَوَّى عليه الأرضَ . وكلُّ منا هيلَ عليه التراب ،

> يا ليت شعري اليوْم دَخْتَنُوسُ لَمُ الْمُوسُ الْمَ الْمُوسُ الْمَا الْحَبَرُ الْمَرَ مُوسُ الْمَ الْمُوسُ الْم أَتَحْلِقُ ﴿ القُرُونَ إِلَمْ الْمَيْسُ ؟ لا بلُ عَمِيسٌ ، إِنهَا عَرَوسُ ! وأما قول النُهِرَيْشِ :

دَهَبْتُ أَعُورُه فَوَجِدْتُ فَيهِ أَوْالْمِينَ فَيهِ أَوْالْرِينَّا رَوامِسَ والغُبارا

قد يكون على النسب وقد يكون على وضع فاعل مكان مفعول إذ لا يُعرف رَمَسَ الشيءُ نَفْسُهُ. ابن سُمَيْل : الرَّوامِسُ الطير الذي يطير بالليل ، قال : وكل دابة تخرج بالليل ، فهي رَامِسُ ترْمُسُ : تَدُونُ الآثارَ كما يُومَسُ الميت ، قال : وإذا كان القبر مُدرَرَّماً مع الأرض ، فهو رَمْس ، أي مستوياً مع وجه الأرض ، وإذا رفع القبر في السماء عن وجه الأرض لا يقال له رَمْسُ . وفي حديث ابن مفقل : ارمُسُوا قبري رَمْساً أي سَوَّوه بالأرض ولا نجعلوه مُستَعماً مرنفعاً . وأصل الرَّمْسِ : الستر والتغطية . ويقال لما مُحتَى من التراب على القبر : رَمْسُ . والقسبر ويقال لما مُحتَى من التراب على القبر : رَمْسُ . والقسبر والقبر : رَمْسُ . والقسبر

وبينا المرة في الأجياء مُعْتَسِط ، إِذَا هُو الرَّعْسُ تُعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ ا

أراد : إذا هو تراب قد دُفِنَ فيه والرياح تُطكيلُوه . وروي عن الشعبي في حديث أنه قال : إذا ارْتَمْسَ الجُنْبُ فِي الماء أَجْزَأَه ذلك مِن غَسَل الجُنْابة ؟ قال شمر : ارْتَمَسَ في الماء إذا أنغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه . وفي حديث ابن عباس : أنه رامَسَ عُمْرَ بالجُنْهَة وهما مُحْر مان أي أدخلا

رؤوسهما في الماء حتى يغطيهما ، وهو كالفَمْس، بالغين، وقيل : هو بالراء أن لا يطيل اللبث في الماء ، وبالغين أن يطيله . ومنه الحـديث : الصائم يَوْ تَـمَسِ ولا يَغْتَمَسُ .

ابن سيده : الرَّمْسُ القبر ، والجمع أرَّماسُ ورُمُوس ؛ قال الحُمْطَتِينَةُ : :

حال لقوم أطالوا هُونَ مَنْوَله ، وغادَرُوه مُقيماً بين أَرْماسِ وأنشد ابن الأعرابي لعُقيَّل بن عُلَقْهَ :

وأعيشُ بالبَكُلِ القَلِيلِ ، وقد أدى أَنَّ الرَّمُوسَ مَصارِعُ الفِتيانِ

ابن الأَعرابي: الرَّامُوسُ القبر ، والمَـرَّمَسُ : موضع القبر ؛ قال الشاعر :

ِ مِحَفِّضَ مَرْمُسَي ، أَو فِي يَفَاعٍ ، تُصَوَّتُ هَامِنَي فِي رَأْسِ قَـُبْرِي

ور مَسْناه بالتُوب : كَبَسْناه . والرّمْسُ : التُوبُ تَوْمُسُ به الربح الأثر . ورَمْسُ القبو : ما حُثييَ عليه . وقد ر مَسْناه بالـتواب . والرّمْسُ تحمله الربح فَتَر مُسُ به الآثار أي تُمَقَيْها . ورمَسْتُ الميت وأرّمَسْته : دفنته . ور مَسُوا قبر فلان إذا كتبوه وسَوَّوه مع الأرض . والرّمْسُ : تواب التير ، وهو في الأصل مصدر .

وقال أبو حنيفة : الرّوامِسُ والرّامِساتُ الرياح الزّافِياتُ التي تنقل التراب من بلد إلى آخر وبينها الأيام ، وربا غَسَّتُ وجه الأرض كُلَّة بتراب أدض أخرى . والرّوآمِسُ الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار .

. ورُمَسَ عليه الحبرَ رَمْساً : لواه و كتبه . الأصمعي: إذا كم الرجلُ الحَبَرَ القومَ قال : ` دَمَسْتُ عليهمَ

الأمرَ ورَمَسْته . ورَمَسْتُ الحديث : أخفيته وكتبته . ووقعوا في مر مُوسة من أمرهم أي اختلاط؟ عن ابن الأعرابي . وفي الحديث ذكر رامس ، بكسر المم ، موضع في ديار محارب كتب به رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعُظَيْمُ بنِ الحَرَث المُحاربيّ .

وعسى: الأزهري: أبو عبرو الحسارس والراماحس والفداحس والفداحس ، كل ذلك : من نعت الجريء الشجاع ، قال : وهي كلها صحيحة .

وهي: رَهَسَه يَوْهَسُه رَهْساً: وَطَيَّه وَطَا شَدِيداً. الأَرْهِرِي عَن ابن الأَعْرابي : تركت القوم قله ارْتَهَسُوا وارْتَهَسُوا . وفي حمديث عُبَسَادة : وجَراثِيمُ العربِ تَرْتَهِسُ أَي تضطرب في الفتنة ، ويروى بالشين المعجمة ، أي تضطلك قبائلهم في الفتن . يقال : ارنهس الناس إذا وقعت فيهم الحرب ، وهما متقاربان في المعنى ، ويروى : تَرْتَكِسُ ، وقعه تقدم . وفي حديث العُرَنِيَّانِ : عظمَّتَ بطوننا وارْتَهَسَت أَعْضَادُنا أَي اصطربت ، ويجوز أَن يكون بالسين والشين . وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت وجلا الدابة وارْتَهَسَت إذا اصطحاع ارْتَكَسَ القومُ وارْتَهَسُوا إذا المجام :

وعُنْقاً عَرَّداً ورأساً مِرْأسا ، مُضَبَّرَ اللَّحْيَيْنِ نَسْراً مِنْهُسا عَضْباً إذا دماغُه تَرَهَسا ، وحَكَ أَنْباباً وخُضْراً فَـُؤسا

تَرَهَّسَ أَي تَمَخَّصَ وَتَحَرَكَ . فَـُوْسَ ": فَطَـع من الفَأْسِ ، فَعُلُنْ منه . حك أنياباً أَي صَرَّفَها . وحُضْراً يعنى أضراساً قد قَـد مُـت فاخضرت .

بجميعه . ورَهْمُسَه : مثلُ رَهْسَبُهُ . والزَّهْبُسَة أَيضاً : السَّرارُ ؛ وأنيَ الحجاجُ برجل فقال : أمن أَهل الرَّسِّ والرَّهْمَسَنَّة أَنت ? كَأَنه أَراد المُسارَّةِ في إثارة الفتنة وشق العصا بين المسلمين . تَرَهْسُمَ وتَرَهُمُسُ أَلِهُ اللَّهِ وَمَا وَرَاءً. قَالَ تَشَالَتُهُ: أَمَرُ \* الركفيس ومنهيس أي مستور .

روس : رَاسَ رَوْساً : تَسَخْتُو ، والياء أعلى. وراسَ السَّيْلُ الغُنَّاءَ : جبعه وحَمَلُه . ورَوَائْسِ الأُودية: أعاليها ، من ذلك. والرَّوائسُ: المتقدَّمة من السحاب. والرَّوْسُ : العيب ؛ عن كراع . والرَّوْسُ : كَثْرَةُ الأكل . وراسَ يَرُوسُ رُوسًا إذا أكل وجَوَّد . التهذيب : الرَّوْسُ الأَكُلُ الكثيو .

ورَوَاسُ : قبيلة سميت بذلك ؛ ورَوْسُ بن عادِية بنت قَرَعَة الزُّبِيُّرية تقول فه عادية أمُّه : أَشْبُهُ رُوسُ نَفَراً كِراما ،

كانوا الذُّرَى والأَنْفُ والسُّناما ، ﴿ كَانُوا لِمِنْ خَالَطَهُمُ إِدَامِا

وبنو رُواس: بَطْنُ ، وأبو دواد الرواسي أسمه يزيد بن معاوية بن عبرو بن قيس بن عبيد بن أرواس أبن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة ، وكان أبو عمر الزاهد يقول في الرُّواسَي أَحد القراء والمحدثين: إنه الرُّواسِي ، بفتح الراء وبالواو من غير همز ، منسوب إلى رواس قبيلة من سلم ، وكانه ينكر أن يقال الرُّؤاسي ، بالهمز ، كما يقوله المحدِّثون وغيرهم . روفس : لها في ألحديث ذكر ، وهي إسم جزيرة

بأدض الروم، وقد اختلف في ضبطها فقيل: بضم

الراء وكبسر الذال المعجمة ، وقيل : بفتحها ، وقيل:

شين معجمة .

وهيس : رَهْسَمُ الْحَبُرُ : أَتَى منه بِطَرُ فِ وَلَمْ يُقْصِع وس : واس توس وساً ورئساناً : تسخر ، يكون للإنسان والأَسد . والرَّيْسُ : التبختر ؛ ومنه قول أَبِي زُابُينِه الطائي واسبه جَرَّمُكَةُ بن المنذر: فاتوا أند لحون ، وبات كسرى بَصِيرِ الدُّجِي ، هاد هَبُوسُ إلى أن عَرَّسُوا وأُغَبَّ عنهم

قريباً ، ما يُحسُ له حُسيسُ فلبًا أن وآهم قد تدانوا ، أَتَاهِمُ إِنْ أَرْحُلُهِم بَوسُ

الإِدِّلاجُ : سير الليل كله . والادِّلاجُ : السير مـن آخره ؛ وَصَفَرَ وَكُبُاً يُسيرُونُ وَالْأَسَدُ يُتَبِعُهُم لينتهز فيهم فبُر صة . وقوله بصير بالدجي أي يدوي كيف يشي بالليل . والهادي : الدليل . والهبوس : الذي لا يسمع مشيه . وعرّسوا : نزلوا عن رواحلهم وناموا . وأُغَبُّ عنهم : قَـَصَّر في سيره. ولا يُعسَنُّ له حسيس": لا يسمع له صوت . "

ورياس": فجل ؟ أنشد ثعلب للطُّر مَّاح : كَغُرَى أَجْسَدَتُ وأُسَه فُرْءَ مِن رِياس وخام

وذكر الأزهري هذا البيت في أثناء كلامه على رأس وفسره فقال: الغَرِيُّ النُّصُبُ الذي تُدشَّى مسن النُّسُكَ، والحامي الذي حَسَى ظهره؛ قال : والرَّياسُ تُشَكُّ أُنوفُها عند الغَريِّ فيكون لبنها للرجال دون النساء . ويقال رَيْسُ مثلُ قَيَيْم بَعني رئيس ، وقد تقدم شاهده في رأس . وركيسان : اسم . .

ويباس: التهذيب في الرباعي : قال شهر لا أعرف للرِّيباس والكمأى اسماً عربيًّا ؛ قال أبو منصور : والطئر ْتُدُوثُ ليس بالرِّيباس الذي عندنا .

### فصل السين المهلة

سحس: السّعَسُ ، بالتحريك : الماء المتغير . قال ابن سيده : ماء سبّعَسُ وسَعِسُ وسَعِيسُ صَدرُ متغير ، وقد سبّعِسَ الماء ، بالكسر ؛ وقيل : سُجِّسَ الماء فهو مُسَجَّسُ وسَعِيسُ أفسد وَتُورِّدَ . وسبَعِّسَ المَنْهُلُ : أَنْتَنَ مَالُوه وأَجَنَ ، وسَجِّسَ الإبطُ والعطف عُ كذلك ؛ قال :

> كأنهم، إذ سَجَّسَ العَطْنُوفُ، مِيسَنَةُ أَبَنَّهِا خَرِيفُ

ويقال: لا آئيك سَجِيسَ الليالي أي آخِرَ هَا، وكذلك لا آئيك سَجِيسَ الأَوْجَسِ . ويقال : لا آئيك سَجِيسَ عُجَيْسٍ أي الدهر كله ؛ وأنشد :

فَأَقْسَبُنْ لَا آتِي ابنَ ضَبْرَةَ طائعاً ، سَجِيسَ عُجَيْسِ ما أَبانَ لساني

وفي حديث المولد: ولا تَضُرُّوه في يَقَطَّـة ولا مَنَام، سَجِيسَ الليالي والأَيام، أي أَبِداً ؛ وقال الشَّنْقَرى:

هُنَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُمُونَي ، سَجِيسَ الليالي مُبْسَلًا بالحَراثِر

ومنه قبل للماء الراكد ستجيس لأنه آخر ما يبقى . والسَّاجِسِيَّة : ضِأْنَ حُسْرَهُ ؟ قال أَبُو عادم الكِلابي:

فالعيذ ق مثل السَّاجِسِيِّ الحِفْضاج

الحفضاج: العظيم البطن والحاصرتين . وكبش ساجيمي الخاطئ أبيض الصوف فَحِيلًا كريمًا ؛ وأنشد :

كَانَ كَبْشاً ساحِسِيًّا أَدْبَسا ، بِن صَبِيلًى لَحْيَه ، مُجَرَّفُسا

والسَّاجِسِيَّةُ : غَمْ بالجزيرة لربيعة ِ الفَرَسِ . والقِهاد: الغَنَمُ الْحَجازيةِ .

سدس : ستة وسيت : أصلهما سدسة وسيدس ، قلبوا السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها ، وهي مع ذلك حرف مهموس كما أن السين مهموسة فصار التقدير سيدت ، فلما اجتمعت الدال والتاء وتقاوبتا في المخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها في الهمس ، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت سيت كما ترى ، فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام ، والثاني للإدغام . وسيتون : من العشرات مشتق منه ، حكاه سيبويه . وليد له سيتون اعاماً أي ولد له الأولاد .

والسَّدْسُ والسَّدْسُ: جزءٌ من سَنة، والجمع أسداس. وسدَسَ القومَ يَسَدُسُهُم ، بالضم ، سدُساً : أخذ سدُسُ أموالهم ، وسدَسَهُم يَسدِسُهم ، بالكسر : صاد لهم سادساً . وأسدَسَهُم يَسدِسُهم ، بالكسر : يقول للسَّدُسُ : سَديس ، كما يقال للعُشْرِ عَشْيرِ .

والمُسَدَّسُ مَن الْعَروض : الذي يُبِنَى عَلَى سَنَة أَجزاء .

والسَّدُّسُ ، بالكسر : من الورد بعد الحِيْس ، وقيل : هو بعد ستة أيام وخيس ليال، والجمع أسداس. الجوهري : والسَّدُسُ من الورد في أظهاء الإبل أن تنقطع خَيْسَة وترد السادس . وقد أَسْدُسَ الرجلُ أي وردت إبله سدساً .

وشاة سد يس أي أتت عليها السنة السادسة . والسد يس: السن التي بعد الرّباعية . والسد يس : والسد س ن الإبل والغنم : المُلثقي سديسه ، وكذلك الأنثى ، وجمع السديس سد س مثل رغيف ورُغف، قال سببويه : كَسَروه تكسير الأسماء لأنه مناسب للامم لأن الهاء تدخل في مؤنثه . قال غيره : وجمع السدس سد س مثل أسد وأسد ؛ قال منصور ابن مسجاح يذكر دية أخذت من الإبل متخبّرة كما الامل متخبّرة كما الامل .

يَتخيرها المُصدِّق :

فطاف كما طاف المُصَدِّقُ وَسَطَهَا ، مُعَيِّرُ مَنها في البوازِل والسُّدْسِ

وقد أسد س المعيو إذا ألقى السن بعد الرباعية ، وذلك في السنة الثامنة ، وفي حديث العلاء بن الحضر مي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الإسلام بدأ جدّعا ثم ثنييا ثم رباعيا ثم سديسا ثم بازلا ؛ قال عبر : فنا بعد البروول إلا النقصان ، السديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة وذلك إذا ألقى السن الي بعد الرباعية ، والسدس م المات وذلك السن قبل الباول ، يستوي فيه المدكر والمؤنث لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء ، إلا السدس والسديس والسديس والباول ، ويقال : لا آتيك سديس عُجيس ، لفة في سجيس ، وإذار شديس وسداسي .

والسدُوسُ : الطَّيْئُلَسَانُ ، وفي الصحاح : سُدُوسُ ، بغير تغريب في الأَخْضَرُ منها ؛ قال الأَخْضَرُ منها ؛ قال الأَخْضَرُ منها ؛ قال الأَخْوَد ي :

والليلُ كالدَّأماء مُسْتَشْعِرُ ، من دونهِ ، لوناً كَلَّوْنِ السُّدُوس

الحوهري: وكان الأصبعي يقول السَّدُوسُ، بالفتح، الطَّيْلُسَانُ. شبر: يقال لكل ثوب أخضر: سدُوسُ وسُدُوسُ.

وسُدُوس ، بالخم : اسم رجل ؛ قال ان رَوِّي : الذي حكاه الجوهري عن الأصمعي هـو المشهور من قوله ؛ وقال ان حيزة : هذا من أغـلاط الأصمعي المشهورة ، وزعم أن الأمر بالمحكس بما قال وهو أن سدُوس، بالفتح ؛ اسم الرجل، وبالضم، اسمالطيلسان، وذكر أن سدوس ، بالفتح ، يقع في موضعين : أحدهما سدوس الذي في تمم وربيعة وغيرهما ، والثاني في سعد

ابن نَدُهَانَ لا غير . وقال أبو جعفر محمد بن حبيب :
وفي تميم سَدُوسُ بن دارم بن مالك بن حنظلة ، وفي
ربيعة سَدُوسُ بن ثعلبة بن عُحكابة بن صَعْب ،
فحكل سَدُوسُ في العرب ، فهو مفسوح السين إلا
سُدُوسَ بن أَصْمَعَ بن أبي عبيد بن دبيعة بن نَضَر
ابن سعد بن نَبْهان في طيء فإنه بضها . قال أبو
أسامة : السَّدُوسُ ، بالقشح ، الطيلسان الأخضر .

سَدُوس الذي في شَيبان ، بالفتح، وشاهده قول الأخطل: وإن تَسَخُلُ سَدُوسُ بِدِرْهَمَيْهَا ، فإن الربح طَيْبَةَ شَوْبُولُ

والسُّدُّوسُ ، بالضم ، النَّيلَجُ . وقال ابن الكلي :

وأما سُدُوسُ ، بالضم ، فهو في طيء لا عـير . والسُّدُوس : السَّيلَ ، ويقال : السَّيلَ ، وهو السَّيل ؛ قال امرؤ القيس :

منابته مثل السدوس ، ولونه كلتو ن السَّيال ، وهو عذب يُفيض ا

قال شمر: سمعته عن ابن الأعرابي بضم السبن ، وروي عن أبي عمرو بفتح السبن ، وروى ببت امرىء القيس:

إذا ما كنت مُفْتَخِراً ، ففاخِر ، بيئت بني سَدُوس

بفتح السين، أراد خالد بن سدوس النبهاني. ابن سيده: وسد وس وسدوس في بني دهل ابن شبيان، سدوس في بني دهل ابن شبيان، بالفتح، وسدوس، بالضم، في طيء؟ قال سيبويه: يكون القبيلة والحي، فإن قلت و له سكوس كذا أو من بني سكروس، فهو للأب خاصة؟ وأنشد ثعلب:

بني سَدوسِ زَنْتُوا بِنَانِكُمْ ، إنَّ فِنَاهُ الْحَيِّ بِالنَّرَ تُتْتِ

١ قوله « كلون السيال » أنشده في ف ي سِ : كثوك السال .

والرواية : بني تميم زَهْنيعوا فَتَاتَكُم ، وهو أُوفق لقرَّله فتاة الحي . الجوهري : سَدُوس ، بالفتح ، أبو قبيلة ؛ وقول يزيد بن حَدَّاق العَبْدي :

> وداوَيْتُهَا حَى سَنْتَ حَبَشِيَّة ، كَأْنَ عَلِيهَا سُنْدُسًا وسُدُوسا

السُّدُوس : هو الطَّيْلُسَانُ الأَخْضَرُ اه . وقد ذَّكُرنَا في تَرجِمة شُتت من هذه التَّرجِمة أَشْياء .

سعرس: السّريس: الككيّس الحافظ لما في يده ، وما أَمْرَسَه ، ولا فِعْلَ له وإنما هو من باب أَحْنَكُ الشاتَـْين. والسّريس : الذي لا يأتي النساء ؛ قال أبو عبيدة: هو العناين من الرجال ؛ وأنشد أبو عبيد لأبي زبيد الطائي :

> أَفِي حَقِّ مُواساتِي أَخَاكُمْ ، بمالي ، ثم يَظلِمُني السَّرِيسُ ?

قال : هو العباين . وقد سَرِسَ إذا عُنَّ ، وقبل : السَّرِيسُ هُوَ الذي لا يولد له ، والجمع مُرَسَاة ، وفي الغة طيء : السَّرِيسَ الضعيف . وقد سَرِسَ إذا سَاء خُلُنَّةُ ، وسَرِسَ إذا عَقَل وحَزَمَ بعد جَهَل . وقد سَرِسُ وسَرِسُ بَيْنُ السَّرَسَ إذا كان لاَ يُلِيْحُ .

سوجي : مارُ سَرْجِس : موضع ؛ قال جربو : لَقَيْتُمْ الجَنْرِرَةَ خَيْلَ قَيْسٍ ، فقلتُمْ : مارَ سَرْجِسَ لَا قَتَالا

تقول : هذه مار ُ سَر ْجِس َ ودخلنت مار َ سَر ْجِسَ ومردت عار صَر ْجِسَ ، وسَر ْجِس ْ في كِل ذلك غير منصرف .

سلس : شيء سكِسُّ : لكيّنُ سهل . ورجلُ سكِسُ أي لكيّنُ منقاد بَيتْنُ السّلسَ والسّلاسَةِ . ابن

سيده ; سَلِسَ سَلَساً وسَلامَة وسُلُوساً فهيو سَلِسُ ؛ قال الراجز :

مُكُورَة " غَرَّ ثَى الوِسْاحِ السَّالِسِ ، تَضْحَكُ عَن ذِي أَشُرِ مُضَادِسِ وسَلِسَ المُهْرِ إِذَا انقَادِ . والسَّلْسُ ، بالتسكين : الحَيْطَ ينظم فيه الحَرَّزُ ، زاد الجوهري فقال : الحَرَّزُ الأَبِيضُ الذِي تَلْبَسُهُ الإِمَاء،وجِبعه سُلُوسَ "؟ قال عَبْد الله بن مسلم من بَنِي ثَعْلَة بن الدُّول :

> ولقد لهوت ، وكل شيء هالك ، بنقاة جيب الدّرع غير عَبُوس وينزينُها في النّحر حلي واضيح ، وقدينُها في النّحر حلي واضيح ،

ابن بري: النقاة النقية ، يريد أن الموضع الذي يقسع عليه الجيب منها نقي ، قال : ويجوز أن يويد أن وبها نقي وأنها ليست بصاحبة مهنئة ولا خدامة ، وقد يعبرون بالجيب عن القلب لأنه يكون عليه كما يعبرون بمعقد الإزار عن الفرج ، فيقال : هو طيب معقد الإزار ، يويد الفرج ، وهو نتقي الجنيب أي القلب أي هو نتقي من غش وحقد ، والواضع : الذي يَبْرُق. والدرع : قميص المرأة ؛ وقال المتعطل المذني :

لم أينسني حبُب القباول مطاوره ، وأَقَلُ يَخْتَضِمُ الفَقَانَ مُسَلَّسُ أواد بالمطاود سهاماً يشبه بعضها بعضاً . وأواد بقوله مُسَلَّسُ مُسَلِّسُلُ أي فيه مثل السَّلْسِلة مسن الفر ند .

وَالسَّفَلُوسَ : الحُمْسُر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد مَلَأَتُ مَرَ كُواها أُرْؤُوسا ، كَأَنَّ فِيهِ عُجُزاً جُلُنُوسا ،

أشيط الراؤوس ألثقت السلكوسا

شبهها وقد أكلت الحَمَّض فابيضت وجوهها ورؤوسها بِمُجُزُرٍ قد أَلقين الحُمُرُ .

وشراب سليس": لتين الانحداد. وسليس بول الرجل إذا لم يتهيأ له أن يمسكه. وفلان سليس البول إذا كان لا يستمسكه. وكل شيء قليق، فهـو

وأَسْلَسَت النخلة فهي مُسْلِس إذا تناثر 'بسُرْها . وأَسْلَسَت الناقة إذا أخرجت الولد قبل عام أيامه ، فهي مُسْلَس .

والسَّلْسَةُ : عُشْبَة قريبة الشبه بالنَّصِيِّ وإذا جَفَّتُ كان لهَا سَفاً يتطاير إذا حُرْسَكَت كالسّهام يَرْ تَدُّ فِي العنون والمناخر ، وكثيراً ما يُعْسِي السَّائة .

والسُّلاسُ: ذهاب العقل، وقد سُلِسَ سَلَساً وسَلَساً؟ المصدران عن ابن الأَعرابي . ورجل مَسَلَّلُوس: ذاهب العقل والبدن . الجوهري : المَسَلُّدُوسُ المعنون؟ قبال الذاهب العقل . غيره : المَسْلُوسُ المعنون؟ قبال الشاع :

نَكَأَنه إذ راحَ مَسْلُلُوسُ الشَّبَقُ\*

وفي التهذيب: رجل مُسئلُوس في عقله فإذا أصابه ذلك في بدنه فهو مَهْلُنُوس .

سلعس : سَلَـعُوسُ ، بفتح اللام : بلدة .

سنبس: الجوهري: سننيس أبوحي من طيء؛ ومنه فول الأعشى يصف صائداً أرسل كلابه على الصيد:

فصبَّعها القانِص السَّنْبِسِي ، أُ

قـال أَن بري : القانص الصائد . يُشكِّي : يدعو . والضّراء : جمع ضِرَّ و ، وهو الكلب الضادي بالصيد . والإيساد : الإغراء .

سندس : الجوهري في الثلاثي : السُّنْدُسُ البُرْيُون ؛ وأَنشد أَبُو عبيدة ليزيد بن حَدَّاق العَبْدي : ألا هل أتاها أن شيكة حازم للدّي ، وأني قد صَنَعَتُ الشَّبُوسا ؟ وداويْتُها حتى سُتتَ حَبَشِيَّة ، وداويْتُها حتى سُتتَ حَبَشِيَّة ، كأن عليها سنُنْدُساً وسَدُوسا

الشَّيُوس: فرسه . وصُنعُه لها : تَضْيِيرُهُ إِياها ، وَكَذَلْكُ قُولُهُ دَاوِيتُها بَعْنَى ضَبَّرَتِها . وقولُه حَبَشَيَّةً يَبِيد حَبَشِيةً اللون في سوادها ، ولهذا جعلها كأنها وفي الحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث إلى عبر ، رضي الله عنه ، يجبُّلَةً سُندُس ؛ قبال المفسرون في السندس : إنه رَقيق الدّيباج ورَّفيعُه ، وفي تقسير الإستير قي : إنه غليظ الديباج ورّفيعُه ، فيه ، الليث : السِّنْدُسُ ضَرَّبُ مِن البُزْيون يتخذ فيها أنها ممر بان ، وقيل : السُّنْدُس ضرب من البُرود ، معرّبان ، وقيل : السُّنْدُس ضرب من البُرود ،

سوس: السنوس والساس : لعنان ، وهما العنه التي تقع في الصوف والثياب والطعام . الكسائي: ساس الطعام كيساس وأساس كيسيس وسواس كيسوس إذا وقع فيه السنوس ، وأنشد لزرارة بن صعب بن خهر ، ود هر " : بطن من كلاب ، وكان زرارة خرج مع العامرية في سفر كيتارون من اليامة ، فلما امتاروا وصد روا جعل زرارة بن صعب بأخذه بطنه فكان بنخلف خلف القوم فقالت العامرية :

لقد رأيت وجلا دهريًا ، يُشي وراء القوم سَيْتَهِيًا ، كَانَهُ صَبِيًا ، كَانَهُ صَبِيًا

تريد أنه قد امتلاً بطنه وصار كأنه مُضْطَعَنُ

صبياً من ضِخَمِه ، وقيل : هو الجاعل الشيء على بطنه يَضُمُ عَلَيه يَدَه البسرى ؛ فأَجابِها زُرارة : قد أَطْعَمَنْني دَقَلًا حَوْلِيًا ،

لد أطْعَمَنْنِي دَفَلًا حَوْلِيًّا ،
مُسَوِّسًا مُدَّوِّدًا حَجْرِيًّا

الدقيل : كروب كردي من التمر . وحَجْرِياً : يريد أنه منسوب إلى حَجْر اليمامة ، وهو قصبتها . ابن سيده : السّوس العُث ، وهو الدود الذي يأكل الحب واحدته سُوسة ، حكاه سيبويه . وكل آكل شيء ، فهو سُوسه ، دوداً كان أو غيره . والسّوس ، بالفتح : مصدر ساس الطعام كيساس ويسوس ، عن كراع ، سوساً إذا وقسع فيه السّوس ، وسيس وأساس وسوس وأساس ، وسيس وأساس وسوس ، وقول العجاج :

رَ يَجْلُنُو ، بِعُودِ الإَسْجِلِ المُنْفَطَّمِ ، غُرُوبَ لاَ سَاسٍ ولا مُثَلَّمَ

والمُنْفَصَّم: المُنكسَّر، والساسُ: الذي قد ائتكل، وأصله سائسُ، وهو مثل هائر وهار ٍ وصائفٍ وصافٍ ؟ قال العجاج:

صافي النَّنْعاسِ لم يُوسَنَّعُ بالكَدَرُ ، وَلَيْعَ الكَدَرُ ، وَلَمْ النَّخَرُ . وَلَمْ النَّخَرُ .

ساس النخر أي أكل النخر ، يقال : أنخر كينه وساست الخراً وطعام وأراض ساسة ومسوسة ، وساست الشاة تساس سوساً وإساسة ، وهي مسيس : كثر قبلها ، وأساست مثله ؛ وقال أبو حنيفة : ساست الشجرة تساس سياساً وأساست أيضاً ،

أَبَوْ زَيْدٌ : الساسُ ، غير مهموز ولا ثقيل ، القادحُ في السنَّ .

والسُّوسَ ' : مصدر الأَسْوَس ، وهــو داءٌ يكون في عَجْزِ الدابة بين الورك والفخذ يُورِثُه ضَعْفَ الرِّجْل.

ابن شبيل : السُّواس داء يأخذ الحيل في أعناقها فينيبَّسهُا حتى تموت . ابن سيده : والسُّوس داء في عَجُرُ الدابة ، وقيل : هو داء يأخذ الدابة في قواتمها . والسُّوس : الرَّياسة ، يقال ساسوهم سَوسًا ، وإذا رَّأْسُوه قيل : سَوَّسُوه وأساسوه . وساس الأمر سياسة " : قام به ، ورجل ساس من قوم ساسة وسُوَّاس ؛ أنشد ثعلب :

سادَة قادة لكل جَمِيع ' ساسة للرجال يومَ القِتالِ

وسَوَّسَهُ القومُ : جَعَلُوهُ يَسُوسُهُم . ويقال : سُوِّسَ فلانُ أَمرَ بني فلان أي كُلُّف سياستهم . الجوهري: سُسْتُ الرعية سياسة . وسُوَّسَ الرجلُ أُمور الناس، على ما لم يُسَمَّ فَاعله ، إذا مُلَّكَ أَمرَهم ؛ ويووى قول الحطيثة :

> لقد سُوِّسْت أمرَ بَنِيك، حتى تركتهُم أدق من الطَّحِين

وقال الفراء: سُوِّسْت خطأً. وفلان 'مُجَرَّبُ قَـدَ ساس وسيس عليه أي أمر وأمر عليه. وفي الحديث: كان بنو إسرائيل يَسُوسُهم أنبياؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والوُلاة بالرَّعيَّة.

والسيّاسة : القيام على الشيء عا يُصلّحه . والسياسة : فعل السائس . يقال : هو يَسُوس الدواب إذا قيام عليها وراضها ، والوالي يَسُوس وَعِيَّته . أبو زيد : سَوَّسَ فلان لفلان أمر آ فر كبه كما يقول سوّل له وزيّن له . وقال غيره : سَوّس له أمر آ أي وروضه وذايّن له . وقال غيره : سَوّس له أمر آ أي وروضه وذايّله .

والسُّوسُ : الأَصل . والسُّوسُ : الطَّع والحُسلُتَى والسُّوسُ : الطَّع والحُسلُتَى والسَّحِيَّة . يقال : الفصاحة من سُوسِه . قال اللحاني: الكرم من سُوسِه أي من طبعه . وفلان من سُوسِ

صدق وتُوس صدق أي من أصل صدق .
وسو يكون وسو يفعل : يويدون سوف ؛ حكاه
ثعلب ، وقد يجوز أن تكون الفاء مزيدة فيهنا ثم
تحذف لكثرة الاستعبال ، وقد زعبوا أن قولهم
سأفعل بما يويدون به سوف نفعل فصدفوا لكثرة
استعبالهم إياه ، فهذا أشذ من قولهم سو نفعل .

والسُّوسُ : حَسَيسَة تشبه القَتُ ؟ ابن سيده : السُّوسُ شجر ينبت ورقاً في غير أفنان ؛ وقال أبو حنيفة : هو شجر يغمى به البيوت ويدخل عصيره في ١ . . . ، وفي عروقه حلاوة شديدة ، وفي فروعه مرارة ، وهو ببلاد العرب كثير .

والسّواس : شجر، واحدته سواسة ؛ قال أبو حنيفة : السّواس ، من العضاء وهو شبيه بالمرّخ له سنيفة مثل سسيفة المرّخ وليس له سبوك ولا ورق ، يطول في السّاء ويُستظل تحته . وقال بعض العرب : هي السّواسي ، قال أبو حنيفة : فساً لنه عنها ، فقال : السّواسي والمرّخ والمنتج هولاء الثلاثة متشابة ، وهي أفضل ما اتخذ منه وَنَنْد مِنْ يقتدح به ولا يَضْلُد ؛ وقال الطّر مام :

# وأَخْرَجَ أَمُّهُ لسَواسِ سَلَمْنَى ﴾ لِمُعْفُورِ الضَّبَا ضَرَمٍ الجَنْبِينِ

والواحدة : سَوَاسَة . وقال غيره ؛ أَرَاد بِالأَخْرَجِ الرَّبِهِ : أَرَاد بِالأَخْرَجِ الرَّبِهِ : أَرَاد بِأَمه الرُنْدَةَ أَنه قطع من سَواسِ سَلْمَى ، وهي شجرة تنبت في جبل سلمى ، وقوله لمعفور الضبا أَراد أَن الرندة شجرة إذا قيلَ الزَّنْدُ فيها أَخْرجت شَيْئاً أَسُود فينعفر في التراب ولا يَرِي ، لأَنه لا نار فيه ، فهو الولد المعفود النار فذلك الجنين

الناض بالاصل ، ولعل محله في الادوية ، كا يؤخذ من ابن البيطار .

الضّرم ُ ، وذكر معفور الضا لأنه نسبه إلى أبيه ، وهو. الزند الأعلى . وسنّو َ اس ُ : موضع ؛ أنشد ثعلب :

وَإِنَّ أَمْراً أَمْسَى ، وَدُونَ حَبَيْهِ سُواسُ ، فَوادي الرَّسُ والهَسَيَانِ ، لَمُعْتَرُفُ مِالنَّاي بعد اقْتُورانِه ، ومَعْدُرُورَ اللَّهِ عَنَاه بِالمُمَالِنَ

سيس : ابن الأعرابي : ساساه إذا عَيْرَه . والسَّيْسَاءُ من الحِمارِ أو البَعْل : الظهر ، ومن الفرس : الحَارِكِ؟ قال اللحياني : وهو مَذكر لا غير ، وجمعها سَيَاسَي . الجوهري : السَّيْسَاء مُنْتَظَمَ فَقَار الظهر ، والسَّيْسَاء ، فعُلاء مُلحق بيسر داح ؟ قال الأخطل واسنه غيات ! ابن عَوْف :

﴿ لَقَدَ صَّمَكَتُ قَلَيْسُ ۖ بَنَ عَيْلَانَ حَرَّ بُنَا ۗ ﴿ ﴿ وَعِلَى عَادِيسِ السِّلْسَاءَ ﴾ مُحَدَّدُو دَبِ الطَّهُونِ

يقول: حَمَلناهم على مر حَبَ صَعْب كبيساء الحيار أي حَمَلناهم على ما لا يثبت على مثلة : وفي الحديث : حَمَلَتْنا العرب على سيسامًا ؟ قال ابن الأثير : سيساء الظهر من الدواب مُحْتَمَع وصَطِه ؟ وصَطِه ؟ وصوفع الركوب ؟ أي حملتنا على ظهر الحرب وحدربتنا . الأصعي : السيساء من الظهر والسيساءة ألم المُنْقادة من الأرض المُستَد قَد أ . وقال : السيساء في قدر دودة الظهر ؟ وقال الليث : هو من الحِمَان والبغل المنسَج .

ابن نشبيل : يقال هؤلاء بنو ساسًا للسُّؤُّال .

وساسان : اسم کیسٹری ، وأبو ساسان : مین کناهم ، وقال بعضهم : ایما هو أندوساسان . وقال اللیث : أبو ساسان کنیة کسری ، وهو أعجبي ، وکان الحصن بن المندو یکنی بهذه الکنیة أیضاً .

#### فصل الشين المعجمة

شأس : مكان تشئيس ، وفي المحكم : مكان تشأس مثل شأن مثل شأن : شأن : خشين من الحجارة وقبل غليظ ؛ قال :

على طريق ذي كُلُؤود شاس ، يَضُمرُ بالمُوقَـّــــ المِرْداسِ

خفف الهمنز كقولهم كاس في كأس، والجمع سُؤوس. وقد سَئْيس سَأَساً ، فهو سَئْيس. وسَأْس جَأْس: على الإنباع . وقال أبو زيد : سَئْس مكانتنا سَأَساً وسَّتَيْز سَأْزاً إذا غَلَظ واسْتَد وصَّلُب ؟ قال أبو منصود : وقد يخفف فيقال للمكان الفليظ شاس وشازد، ويقال مكان شاسي، وجاسى، غليظ، وأمكينة شوس مثل جَوْن وجُون وورد وورد وورد

وشَـُنْسُ الرجلُ سُأَساً : قَـَلْقَ مَنْ مَرَضَ أَو غُمْ ۗ ؟ وشَـُنْسُ ": أَخْو علقمة الشاعر ، قال فيه مخاطب الملك :

وفي كل حيّ قد خَبَطْتَ بِنَعْبَةً ، قَعْنَ لِشَأْسٍ من نَدَاكَ دَنُوبُ

ُ فَقَالَ : نَعْمُ وَأَذْ نَبَّةً <sup>م</sup> ، فأطلقه وكان قد حبسه .

شبرس : شَبِئْر سُ وشَبَار سُ : 'دُو يُنِّةَ زَعَبُوا ؛ وقد نفي سببويه أَن يكون هَذَا البناء للواحد .

شحس : قال أبو حنيفة : أخبرني بعض أعراب عُمانَ قال : الشَّعْسُ من شجر جبالنا وهو مثل العُتْمِ ولكنه أطول منه ولا تتخذ منه القيسي الصلابت ، فإن الحديد يكيل عنه ، ولو صنعت منه القسي الم تروات النَّزع .

شخس : الشَّخسُ: الاصطراب والاختلاف. والشَّخيس: المخالف لما يؤمر به ؛ قال رؤبة :

يَعْدُلُ عَنِي الجَدِلُ الشَّخِيسَا

وأمر تشخيس : متفرق . وشاخَسَ أَمْرُ القـوم : اختلف . وتَشاخَسَ ما بينهم : تباعد وفسد . وضربه فتَشاخَسَ قيمُفا رأسه : تباينا واختلفا ، وقد استعمل في الإبهام ؟ قال :

تَشَاخَسَ لِبَهَامَاكَ إِنْ كُنتَ كَاذِبِاً ، ﴿ وَكُنَّاعِ وَكُنَّاعِ وَكُنَّاعِ وَكُنَّاعِ وَكُنَّاعِ إِ

وَقَد يُسْتَعِمَلُ فِي الْإِنَاءِ ؛ أَنشد ابن الأَعرابي لأَرْطَاهَ ابن سُمِنَّةً :

ونحن كَصَدَّعَ العُسُّ إِن يُعْطَ شَاعِبًا لَيَّا مُنَسَّاخِسُ

أي متباعد فاسد ، وإن أصلح فهو متايل لا يستوي . وكلام مُتَشَاخِسَتْ أَسَانه: وكلام مُتَشَاخِسَتْ أَسَانه: اختلفت إما فطرّرة وإما عَرَضاً . وشاخَسَ الدهر فاه ؛ قال الطّرر مّاح يصف وعيلًا ، وفي التهذيب يصف الميّر :

وشَاخِسَ فاه الدَّهْرُ حتى كَأَنهُ ﴿ مُنْسَدِّسُ ثَيْرِانِ الكَرْيِسِ ِ الضَّوَائِن

ابن السكيت : يقول خالف بين أسنانه من الكير فبعضها طويل وبعضها منعوج وبعضها متكسر . والشيخاس والشيخاس والشاخس والشاخس والشيخاس في الغم أن يميل بعض الأسنان ويسقط بعض من الهرم . والمنتشاخس : المتايل . وضربه فتشاخس وأسه أي مال .

والشُّخْسُ : فتع الحِمار فهمه عند التشاؤب أو الكَرْفِ . وشاخَسَ الكلبُ فاه : فتحه ؟ قال :

مُشاخِساً طَوْراً ، وطنوراً خائفا ، وتارَّة بَلْنَهَسُ الطُّفاطِفا

وتَشاخَسَ صَدْعُ القَدَحِ إذا تَبايَنَ فبقي غير ملتمَّ.

ويقال للشَّمَّاب:قد شَاخَسْتَ. أبو سعيد: أَشْخُصْتُ لَا لهِ النَّطَقُ وأَشْخُصْتُ وذَلِكُ إذا تَجَهَّنْتُهُ .

شوس : أبو ذيد : الشرس السيء الحثاق . ووجل مرس وشرس وشريس وأشرس : عَسِرُ الحُلْق شديد الحلاف ، وقد تشرس تشرساً . وفيه شراس ، ودجل شرس الحُلق بَيْنُ الشّرس والشّراسة ، وشرست نفسه شرساً وشراست شراسة ، فهي تشريسة ؛ قال :

فَرْحُتْ ، ولي نَفْسان : نَفْسُ مُر يَسَةُ ﴿،

والشراس : شدّة المشارسة في معاملة الناس . والشراس : شدّة المشارسة في معاملة الناس . وتقول : رجل أشرس ذو شراس ونافة شريسة ذات شراس وذات شريس ، وفي حديث عمرو بن معديكرب : هم أعظمنا خميساً وأشدتنا شريساً أي شرس كشراسة ؟ وقد شرس كشرس وشراسة أي نفور وسوء خلق ، وناقة شريس وشراسة أي نفور وسوء خلق ، وناقة شريسة : بيتنة الشراس عامره وشاكسة ، وناقة شريسة : بيتنة الشراس سيئة الحلق ، وإنه لذو شريس أي غسر ؟ قال :

قُد علمت عَمْرَة الفَمِيسِ أن أبا المِسُوادِ ذو تُعريسِ

وتشارَ سَ القومُ : تَعادَوا . ابن الأعرابي : سَرِسَ الإنسانُ إذا تحبّبَ إلى الناس . والشّرَسُ : شَدّة وعْكُ الشيء ، سَرَسَة بَشْرُسُهُ سَرُسُا هُوسُرَسَ الحمارُ آتُنَهُ يَشْرُسُهُ اشْرُسُا : أَمَرَ الحَيْيَةِ وَغُو ذَلِكَ عَلَى ظهورِها . الليث : الشّرْسُ شِبْهِ الدّعْكِ ذلك على ظهورِها . الليث : الشّرْسُ شِبْهِ الدّعْكِ للشيء كما يَشْرُسُ الحمارُ ظهور العانية بلَحْيَيْه ؟ وأنشد :

قدا بأنياب وشرسا أشرسا

ومكان تشراس": صلنب" خشين المس". الجوهري:
مكان شر"س" أي غليظ ؛ قال العجاج :
إذا أنيخت بمكاني تشر"س ،
خَوَّت على مُسْتَوْبِات خَمْس ،
كر"كِر" وثنفينات مئلس

قال ابن بري ؛ صواب إنشاده على التذكير لأنه يصف جملًا:

إذا أنسخ بمكان شرس ، خوسى علىمستويات خسس وقبله بأبيات :

كأنه من أطول جَذَع العَفْس ، ود مكان الحِيْس بعد الحِيْس ، يُنْحَتُ مَن أَقْتُطَادِهِ بِعَاْسِ

قوله خَوَّى: يربد بَرَكَ متجافياً على الأرض في بُروكه لضُمْر و وعظهم ثنفياته ، وهي ما ولي الأرض من قوائمه إذا برك. والكر كر أن : ما ولي الأرض من صدره والجدّه عُ : الحبس على غير علتف والعفسُ : الإذالة . والرعملانُ : ضرب من السير . وأوض شر ساء وشراس ، على فعال مثال فتطام : خشينة غليظة ، نعت الأرض واجب كالاسم .

أبو زُبِد : الشّراسة شدّةِ أكل الماشية ؛ قــال أبو حنيفة : تشرّست ِ الماشية' تَشْرُسُ تشراسة " اشتد" أكانها . وإنه لتشّريسُ الأكل أي شديده .

والشّريس : نبت بَشِع الطعم ، وقيل : كل بشع الطعم شريس . والشّر س ، بالكسر : عضاه الجبَل وله شوك أصفر ، وقيل : هو ما صَغْر من شجر الشوك كالشّبر م والحاج ، وقيل: الشّر س ما رق شوكه ، ونبائه المنجول والصّحارى ولا ينبت في شوكه ، ونبائه المنجول والصّحارى ولا ينبت في الجرّع ولا قيعان الأودية ، وقيل : الشّر س سجر صفار له شوك ، وقبل : الشَّرْسُ حَمَّلُ نَبَّت ماً . وأَسُو وأَشْرَسَ القومُ : رَعَتْ إللهم الشّرْسَ . وبنو فلان مُشْرِسَة وشَرِيسَة : كثيرة الشّرس ، وهو ضرب من النبات . والشّرسُ ، بفتح الشين والراء : ما صغر من شجر الشوك ؛ حكاه أبو حنيفة . ابن الأَّعرابي : الشّرْسُ الشّكاءي والقتاد والسَّحا وكل ذي شوك ما يَصْغَرُ ، وأنشد :

واضعة تأكُّلُ كُلُّ شِرْس وأَشْرَسُ وشَرِسُ : اسبان .

شسس : الشَّسُ والشُّسوسُ : الأرض الصلبة الغليظة اليابسة التي كأنها حجر واحد ، وفي المحكم : حجارة واحدة ، والجمع بشياسُ وشُسُوسُ ، الأَخْيِرة شاذة ، وقد تَسَسُّ المكانُ ، وأنشد للمرّار بن مُنْقِدْ :

أَعَرَ فَنْ الدَّارِ أَم أَنْ كُرْ ثَهَا ، بين تبِبْراك فَشِسِّي عَبَقُر ?

شطس: الشَّطْسُ : الدُّهاءُ والعلم والفِطْنَةُ ، والجمع أَشْطَاسُ ؛ قال رؤية :

> يا أيها السائلُ عن نُتَحاسِي عَنْي ، ولماً: يَبِلُغُوا أَشْطاسِي

ورجل سُطَسِي : داه مُنْكَرَرُ دُو أَسْطَاس . أبو تراب عن عَرَّام : سُطَفَّ فلان في الأرض وشَطَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلا ؟ وأنشد :

تَشْبُ لَعَيْنَيْ رَامِقِ شُطَسَتْ بِهِ نَوَّىغُرْ بَهْ ٤٠ وَصُلَّ الأَحْبُة تَقْطَعُ

شكس : الشَّكُسُ والشَّكِسُ والثَّرِسُ ، جبيعاً : السِّيءُ الحلق ، وقيل : هو السيِّءُ الحَلق في المبايعة

وغيرها . وقال الفراء : دجل شُكِسُ عَكِصُ ؛ قال الراحز :

# سَكُسْ عَبُوسٌ عَنْبُسٌ عَذَاوَرُ

وقوم 'شكس" مثال رجل صدق وقوم 'صدق ؟ وقد تشكس مثال رجل صدق ؟ وقد تشكس مثال وقد الشكس الكسر ، يشكس وهو القياس ، وهو القياس ، وهو القياس ، والم الشكس الأعرابي ؟ وأنشد :

# خُلِقْتَ مَثْكُساً للأعادي مِشْكَسا

وتشاكس الرجلان: تضادًا. وفي النزيل العزيز: ضرب الله مثلا رجلًا فيه شركاء مُنتشاكسون ورجلًا ما الله مثلًا أي متفايقون متفادُون ، وتفسير هذا المثل أنه ضرب لمن وحد الله تعالى ولمن جعل معه شركاء ، فالذي وحد الله تعالى مثله مثل السالم لرجل لا يَشْر كُه فيه غيره ؛ يقال : سلّم فلان لفلان أي حكس له ، ومثل الذي عبد مع الله سبحانه غيره مثل صاحب الشركاء المتشاكسين ، والشركاء المتشاكسين ، والشركاء المتشاكسين ، والشركاء المتشاكسين ، والشركاء المتشاكسين ، وأراد بالشركاء الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وفي حديث على كرم الله وجهه ، فقال: أنم شركاء متشاكسون ؛ غيره متنازعون .

ومَحَلَتُهُ مُسْكِسٌ : صَيْفَة ؟ قال عبد مناف الهُذلي:

وأنا الذي بَيْتُكُم في فيتُنَهُ ، وَأَنَا الذي مَظْلُم مُطْلُم

والليسل والنهار ُ يَنَشَاكَسَانِ أَي بِتَضَادُّانِ . وبنـو تَشَكُّس ، بفتح الشين : تَجُرْ اللَّدينـة ؛ عـن ابن الأعرابي .

شمس: الشمس: معروفة. ولأَبْكِيَنَكُ الشمس والقَمَرَ أي ما كان ذلك ، نصوه على الظرف أي طلوع الشمس والقبر كقوله:

الشبس طالِعة "، ليست بكاسفة ، تُنكِي عليك، نُجوم الليل والقَمَر ا

والجمع تشموس"، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً كما قالوا للمَفْريق مَفارِق ؛ قال الأَشْتَو ُ النَّخَمِيُّ :

إن لم أشن على ابن هند غارة ، لم تخل بوما من خاب نفوس خيلا كأمنال السعالي سزابا ، تعدو ببيض في الكرية شوس حيي الحديد عليهم فكأنه ومضان بوق ، أو سعاع شهوس

سُنُ الغارة: فراقها , وابن هند: هو معاوية . والسَّعالي: جمع سِعْلاة ، وهي ساحرة الجن ، ويقال: هي الغُول التي تذكرها العرب في أشعادها . والشُّرُ بُ ، وقوله تعدُو بيض أي تعدو برجال بيض . والكريهة : الأمر المكروه . والشُّوسُ : جمع أشوسَ ، وهو أن ينظر الرجل في شِق لِعظم كيثره . وتصغير الشمس : شمنسة . وتصغير الشمس : شمنسة .

وقد أشبس يومنا ، بالألف ، وشبس يشيس منسوساً وشبس يشيس ، هذا القياس ؛ وقد قيل يشبس ، ومثله فضل يفضل ؛ يفضل ؛ والصحيح عندي قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة والصحيح عندي أن يشيس أتي شبس ؛ ويوم شامس وقد تشبس يشيس شهوساً أي دو ضح ناده كله ، وشبس يومنا يشيس أذا كان ذا شبس . ويوم شامس ، ويوم شامس ؛ واضح ، وقيل : يوم تشيس وشبس صحو لا

غيم فيه ، وشامِس ؛ شديد الحَرِ ، وحكي عن ثعلب : يوم مَشْمُوس كَشامِس ، وشيء مُشْمَّس أي عُمِلَ في الشيس ، وتَشَمَّسَ الرجل : قَعَدَ في الشيس وانتصب لها ؛ قال ذو الرمة :

> كَأَنَّ بَدَيْ حِرِ النَّهِا، مُنَشَبِسًا ، يَدا مُذْنِبٍ، يَسْتَغْفِرُ الله ، تاثِبِ

الليث : الشمس عَيْنُ الضّح ۗ ﴾ قال : أراد أن الشمس هو العين التي في السماء تجري في الفاك وأن الصّح ضوء الذي يُشمَرِقُ على وجه الأرض .

ابن الأعرابي والفراء : الشُّمَيْسَتَانَ جَنَّـَانَ بَإِزَاءَ الفِرِ ْدَوْسَ .

والشّيس والشّيوس من الدواب : الذي إذا نُغِس لم يستقرّ . وشّيسَت الدابة والفرس تَشْهُس أَ مُسْهُس أَ مَشْهُس أَ مَسْهُوس ": شرَدَت وجَمَعَت فيهاس ". وفي الحديث : ما لي أوا كم وافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذ ناب خيل ما لي أوا كم وافعي أيديكم في الصلاة كأنها أذ ناب خيل الذي لا يستقر "لشّعَبه وحد "قه ، وقد توضّف به الناقة ؟ قال أعرابي يصف ناقمة : إنها لعسنوس " تشنوس" ضروس " نتهوس" من النساء : التي لا تنطالع الرجال فلا تنطابعهم ، والجَمع أشنس" ؟ قال النابغة :

مُشْمُسُ ، مَوانِيعُ كُلُّ لِيلَةٍ حُرَّةٍ ، مُعْلِفُنَ خَلْنَ الفَاحِشِ الْمِغْيَانِ وقد تشَمَّسَتُ ؛ وقولُ أبي صِخر الهذلي :

فِصارُ الخُطْسَ أَشَمْ ، أَشَمُوسُ عَنَ الْحُمَنَا ، خِذَالُ الشَّوَى ، فَتَخَ الأَّكُفُّ ، خَرَاعِبُ

جَبَعَ شَامُسِنَةً عَلَى أَشْمُوسِ كَقَاعَـدة وَقَـٰعُود ، كَنَـّره عَلَى حَذْفَ الزّائد ، وقــد يجوز أن يكون

جَمْعَ سَمُوس فقد كَسَّرُوا فَعَيِلة عَلَى فُعُول ؟ أنشد الفر"اء :

> وذَّنْيَانِيَّة أُوْصَتْ كَبْيِهِا بَأَنْ كَذَبَ القَراطِفُ والقُطوفُ

وقال: هو جَمِع قَسَطِيفة. وفَعُول أَخْت فَعِيل، فَكَمَا كَسَرُوا فَعِيل، فَكَمَا كَسَرُوا فَعِيلًا عَلَى فَعُول كَذَلَـك كَسَرُوا أَيضًا فَعُولاً عَلَى فَعُول ، والاسم الشّماسُ كالنّوارِ ؛ قال الجَمَعْدي :

بآنِسَةً ، غيرَ أُنْسِ القِراف ، مُخَلِطُ اللَّينِ مُنَهَا شَمَاسا

ورجل سَمُوس: صَعْب الحُلْنَى ، ولا تقل سَمُوس. والشَّمُوسُ : من أساء الحبر لأنها تَشْمِسُ بصاحبها تَجْمَعُ به ؛ وقال أبو حنيفة : سبيت بدلك لأنها تَجْمَعُ بصاحبها حِماح الشَّمُوسِ ، فهي مثل الدابة الشَّمُوس ، وسبيت راحاً لأنها تُكسِبُ شارِبها أريحية ، وهو أن يَهَسُ للعَطاء ويَخِفُ له ؛ يقال: رحْت الكذا أراح ؛ وأنشد :

وفَقَدُّتُ راحِي في الشَّبابِ وحالي

ورجل سُمْدُوسُ : عَسِرَ فِي عداوِته شديد الحلاف على من عانده ، والجمع نُشْدُسُ وشَيْمُسُ ۖ ؛ قَالَ الأَخطل: ا

'شُمْسُ' العَدَاوةِ حتى 'يَسْبُنَقَادَ لَمُمَ ' ﴿ وَأَعْظَـمُ ۚ النَّاسِ أَحَلَاماً ۚ إِذَا قَـٰدَرُوا

وشامَسِهُ مُشامَسَةٌ وشِماساً : عاداه وعانده ؛ أنشِد ثعلب :

> قوم" ، إذا 'شومسوا لَجَ الشَّمَاسُ بهم ذاتَ العِنادِ ، وإن ياسَرْتَهُمْ ' يَسَرُوا

وسُمَسِ َ لِي فلانُ إِذَا بَدِتُ عداوته فسلم يقدر عـلى كتمها ، وفي التهذيب : كأنه هُمُ أَن يفعـل ، ولمنه

لذو شيماس سَديد". النَّصْرُ: المُنْتَسَمَّسُ من الرجال الذي يمنع ما وراء ظهره، قال : وهو الشديد القومية، والبخيل أيضاً : مُنَسَّمَس ، وهو الذي لا تنال منه خيراً ؛ يقال : أتينا فلاناً نتعرَّض لمعروفه فتَسَمَّسَ علينا أي نجل .

والشَّبْسُ : ضَرَّبُ من القلائد . والشَّبْس : مِعْلاقُ القِلادةِ فِي العُنْتُ ، والجمع سُمُوسُ ؛ قال الشَّاعر : والدُّرُ ، واللؤلؤ فِي سَمْسِهِ ،

مُقَلَّدُ وَاللَّوْلُو فِي سَمِيسَهِ \* أَمُ

وجِيد شامِس: ذو 'شبُوسِ ، على النسّب ؛ قال: بعَيْنَيْن ِ نَجُلاوَيْنِ لَم يَجْرِ فيهما ضَمَان مُ وجِيدِ حُلْقَ الشّدُّدُ شَامس

قال اللحياني: الشَّبْسُ ضرب من الحَكْثِي مذكر . والشَّبْسُ : قلادة الكاب .

والشَّمَّاس' من رؤوس النصارى: الذي مجلق وسط وأسه ويكثرَ مُ البيعة ؛ قال ابن سيده: وليس بعربي صحيح ، والجمع تشماميسة ' ، ألحقوا الهاء للعجمة أو للعوض .

والشَّبْسَة : مَشْطَة "للنساء.

أبو سعيد: الشَّبُوسُ هَضْبَة معروفة ، سبيت به لأنها ضعبة المُرْتَقَى ، وبنو الشَّبُوسِ : بطن ، وعَيْنُ شَبْس : موضع ، وشَّبْس عَيْن : مالا ، وشَّبْس : صَنَم قديم ، وعبد تشَّس : بطن من قريش ، قيل : سُبُوا بذلك الصنم ، وأول من تسَيَّى به سَبَأ بن يَشْجُب ؟ وقال ابن الأعرابي في قوله :

كَلَّا وشَّمَسْ لنَخْضِبَنَّهُمُ ۚ دَمَا

لم يصرف شبس لأنه ذهب به إلى المعرفة ينوي به الألف واللام لم 'يجْرِه الألف واللام ، فلما كانت نيته الألف واللام لم 'يجْرِه وجعله معرفة ، وقال غيره : إنما عنى الصم المسمى

تَشْبُساً ولكنه تَرك الصَّرْفَ لأنه جعله اسْباً للصورة، وقال سيبويه : ليس أحد من العرب يقول هذه شمس ُ فسجعلها معرفة بغير ألف ولام ، فإذا قالوا عبد شبس فكلهم يجعله معرفة ٪ وقالوا عَبُّشَبْس وهو من نادر المدغم ؛ حكاه الفارسي ، وقد قيل : عُبُ الشَّمْسِ فَعَدُفُوا لَكُثُوهُ الاستعمال ﴾ وقبل : عَبُّ الشُّمُّس لُعابُها . قال الجوهري : أَمَا عَبُشَمُسُ بنُ زَيِد مَنَاةَ ابن تميم فإن أبا عمرُو بنَ العَـــلاء يقول : أصله عَـبُ سَبْس كَمَا تقول حَبُّ سَبْسِ وهو ضَوَّعُها ، والعين مُنْدَلَة من الحاء ، كما قالوا في عَبُّ قُدُرٌ وهو البَّرَدُ. قبال ابن الأعرابي : السبه عَبُّ تُشَمُّسُ ، بالهمز ، والعَبُّ ۚ العدُّلُ ، أَى هو عدُّلها. ونظيرها ، يُفتُّحُ ويكسر . وعَبْدُ تُشْمُسُ ؛ لِمِنْ قَرِيشُ ؛ يقال : هم عَبُ الشَّبْسِ ، ورأيتُ عَبِ الشَّبْسِ ، ومردت بعب الشَّئس ؛ يريدون عبد تشمُّس ، وأكثر كلامهم رأيت عبد تشبس ؛ قال :

إذا ما رَأَتُ تَشْبَساً عَبُ الشَّبْسِ ، تَشْبُرَبُتُ إِلَى الشَّبْسِ ، تَشْبُرُبُتُ إِلَى الْمُنْسِينُ عَبِيدُ هَا

وقد تقدّم ذلك مُسْتَوْفَى في ترجمة عباً من باب الهمز . قال : ومنهم من يقول عَبُّ سَسْسٍ ، بتشديد الباء ، يريد عبد شبس . ابن سيده : عَبْ سَسْسٍ قبيلة من تمم والنسب إلى جبيع ذلك عَبْشَيي لأَن في كل اسم مضاف ثلاثة مذاهب : إن سُتَت نسبت إلى الأوس منهما كقول ك عَبْدي اذا نسبت إلى عبد القَيْس ؛ قال سُورَيْد بن أبي كاهل :

وهم صَلَبُوا العَبْدَيُّ فِي جِذْعِ تَخْلُمَةٍ ، فلا عَطَيَسُتُ تَشْيُبانُ ۚ إِلَا بِأَجْدِعَا .

وإن شنت نسبت إلى الشاني إذا خفت اللبس فقلت مُطَّلبي إذا نسبت إلى عبد المُطَّلب، وإن شنت

أخذت من الأول حرفين ومن الثاني حرفين فردَدْت الاسم إلى الرباعي" ثم نسبت إليه فقلت عَبْدَرِي إذا نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد نسبت إلى عبد نسبس إقال عبد يُعُوث بن وقاص الحارثي : ششس إقال عبد يَعُوث بن وقاص الحارثي : تششس المان لم تر قبلي أسيراً كانيا وقد عليت عرسي ملك كنه أنتي أنا الليث معدولاً على وعاديا وقد كنت عرسي ملك كنه أنتي وقد كنت عرسي ملك كنه أنا الليث معدولاً على وعاديا وقد كنت عرسي ملك كنه أنا الليث معدولاً الحراد ومعمل الله منطى وقد على ماضيا

شوس

وقد تَعَبْشَمَ الرجلُ كَمَا تقولَ تَعَبْقَسَ إِذَا تَعَلَقُ بِسِيبِ مِن أَسَبَابِ عَبْدِ الْقَيْسِ إِمَا يَجَلَّفُ أَو جَوارِ . أَو وَلَاهِ .

وشَّبَسُ وشُبِيْسُ وشُبَيِّسُ وشَّبِيسِ وشَّبِيسِ وشَبَاسُ: أسماء . والشَّبُوسُ : فَرَسَ تَشْبِيبِ بن جَرَادٍ. والشَّبُوسَأَيْفًا:فرس سُوَيِّد بن خَذَّاقٍ والشَّبِيسُ والشَّبِيسُ والشَّبِيسُ : بلد بالبين ؟ قال الراعي :

وأنا الذي سَيعَت مَصَابِع مَأْرب وقَمْلُهُنَ هَدِيرِي وقَمْلُهُنَ هَدِيرِي ويوى : الشّبيس .

شنس: أشناس: اسم عَجَبِي .

شوس: الشَّوَسِ ، بالتحريك: النظر بمُؤْخِر العين تَكَبُّراً أَو تَعَبُّظاً ، ابن سيده: الشَّوسُ في النظر أَن ينظر بإحدى عينيه ويُميل وجهه في شق العين التي ينظر بها ، يكون ذلك خلقة ويكون من الكيبر والتيه والغضب، وقيل: الشَّوسُ وفع الرأس تكبراً، شوس يَشْوسُ شُوساً وشاس يَشاسُ سُوساً، ورجل أَشْوسُ وامرأة شَوساء ، والشُوسُ جمع الأَشْنُوسِ ، وقدوم مُشُوسٌ ؛ قال ذو الإِصْبِعِ العَدُوانيُّ :

أإن رَأَيتَ بني أبي كَ مُحَمَّجِينِ إليك شُوسا ?

التَّحْمِيجُ : التَّحْدِيقُ في النظر بمِلُ الحَدَّقَةِ ، والنَّشَاوُسُ إِظْهَادِ ذَلِكَ مع ما يجيء عليه عامَّةُ هَـذا الباب نحو قوله :

إذا تخازَر ثت وما بي من خَزَر ْ

ويقال: فلان يكتشاوس في نظره إذا نظر أنظر نظر أنظر نظر ذي نخوة وكبر قال أبو عبرو: يقال تشاوس إليه بمؤخر عينه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها وفي حديث التسمي : دبا دأيت أبا عثان النهدي يتشاوس ينظر أزالت الشمس أم لا ؛ التشاوس : أن يقلب رأسه ينظر إلى السماء بإحدى عينيه .

والشَّوَسُ : النظر بإحدى شقى العنين ، وقيل : هو الذي يُصَغَرُ عنه ويضم أَجفانه لينظر . التهذيب في شوص : الشَّوَسُ في العين بالسين أكثر من الشَّوَسَ ، يقال : رجل أَشْوسُ وذلك إذا عُرف في نظره العضب أو الحقد ويكون ذلك من الكيثر، وجمعه الشُّوسُ ، أبو عمرو : الأَشْوسَ والأَشْورَ المُنْديخ المتكبر ،

ويقال : ماء مُشاوس إذا قل فسلم تَكنه تراه في الراجز : الراجز : قال الراجز :

أَدْ لَيْتُ كُلُوي فِي صَرَّى مُشَاوِسٍ ، فَبَلَنْغَتَنْنِ ، بعد رَجْسِ الراجِسِ ، سَجْلًا عليه جِينَفُ الْحُنَافِسِ

والرَّجْسُ : تحريك الدلو لِتَمْتَلِيءَ . ابن الأَعرابي : الشُّوسُ والشُّوصُ في السواك .

والأسْوَسُ : الجَرِيء على القتال الشديد ، والفعل كالفعل ، وقد يكون الشُّوس في الخُلُسُق . والأَشْوَسُ : الرافع وأَسه تكبراً . وفي حديث الذي ا بعثه إلى الجن قال : يانبي الله أَسْفُعُ سُنُوسُ ؟ الطُّوال ، جمع أَشْوَسَ ، رواه ابن الأَيْهِ عن الحطابي . ومكان شُئِسُ : وهو الحَسْنُ من الجارة ، قال أَبِو منصور : وقد يخفف فيقال للمكان الفيط سَأْسُ وشَارْ ، والله أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضبس: الصّبُسُ : البخيلُ . والصّبِسُ والصّبِسُ والصّبِيسُ : الحِيسُ الصَّبِيسُ الحُمُلِيْقِ . ورجل صَبِيسٌ وصَبِيسٌ الحَمُلُقِ . ورجل صَبِيسٌ وصَبِيسٌ الْهَالُو الصَّبِيسُ ! المَهْرُ . والصّبِيسُ : المَهْرُ . والصّبِيسُ : المَهْرُ . والصّبِيسُ : الصّعبُ الصّعبُ العَبِيسُ : الحَبانُ . وذكر شير يهتدي للحيلة . والصّبيسُ : الحَبانُ . وذكر شير في حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال في الزبير : في حديث عبر ، وقال عدنانُ : الصّبِيسُ في لغة عم الحبيسُ ضرسٌ . وقال عدنانُ : الصّبِيسُ في لغة تم الحبيبُ ، وفي لغة قيدُس الداهية ، قال : ويقال ضبسٌ وضبيسُ وضبيسُ ؛ وقال الأصعي في أرجوزة له : فيلسُ والجار يَعِلُو حَبْلَة ضبسُ شَبِيث

أبو عمرو: الضَّابْسُ والضَّابْسُ النَّقِيلِ البدن والروح. وقال ابن الأَعرابي: الضَّابْسُ إِلَحَاحُ الغريم على غريم. يقال: ضَبَسَ عليه . والضَّابْسُ : الأَحْسَقُ الضعيف البدن. وضَّبَسَتُ نَعْسُهُ ، بالكسر، أي لقستت وضَّائَتُ .

ضوس : الضّرْسُ : السّنَّنُ ، وهو مذَّكر ما دام له هذا الامم لأن الأسنان كلها إناث إلا الأضْراسَ والأنبابَ.

١ قوله « وفي حديث الذي الغ » من هنا الى آخر الجزء قوبل
 على غير النمخة المنسوبة للمؤلف لضياع ذلك منها .

وقال ابن سيده: الظّرْسُ السن ، يذكر ويؤنث ، وأنكر الأصمعي تأنيثه ؛ وأنشد قول دكين. : فَفُقَنَّتُ عِينُ وطَنَّتُ ضَرَسُ

فقال : إِمَّا هُو وَطَـنَ الضَّرْسُ فَلَمْ يَفْهِمُهُ الذِي سَمِعُهُ } وأَنشَد أَبُو زَيِد فِي أُحْجِيَّةٍ :

وسر ب سلام قد رأينًا وُجُوهَهُ إِنَانًا أُوجُوهَهُ إِنَانًا أَدَانِيهِ ، 'ذَكُوراً أَوَاحِرُهُ

السرب: الجماعة ، فأواد الأسنان لأن أدانيهـــا الثّـنيّـة والرباعيّـة ، وهما مؤنثان ، وباقي الأسنان مذكر مثل الناجد والضّر س والنَّابِ ؛ وقال الشاعر :

وقافية بَيْنَ الثَّانِيَّةِ والضَّرْسِ

زعموا أنه يعني الشين لأن محرجها إنما هو من ذلك ؟ قال أبو الحسن الأخفش : ولا أراه عناها ولكنه أراد شد"ة البيت ، وأكثر الحروف يكون من بين الثنية والضرس ، وإنما مجاوز الثنية من الحروف أقلها ، وقيل : إنما يعني بها الضاد . وقيل : إنما يعني بها الضاد . والحمع أضراس وأضر س وضروس وضريس ؟ والحمع أضراس وأضرس وضروس وضريس ؟ الأخيرة اسم للجمع ؟ قال الشاعر يصف قدرادا :

لأنه إذا كان صغيراً كان قدراداً ، فإذا كَبُرَ سُمَّي حَلَمةً . قال ابن بري : صواب إنشاده : ليس بذي ضروس ، قال : وكذا أنشده أبو على الفارسي ، وهو لغة في القراد ، وهو مذكر ، فإذا كَبُرَ سمي حَلَمة والحلمة مؤنثة لوجود تاء التأنيث فيها ؛ وبعده

تشديد الأزام، ليس له ضُراوس ?

وخَيْسُلُ فِي الْوَغَى بِإِذَاءِ خَيْلُ ، وَخَيْلُ الْمُعِيسِ

أبيات لغز في الشطرنج وهي :

وليسُوا باليهود ولا النَّصادَى ، ولا المَّمُوسِ ولا المَمُوسِ الصَّراحِ ولا المَمُوسِ المَّالِ المَّمُوسِ المَّالِ المَّنْتَكُوا وأَيتَ عناكَ قَتْلَى ، بلا ضَرْبِ الرَّقابِ ولا الرُّؤُوسِ

وأضراس العَقَل وأضراسُ الحُلْلُم أَدِيعَة أَضَرَاسَ يَخْرُ جُنَ بعدما يستحكم الإنسانُ .

والضَّرْسُ : العَصُّ الشديد بالضّرْسِ . وقد ضَرَ سُتُ الرَّجِلَ إِذَا عَضَضْتُهُ بِأَضْراسِكُ . وَالضَّرْسُ : أَن يَضْرَسَ الإنسان من شيء حامض .

اين سيده: والضّرَسُ ، بالتحريك ، خَورُ وكلال وليب الضّرْسَ أو السّنَ عند أكل الشيء الجامض ، ضرّسَ ضرّساً ، فهو ضرّس ، وأَضْرَسَه ما أكله وضرّست أسنانه ، بالكسر . وفي حديث وهب ان ولّد زناً في بني إسرائيل قررَّب قرُ باناً فلم يُقْبَلُ ، فقال : يا رب يأكل أبواي الحيث وأضرَسُ أنا ? أنت أكرم من ذلك ، فقبل قرُ بانه ؟ الحيث : من مراعي الإبل إذا رعته ضرست أسنانها ؟ والضّرَسُ ، بالتحريك : ما يعرض للإنسان وأواخذ أنا بذنبها .

وضَرَسَه يَضْرِسُه ضَرْساً: عَضَه . والضَّرْسُ : تعليم القِدْح ، وهو أن تُعَلِّم َ قِدْحَكُ بَأَن تَعَضَّه بأضراسكُ فيؤثر فيه . ويقال : ضَرَسْتُ السَّهْمَ إذا عَجَمْتَه ؛ قال دُرَيْدُ بِنُ الصِّمَّةِ :

> وأصفَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرَعٍ ، به عَلَمَانِ من عَقَبٍ وضَرَّسِ

> > وهذا البيت أورده الجوهري :

وأَسْمَرَ من قِداحِ النَّبْعِ فَرْعٍ

وأورده غيره كما أوردناه ؛ قـال ابن بري وصواب إنشاده :

وأصفرً من قِداحِ النَّبْعِ صُلْب

قال : وكذا في شعره لأن سهام المسر توصف بالصفرة والصلابة ؛ وقال طرفة يصف سهماً من سهام المسر :

وأصفر مضبوح نظرت حواره على الناد ، واستودعته كف مجيد

فوصفه بالصفرة . والمتضّبُوح : المُقوام على الناد ، وحوار ه : رُجُوعُه . والمُتجبّب : المُفيض ، ويقال للداخل في جُهادى وكان جُهادى في ذلك الوقت من شهور البرد . والعقب : مصدر عقبّت السّهم إذا لوَيت عليه شبتاً ، وصف نفسه بضرب قداح الميسر في زمن البرد وذلك بدل على كرمه . وأما الضّر سُ فالصحيح فيه أنه الحز الذي في وسط السهم . وقد ح مُضَرّس : غير أملس لأن فيه الأضراس .

الليث : التَّضْريسُ تَحْزيزُ ونَـبُرُ يَكُونَ فِي يَافُونَهُ أَو لَوْلُوْهُ أَو خَشْبَةً يَكُونَ كَالْضَّرْسِ ؛ وقول أَبِي الأَسود الدُّوْلَى أَنشده الأَصْمِعي :

> أَتَانِيَ فِي الضَّبْعَاءِ أَوْسُ بَنُ عَامِرٍ، يُخَادِعُنِي فِيهَا يِبِجِنِ ّ ضِرَاسِهِـا

فقال الباهلي : الضّراسُ ميسمَ مُ لهم والجن حدثان ذلك ، وقبل : أواد يجدثان نتاجها ، ومن هذا قبل : ناقة ضَرُوسُ وهي التي بَعض حالبها . ووجل أخرسُ أضرسُ : إتباع له . والضّرسُ : وي حديث ابن عباس ، وفي حديث ابن عباس ، وفي الله عنهما : أنه كره الضّرْسَ ، وأصله من العص " كأنه عض على لسانه فصّمت .

وثوب مُضَرَّسٌ : مُورَشَّى به أَثَرَ ُ الطَّيِّ ؟ قالَ أَبُو قِلَابَةَ الْمُذَكِيِّ :

## رَدْعُ الْحَلُوقِ بِجِلْدُهُ فِكَأَنَّهُ رَيْطُ عِنَاقَ ، فِي الصَّوَانِ ، مُضَرَّسُ

أي مُوسَتِّى، حمله مَرَّةً على اللفظ فقال مُضَرَّسُ، ومَرَّةً على اللفظ فقال مُضَرَّسُ، ومَرَّةً على المعنى فقال عتاق ويقال : ويُطُّ مُضَرَّسٌ لضرب من الوَسْمَى .

وتَضَارَسَ البِينَاءُ إِذَا لَمْ يَسْتُو، وفي المحكم: تَضَرَّسَ البِنَاءُ إِذَا لَمْ يَسْتُو فَصَارَ كَالأَضْرَاسِ .

وضرَسَهم الزمان : اشتد عليهم . وأضرسه أمر كذا : أقلقه . وضرَسته الحروب تضريساً أي جرابته وأحكمته . والرجل مضرَّس أي قد جراب الأمور . شمر : وجل مضرَّ س إداكان قد سافر وجراب وقاتل . وضارَست الأمور : جرابتها وعراضها . وضرس بنو فلان بالحرب إذا لم ينتهوا حتى يقاتلوا .

ويقال: أصبح القوم فراس إذا أصبحوا جياعاً لا يأتيهم شيء إلا أكاره من الجوع، ومثل ضراسي فوم حزاني لجماعة الحزين، وواحد الضراسي ضريس. وضرَ سنة الحدوث ألضراسي ضريس. وخافة وحروب ضروس : عَضُوض سنة الحداثي ، وقيل : هي المعشوض لتذاب عن ولدها، ومنه قولهم في الحروب تعض حالبها ؟ ومنه قولهم : هي بجن ضراسها أي عض عد ثان نتاجها وإذا كان كذلك حامت عن ولدها ؟ قال بشر :

عَطَفْنَا لِمُم عَطْفُ الضَّروسِ مِن المَلا بِشَهْاءَ ﴾ لا يَشِي الضَّراءَ رَقِيبُها

وضَرَسَ السَّبُعُ فَريسَته : مَضَعَهَا وَلَمْ يَبْتَلَمُهَا . وضَرَسَتُه الْخُطُنُوبِ ضَرِّساً : عَجَمَتُه ، على المَثْلُ؟ قال الأخطل :

كَلَّمْعُ إِنْدِي مَثَاكِيلٍ لَمُسَلِّبَةٍ ﴾ يَنْدُنُنَ ضَرَسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ وَالْخُطُبُ

أراد الحُـُطُـُوبَ فحذف الواو ، وقد يكون من باب رَهْن ورُهُن .

والمُضَرَّس من الرجال: الذي قد أصابته البلايا؟ عن الله المنافي، كأنها أصابته بأضراسها، وقيل: المُضَرَّسُ المُحرَّبُ كما قالوا المُنتجَّدُ، وكذلك الضرسُ والضَّرِسُ، والجمع أضراسُ، وكله من الضَّرْسُ : كف والضرّسُ : الرجل الحَسْنِ . والضَّرْسُ : كف عين البُرْقُهُ عَلَى والضَّرْسُ : طول القيام في الصلاة . والضَّرْسُ : الغيندُ في والضَّرْسُ : الغيندُ في الطّرَبُ . والضَّرْسُ : الغيندُ في الجُسَلِ . والضَّرْسُ : الغيندُ في الجُسَلِ . والضَّرْسُ : الغيندُ في الجُسَلِ . والضَّرْسُ : المتحان الرجل فيا المُرْسُ : المتحان الرجل فيا والرَّمْتُ ونحوه إذا أكلت جُدُولُهُ ؟ وأنشد :

. رَعَتُ صِرساً بصعراء النَّناهِي ، فأضعَتُ لا تُقيمُ على الحُدُوبِ

أبو زيد: الضّرس والضّرم الذي يغضب من الجوع والضّرس : غَضَب الجُمُوع ووجل ضَرس : غضب الجُمُوع ووجل ضَرس : غضبان لأن ذلك مُعِدّد الأضراس . وفلان ضَرس تمرس أي صعب الحُمُلُت . وفي الحديث : أن النبي على الله عليه وسلم ، اشترى من وجل فرساً كان اسمه الضّرس فسما والسّكت ، وأوّل ما غزا عليه أحداً ؛ الضّرس : الصّعب السيء الحُمُلُت . وفي حديث عمر ، الضّر س : الصّعب السيء الحُمُلُت . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، في الزبير : هو صَبِس صَرس " صَرس ورجل ضَرِس وصَريس . ومنه الحديث في صفة علي " ورجل ضَرِس وصَريس . ومنه الحديث في صفة علي " ورجل ضَرِس وصَريس . ومنه الحديث في صفة علي " ،

رضي الله عنه : فإذا فُزع فُزع إلى ضَرس حديد أي صَعْبِ العَربِكَة فَتُويِّ ، ومن رواه بكسر الضاد وسكون الراء ، فهو أحد الضروس، وهي الآكام الحشنة، أي إلى جبل من حديد، ومعنى قوله إذا فنُزع. أَى فزع إليه والتُنجيءَ فحذف الجان واستار الضمير، ومنه ﴿ حديثه الآخر: كان ما نشاء من ضرس قاطع أي مَاضٍ فِي الأَمُورِ نَافَذُ العَزَيَّةِ . يِقَالُ : فَلَانَ ضِرْ سِ ۖ مَن الأَضْراس أي داهية، وهو في الأَصل أَحد الأَسنان فاستعاره لذلك ؛ ومنه حديثه الآخر : ﴿ لَا يَعَضُّ فَي العلم بضر س قاطع أي لم 'ينقنه ولم 'مجنيكم الأمود. وتَضَارَسَ القومُ : تَعَادَوُ ا وتَجَارَبُوا ، وهو من ذلك. والضَّرْسُ : الأَكْمَةُ الحَشْنَةِ الغَلَيْظَةِ الَّذِي كِأَنْهَا مُضَرِّسَة " ، وقيل : الضَّرُّسُ. قطعة مــن التُّفِّ مُشْرِ فَهُ " شَنْتًا عَلَيْظَة " جِد" أَ خَشْنَة الوَ طَءَ ، إِغْبَا هِي حَجَرُ وَاحِدُ لَا يُخَالِطُهُ طَنَّ وَلَا يُنْبُثُ وَهِي الضُّرُوسُ، وإغا ضَرَّسُهُ غَلَّظَـةٌ وخُشُونَةً . وحَرَّةٌ مُنْضَرَّسَةَ ومَضْرُوسَة : فيها كأضُراس الكلاب من الحجارة . والضَّريسُ : الحجارة التي هي كالأَضراس . التهذيبُ: الضَّرْسُ مَا خَشُنُ مِنَ الآكامِ والأَخَاشُبِ ، والضَّرْسَ طَيُّ البَّر بالحجارة . الجوهري : والضُّرُوس، بضم الضاد ، الحجارة التي مُطويَّت بها البيُّر ؛ قال إبن مَـــَّادَة :

إما يَزالُ قائلُ أبين ، أبين كابين كالسِّين الشَّرِين واللَّـبن الضُّرُوسِ واللَّـبن الضَّرُوسِ واللَّـبن الشَّرِين اللَّـبن الشَّرِين اللَّـبن اللّـبن اللَّـبن اللّـبن اللَّـبن اللَّ

وبئر مَضْروسة وضَريس إذا كلويت بالضَّريس، وهي الحجارة ، وقد ضَرَسْتُها أَضْرُسُها وأَضْرِسُها ضَرَّسُها ، وقيل : أن نسد ما بين خصاص طيها بحبَحَر وكذا جبيع البناء .

والضَّرْسُ ؛ أَن يُلِنُوكَى على الجَرَيرِ قِلهٌ أَوْ وَتَرَسُّ. ورَيْطُ مُضَرَّس : فيه ضَرَّبُ مِن الوَسَثْنِ ، وفي

المحكم: فيه كمور الأضراس. قال أبو رياش: إذا أرادوا أن يُذك للوا الجمل الصعب لاثنوا على ما يقع على خطشه فيدًّا فإذا يبس حزُّوا على خطشه الجمل حزَّا ليقع ذلك القيدُ عليه إذا يبس فينوليه فيدل "، فذلك القيدُ هو الضرّسُ، ، وقد ضرَسَتُه وضرّ سنّه . وجرير شرّس : ذو ضرّس . والضرّ س، : أن يفقر أنف البعير بمرووة ثم يُوضع عليه وتر "أو قيد" للوي على الجرير ليلد للله به . فيقال : جمل مضر وس الجرير .

والضرّ سُ: المطرة القليلة. والضرّ سُ: المطر الحفيف. ووقعت في الأرض ضُر ُوس من مطر إذا وقع فيها قيطَع منفر قة ، وقيل : هي الأمطار المنفر قة ، وقيل : هي الجَو دُ ؛ عن ابن الأعرابي ، واحدها ضر سُ . والضرّ سُ : السحابة مُ مُعْطِر ُ لا عَرضَ لها. والضرّ سُ : المطررُ ههنا وهينا . قال الفراء : مردنا بضرو س من الأرض ، وهو الموضع يصيبه المطريوما أو قد روم .

وناقة " ضَرَ ُوس" : لا يُسْبَعُ لدِرَّتِهَا صَوَّت ، والله أُعلِم .

ضعوس : الضَّعْرَسُ : النَّهِمُ الحَرْيِسُ .

ضغى : الضغس : الكركوايا ؛ يمانية ، حكاه ابن دريد قال : ليس بِثبَت لأن أهل اليمن يسمونها التَّقْدَة.

ضغيس: الضُّغبُوسُ: الضعيف. والضُّغبُوسُ: و لدَّ البُّرْ مُلَةِ . والضُّغبُوسُ: الرجل المهينُ. والضُّغبُوسُ والضَّغابِيسُ: القِثَّاء الصغاد، وقيل: شبيه به يؤكل، وقيل: الضُّغبُوسُ أغصانُ شبهُ العُرْ جُون تنبت بالفور في أصول الثَّمامِ والشَّوْكِ طوال حُمْرُ و خَصَة تؤكل. وفي الحَديث: أن صَفُوانَ بن أُمَيَّة أَهدى إلى رسول الله عليه

وسلم، ضغابيس وجد آية ؟ هي صغار القثاء، واحدها ضُغبُوس ، وقيل : هو نبت في أصُول الشَّام يشبه الهِلكيّون أيسلتق بالحسّل والزيت ويؤكل . وفي حديث آخر : لا بَأْسَ باجتِناء الضّغابيس في الحرَم، وبه يُشبِّه الرجل الضعيف ، يقال : وجل ضُغبُوس ؛ فال جَرَبِي يهجو عمر بن لجاً التَّيْمي :

وكذلك هو في شعره . والأغلَبُ الغليظ الرقبة . والعَرْكُ : المُعَارَ كَهُ في الحرب . وقال أبو حنيفة: الضَّعْبُوسُ نباتُ الهَلْيُونُ سواء ، وهو ضعيف ، فإذا جَفُ خَمَّتُهُ الرّبِح فطيرته .

والرأة ضَغَيِمَة ١٠ : مُولَعَة ﴿ يِجِبُ الضَّغَابِيسِ ، وقد تقدم في حرف الباء . والضُّغَبُوسُ : الحبيث من الشياطين .

ضفس : ضَفَسْت ُ البعير : جَمَعْت له ضِعْنَاً من خَلَمَى فَاللَّهِ فَا لَقَمْتُه إِياه كَنْصَفَرْ ته .

ضيس : ضَمَسَه يَضْمِسُه ضَمْساً : مَضَفَه مَضْفاً ضَفيتاً . وفي حديث عبر ؛ وضي الله عنه ، عن ١ قوله « وامرأة ضنبة » ليس هذا مشتقاً من الضنابيس لان السين فيه غير مزيدة ، واتما هو منه كسط من سبطر ودمث من دمثر، ولا فصل بين حرف لا يزاد أصلاً وبين حرف وقع في موضع غير الزيادة وان عد في جملة الزوائد ؛ كذا بهامش النهاية .

الزبير: ضَرِبِ ضَبِس ؛ قال ابن الأثير والرواية ضَيِس ، قال: والميم قد تبدل من الباء ، وهما بمعنى الصَّعْب العَسِر .

ضنيس : الضَّنْدِسُ : الرِّخُو ُ اللَّهِ . ورجل صَنْدِسُ ُ: ضعيف البَطْشِ سريع الانكساد ، والله أعلم .

ضنفس: الضَّنْفِسُ : الرِّخُوْ اللَّهُم .

ضهس: ضَهَسَه يَضْهَسُه ضَهُساً: عَضَه بُقَدَّم فيه .
وفي كلام بعضهم إذا دَعَوْا على الرجل: لا يأكل إلا ضاهساً ، ولا يَصْلُب إلا ضاهساً ، ولا يَصْلُب إلا حارساً ، ولا يَصْلُب إلا جالساً ؛ يريدون لا يأكل ما يتكلف مَضْعه إنما يأكل النتزر القليل من نبات الأرض ويأكله بُقدَّم فيه ؛ والقارس : البارد ، أي لا يشرب إلا الماء دون اللهن ؛ ولا يتحلُب إلا جالساً ، يدعو عليه بجلب الغنم وعدم الإبل .

ضيس: خاسَ النبتُ يَضِيسُ . هاج ؛ حكاه أبو حنيفة؛ وقال مرة : هو أول الْهَيْج ، نَجْد يَّة .

وضاس": اسم جبل ، قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن ألفه ياه وإن كانت عيناً ، والعين واواً أكثر منها ياء لوجودنا يَضِيس' وعدمنا هذه المادة من الواو جملة ؟ قال:

تَهَبَّطْنُ مَن أَكَنَافَ ضَاسَ وَأَيْلُنَةٍ إِلَيْهَا ، ولو أَغْرَى بِهِنَّ الْمُكَلِّبُ

#### فصل الطاء المهملة

طبس: التطنييس : التطنييق . والطبّسان: كورتان بخرُ اسان ؟ قال مالك بن الرّب المازني: دعاني الهوى من أهل أو د ، وصُحبتي بذي الطبّسين ، فالتفت ورائيا وفي التهذيب : والطبّسين كورتان من خراسان.

ابن الأعرابي: الطئيس الأسود من كل شيء. والطنيس : الذئب . وفي حديث عبر ، وفي الله عنه : كيف لي بالزئيش وهو رجل طيس ؛ أراد أنه يشبه الذئب في حرصه وشرَهم ، قال الحرثين أظنه أراد لقس أى تشره حريص .

طحس : ابن 'درَيْد : والطَّحْسُ بِكنى به عن الجباغ ، يقال : طَحَسَها وطَّحَزَها ؛ قال الأَزْهري : وهذا من مناكير ابن دريد .

طخس: الطّخْسُ: الأصل. الجوهري: الطّخْسُ، ، بالكسر، الأصلُ والنّجادُ. ابن السكست: إنه للكنّم الطّخْسِ أي لئيم الأصل ؛ وأنشد:

إنَّ امْرَأَ أُخَّرَ مِن أَصْلنا أَلَامُنا طِيغْساً ، إذا يُنْسَبُ

وكذلك لئم الكرس والإرس . ابن الأعرابي : يقال فلان طخس كروسبيل شر وسين شر وصنور ك شر وركنبة شر وبيلو شر وطه شر هورق شر وفيرق م شر إذا كان نهاية في الشر .

طوس: الطرّس : الصحيفة ، ويقال هي التي منحيت م كتبت ، وكذلك الطلّس . ابن سيده: الطرّس ألكتاب الذي يحي ثم كتب ، والجميع أطراس وطرُوس ، والصاد لغة . الليث : الطرّس الكتاب المنحور الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة ، وفي المنك به التطريس . وطرّسة : أفسده . وفي الحديث : كان النّخعي أي تي عبيدة في المسائل فيقول عبيدة أن طرّسها يا أبا إبراهم أي امحها، يعني الصحيفة . يقال : طرّست الصحيفة إذا أنعبت محوها . وطرّس الكتاب : سوّده . ابن الأعرابي : المنطرّس والمنت المنتطس المنتنطس المنتنطس المنتنطس المنتنطق المنار، قال المرار الفقعس

يصف جارية :

بيضاء مُطْعَمَة المَلاحة ، مِثْلُها لَهُو الجَلبس ونِيقة المُنطَرِّس

وطَـرَ سُوسُ ١ : بلد بالشام، ولا يخفف إلا في الشعر لأن فَعَـٰلُـولاً ليس من أبنيتهم ، والله أعلم .

طوطس: الطرّ طمييس : الناقة الحَوّارة . ويقال : ناقة طَرْطيس الطّر طمييس إذا كانت خَوّارة في الحَمْد . وهي العجوز والطرّ طميس والدّر دبيس واحد ، وهي العجوز المسترخية . والطّريش والطّر طميس معنى واحد في الكثرة، والطّر طميس : الماء الكثير.

طوفى : الطَّرُّ فِسانُ : القِطُّعةُ من الأُرض ، وقيل: من الرمل ؛ قال ابن مقبل :

> فَمَرَّتُ على أَطْرافِ هِرَّ عَشْيَةً ، له التُّوأَبانِيَّانِ لَم يَتَفَلَّفُلَا أُنيِخَت فَخرَّت فوق عُوج دَوابلٍ ، ووسَدْت وأسى طرافساناً مُنَخَلاً

قوله فوق عُوج يريد قوائمها . والذوابل : القليلة اللحم الصَّلْبَة . والمُنْبَخَّل : الرمل الذي نخلته الرياح ؟ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : عنى بالطِّرْ فِسان الطِّنْفِسَة وبالمُنْبَخَّل المُتَخَيَّر .

ابن شبيل: الطيّر فيساء الظيّلماء ليست من الغيم في شيء ولا تكون ظلماء إلا بغيم. ويقال: السماء مطرّ فيسة و ممطرّ فيسة في السحاب الكثير ، وكذلك الإنسان إذا لبس الثياب الكثيرة مطرّ فيس ومطرّفس الرجل إذا حدّ د النظر ، هكذا دواه الليت بالسين ، وروى أبو عمرو طرفش ، بالشين المعجمة ، إذا نظر وكسرً عينيه.

القوله « وطرسوس » كعلزون ، واختار الاصمى فيه ضم
 الطاء كمصفور اه. شارح القاموس . ا

طومس: الطرّ ميس والطرّ ميساء ، مدوداً: الظلمة ، وقد يوصف بها فيقال ليلة طرّ ميساء . وليال طرّ ميساء : شديدة الظلمة ؛ أنشد ثعلب :

وَبِلَدِ كَخُلَقِ العَبَايَةُ ، قَطَعَتْهُ بِعِرْ مِسْ مَشَّايَةً ، في ليلة طَعْنَاءً طَرْ مِسايَةً

وقد اطرامس الليل . قال أبو حنيفة : الطرامساء السحاب الرقيق الذي لا أبوادي السماء ، وقيل : هو الطائمساء ، باللام . والطرامساء والطائمساء : الظلمة الشديدة . وطار مس الليل وطار مم : أظلم ، ويقال بالشين المعجمة . والطائر مس : الليم الدني . والطرام مس : الليم الدني . والطرام مس : الليم الدني .

والطرَّ مَسة : الانقباض والنُّكُوس . وطرَّ مَسَ الرجل إذا الرجل : كر والشيء . وطر مَسَ الرجل إذا قطر مَسَ الرجل : قد وطر سمَ . ويقال الرجل إذا تكس هارباً : قد طر سمَ وطر مَسَ وسر طمَّمَ . وطر مَسَ الرحل الكتاب : عاد .

والطُّرْ مُوسة والطُّرْ مُوسُ : خُبُرْ المُلَّة ، واللهُ أعلم. طسى : الطَّسُ والطَّسَّة والطِّسَّة : لغة في الطَّسْت ؛ قال حُسَنَد ن تـور :

كأن كلسّاً بين قُنْنُو عانِه

قال ابن بري : البيت لحميد الأر قط وليس لحميد بن ثور كما زعم الجوهري ، وقبله :

بَينا الفَتَى تَجْبِيطُ فِي غَبْساتِهِ ، إِذْ صَعِدَ الدَّهْ أَلَى عِفْراتِه ، فَاجْتَاحَهَا فِي شَفْرَيُ مِبْراته ، كَانَ طَلَّلًا بِين قَنْنُزُ عَاتِه مُوتًا تَزْلُ الكَفُ عَن صَفاتِه مُوتًا تَزْلُ الكَفُ عَن صَفاتِه

الغَيسَة ': النَّعْمَة 'والنَّضارة . وعِفْراتِه : شعر رأسه. والقُنْنُرُعَة ': واحدة القنازع، وهو الشعر حوالي الرأس؟ قال رؤبة :

> حتى رَأَتُنبِي ؛ هامني كالطُّسُّ ؛ تُوقِيدُها الشبسُ النُتيلاقُ التُّرْسِ

وجمع الطِيَّسِ" أَطْسَاسِ وطُسُوسِ وطَسِيسِ ؟ قال رؤبة :

#### فَرُع يَدِ اللَّعَّابَةِ الطَّسِيسا .

وجمع الطُّسَّة والطِّسَّة : طِساسٌ ، قال : ولا يمتنع أن تجمع طسة على طسس بل ذاك قياسه . وفي حديث الإسراء: واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من زمزم ؛ هو جمع طس" ، وهو الطُّسَّتُ. قال : والتاء فيه بدل من السين فجمع على أصله . قال الليث: الطُّسْتُ مِي في الأصل طَسَّة ﴿ وَلَكُنَّهُمْ حَذَفُوا تَنْقِيلُ السين فخففوا وسكنت فظهرت التاء التي في موضع هاء التأنيث لسكون ما قبلها ٤. وكذلك تظهر في كل موضع سكن ما قبلها غيير ألف الفتح . قال : ومن العرب من يُتَّمم الطُّسَّة فينتقل ويُظَّمِّر الهاء، قال: وأما من قال إن الناء التي في الطُّسْت أصلية فإنه ينتقض عليه قوله من وجهين : أحدهما أن الطاء والتاءَ لا يدخلان في كلمة واحــدة أصلية في شيء من كلام العرب ، والوجمه الثاني أن العرب لا تجمع الطُّسَّتَ إلاَّ بالطُّساسِ ولا تصغرها إلا تُطسَيْسَة ، قال : ومن قال في جمعها الطَّسَّات فهذه الناء هي تاء التأنث بمنزلة الناء التي في جماعات النساء فأنه نجر"ها في موضع النصب ، قال الله تعالى : أَصْطَـفَى البنات على البنين ؟ ومن جعل هاتين اللتين في الابنَّة والطُّسْتِ أُصليتين فإنه ينصبهما لأنهما يصيران كالحروف الأصلية مثل تاء أقوات وأصوات ونحوه ، ومن نصب البنات على أنه

لفظ فَعَالَ انتقض عليه مثلُ قوله هِباتِ ودواتٍ ، قال الأَزهري : وتاء البنات عند جنيع النحويين غير أصلية وهي مخفوضة في موضع النصب ، وقد أجمع الترَّاء على كسر التاء في قوله تعالى : أصطفى البنات على البنين ؛ وهي في موضع النصب ؛ قال المازني أنشدني أعرابي فصح :

لو عَرَضَتْ لأَيْبُلِي" فَسَ" ، أَشْعَتْ في هَيْكُلِهِ مُنْدَسٌ ، حَنَّ إليها كِمَنْدِسِ الطَّسِّ الطَّسِّ

قال : جاء بها على الأصل لأن أصلها طس ، والتاء في طست بدل من السين كقولهم ستَّة أصلها سد سة ، وجمع سداس أسداس، وسداس مبني على نفسه . قال أَبُو عبيدة : وبما دخل في كلام العرب الطَّسْتُ ُ والتُّورْرُ والطَّاجِنُ وهي فارسة كلها ١ . وقال غيره: أصله كلست فلما عربته العرب قالوا كلس فجمعوه تطسنوساً . قال ابن الأعرابي: الطسيس حبع الطسن، قال الأزهري : جمعوه على فَعيل كما قالوا كُليب ومُعيز وما أشبها ، وطيء تقول طَسْتُ ، وغيرهم كَطُسٌّ ، قال : وهم الذين يقولون للصَّتُّ للنُّصُّ ، وجمعه لنُصُوتُ وطُنسُوت عندهم . وفي حديث زُر ٓ قال: قلت لأبِّي بن كعب أخبرني عن ليلة القدُّر، فقال : إنها في ليلة سبع وعشرين ، قلت : وأنتَى عَلَمْتَ ذَلُكُ ? قَالَ : بالآية الـتي نبأنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قلت : فما الآية ? قال : أن تَطْنُلُعُ الشِّيسُ غُداَّةً إِذِ كُأَنَّهَا طَسُّ ليس لها شُمَّاع ؛ قال سفيان الثوري : الطُّسُّ هُو الطُّسُتُ والأكثر الطُّسُّ بالعربية . قال الأزهري : أراد أنهم لما عَرَّبُوه قالوا طَسِّ. والطَّسَّاسُ : بائع الطُّسُوس ، ، قوله « وهي فارسية كلها » وقيل ان التور عربي صحيح كم نقله الجوهري عن ابن دريد .

وطير س ؛ وأنشد :

وجَوْنَ خَرْقٍ يَكْنَسَي الطَّلْلُوسا

يقول: كأنما كسي صُحْفاً قد محيت مرة لدُرُوس آثارها . والطلس : كتاب قد مُحِي ولم يُنعَم مَحُوه فيصير طلساً . ويقال لجلد قخذ البعير: طلس فلساقط شعره وو بَرَه ، وإذا محوت الكتاب لتفسد خطه قلت : طلست مفلان ، فإذا أنعمت محوه قلت : طرست مو الحديث عن النبي ، صلى الله قلت : طرست مفاه أنه أمر بطلس الصور التي في الكعبة ؛ قال شير : معناه بطلس الصور التي في الكعبة ؛ قال شير : معناه بطلسيها ومتحوها . ويقال : اطلس الكتاب أي امحه ، وطلست الكتاب أي امحه ، وطلست الكتاب أي محوته . وفي الحديث : قول لا إله إلا الله يطلس ما قبله من الذنوب . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : قال له لا تدع قمنالاً إلا طلست أي محودته ، وقيل : الأصل فيه الطثائسة وهي الغيرة أو إلى السواد .

والأطلس : الأسود والوسخ ، والأطلس : الثوب الحكتى ، وكذلك الطلس ، بالكسر ، والجمع أطلس ، الثوب ؛ قال ذو الرمة :

مُقَرَّعُ أَطْلَسُ الأَطْمَادِ ، ليس له إلا الضَّرَاءُ وإلا صَيْدُهُا نَشَبُ

وذئب أطللس : في لونه غُبْرَة "إلى السواد ؛ وكل ما كان على لونه ، فهو أطللس ، والأنش طلساء ، وهو الطلس ، الأطلس الله الله يشب الذئب ، والطلس وهو الذي تساقط شعره ، وهو الذي تساقط شعره ، وهو أخبث ما يكون ، والطلس : الذئب الأمعط ، والطلس والطلس

والطسّساسة': حرْفتُهُ . وفي نوادر الأعراب: ما أدري أين طَسَمَ ولا أين طَسَمَ ولا أين طَسَمَ ولا أين طَبَسَ ولا أين طَبَسَ ولا أين طَبَسَ ولا أين الله أي ذهب. وطسسٌ في البلاد أي ذهب ؛ قال الراجز:

عَهْدي بأظاهانِ الكَتُومِ الْمُلْكُسُ ، صِرْمُ حَنَانِي لَا مُطَسَّسُ

وطَسَّ القومُ إلى المسكان : أَبْعَدوا في السير . والطَّسَّانُ : مُعْتَرَكُ ُ الطَّسَانُ : مُعْتَرَكُ ُ الخَرْبِ ؛ عن الهَجَرِيِّ دواه عن أبي الجُحَيْش ؛ وأنشد :

وخَلُوا رِجالاً في العَجاجَةِ جُنْمًا ، وو صاغِرُ

طعس : الطُّعْس : كلمة يكني بها عن النكاح .

طغيس: الطُّعْمُوسُ: الذي أعْيا خُبُنّاً. اللَّيث: الطُّعْمُوسُ المارد من الشياطِين والحبيث من القطارب .

طفس: الطَّفَسُ : قَدَرُ الإِنسان إِذَا لَمْ يَتَعَهِدُ نَفْسَهُ بِالتَّنْظِيفِ . رَجِلَ نَجْسِ طَفِّسَ : قَدَرُ ، والأَنْشَ طَفِّسَةً . والطَّفْسَ ، بالتحريك : الوَسَخُ والدّرَنُ ، وقد طَفْسَ الثوب ، بالكسر ، طَفَساً وطفاسَة ، وطَفَسَ الرجل : مات وهو طافس ؛ ويووى بيت الكست :

وذا رَمَقٍ منها يُقَضِّي وطافيسا

يصف الكلاب . الجوهري : طَفْسَ البِوْدَوُنُ . يَطْفُوسُ طُفُوساً أي مات .

طفوس : طفر س" : سَهَل لَــتَن " .

طلس: الطّلْسُ: لغة في الطّرْس. والطّلْسُ: المَحُونُ، وطّلَلُسَ الكتابُ طَلْساً وطّلَسُه فَتَطّلُسُ: كَطَرُّه . ويقال الصعيفة إذا محيت: طلّس

واُحد". وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أن مُو َلَنَّداً أَطْلَسَ سرق فقطع بده . قبال شهر : الأطلسَ الأسود كالحَبَشِيِّ ونحوه ؛ قال لبيد :

> فأطارَني منه بطِرْس ناطِق، ، وبرِكُل أَطْلُسَ جَوْبُه في المَنْكِبِ

أَطْلَاسَ : عبد حَبَشِي أَسود ، وقيل : الأَطْلَاسُ اللَّصُ ، شبه بالذئب الذي تساقط شعره . والطَّلْسُ والأَطْلَاسُ من الرجال : الدَّنِسُ الثياب ، شبه بالذئب في غُبْرة ثيابه ؛ قال الراعي :

صادَفَتْ أَطْلُسَ مَشَاءً بأكثليه ، إثرَ الأوابيدِ لا يَشْبِي له سَبَدُ

ورجل أطللس الثياب: وسخها. وفي الجديث: تأتي رجالاً كللساً أي مُغبَرَّة الألوان، جمع أطللس . وفلان عليه ثوب أطللس إذا رُمِي بقبيح ؛ وأنشد أبو عبيد:

ولَسْتُ بأطلَس الثَّوْبَيْنِ يُصْبِي حَلِيلَتُهُ ، إِذَا هَدَأَ النَّيامُ

لم يرد بحليلته امرأته ولكن أراد جارته التي تُحالثه في حِلسَّته . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن عاملًا له وفقد عليه أشعت مُعْبَراً عليه أطلاس ، يعني ثياباً وسيخة . يقال : رجل أطلس الثوب بين الطلسة ، ويقال للثوب الأسود الوسيخ : أطلسس ؛ وقال في قول ذي الرمة :

بطلساءً لم تكثَّمُل دِراعاً ولا شِيْرا

يعني خِرْ قَمَةً وَسِخِمَةً ضَمَّتُنها النارَّ حين افتندح . والطَّيْلُمَسُ والطَّيْلُسَانُ : ضرب من الأَّكسية ؟

، قوله « ضرب من الأكسية » أي أسود ، قال المرار بن سعيد الفقمسي :

فرفت وأُسّى للخيال فما أرى · غير المطي وظلمـة كالطيلس كذا في التكملة .

قال ابن جني: جاء مع الألف والنون فَيْعَسَلُ في الصحيح على أن الأصمعي قد أنكر كسرة اللام ، وجمع الطئلس والطئلسان والطيلسان طيالس وطيالسة، دخلت فيه الهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرَّب ، والطَّالَسَانُ لغة فيه ، قيال : ولا أُعرِف للطَّالِسَان حبعاً، وقد تطلكست بالطئلسان وتطلكست. التهذيب : الطِّئُلسان تفتح اللام فيه وتكسر ؟ قال الأزهري : ولم أسمع فيُعلان ، بكسرُ العَين ، إنما يكون مضبوماً كالخَيْزُرُان والحَيْسُمان ، ولكن لما صارت الضمة والكسرة أختان واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع الضبة ، وحكي عـن الأصمعي أنه قال: الطيلسان ليس بعربي ، قال: وأصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب . قال الأزهري: لم أسمع الطَّيْلِسَان ، بكسر اللام ، لغير الليث . وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال: السُّدُوسُ الطُّــُـلُـسَانَ ، هكذا رَوْاه الجوهري والعامة تقول. الطُّنْدُ السُّهُ ولو ربِّحُمت هذا في موضع النداء لم يجز لأنه لبس في كلامهم فيهل بكسر العبن إلا معتلاً نجو سَيِّد ومَيِّت ، والله أعلم .

طلمس: ليلة طلميساة كطر مساء، والطلميساء والطلم مساء: الليلة الشديدة. والطلميساء: الرقيق من السحاب. وقال أبو خيرة: هو الطر مساء، بالراء، وقيل: الطلميساء الأرض التي ليس بها مناو ولا عكم ؛ وقال المرار :

> لِقد تَعسَّفْتُ الفَلاةَ الطَّلْمِسَا يَسِيرِ فيها القومُ خِيمْساً أَمُلُساً

وطِيَرْمُسَ الرجلُ إذا قبطُبُ وجهه ، وكذلكُ طَلْمُسَ وطَلَاسُمَ .

طلنس: ابن بُزُرج: اطللتنشأتُ أي تَحَوَّلُثُ من منزل إلى منزل.

طمس: الطُّمُنُوس: الدروس والانشيحاء. وطَّمَسَ الطريقُ وطَّسَمَ يَطْمُسِنُ ويَطْمُسُ ُ طُمُوساً: ﴿ ذَرَسَ وامَّعِي أَثَرُهُ ﴾ قال العجاج:

> وإن طَمَسَ الطريقُ تَوَهَّمَتُهُ بَخُوْصاوَيْنِ فِي لَيْحِيجِ كَنْبِينِ

وطَهَسُتُهُ طَمْساً ، يَتَعَدَّى ولا يتعدَّى وانتَطَهَسَ الشَّيَةُ وَتَطَهَّسَ : الشَّحْمَ وَدَرَسَ .

قال شير : 'طِموس' البصر ذهاب نوره وضوئه ، وكذلك 'طَمُوس الكواكب ذهاب ضَوْيًما ؛ قال ذو الرمة :

> فلا تَحْسِي سَجْي بك البيد كلما تَكُوْلاً بالغَوْر النجومُ الطَّوامسُ

وهي التي تخفى وتغيب . ويقال : طَمَسْتُهُ فطَمَسَ طُمُوساً إذا ذهب بصره . وطُمُوس القلب: فسادُه. أبو زيد : كَطْمُسُ الرجلُ الكتبابُ كُطْمُوساً إِذَا كَانِ بَيْهِ . وفي صَّفة الدَّجَّال : أنه منطشهوسُ العين أي تمسُّوحها من غير فحش . والطَّمْسُ : استنصال أثر الشيء . وفي حديث وفشد مَدْحبج: ويُمسَى مَرابُها طامساً أي يذهب مرة ويجيء أخرى . قال ان الأثير : قال الحُطابي كان الأشبه أن يكون سَرابُها طامياً ولكن كذا بروي . وطبيس ألله علمه يَطِيْسِ وطَمَسَه ، وطنيسَ النجم والقبر والبصر: ذهب ضوءه . وقال الزجاج : المَطنبوس الأعمى الذي لا. يبين حَرَّفُ جَفَنْ عِينه فلا يوى تُشْفُرُ عينيه . وفي التنزيل العزيز : ولو نشاء لطَّمَسُنا على أعينهم ؟ يقول : لو نشاء لأعميناهم، ويكون الطموس بمنزلة السخ للشيء، وكذلك قوله عز وجل: من قبل أَن نَطُهُمُ وَجُوهاً ، قال الزجاج: فسه ثلاثـة أقوال : قال بعضهم يجعل وجوههم كأقفيتهم ، وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم، وقبل:

الوجوه ههنا تمثيل بأمر الدين المعنى من قبل أن نضلهم معازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلالاً لا يؤمنون معه أبداً. قال وقوله تعالى : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ؛ المعنى لو نشاء لأعميناهم ، وقال في قوله تعالى : ربنا اطلبس على أموالهم ، أي غير ها ، قيل : إنه جعل سكر هم حجارة . وتأويل طمس الشيء : ذها به عن صورته . والطسس : آخر الآيات النسع التي أوتيها موسى ، عليه السلام ، حين طميس على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة . حاء في التفسير : أنه صير سكر هم حجارة . وأر بُع طماس النسير : أنه صير سكر هم حجارة . وأر بُع طماس : دارسة .

والطَّامِسُ : البعيدُ . وطَّمَسَ الرجلُ يَظْنَمُسَ طُمُوساً : يَعُدَ . وخَرْقُ طامِسُ : بعيد لا مَسْلك فيه ؟ وأنشد شير لابن مَيَّادة :

> ومَوْمَاهُ كِيالُ الطَّرُّفُ فَيْهَا ﴾ صَمُوتُ اللِّيلِ طامِسَةً الجِبالِ

قال: طامسة بعيدة لا تتبين من أبعد، وتكون الطامسة التي غطاها السّراب فلا ترى . وطّـمَسَ بعينه : نظر نظراً بعيداً .

والطاّمِسِيَّة: موضع؛ قال الطِّرِ مَّاحِ بن الجَهُم : انْظُرْ بَعِيْكَ هَلَ تَرَى أَظُمَّانَهُم ? فالطاّمسِيَّة ' 'دونَهُنَ \* فَكَرْ مَدُ

الأزهري: قال أبو تراب سبعت أعرابيّاً يقول طَمَيْسَ في الأرض وطهس إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلًا ، وقال شجاع بالهاء ؛ ويقال : ما أدري أن طمّسَ وأين طوّس أي أين ذهب . الفراء في كتاب المصادر : الطّاسة كالحرّر ، وهو مصدر . يقال : كم يكني داري هذه من آجرٌ " في قال : اطسيس أي احْرُرُ " .

طموس: الطّبْرُس: الدَّنيّ اللهُم . والطّرْمُوسُ: الحَرْوُفُ . والطّبْرُسِ : السحاب الرقيسق كالطّرْمُساء ؛ عن أبي حنيفة . الجوهري : الطّبْرُسُ والطّبُرُوسُ الكذاب

طملس: الجوهري: رَغِيفُ طَمِلَسُ ، بتشديد اللام، أي جاف ؛ قال ابن الأعرابي: قلت للمُقَيْلِي : هل أكلت شَيْئًا ? فقال : قُر ْصَتَيْن طَمَلَسَتَيْن .

طنس: ابن الأعرابي: الطنّس الظلمة الشديدة ، قال: والنسُط الذين يستخرجون أولاد النّوق إدا تعسّر ولاد ال عدن الحرفين و لادها . قال الأزهري: النون في هذين الحرفين مبدلة من الميم، فالطنّش أصله الطنّس أو الطنائس، والنسّط مثل المسلط سواء ، وكلاهما مذكور في بابه .

طنفى : الطّنْفَسة والطُنْفُسة ، بضم الفاء ؛ الأخيرة عن كراع: النُّمْرُ ثُقَة فوق الرحل ، وجمعها طنافس'؛ وقيل: هي البيساط الذي له خَمَلُ وقيق ، ولها ذكر في الحديث .

ابن الأعرابي: طنفس إذا ساء خُلُقه بعد حُسْن. ويقال للسماء: مُطرَّ فِيسَة ومُطنَّفِيسَة إذا الستَعْمَدت في السيحاب الكثير، وكذلك الإنسان إذا لبسالثياب الكثيرة مُطرَّر فيس ومُطنَّفيس.

طهس : قال أبو تراب : سمعت أعرابيًّا يقول طمسَ في الأرض وظهَسَ إذا دخل فيها إما راسخاً وإما واغلّه. وقال شجاع بالهاء.

طهلس : التهذيب في الرباعي : الليث الطَّهْلِيسُ العسكر الكثيف ؛ وأنشد :

جَّحْفَلًا طِهْلِيسا

طوس : طاسَ الشيءَ طوساً : وطِئهُ .

والطُّوسُ : الْحُسُنُ . وقد تَطَّوُّسَتُ الجاديةُ :

تزينت . ويقال الشيء الحسَن : إنه لَمُطُوَّسُ ؛ وقال رؤية :

أَوْمَانَ ذَاتِ الغَبْغَبِ المُطُوّسِ وَوَال أَبُو صَخْر الهٰذَلِي : وَوَال أَبُو صَخْر الهٰذَلِي : إذ تَسْتَبَيِي قَلَنْبِي بِذِي عُذَرٍ ضَافَ ، بَمُجُ الْمِسْكَ كالكرّم ضاف ، بَمُجُ الْمِسْكَ كالكرّم ومُطْوَس سَهْل مدامِعه ،

وقال المُؤَرِّج : الطاؤوسُ في كلام أهل الشام الجنيل من الرحال ؛ وأنشد :

لا شاحب عاد ولا جهم

فلو كُنتُ طَاؤُوساً لكنتَ مُمَلَّكًا ، 'وْعَيْنُ ، وَلَكُنَ أَنْتَ لَأُمْ هَبَنْقَعُ

قال : واللأم اللئم. ورعين : اسم رجل. والطاؤوس في كلام أهـل اليمن : الفِطّة . والطاؤوس : الأرض المنخضرة التي عليها كل ضرب من الورد أيام الربيع. أبو عمرو: طاس يَطنُوس طُوساً إذا حَسنن وجهنه ونتضر بعد عِلَة ، وهو مأخوذ من الطّوس ، وهو القمر . الأشجعي : يقال ما أدري أبن طمس وأبن طوس أي أبي ذهب .

 وسلم ، وفطمنت في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر ، رضي الله عنه ، وبلغت الخائم في اليوم الذي قتل فيه عمر ، رضي الله عنه ، وتزو جت في اليوم الذي قتل فيه عثمان ، رضي الله عنه ، وولد في في اليوم الذي قتل فيه علي ، رضي الله عنه ، وكان اسمه طاؤوساً ، فلما تخنث جعله مُطورَيْساً وتَسَمَّى بعبد النَّعِيم ؛ وقال في نفسه :

إنني عبد النعيم ،
أنا طاؤوس الجميم ،
وأنا أشأم من يد
شي على ظهر الحطيم

والطاس': الذي 'يشرب به . وقال أبو حنيفة : هو القاقدُوزَةُ . والطوّس' : الهلال ، وجبعه أطواس". وطنُواس" : من ليالي آخر الشهر . وطنُوس' وطنُوس' وطنُوس' : دواء موضعان . والطنّوس' : دواء المشيئ ، والله أعلم .

طيس: الطنيس : الكثير من الطعام والشراب والماء والمدّد الكثير ، وقيل : هو الكثير من كل شيءً . وطاس الشيء يُطيس طيساً إذا كثر ؛ قال دوية :

عَدَدُتُ قَدَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ ، إذ خُهَبَ القومُ الكُوامُ لَيْسِي

أراد بقوله ليسي غيري . قال : واختلفوا في تفسير الطّيْس فقال بعضهم : كل من على ظهر الأوض من الأنام فهو من الطّيْس ، وقال بعضهم : بل هو كل خلئق كثير النّسْل نحو النمل والذباب والموامّ، وقيل : يعني الكثير من الرّمْل . وحنطة طيس : كثيرة ، قال الأخطل :

خَلُثُوا لَبُنَا رَاذَانَ وَالْمَزَارِعَا وَحَيْثُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقال آخر يصف حميراً:

فَصَبَّحَت مَن شُبْرُ مَانَ مَنْهُلا أَخْضَرَ طَيْسًا ذَعْرَ بِيِّاً طَيْسَلا

والطنيسك : مشل الطنيس ، واللام زائدة . والطنيس : ما على الأوض من التواب والغمام ، وقيل : ما عليها من النمل والذباب وجميع الأنام . والطنيس والطنيس والطنيس والطنيس أ والطنو طبيس بعنى واحد في الكثرة ، والله أعلى .

#### فصل العين المهملة

عبن : عَبَسَ يَعْبِسُ عَبْساً وعَبَّسَ : قَطَّبَ ما بِينَ عَبْسُ و ورجل عابِسُ من قوم عُبُوسٍ . ويوم عابِسُ وعَبُوسٍ . ويوم عابِسُ وعَبُوسٍ ؛ هو صفة لأصحاب يَبْتَغِي دَفْعَ باس يَومٍ عَبُوسٍ ؛ هو صفة لأصحاب اليوم أي يوم يُعبَّسُ فيه فأجراه صفة على اليدوم كقولهم ليل نائم أي ينام فيه . وعبَّسَ تَعْبِيساً ، فهو معبَّسُ وعبًاسُ إذا كرَّه وجهه ، تُعْبِيساً ، المبالغة ، فإن كَشَر عن أسنانه فهو كاليح ، وقيل : للمبالغة ، فإن كَشَر عن أسنانه فهو كاليح ، وقيل : عبَّسَ كلَح . وفي صفته ، ضلى الله عليه وسلم : لا عابس ولا مُفنيد الجهم : التَّجهُم .

وعَنْبُسْ وعَنْبُسْةُ وعَنَابِسْ والعَنْبُسِي : من أسماء الأسد أُخذ من العُبُوسِ ، وبها سمي الرجل ؟ وقال القطامي :

وما غَرَّ الغُواةَ بِعَنْبُسِيِّ ، 'يُشَرِّدُ' عن فَرَائِسِهِ السَّبَاعَا

١ قوله « ولا مفند » بهامش النهاية ما نصه : كمر النون من مفند أولى لان الفتح شمله قولها أي أم معبد ولا هذر ، وأما الكسر ففيه أنه لا يفند غيره بدليل أنه كان لا يقابل أحدا في وجهه بما يكره ولانه يدل على الحلق العظيم .

وفي الصحاح: والعَنْنَبَسُ الأَسد، وهو فَنْعَلُ من المُبوس.

والعَبَسُ : ما يَبِسَ على هُلُبِ الذُّنبَ من البول وُالعَبِسُ : ما يَبِسَ على هُلُبِ الذُّنبَ من البول

كأنَّ في أَذْنابِهِنَّ الشُّولُ ، مِنْ عَبَسِ الصَّيف،قرونَ الأَيْلِ

وأنشده بعضهم: الأجل ، على بدل الجيم من الساء المشددة ؛ وقد عبست الإبل عبساً وأغبست : المشددة ؛ وقد عبست في أبوالها وأبعارها من المصطلق وقد عبست في أبوالها وأبعارها من السبن فتقتع بثوبه وقرأ : ولا تمد ت عيبك إلى ما متعنا به أز واجاً منهم ؛ قال أبو عبيد : عبست في أبوالها وأبعارها على أفخاذها وذلك إنما يحون من الشحم ، وذلك على أفخاذها وذلك إنما يحون من الشحم ، وذلك العبس ، وإنما عداه بغي لأنه في معنى انفست ؛ قال جرير يصف واعية :

تَرَى العَبَسَ الحَنَوْ لِيَّ جَوْنَاً بِكُنُوعِهِا ، لها مَسَكًا مِنْ غَيْرِ عاجٍ ولا كَذَبْلِ

والعبيس : الو ذَح أيضاً . وعبيس الوسخ عليه وفيه عبساً : يبيس . وعبيس الثوب عبساً : يبيس . وعبيس الثوب عبساً : يبيس عليه الوسخ . وفي حديث شريح : أنه كان يور في العبد البوال في فراشه إذا تعوده وبان أثره على بدنه وفراشه . وعبيس الرجل : السخ ؟ قال الراجن :

وقتيم الماء عليه قد عبيس

وقال ثعلب : إنما هو قد عَبَسَ من العُبُوسِ الذي هو القُطُوبُ ؛ وقول الهذلي :

ولَـقَدُ تَشْهِدُتُ المَاءَ لَمْ يَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُ تَشْرَبُ بِهِ ، وَلَـقَدُ بِهِ مَا الصَّيْفِ ،

إلا عَوَابِسُ كَالْمِوَاطِ مُعْيِدَةً ، اللَّهِ مُتَعَضَّفٍ اللَّهِ مُتَعَضَّفٍ اللَّهِ مُتَعَضَّفٍ

قال يعقوب : يعني بالعوابس الذئاب العاقدة أَذَنابها ، وبالمراط السهام التي قد تَمَرَّط ريشها ؛ وقد أَعْبُسَه هو .

والعَبْوَسُ : الجمع الكثير . والعَبْسُ : ضرب من النبات ، يسمى بالفادسية سيستُنْبَر .

وعبش: قبيلة من قياس عيدلان ، وهي إحدى الجنسرات ، وهو عيس بن بغيض بن كيث بن عطامان بن سعد بن قيس بن عيدلان . والعنائيس عن قريش بن قريش: أو لاد أمية بن عبد شبس الأكبر وهم سنة : حرّب وأبو حرب وسليان وأبو سفيان وعنرو وأبو عمرو ، وسنوا بالأسد ، والباقون يقال لهم الأعياص . وعابس وعباس والعباس المم علم عكم فمن قال عباس فهو يجريه مجرى زيد ، ومن قال العباس فإنا أراد أن يجعل الرجل هو الشيء بعينه ، العباس فإنا أراد أن يجعل الرجل هو الشيء بعينه ، قال ان جي : العباس وما أشبهه من الأوصاف الغالبة إلى القل وكونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل وكونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل و

وعَبْسَ وعَبْسَ وعُبَيْسَ : أساء أصلها الضفة ، وقد يكون عبس تصغير عَبْسَ وعَبْسَ وعَبَسَ ، وقد يكون تصغير عباس وعابيس تصغير الترخم . ابن الأعرابي : العبّاسُ الأسد الذي تهرب منه الأسد ؛ وبه سبي الرجل عبّاساً . وقال أبو تراب : هو جبس عبس ليبس إتباع . والعبّسان : اسم أرض ؛ قال الراعي :

أَشَاقَتُكَ بِالْعَبْسَيْنِ دَارِ تَنَكَرَتُ وَ مُعَادِفُهَا ﴾ وألا البيلاد البلاقِعا ؟

عبقس: عَبْقَسَ : من أَسماء الداهية . والعَبَنْقَس : السَّيِّ الحُلْتُق . والعَبَنْقَس : الناعم الطويل من الرجال ؛ قال رؤبة :

### بَشُوْق العَدَارِي العارِمُ العَبَنْقَسَا

والعَبَنْقَسُ : الذي جَدَّناه من قِبَل أبيه وأمه أعجميتان ، وقد قيل إنه بالفاء ؛ قال ابن السكيت : العَبَنْقَسُ الذي جَدَّناه من قبل أبيه وأمه عجميتان وامرأته عجمية ، والفَلَنْقَسُ الذي هو عربي لعربيين وجدناه من قبل أبويه أمنان وامرأته عربية .

عَتُوسِ : العَتْرَاسَةُ : الغَصْبِ والغَلَيَةِ والأَخْذِ بشدَّة وعُنْفِ وَجِفَاءُ وَعُلَيْظَةً ﴾ وقبل : الغَلَيَةُ والأَخَلُهُ غَصْبًا . يَقَالُ : أَخَذَ مَالَهُ عَتْرَسَةً . وعَتْرَسَهُ مالَه ، متعد" إلى مفعولين : غَصَـهُ إياه وقيره . وعَشْرَ سَهُ : أَلزَفُ الأَرْضُ ، وقيل : جذبه إليها وضَغَطَهُ صُغُطاً شديداً . وفي حديث ابن عمر قال: اُسرِ قَلَتْ عَيْبُهُ ۗ لِي ومعنّا رجل اُيتُهُمُ فاسْتَعْدَ بِنْتُ عليه عُمَرَ وقلت: لقد أُردتُ أَنْ آتي به مَصْفُوداً، فقال: تأتيني به مصفوداً تُعَمَّر سُه ? أي تَقَهْرُه من غير حُكْمُ أُوجِب ذلك ؛ وقال الأزهري في الحديث : إن وجلًا جاء إلى عمر برجل قلد كَتَفَهُ فقال: أَتُعَشَّرُ سُهُ ? بعني أَتَقَهُمَرُهُ وتظلمه دون حُكمُم حَاكُم يَ قَالَ شَهَرُ : وقد رُوي هذا الحرف مصحَّفًا عن عبر ، فقال : قال عبر بغير بيئة ، وهي تصحف تُعَبُّر سُهُ ؟ قال : وهذا محال لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له في الحكم أن يكتفه. وفي حديث عبدالله: إذا كان الإمامُ تَخاف عَنْرَسَتُه فقل : اللهم رَبّ السبوات السبع ورَبِّ العرش العظـــم كُنْ ۚ لِي جاراً من فلان ،

والعَتْرَسُ والعَتَرَّسُ والعِتْريسُ ، كله : الضابط

الشديد ، وقيل : هو الجَبَّار الغَصْبان .

والعتريس والعنتريس: الداهية والعتريس: الذّ كر من الغيلان ، وقيل : هو اسم للسيطان . والعنتريس : الناقة الصّلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة ، وقد يوصف به الفرس ؛ قال سيبويه : هو من العَثر سَة التي هي الشدة ، لم يَحْكُ ذلك غَيْره ، ؛ قال الجوهري : النون زائدة لأنه مشتق من العترسة .

أبو عمرو : يقال للديك العُنْتُرُسَانُ والعِنْتُرِسُ ، وقيل : العِنْتُرِسُ الرجل الحادِرُ الحَلَّقِ العظيمُ الحِيْسُمِ العَبْلُ المفاصلِ ، ومثله العردس؛قال العجاج: ضخم الحُباساتِ إذا تَخَبَّسا عَصْباً، وإن لاقي الصّعاب عَشْرَسا

يقال : عَتْرَسَ أَخَذَ بَجِفَاءُ وَخُرُقٍ . والعَبْنَتَرَبِسُ : الشَّجَاع ؛ وأَنشد قول أَبِي دُواد بِصَف فرساً :

وعنى بالبلعوم جَحْفَلَتَهُ ، أُواد بياضاً سائلًا على جَحْفَلَتِهِ .

هجى : العَجْسُ : شدّة القَبْضِ على الشيء . وعَجْسُ القوس وعِجْسُها وعُجْرُها : القوس وعِجْسُها وعُجْرُها : مقبِضُها الذي يقبضه الرامي منها ، وقبل : هو موضع السهم منها . قال أبو حنيفة : عَجْسُ القوس أجلُ موضع فيها وأغلظه . وكل عَجْزِ عَجْسُ ، والجمع أعْجاس ؟ قال رؤبة :

ومَنْكِبا عِزِّ لنا وأغْجاس

وعُجْسُ السهم : ما دون ريشه . والعُبِجْسُ : آخر الشيء .

وعَجِيساءُ الليل وعَجاساؤه : ظلمت. والعَجاساءُ :

الظلمة . وعَجَسَتِ الدابة تَعْجِسُ عَجَساناً : ظَلَمَتْ . والعَجاساء : الإبل العظام المسان ، الواحِد والحمع عَجاساء ؛ قال الراعي يصف إبلا وحاديا :

إذا مَرَحَتْ مَن مَنْزِلِ نِام خَلْفَهَا، عِينَاءَ، مِبْطَانُ الضَّحى غَيْرَ أَرُّوعَا وإن بَرَّكَتْ منها عَجاساء جِلَّة يَحْنَيْنَةً ، أَشْلَى العِفاسَ وبَرْوَعَا

مبطان الضّحى: يعني راعياً يبادر الصّبُوح فيشرب حقى يمتلىء بطنه من الله . والأردوع : الذي يَردوعُك جَماله ، وهو أيضاً الذي يُسمرع إليه الارتباع . والميثاء: الأرض السهلة . وبر كَت : من البُر وك . والميثاء: الأرض السهلة . وبر كت : من البُر وك . استأَضرت من هذه الإبل عباساة دعا هات الناقين الناقين فتبعهما الإبل ، قال ابن بري : وهو في شعره خدّ لت أي تخلفت . والجلّة : المسان من الإبل ، واحدها عبل مثل صبي " وصبية ، وقيل : هي القطعة العظيمة منها ، وقيل : هي الناقة العظيمة الثقيلة الحواساة ، والجمع عباساة ، قال : ولا تقل الواحدة عباساة ، والجمع عباساة ، قال : ولا تقل جمّل عباساة ، والعباسة عنواساة ، والمناه ، وألشد :

وطاف بالحتوض عَجاسًا حُوسُ

الحُنُوسُ : الكثيرة الأكل . وقبال أبو الهيثم : لا يعرف العَجاسا مقصورة" .

والعَجُوسُ : آخر ساعة من اللمل .

والعُجُوسُ: إبطاء مشي العَجاسَاء، وهي الناقة السبينة تتأخر عن النوق لثقـل قَـتَالِها ، وقـتَالُهـا سَعْمُها ولحمها . والعَجِيساء : مِشْيَةُ فيها ثقل .

وعَجَّسَ : أَبْطُأً . ولا آتيك سَجيسَ عُجَيْسِ أي مُطلًا . ولا آتيك سَجيسَ عُجيْسِ أي مُطلًا . فلا

يَنْفَدُ أَبِداً . ولا آتيك عُجَيْسَ الدهرِ أي آخره ؟ أبو عبيد عن الأحبر :

فأقسَمْتُ لا آتي ابْنَ ضَمْرَةَ طَائِعاً ، سَجِيسَ عُجَيْسَ ، ما أَبانَ لِساني عُجَيْس مصغر،أَي لا آتيه أبداً ، وهو مثل قولهم لا آتيك الأز لهم الجندَع ، وهو الدهر .

وتَعَجَّسَت بِي الراحلة وعَجَسَت بِي إذا تَنَكَّبَت وتَعَجَسَت بِي إذا تَنَكَّبَت عِن الطريق من نشاطها ؛ وأنشد لذي الرمة :

إذا قالَ حَادِينا : أَيَا ! عَجَسَتْ بِنا صُهَابِيَّةُ الأَعْرافِ عُوجُ السَّوالِفِ

ویروی : عَجَّسَتْ بَنَا ، بالنشدید . والعَجاسا ، بالقَصْرِ : النَّقَاعُسُ .

وعَجَسَهُ عن حاجته يَعْجِسهُ وتَعَجَّسهُ : حبسه ؟ وعَجَسَتْني عَجَاساءُ الأُمور عنك . وما منعك ، فهو المعجاساة . وعَجَسني عن حاجتي عَجْساً : حبسني . وتَعَجَّسنَني أُمور " حَبَسنني . وتَعَجَّسه : أَمَر وَ مَعَجَسه أَمُر الله فعيره عليه . وفَحَال " عَجيس" وعَجيساً وعَجيساً : عاجز عن الضراب، وهو الذي لا يُلقيح . وعَجيساء : عاجز عن الضراب، وهو الذي لا يُلقيح .

والعَيْجُوسُ : سَبْكُ صَعَارَ عِلْجَ ؛ وأَمَا قُولُ الرَّاجِزُ : وفَتَّيْنَةً نَبَيَّتُهُمْ بِالعَجْسِ

فهو طائفة من وسط الليل كأنه مأخوذ من عَجْسِ القَوسُ ؟ يقال : مضى عَجْسُ من الليل . والعُجْسَةُ : الساعة من الليل ، وهي الهُنْكَةُ والطَّبِيقُ ؛ وروى ابن الأعرابي ببت زهير :

بَكُونُ بُكُورًا واسْتَعَنَّ بِعُجْسَةٍ

قال : وأراد بعُبُعِسَةً سَوادَ اللَّيل وهذا بدل على أن من رواه : واسْتَنَحَرُنَ بِسُعْرَةً ، لم يود تقديم

البُكور على الاسْتِحارِ .

وتَعَجَّسْتُ أَمْرُ فَلَانَ إِذَا تَعَتَّبَهُ وَتَتَبَعَهُ . وفي حديث الأَحنف : فَيَشَعَجَّسُكُمُ في قريش أي يتبعكم . ويقال : تَعَجَّسَتِ الأَرضَ غَيْوُتُ إِذَا أَصَابِهَا غَيْتُ وَيَقَالُ : تَعَجُّوسُ أي بعد غَيْثٍ فَتَنَاقَلُ عَلَيْهَا . ومَطَرَرُ عَجُوسُ أي مُنْهَمَرِهُ ؟ قال رؤية :

أوطكف كهدي مسبيلا عجوسا

وتَعَجَّسَهُ عِرْقُ سَوْ وَتَعَقَّلَهُ وَتَثَقَّلُهُ إِذَا قَصَّرَ بِهِ عِن الْمَكَادِم . وفي الحديث : يتَعَجَّسُ كُمْ عند أَهل مكة ؛ قبل : معناه يُضَعِّفُ رَأَيَكُمْ عنده . وعجابسي مثل خطيبي : اسم ميشية بطيئة ؛ وقال أبو بكر بن السيَّرَّاج : عَجييساء ، بالمد ، مثال قريشاء .

عجفى : العَجَنَّسُ : الجملُ الشِّديدُ الضَّخْمُ ؛ السيراني : هو مع ثُقِلَ ويُطه ؛ قال العجاج ، وقيل جُرَيُّ الكاهِلِيُّ :

> يَنْبَعْنَ ذَا هَدَاهِدٍ عَجَنَسًا ، إذا الغُرابانِ به تَمَرَّسَا

قال ابن بري : نسب الجوهري هـذا البيت للعجاج وهو لجري الكاهلي . والهداهد : جمع هـُدْهـَدَة لهدير الفعل ؛ وأنشد الأزهري للعجاج :

عَصْبًا عِفِرًى جُنْدُنُا عَجَنَّسا

وقال : عِفْرِ مَّى عظيم العنق غليظه . عَصْباً : غليظاً . الحُنْدُ بُ : الشديد ، والحَمَّ عَجَانِسُ : الشديد ، والحَمَّ عَجَانِسُ ، وتحذف التثقيلة لأَنْها زائدة . والعَجَنَّسُ : الضَّغْمُ من الإبل والغم .

عدس : العَدْسُ ، بسكون الدال : شدة الوطء على الأرض والكَدْح أيضاً . وعَدَس الرجلُ يَعْدِسُ

عَــُدْساً وعَدَساناً وعُدُوساً وعَدَسَ وحَــدَسَ تَحِدُسُ : ذهب في الأرض ؛ يقال : عَدَسَتْ به المَـنيَّة : قال الكمست :

> أَكَلَّفُها هَو ْلَ الظلامِ ، ولم أَزَلَ أَخَا اللَّيلِ مَعْدُ وساً إليَّ وعادِسا أي يسارِ إليَّ بالليل .

ورجل عَدْوسُ الليل: فوي على السَّرَى ، وكذلك الأنثى بغير هاء، يكون في الناس والإبل؛ وقول جرير:

لقَدْ ولتَدَتْ عَسَّانَ ثَالِثَةُ الشَّوى ،
عَدُوسُ السَّرى ، لا يَقْبَلُ الكَرْمُ مَ جِيدُها

يعني به ضَبُعاً. وثالثة الشوى: يعني أنها عرجاء فكأنها على ثلات قوائم ، كأنه قال: مَثْلُوثَة الشوى، ومن دواه ثالية الشوى أواد أنها تأكل شوى القَتْلى من الثلب ، وهو العيب ، وهو أيضاً في معنى مثلوبة. والعكرس : من الحنبوب، واحدته عكرسة ، ويقال له العكس والعكرس والبكش .

والعدَسَةُ: بَشْرَةُ قاتلة تخرج كالطاعون وقلها يسلم منها ، وقد عُدِسَ . وفي حديث أبي رافع : أَن أَبا لَهَب وماه الله بالعدَسَة ؛ هي بثرة تشبه العدَسَة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً .

وعَدَسُ وحَدَسُ : زجر للبغال ، والعامَّة تقول : عَدْ ؛ قال بَيْهُس بنُ صُرَيمٍ الجَرْميُ :

ألا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلَ ۚ أَفُولَنَ لِبَعْلَتِي : عَدَسُ ! بَعْدَما طالَ السَّفَارُ وَكَلَّتِ ِ? وأعربه الشاعر للضرورة فقال وهو يِشْرُ بنُ سفيان الرَّاسَيُّ :

> فَاللهُ عَبِنِي وَبَيْنَ كُلِّ أَخْ ٍ يَقُولُ : أَجْذَرِمْ ، وَفَائِلٍ ٍ: عَدَسًا

أَجِدُم : زُجِر للفرس ، وعَدَس ؛ اسم من أسباء | البغال ؛ قال :

> إذا حَمَلُتُ بِزَّتِي على عَدَسُ ، على التي تَبِيْنَ الحِمارِ والفَرَسُ ، فلا أُبالِي مَنْ غَزَا أُو مَنْ جَلَسُ

وقيل: سبت العرب البغل عَدَساً بالزَّجْرِ وسَلِبِهِ لا أنه اسم له ، وأصلُ عَدَسُ في الزَّجْرِ فَلَمَا كَثَرَ في كلامهم وفهم أنه زجر له سبي به ، كما قيل للحبار: سأسأ ، وهو زجر له فسبي به ؛ وكما قال الآخر:

> ولو ترى إذ جُبْتي مِنْ طاقٍ ، وليئتي مِثــل ُ جَناحٍ غاقٍ ، تَخْفِق ُ عندَ المَشْيِ والسَّباقِ

وقيل : عَدَسُ أو حَدَسُ رَجِلَ كَانَ يَعْنَفُ عَلَى البغالِ فِي أَيَامِ سَلَيَانَ ، عليه السلام ، وكانت إذا قيل لها حَدَسُ أَوْ عَدَسَ انزعجت ، وهذا ما لا يعرف في اللغة . وروى الأزهري عن ابن أرقم حَدَسُ مَوْ ضَلِعَ عَدَسُ ، قال : وكان البغل إذا سبغ باسم حَدَسُ طار فَرَقاً فَلَهَجَ الناس بذلك ، والمعروف عند الناس عَدَسُ ، قال : وقال يَزيدُ بنُ مُفَرَّغِ عند الناس عَدَسُ ، قال : وقال يَزيدُ بنُ مُفَرَّغِ فَعِعل البغلة نفسها عَدَساً فقال :

عَدَسْ ، ما لِعبَّاد عَلَيْكِ إِمَارَة ، نَحُولِينَ طَلِيتَ نَحُونَ وَهِذَا تَحْمِلِينَ طَلِيتَ فإن تَطُرُ فِي بابَ الأميدِ ، فإنتَّي لِكُسُلُ كُورِ ما أُولِيتُ مِن حُسُنَ نِعْمَة ، ومِثْلِي بِشُكْر المُنْعِمِينَ خَلَيْنَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ خَلَيْنَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ خَلِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمِنْفِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَا الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِينَ الْمَافِي الْمَافِينَ الْمَافِي الْمَافِينِ الْمَافِينَ الْمَافِي مَافِينَ الْمَا

وعَبَّادٌ هذا : هو عباد بن زياد بن أبي سفيان ، وكان معاوية قـد ولاه سجستان واستصعب يزيـد بن

مُفَرِّغ معه ، وكر عبيد الله أخو عبّاد استصحابه ليزيد خوفاً من هجائه ، فقال لان مفرِّغ : أنا أخاف أن يشتفل عنك عباد "فتهجُونا فأحب أن لا تعجل على عبّاد حتى يكتب إلى "، وكان عباد طويل اللحة عريضها ، فركب يوماً وابن مفرَّغ في مو كيه فهبّت الربع فنَفَشَت لحيته ، فقال يزيد بن مفرغ ;

ألا لَيْتَ اللَّهِ كَانَتُ حَشِيشاً ، فَتَعْلِفُهَا خَوِلَ الْمُسْلِمِينَا ا

وهجاه بأنواع من المجاه ، فأخده عبيد الله بن زياد فقيده ، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العداب ويسقيه الدواء المكسفيل ويجبله على بعير ويتقرن به خنزيرة ، فإذا انسهل وسال على الحزيرة صاقت وآذته ، فلما طال عليه البلاء كتب إلى معاوية أبياتاً يستعطفه بها ويذكر ما حل به ، وكان عبيد الله أرسل به إلى عباد بسجستان وبالقصيدة التي هجاه بها ، فبعث خيخام مولاه على الزائد وقال : انطلق إلى مجستان وأطلق ابن مفرغ ولا تستأمر عباداً ، فأتى مقيداً ، فأحض فيئناً فك قيوده وأدخله الحمام وألبسه ثياباً فاخرة وأركبه بغلة ، فلما ركبها قال أبياتاً من جملتها : عدس ما لعباد . فلما قدم على معاوية قال به : صنع بي ما لم يصنع بأحد من غير حدث أحدثته ، فولك :

أَلَا أَبْلِغُ مُعِاوِيةً بنَ حَـرُبٍ مُعَلَّعُكَةً عَن ِ الرجُلِ اليَّمَاني

أَتَغُضَبُ أَن بُقال : أَبُوكَ عَف ، وتَر ْضَى أَنْ يَقَالَ : أَبُوكَ زَانِي ?

فأشهَدُ أَنَّ رَحْمَكُ مَن زِيادٍ كَرَحْمِ الفِيلِ مِن وَلَدِ الأَتَانِ ! وأشْهَدُ أَنْهَا حَمَلَتُ ۚ زِيادًا ، وصَخْرُ مَنَ سُسَيَّةً غَيْرُ داني !

فعلف ابن مفرّع له أنه لم يقله وإنما قاله عبد الرحمن ابن الحكم أخو مروان فاتخذه ذريعة إلى هجاء زياد ، فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عنه عطاءه .

ومن أسماء العرب: عُدُس وحُدُس وعُدَس وعُدَس . وعُدَس . وعُدَس . وعُدُس : قبيلة ، ففي تميم بضم الدال ، وفي سائر العرب بفتحها . وعَدَّاس وعُدَيس : اسمان . قال الحوهري : وعُدَس مثل قُنتم المم رجل ، وهو زُرارة أن ن عُدَس ، قال ابن بري : صوابه عُدُس ، نقل المال . روى ابن الأنباري عن شيوخه قال : كل ما في العرب عُدَس فإنه بفتح الدال ، إلا عُدُس كل ما في العرب عُدَس فإنه بفتح الدال ، إلا عُدُس ابن زيد فإنه بضمها ، وهو عُدُس بن زيد بن عبد الله ابن دارم ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في ابن دارم ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في وكل ما في العرب سدّوس، بفتح السين ، إلا سدّوس ابن أصنع أبن أسمن ولد زيد أيضاً . قال:

عدبس : جَمَلُ عَدْبُسُ وعَدَبُسُ : شديد وثيقُ الخَلْق ورجلُ الحَكْثُق ورجلُ عَدْبُسُ : الم والعَدَبُسُ : الم والعَدَبُسُ : الم والعَدَبُسُ : القصير العليظ الكُثْلَة من النبر والعدَبُسُ : القصير العليظ والعدَبُس من الإبل وغيرها : الشديد الموَثَق الحَكْق والحمع العَدادِس : قال الكميت يصف صائداً :

حتى غَدا ، وغَدا له ذو بُرْدَة شَنْنُ البنانِ ، عَدبَّسُ الأَوْصالِ ومنه سمي العَدَبَّسُ الأَعرابِي الكِنانيُّ .

عدمس: العُدامس: البيس الكثير المتراكب ؛ حكاه أبو حنفة .

عوس : العَرَسُ ، بالتخريـك : الدَّهَشُ. وعَرَسَ الرَّجِلُ وعَرَسَ ، الرَّجِلُ وعَرَسَ ، الرَّجِلُ وعَرَسًا ، في الرَّجِلُ والسِينِ والشَّيْنِ ، عَرَسًا ، فَهُو عَرَسُ ، بَطِرَ ، وقيـل : أَعْبًا ودَهِشَ ؛ وقول أَبِي ذَوْيب :

حتى إذا أَدْرُ كَ الرَّامِي ؛ وقد عَرِسَتْ عِنْهِ الكِلابُ ، فأَعْطاها الذي يَعِيدُ

عد"اه بعن لأن فيه معنى جَبُنَتْ وتأخرت ، وأعطاها أي أعطى الثُورُ الكلابَ ما وعدها من الطّعن ، ووعده إياها، كأن يتهيّأ ويتحرّف إليها ليطعنها.

وعَرِسَ الشيءُعَرَساً: اشتك . وعَرِسَ الشَّرُ بينهم: ازمَ ودامَ. وعَرِسَ به عَرَساً: لَـزَمَهُ. وعَرِسَ عَرَساً ، فهو عَرِسُ : لزم القالَ فلم بَبْرَحُهُ. وعَرِسَ الصي بأمه عَرَساً: ألِفَها ولزمها.

وعرس الصي بامه عرسا: العبا وترمها . والعرس والعرس والعرس والعرس : ميهنّة الإملاك والبيناء وقيل: طعامه خاصة ، أنثى تؤنثها العرب وقد تذكر ؟ قال الراجز :

إنا وجَدْنَا عُرْسَ الْحَنَّاطِ لِيَسْ الْحَنَّاطِ ، لَيْسِمَة مَدْمُومَة الْحُوَّاطِ ، لَدُعْنَى مع النساج والحَبَّاطِ

وتصغيرها بغير هاء ، وهو نادر ، لأن حقه الماء إذ هو مؤنث على ثلاثة أحرف ، وفي حديث ابن عبر : أن امرأة قالت له : إن ابني عُركِس وقد مَعَظ شعرها ، هي تصغير العروس ، ولم تلحقه تاء التأنيث وإن كان مؤنثاً لقيام الحرف الرابع مقامه ، والحبع أغراس وعررسات من قولهم : عَرس الصي بأمه ، على التقاؤل .

وقد أَعْرَسَ فلان أي اتخذ عُرْساً . وأَعْرَسَ بأهله

إذا بَنَى بها وكذلك إذا غشيها ، ولا تَقُلُ عَرَّسَ ، والعامة تقوله ؛ قال الراجز بصف حماراً :

## یُعْرِس' أَبْكَاراً جَا وَعُنْسًا ﴾ أَكْثَرَامُ عِرْسٍ بافةً إذْ أَعْرَسَا

وفي حديث عبر: أنه نهى عن منعة الحج ، وقال: قد علمت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فعله ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن تحت الأواك ، ثم يلكبون بالحج تقطئر وووسهم ؛ قوله معرسين أي مليت بنسائهم ، وهو بالتخفيف ، وهذا يدل على أن المناهم الرجل بأهله يسمى إعراساً أيام بنائه عليها ، وبعد ذلك ، لأن تمتع الحاج بامرأته يكون بعد بنائه عليها ، وفي حديث أبي طلحة وأم سلم : فقال له النبي ، عليها ، وفي حديث أبي طلحة وأم سلم : فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : أعرستهم الليلة ? قال : نعم ؟ قال ابن الأثير : أعرس الرجل ، فهو معرس إذا وسلم المرأته عند بنائها ، وأواد به ههنا الوطء فسماه إعراساً لأنه من توابع الإعراس ، قال : ولا يقال فيه عرس .

والعروس : نعت بستوي فيه الرجل والمرأة ، وفي الصحاح : ما داما في إغراسهما . يقال : رجل عَروس في رجال أغراس وعُر س ، وامرأة عَروس في نسوة عرائس . وفي المثل : كاد العروس يكون أميراً . وفي الحديث : فأصبح عَروساً . يقال للرجل عَروس كا يقال للرجل عَروس كا يقال للمرأة ، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر . وفي حديث حسان بن ثابت ؛ أنه كان إذا دعي إلى طعام قال أفي خُرس أو عُرس أو إعدار يه قال أبو عبيد في قوله عُرس : يعني طعام الولية وهو الذي يعمل عند العُرس بسمى عُرساً باسم سببه . قال الأزهري : العُرس اسم من إعراس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بها ، وكل واحد من الزوجين إذا بنى عليها ودخل بها ، وكل واحد من الزوجين

عَرُوس ؛ يقال للرجل : عَرُوس وعُرُوس وللمرأة كذلك ، ثم تسمى الوليمة عُرْساً . وعِرْسُ الرجل : امرأته ؛ قال :

وحَوْقَلَ قَرَّبَهُ مَن عِرْسِهِ سَوْقِي اسْتِهِ سَوْقِي اسْتِهِ اسْتِهِ

أراد: أن هذا المُسين كان على الرحل فنام فحكم بأهله ، فذلك معنى قوله قرابه من عراسيه لأن هذا المسافر لولا نومه لم يَرَ أهله ، وهر أيضاً عراسها لأنها اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفيه إياه ؛ قال العجاج :

> ِ أَوْهُوَ ِلِمُ بُولَكُ بِينَجْهُمُ تَخْسُ ِ ، أَنْجُنَبُ عِرْسُ تُجْبِلًا وَعِرْسِ

أي أنجب بعل وامرأة ، وأراد أنجب عرس وعر س جُبلا ، وهذا بدل على أن ما عطف بالواو بمنزلة ما جاء في انظ واحد ، فكأنه قال : أنجب عر سين جُبيلا ، لولا إدادة ذلك لم يجز هذا لأن جُبيلا وصف لهما جبيعاً ومحال تقديم الصفة على الموصوف ، وكأنه قال : أنجب رجل وامرأة . وجمع العر س التي هي المرأة والذي هو الرجل أعراس ، والذكر والأنش عرسان ؛ قال علقمة يصف ظليماً :

حتى تكافى ، وقر ن الشّيس مر تفيع ، المُدْسِق مر تفيع ، أدْحِي عر سَيْن فيه البَيْضُ مَر كُومُ عَلَى الله الله الله الله الله عرضع النامة . وأداد بالعر سَيْن الذكر والأنثى ، لأن كل واحد منهما عر س لصاحبه . والمَر كُوم: الذي تركب بعضه بعضاً. ولنبُوءة الأسد: عر سُه ؟ وقد استعاره المذلي للأسد فقال :

لَيْثُ مِزَبُر مُدلَ حَوْلَ عَابَتِهِ بالرَّقْسُنَيْنِ ، له أَجْسِ وأَعْسِراسُ وفي المثل :

" كَمُبُنتَغي الصَّيدِ في عِرِ بِسَةِ الأَسَدِ وقال طرَفة :

كَلْنُيُونَ وَسُطَ عِرَّيْسِ الْأَجَمُ . فأما قول جربو :

مُسْتَتَحْصِدُ أَجَدِي فيهم وعِرِّبِسي فإنه عنى منبت أصله في قومه .

والمُعَرَّسُ ؛ الذي يسيونهار ويُعُرَّسُ أي ينزل أول الليل ، وقيل : التَّعْرِيسُ النزول في آخر الليل .وعَرَّس المسافر : نزل في وجه السَّحَر ، وقيل : التَّعْرِيسُ النزول في المَعْهَد أيَّ حين كان من ليل أو نهاد ؟ قال زهير :

> وعَرَّسُوا ساعةً في كَنْشَبِ أَسْنُهُمَّ ، ومنهمُ بالقَسُومِيَّـاتِ مُعْتَرَكُـُ ويروى :

ضعوا قلبلا قنف كثنبان أسنسة

وقال غيره: والتَّعْريسُ نزول القوم في السفر مسن آخر الليل، يَقَعُون فيه وقَعْمَة للاستراحة ثم يُنيخون وينامون نومة خفيفة ثم يَثُورون مع انفجار الصبح سائرين ؛ ومنه قول لبيد:

> قَلَمُهَا عَرَّسَ حَتَى هِجَنَهُ بالتَّبَاشِيرِ مِن الصَّبْحِ الأُوَلُ وأنشدت أعرابية مِن بني نُمير :

قد طَلَعَتْ حَبْراء فَنْطَلِيسُ ، ليس لرَّكْبِ بَعْدَها بَعْرِيسُ وفي الحديث : كان إذا عَرَّسَ بليل تَوسَّد لَسِينَةً ، وإذا عَرَّسَ عند الصَّبع نصب ساعدَه نصباً ووضع رأسه في كفه . وأَعْرَسُوا : أنه فيه قليلة، والموضع:

مُعَرَّسُ ومُعْرَسُ والمُعَرَّسُ ، موضع التَّعْرِيسَ،

قال ابن بري : البيت لمالك بن خُورَيْلد الحُناعي ؟

يَا مَيُّ لَا يُعْجِز الأَيَامَ مُجْتَرِيُّ ، في حَوْمَة ِ الْمَوْتِ، وَزَّامٌ وَفَرَّاسُ

الرَّزَّام : الذي له رَزِيم ، وهو الزئير . والفَرَّاس : الذي يَدَنَق عَنْنَى فَريسَتِه ، ويسمَّى كل قَتْل فَرْساً. والهزير : الضغُم الزَّبْر َ ق . وذكر الجوهري عوض حَوْل غابَتِه : عند خيستِه ، وخيسة الأَسد : أَجَمَتُه . ورقَعْمَة الوادي : حيث يجتبع الما . ويقال : الرقبة الروضة . وأَجْر : جبع جَرُّو ، وهو عرَّسُها أيضاً ؛ واستعاره بعضهم للظاهم والنعامة فقال :

كبَيْضة الأدعي بين العراسين

وقد عَرَّسَ وأَعْرَسَ : اتخذها عِرْساً ودخل بها ، وكذلك عَرَّس بها وأَعْرَس . والمُعْرِسُ : الذي يغشى امرأته . يقال : هي عرِ سُه وطكاتُهُ وقعيدتُه ؛ والزوجان لا يسميّان عروسيّن إلا أيام البناء واتخاذ العُرْس ، والمرأة تسمى عرْسَ الرجل في كل وقت . ومن أمثال العرب: لا مَخْبَأً لِعِطْر بعد عَرُوسٍ ؟ قال المفضّل : عَرُوسَ ههنا اسم رجل تزوج امرأة ، قال المفضّل : عَرُوسَ ههنا اسم رجل تزوج امرأة ، فقال المديت له وجدها تغلقة "، فقال : أبن عِطْر ُك؟ فقال : بخبأتُه ، فقال : لا تخبأ لعطر بعد عروس ، وقيل : إنها قالته بعد موته . وفي الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا دُعي أحديم أحديم المناه عليه وسلم ، قال : إذا دُعي أحديم أحديم المناه عيرس فليُجب .

والعِرَّيْسَةَ والعِرِّيسَ : الشَّجَرُ المُلتَف ، وهو مأوى الأَسَد في خيسه ؛ قال رؤية :

أَغْيَالَهُ وَالْأَجَمَ العِرْ"يَسَا وصف به كأنه قال: والأَجِم الملتف أَو أَبدله لأَنه اسم؟

وبه سمي مُعَرَّسُ ذي الحُليفة ، عَرَّس به ، صلى الله عليه وسلم ، وصلى فيه الصبح ثم رحل. والعَرَّاسُ والمُمَرِّسُ والمعْرَسُ بائع الأَعراسِ ، وهي الفُصلان الصُّهَارُ ﴾ واحدها عَرُّسُ وعُرُّسُ . قَــال : وقــال أعرابي بِكُم البِّلهاء وأغراسُها ? أي أولادها . والمعرّس : السائق الحادق بالسياق ، فإذا نَسْط القوم ساد بهم، فإذا كسلوا عَرَّسَ بهم.والمِعْرَسُ: الكثير التزويج . والعَرْس : الإقامة في الفرح . والعَرَّاسَ بِاتْعِ العُرُّسِيِّ، وَهِي الحِبَالِ ، واحدها عَرَيسٌ . والعَرْسُ : الحبل . والعَرْسُ : عبود في وَسُطِ الْفِيُسطاطِ . وَاعْشَرَ سُوا عَنْهُ : تَفْرُ قُوا ؛ وَقَالَ الأزهري : هذا حرف مئكر لا أدري مــا هــو . والبيت المُنْعَرَّسُ : الذي عُمِلَ له عَرُّسُ ، بالفتح . والعَرْ سُ : الحائط يجعل بين حائطي البيت لا 'يبلغ به أقصاء ثم يوضع الجائز من طَرف ذَلَكِ الحائط الداخل إلى أقصى البيت ويسقّف البيت كلـه ، فما كان بين الحائطين فهو سَهوة ، وما كان تحت الجائز فهو المُنظِّدع ، والصاد فيه لغة ، وسيذكر. وعَرَّسَ البيت : عمل له عَرْساً . وفي الصحاح : العَرْسُ ، بالغتج ، حائط يجعل بين حائطي البيت الشُّتُوي لا يُبِلغُ بِهِ أَقْصَاهُ ، ثُم يَسْتَفُ لَيْكُونُ البَيْتُ أَدْفُكًا ، وإنما يُفعل ذلك في البلاد الباردة ، ويسمى بالفارسية بيجه ، قال: وذكر أبو عبيذة في تفسيره شيئًا غير هذا لم يرتضه أبو الفوث .

م يرسه بو سول . وعَرَسَ البعينَ يَعْرِسُهُ ويَعْرُسُهُ عَرْسًا : شـد عنته مع يديه جبيعاً وهو بارك . والعِراسُ : سـا عُرِسَ به ؛ فإذا سُد عنقه إلى إحـدى يديـه فهو العَكْسُ ، واسم ذلك لمطبل العكاسُ .

واعْتَرَسَ الفحل الناقة: أَبْرَكُهَا للضّرابِ.والإعْراس: وضعَ الرحى على الأُخرى: ؛ قال ذو الرمة :

كأن على إعراسه وبنائيه وئيد جياد فنر ح اضبر ت ضبرا

أراد على موضع إغراسه .
وابن عراس: دو يُبِّة معروفة دون السَّوْر ، أَشْتَرُ وَابَنَّ مِوْ السَّوْر ، أَشْتَرُ أَصُلُكُ لَهُ ناب ، والجمع بنات عير سي ، ذكراً كان أو أنثى ، معرفة ونكرة . تقول: هذا ابن عراس متبلًا وهذا ابن عراس آخر مقبل ، ويجوز في المعرفة النفع ويجوز في النكرة النصب ؛ قاله المفضل والكسائي .
قال الجوهري : وابن عراس 'دو يُبِّة تسمى بالفارسية قال الجوهري : وابن عراس 'دو يُبِّة تسمى بالفارسية راسو ، ويجمع على بنات عراس ، وكذلك ابن وابن مناف ، تقول : بنات آوى وابن مناف وبنات لبون وبنات ماء ، تقول : بنات آوى وبنات عراس وبنو عيراس ،

وبنات نَعْش وبنو نعش . والعِرْسِيُّ : ضرب من الصَّبغ ، سمي به للونه كأنه دشبه لون ابن عراس الدابة .

والعَرَ وسي: ضرب من النخل ؛ حكاه أبو حنيفة . والعُرَ يُساء : موضع . والمَعْرَ سانيًّاتُ : أوض ؛ قال الأخطل :

وبالمَعْرُ سَانِيَّاتِ حَلَّ ، وأُرْزُ مَتْ ، وَلِيْ مَتْ ، وَلِيْرُ مَتْ ، وَلِمُ الْفَطِلُ حُفُلُ ،

وذات العَرَ أَيْسِ: موضع . قال الأَزْهُرِي : وَوَأَيْتُ بالدهناء جبالاً من نقيان ومالها يقال لهما العَرَ أَيْسُ ، ولم أسمع لها بواحد .

عوبس ؛ العرابس، والعرابسيس : مَدَّن مُسْتُو مَن الأَرْض ويوصف به فيقال : أَرْض عَرَّ بَسِيس ؛ أَنشد ثعلب :

أو في فلا قفر من الأنيس ، المعدية حدثاء عربسيس

وأنشد الأزهري للطِّرْمَّاحِ ِ:

تُواكِلُ عَرْبَسِيسَ المَنْنَ ِ مَرْتَاً ، كَظْهُرُ السَّيْخِ ِ، مُطَّرِهُ المُنْنُونِ

قال: ومنهم من يقول عر بسيس ، بكسر العين ، اعتباداً بالعر بيس ؛ قال الأزهري : وهذا وهم لأنه ليس في كلامهم على مثال فعلليل ، بكسرالفاء، اسم ؛ وأما فعلليل فكثير من نحو مر مريس ودر ديبيس وخمور وما أشبهها . ابن سيده : العر بسيس الداهية ؛ عن ثعلب .

عودس : العَرَانَدُسُ : الأسد الشديد ، و كذلك الجمل ؛ أنشد سدويه :

سل المُنوم بكل معطي وأسه ، ناج معاليط صهبة منتعبس المعاليط مهبة منتعبس معاليط منته منته منته منته منته المنطي عواندس والأنثى من ذلك بالهاء ؛ وقال العجاج :

والرَّأْس مَن خُزْرَيْمَة العَرَانَـٰدَسا

أي الشديدة . وناقة عَرَ نَـٰدَسَة أي قوية طويلة القامة ؟ قال الكميت :

أَطُورِي بِهِنَ سُهُوبَ الأَرْضِ مُنْدَ لِنَا ، على عَرَ نَدَسَةً لِلنَّخَلَقِ مِسْبارٍ ا بعير عَرَ نَدْرَسُ والله عَرَ نَدَسَة : شديد عظم ؛ وقال :

ُحجيجاً عَرَانْدُسا

وعِزِهُ عَرَّنَـٰدُسُ : ثابت . وحيُّ عَرَّنَـٰدُسُ إِذَا تُوصَفُوا بِالعَزِ والمُنَعَة .

الأزهري : يقال أخذه فكعر دُسك ثم كر دُسك ، فأما ١ قوله « للخلق مسار » هكذا بالاصل ، وفي الصحاح : للخرق مسار ، والحرق الارض الواسعة ، وفي شرح القاموس : للخرق مسار .

عردسه فمعناه صَرَعه ، وأما كردسه فأوثقه .

عوطس: عَرْطَسَ الرجلُ : تَنَعَى عَنِ القوم وَذَلَ عَنْ مِنَازِعَتُهُمْ وَمُنَاوَأَتُهُمْ ، قَالَ الأَزْهُرِيّ : وَفِي لَفَةَ إِذَا ذَلَ عَنْ المِنَازِعَةُ ؛ وأَنشد :

وقد أتاني أنْ عَبْداً طِيرِسا يُوعِدُني ، ولو دآني عَرْطَسا

الجوهري : عَرَّطَسَ الرجلُ مِثْلُ عَرَّطَـزَ إذا تنعى عن القوم .

عوفس : العرِر فاس : الناقة الصبور على السير .

عوكس : عَرْ كُسَ الشيءُ واعْرَ نَكُسَ : تُواكَبَ.
وليلة 'معْر َ نكِسَة" : مظلمة . وشعَر " عَرَ نكَسَ"
ومُعْر َ نكِس : كثير 'متراكِب . والاعْر نكاس :
الاجتاع . يقال : عَرْ كَسْتُ الشيءَ إذا جمعت بعضه
على بعض . واعْر َ نكسَ الشيءُ إذا اجتمع بعضه على
بعض ؛ قال العجاج :

واغر َ نُكسَتُ أَهْوالُهُ واغر َ نُكسَا وقد اغر َ نُكسَ الشَّعَرِ أَي اشتَـد سواده. قال: وعَر ْكسَ أَصل بناء اعْر َ نُكسَ .

هو مس: المرامس : الصخرة . والعرامس : الناقة الصُّلَابَة الشديدة، وهو منه، شبَّهَت بالصخرة؛ قال ابن سيده: وقوله أنشده ثعلب :

رب عَجُوز عِرْمِس زَبُون لا أدري أهر من صفات الشديدة أم هو مستعار فيها ، وقيل : العر ميس من الإبل الأديبة الطبيعة القياد ، والأول أقرب إلى الاشتقاق أعني أنها الصلة الشديدة .

عونس: العراناسُ والعُرانُوسُ: طائر كالحمامـة لا تَشْعُرُ به حـنى يطيرَ من تحت قدمك فيفزعـك. والعراناسُ: أَنْفُ الجِبَل.

عسس: عس يعس عسساً وعساً أي طاف بالال ؟ ومنه حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه كان يعس بالمدينة أي يطوف بالليل مجرس الناس ويكشف أهل الرّيبة ؛ والعسس : اسم منه كالطالب ؛ وقد يكون جبعاً لعاس كعادس وحرس . والعس عسا نعش الليل عن أهل الريبة . عس يعس عسس عسا نعش عساس وعسسة واعتس . ورجل عاس ، والجمع عساس وعسسة ككافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع كافر وكفار وكفرة . والعسس : اسم للجمع كرائيج وروح وخادم وخدم ، وليس بتكسير لأن فعلا ليس ما يكسر ، وقد قيل : إن العاس أيضاً ليس ما يكسر ، وقد قيل : إن العاس أيضاً يقع على الواحد والجمع ، فإن كان كذلك فهو المن للجمع أيضاً كتولمم الحاج والداج . ونظيره من غير المدعم : الجامل والباقر ، وإن كان على وجه الجنس فهو غير منتعب يه لأنه مطرد كقوله :

إنْ تَهْجُري يا هِندُ ، أَو تَعْنَلَتِي ، أَو تُعْنَلَتِي ، أَو تُعْنَلِتِي اللَّوَالِّي اللَّوَالِّي

وعَسَّ يَعْسُ إِذَا طلب . واعْتَسَّ الشيَّ : طلبَه ليلاً أو قصده . واعْتَسَسْنا الإبلَ فما وجدنا عَساساً ولا قَسَاساً أي أثراً .

والعَسُوسُ والعَسَيسُ : الذئب الكثير الحركة . والذئب العَسْوسُ : الطالب للصيد . ويقال للذئب : العَسْعَسُ والعَسْعاسُ لأنه يَعْسُ الليل ويَطْلُبُ ، وفي الصحاح: العَسوسُ الطالب للصيد؛ قال الراجز :

واللَّعْلَعُ المُهُتَّبِلِ العَسوس

وذئب عَسْمَس وعَسْماس وعَسَّاس : طَلُوب للصيد بالليل ، وقبل : بالليل ، وقبل ؛ إن هذا الاسم يقع على كل السباع إذا طلب الصيد بالليل، وقبل :هو الذي لا يَتَقَار ؟ أنشد ابن الأعرابي:

مُقْلَقَةً المُسْتَنبِيعِ العَسْعاسُ

يعني الذئب يَسْتَنْيِحُ الذئابِ أَي يستعويها ، وقد تَعَسَّعُسَ . والتَّعَسَّعُسُ : طلب الصيد بالليل ، وقيل : العَسْعاسُ الحَفيف من كل شيء .

وعَسْعُسَ الليلُ عَسْعَسَة : أقبل بظلامه ، وقيل عَسْعَسَتُهُ قبل السَّحَر . وفي التنزيل : والليل إذا عَسْعَسَ والصَّبح إذا تَنَقَّسَ ؛ قيل : هو إقباله ، وقيل : هو إدباره ؛ قال الفراء : أجمع المفسرون على أن مهنى عَسْعَسَ أَدْبَرَ ، قال : وكان بعض أصحابنا يزعم أن عَسْعَسَ معناه دنا من أوله وأظلم ؛ وكان أبو البلاد النحوي ينشد :

عَسْعَسَ حتى لو كِشَاءُ ادَّنَا ، `` كان له مِن ضَوْثِهِ مَقْبَسُ

وقال ادّنا إذ دنا فأدغم ؛ قال : وكانوا يَرَوْن أَن هذا البيت مصنوع، وكان أبو حاتم وقطرب يذهبان إلى أن هذا الحرف من الأضداد . وفي حديث علي، رضي الله عنه : أنه قام من جوف الليل ليصلي فقال: والليل إذا عَسْعَسَ ؛ عَسْعَسَ الليل إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر ، فهو من الأضداد ؛ ومنه حديث قنُس " : حتى إذا الليل عَسْعَس ؟ وكان أبو عبيدة يقول : عَسْعَس الليل أقبل وعَسْعَس أدبر ؛ وأنشد :

مُدَّرِعات الليل لما عَسْعَسَا أي أقبل ؛ وقال الزَّبْرِقان :

ورَدْتُ بَأَفْراسِ عِنَاقِ ، وَفَتْيَةٍ فَوَارِطَ فِي أَعْجَازِ لِيلِ مُعَسَّعِسَ

أي مُدْبر مُول . وقال أبو إسحق بن السري : عَسْعَسَ اللهل إذا أقبل وعَسْعَسَ إذا أدبر، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو ابتداء الظلام في أوله وإدبارُه في آخره ؛ وقال ابن الأعرابي : العَسْعَسَةُ

ظلمة الليل كله ، ويقال إدباره وإقباله . وعَسْعَسَ فلان الأَمر إذا لبَّسَه وعَمَّاه ، وأَصله من عَسْعَسَة الليل . وعَسْعَسَت السحابة : دنت من الأَرض ليلا ؛ لا يقال ذلك إلا بالليل إذا كان في ظلمة وبرق، وأورد ابن سيده هنا ما أورده الأزهري عن أبي البلاد النحوي ، وقال في موضع قوله يشاء أدّنا : لو يشاء إذ دنا من دنا ولم يدغم ، وقال : يعني سحاباً فيه برق وقد دنا من الأَرض ؛ والمعنسُ : المَطْلَب ، قال : والمعنسان متقاربان .

وكلب عَسُوسُ : طلوب لما يأكل، والفعل كالفعل؛ وأنشد للأخطل :

مُعَفَّرَة لا يُنْكِهِ السَّيْفُ وَسُطْمَهَا ، إِذَا لَمْ يَكُن فَيْهَا مُعَسُّ لِحَالِبِ

أبو عمرو : الاعتساس والاعتسام الاكتساب والطلب . وجاء بالمال من عَسَّه وبَسَّه ، وقبل : من حَسَّه وعَسَّه ، وكلاهما إنباع ولا ينفصلان ، أي من جَهَده وطلبه ، وحقيقت منا الطلب . وجيء به من عسَّك وبَسَّك أي من حيث كان ، وقال اللحياني : من حيث كان ، وقال اللحياني : من حيث كان ، وقال اللحياني :

وعَسَّ عَلَيَّ يَعِسُ عَسَّاً: أَبِطاً ، وكذلك عَسَّ عَيْ نَبِره أَي أَبِطاً . وإنه لعَسُوس بين العُسُس أي بطي ؛ وفيه عُسُسُ ، بضيتين ، أي بطء . أبو عبرو : العَبْ ، سُ مَن الرجال إذا قل خيره ، وقد عَسَّ علي بخيره . والعَسُوسُ من الإبل: التي ترعى وحدها مثل القد وس ، وقيل : هي التي لا تَدر و حتى تتباعد

عن الناس ، وقيل : هي التي تَضْجَر ويسوءُ خَلُّقها وتتنحى عن الإبل عند الحَلَّب أو في المبرك ، وقيل : العَسُوسُ التي تُعْتَسُ أَبِها لَبَنَ أَم لا ، تُرازُ ويلمس ضَرعها ؛ وأَنهُد أَبِو عبيد لابن أحمر الباهلي : وراحت الشُّولُ ، ولم يَحْبُها فَحْلُ ، ولم يَعْبَها مُدرِدْ

قال الهجيمي : لم يَعْنَسَها أي لم يطلب لبنها ، وقد تقدم أن المَعَسُّ المَطْلَبُ ، وقيل : العَسُوسُ التي إذا تضرب برجلها وتصبُ اللهن ، وقيل : هي التي إذا أثيرت الحَلْب مشت ساعة ثم طو قت ثم كرات . ووصف أعرابي ناقة فقال : إنها لعَسُوسُ ضَروسُ ضَروسُ شَمُوسُ نَهُوسُ ؛ فالعسوس : ما قد تقدم ، والضروس والنهوس : التي تعض ، وقيل : العسوس التي لا تَد ر وإن كانت مُفيقاً أي قد اجتمع فيُواقها في ضرعها ، وهو ما بين الحلبتين ، وقد عست تعسُّ في كل ذلك . أبو ذيد : عسست القوم تعسُّم إذا أطعبتهم شيئاً قليلا ، ومنه أخذ العسوس من الإبل . والعسوس من الإبل . والعسوس من الإبل . والعسوس من الناء : التي لا تنالي أن تدنو من الرجال .

والعُسُ : القدح الضغم ، وقيل : هو أكبر من الغُمَرِ ، وهو إلى الطول ، يووي الثلاثة والأربعة والعِدَّة ، والرّفند أكبر منه ، والجمع عساس وعِسَسَة . والعُسُسُ : الآنية الكبار ؛ وفي الحديث : أنه كان يغتسل في عُسِيِّ حَزْر ثَانية أرطال أو تسعة ، وقال ابن الأثير في جمعه : أعساسُ أيضاً ؛ وفي حديث المنْحة : تغدو بعبس وتروروم بعس .

والعَسْمُسُ والعَسْمَاسُ : الحَفيف من كل شيء ؟ قال وربة يصف السراب :

وبلـّه عليه العَسْعاسُ ، مَ من السَّراب والقَتَامِ المَسْماسُ وأنشد لذي الرمة :

على أمر مُنْقَدَّ العِفاءِ كَأَنه. عَصَا عَسَّطُنُوسٍ ، لِينها واعْتِدالها

أي وردت الحُمر على أمر حمار . مُمَقَد عِفاؤه أي متطاير . والعِفاء : جمع عِفْو ، وهو الوبَر الذي على الحمار ؟ قال ان بري : والمشهور في شعره : عَصا قَسَ قَدُوس ، والقَسُ : القِسليس ، والقُوس : صو مُعَمَّه ؟ قال ان الأعرابي : هو الحَيَر وان والعسطوس والحَير وان .

عضوس: العضرسُ: شجر الخطشيّ. والعَضِرَسُ: نبات فيه رَضَّاوة تَسُودٌ منه جَعَافُ ل الدُّوابِ إِذَا أَكْلَتُهُ } قال ابن مقبل:

والعَيْرُ يُنْفُخُ فِي المَكْنَانِ ، قد كَتَيْنَتُ مَنْهُ فِي المُكَنَّانِ ، قد كَتَيْنَتُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْه منه حَجَافِلُه ، والعَيْضُرَسِ الثَّجَرِ وقيل : العَيْضُرَسُ شَجْرة لها زهرة حبراء ؛ قال امرؤ · القيس :

فصبَّحه مند الشُر وق ، غدية ، خَلَيه ، خَلَيه ، خَلَيه ، حَلِلابُ ابن مِرْ أَو كلابُ ابن سِنْبُسِ مُغْرَّفَة ، مُغْرَّفَة أَرُوْقاً كأَنَّ عُيونَها ، مِن الدَّمِ والإيساد ، نتوار عضرس من الدَّمِ والإيساد ، نتوار عضرس وقال أبو حنيفة : العيضرس عشب أشهب الحيضرة بحتمل النَّدى احتالاً شديداً ، ونتور وه قاني الحيضة ، ولون العيضرس إلى السواد ؛ قال ابن مقبل يصف العيو :

على إثثر تشعّاج لطيف مُصيرُه ، كَيْجُ لُمَاعَ العَصْرَسِ الجَنَوْنِ ساعِلُـه قال وقال ابن أحمر :

يَظَلُ بالعَضْرَسِ خِرْباؤها ، كأنه قَرَرْمُ مُسامٍ أَشِرْ أراد السَّمْسام وهو الحفيف فقلبَه .

وعَسْعَسُ ، غير مصروف : بلدة ، وفي التهذيب : عَسْعَسُ موضع بالبادية معروف .

والعُسْسُ : التَّجَّار الحُرُوصاء . والعُسُّ : الذَّكَر ؛ وأنشد أبو الوازع :

لاقتَتْ غلاماً قد تَشَظَّى عُسُهُ ، ما كان إلا مسله فدسله ،

قال : غُمنُه ذكره .

ويقال: اعتبست الشيء واحتسشته واقتسسته والمنتسسته والشتستة والمتستة والمتستثة والأصل في هذا أن تقول تشمشت بلد كذا وخششته أي وطئته فعرفت خبره ؟ قال أبو عبرو : التَّعَسَعُسُ الثَّم ؟ وأنشد :

كَمُنْخُرِ الذُّبُ إذا تَعَسَعُسَا وَعَسَّعُسَا الرَّاجِزِ : وعَسَّعُسَنُ : امم رجل ﴾ قال الراجز :

وعَسْعُسُ نَعِمِ الفتى تَبَيَّاهُ ﴿

أي تعتبد ُه. وعُساعِس ُ : حبل ؛ أنشد ابن الأعرابي :
قد صبَّحَت من لَيْلِهِا عُساعِسا ،
عُساعِساً ذاك العُلْمَيْمَ الطَّامِسا ،
يَتْرُلُكُ يَوْبُوعَ الفَلاةِ فَاطِسا
أي مَيتاً ؛ وقال امرؤ القيس :

أَلمًا على الرَّبْعِ القديمِ بِيعَسْعَسَا ، كأني أنادِي أو أكلتُم أخرَسا.

ويقال للقنافذ العُساعِسُ لكثرة تردّدها بالليل .

عسطس: العَسَطُوسُ: رأس النصارى ، رُوميَّة ، وقيل : هو وقيل : هو الخيزُران ، وقيل : هو الخيزُران ، وقيل : هي شجرة تكون بالجزيرة ليَّنة الأَغْصَان ، وقال كراع : هو العَسَطُوسُ فيهما ؟

وقال أبو عمرو: العَضْرَس من الذكور أَشْد البَقل كله رطوبة .

والعَضْرَسُ : البَرَدُ ، وهو حَب الغيام ؛ واستشهد الجوهري في هذا بقول الشاعر يصف كلاب الصيد : مُعَدَّمَةُ مُ حُصُنَّ كَأَن أَعِمَ نَمَا ،

'مُحَرَّجَة' حُصُّ كَأَنَ 'مُعِونَهَا ﴾ إذا أذَّن القَنَّاص بالصَّيْد ، عَضْرَسُ

قال : ويروى مُغَرَّتَة " حُصًا ، هكذا في الصحاح ؟ قال أن بري : البيت للبَعيث وصوابه: محرَّجة حصُّ ، وفي شعره : إذا أَيَّه القَنَّرَاس ، قال : والعَضْرَسُ هِمنا نبات له لون أحمر تشبَّه به عيون الكلاب لأنها مُحِيْر ؟ قال : وليس هو هنا حَبُّ الغمام كما ذكر إلها ذلك في بيت غير هذا وهو :

فَبَاتَتْ عليه ليلة رُجَّبِيَّة ، تُحَيِّي بقطر كالجِئْمان وعَضْرَ سِ

وَقَيْلُ بَيْتُ البَّعِيْثُ :

فصبَّحَهُ عند الشُّر ُوقِ ، 'غَدَيَّةً ، كلابُ ابنِ عَمَّادٍ عِطافُ وأَطْلُسُ

والهاء في صبّحه تعود على حمار وحش . ومُحَرَّجَة : مُعَلَّدة بالأَحراج ، جمع حررج للودَعَة . وحُصُّ : قد انْحَصَّ شعرها . وَأَيَّة القانِصُ بالكلئب : زَجَرَه ؟ ومثله قول امرىء القيس ، وقد ذكر آنفاً. وفي المثل : أَبْرد من عَضْرَس ، وكذلك العُضارس، بالضم ؟ قال الشاعر :

تضعك عن ذي أشر عضار س

والجَهُم عَضَارِس مثل نُجوالِق وجَوالَق ، وقيل : العَضْرَس الجَلِيد . قال ابن سيده : والعَضْرَس والعُضَارِس الماء البارد العذب ؛ وقوله :

تضحك عن ذي أشُر ٍ مُضارِس

أراد عن تُنفر عذب، وهو الفُضارِس، بالغين المعجمة، وسنذكره . والعَضْرَس : حمارَ الوحش .

عطس : عَطَسَ الرجل يَعْطِس، بالكسر، ويَعْطُس، بالكسر، ويَعْطُس، بالضم ، عَطْساً وعُطاساً وعَطْسة، والاسم العُطاس. وفي الحديث : كان يُحِب العُطاس ويكره التَّناؤب. قال ابن الأَثيو : إنما أُحب العُطاس لأَنه إنما يكون مع خفة البدن وانفتاح المسام وتيسير الحركات، والتثاؤب بخلافه، وسبب هذه الأوحاف تخفيف الفذاء والإقلال من الطعام والشراب.

والمتعطِّس والمتعطّس : الأنف لأن العُطاس منه يخرج . قال الأزهري : المتعطِّسُ ، بكسر الطاء لا غير ، وهذا يدل على أن اللغة الجيّدة يَعطِّسُ ، بالكسر . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لا يُوغيم اللهُ إلا هذه المتعاطِّس ؛ هي الأنوف .

والعاطنوس: ما يُعطَسَ منه، مثل به سببويه وفسره السيراني . وعَطَسَ الصّبح : انفلق . والعاطس : الصبح للدلك، صفة عالبة، وقال الليث : الصبح يسمى عُطاساً . وظبي عاطس إذا استقبلك من أمامك . وعَطَسَ الرجل : مات . قال أبو زيد : تقول العرب للرجل إذا مات : عَطَسَتْ به اللّهِمَ عُ ؟ قال : والنّه عيره :

إناً أناس لا تؤالُ جَزُورُنا لَهَا لُجَمْ ، مِن المنيَّة ، عاطِسُ ويقال للموت : لُجَمْ عَطْنُوس ؛ قال وَوْبة : ولا تَخافُ اللَّجَمَ العَطْنُوسا

ابن الأعرابي: العاطئوس دابة يُتَسَاءَم بها ؛ وأنشد غيره لطرفة بن العبد:

لَعَمْري! لقد مَرَّتُ عَواطِيسُ جَمَّةُ '' ومرِّ قُنْبيلَ الصَّبح كَلِي مُصَمَّعُ

وأما قوله :

وقد أغْنَدي قبل العطاس بسابح

فإن الأصعي زعم أنه أواد: قبل أن أسبع عُطاس عاطِس فأتطيّر منه ولا أمضي لحاجتي، وكانت العرب أهل طيرة ، وكانوا يتطيّر ون من العُطاس فأبطل النبي، صلى الله عليه وسلم ، طير تَهم. قال الأزهري: وإن صع ما قاله الليث إن الصبح يقال له العُطاس فإنه أواد قبل انفجار الصبح ، قال : ولم أسبع الذي قاله لثقة يُرجع إلى قوله .

ويقال : فلان عَطِيْسَة فيلان إذا أَشْبِهِ فِي خَلَاتُهِ. وخُلُنُهُ .

عطلس: العَطَلَسُ: الطويل .

عطمس: العُطْمُوس والعَيْطَمُوس: الجيلة، وقيل:
هي الطويلة التاوة ذات قوام وألواح، ويقال ذلك
لما في تلك الحال إذا كانت عاقراً. الجوهري:
العَيْطَمُوس من النساء التامة الحلق وكذلك من
الإبل. والعَيْطَمُوس من النّوق أيضاً: الفتية العظيمة الحسناء. الأصمى: العَيْطَمُوس الناقة المتامة الحليق. ابن الأعرابي: العَيْطَمُوس الناقة المَرمة، الحليق. ابن الأعرابي: العَيْطَمُوس الناقة المَرمة، والجمع العَطاميس، وقد جاء في ضرورة الشعر عَطامس؟ قال الراجز:

يا 'رب" بيضاء من العطاميس ، تضحك عن ذي أشرر عضاريس

وكان حقه أن يقول عطاميس لأنك لما حذفت الياء من الواحدة بقيت عطاموس مشل كركاوس ، فازم التعويض لأن حرف اللين رابع كما لزم في التحقير، ولم تحذف الواو لأنك لو حذفتها لاحتجت أيضاً إلى

أَن تحذف الياء في الجمع أو التصغير ، وإنما تحذف من الزيادتين ما إذا حذفتها استغنيت عن حذف الأخرى. عفس : العَفْس : شِدَّة سَوْق الإبل . عَفَس الإبلَ يَعْفِسُها عَفْساً ؛ سَاقِها سَوْقاً شَدِيداً ؛ قال :

يَعْفِسُهَا السُّوَّاقَ كُلَّ مَعْفَسَ

والعَفْسُ : أَن يَرِدُ الراعِي غَنِهُ يَثْنِيهَا وَلَا يَدَعُهَا غَضِي عَلَى جَهَاتِهَا . وعَفَسَهُ عَنْ حَاجِتَهُ أَي رَدّهُ . وعَفَسَ الدَّابِةَ وَالمَاشَةِ عَفْسًا : حَبِّسَهَا عَلَى غَيْرِ مرعى ولا عَلَف ؟ قال العجاج يصف بعيراً :

كأنه من طول جدَّع العفس ، ورَمَلان الحِيْس ، يُنحَت من أقطاده بِفَاس

والعَفْسُ : الكدُّ والإنعابِ والإذالة والاستعمال . والعَفْس : الحَيْس ، والمَعْفُسُوس : المصوس والمُبتذَّلُ ، وعَفَس الرحِيلُ عَفْساً ، وهو نحيو المُسْجُونَ ، وقيل : هـو أن تَسْمُنه سَمُّناً . والعَفْسُ : الامتهانُ للشيء . والعَفْسُ : الضَّاطة في الصُّراع . والعَفْس : الدُّوْس . واعْنَفَس القومُ : اصْطَرَعُوا . وعَفَسَهُ يَعْفُسهُ عَفْساً : جِذَبُهُ إِلَى الأَرض وضغَطَه ضَغُطاً شديداً فضرب به ؛ يقال من ذلك : عَفَسْتُهُ وعَكَسْتُهُ وعَتْرَسْتُهُ . وقبل لأعرابي : إنك لا تُحسن أكلَ الرأس ! قال : أما والله إني لأعْفسُ أَذْ نبه وأَفْكُ لَحْبَيْهُ وأَسْحَى خَدَّيه ، وأَرْمي بالمُخ إلى من هو أحوجُ مني إليه ! قال الأزهري : أجاز ابن الأغرابي السين والصاد في هذا الحرف. وعَفَسَه : صَرَعَه . وعَفَسه أيضاً : أَلزْقَهُ بِالنَّوَابِ . وعَفَسَهُ عَفْساً : وطيَّهُ؛ قال رؤبة: والشَّيبُ عين أَدْرَكُ التَّقُوسا ،

والسيب عين الرواد اللغويسا ،

## ﴿ وَالْحِيْرُ مَنْهُ خَلَقًا مُعَفَّوْسًا

وثوب مُعَقَّس : صَبور على الدَّعْك . وعَفَسْتُ ثُوبِي : ابتذلته . وعَفَسَ الأَديم َ يَعْفِسُه عَفْساً : دِلَكِه فِي الدَّباغ . والعَفْس : الضرب على العَجْز . وعَفَسَ الرَّبِلُ المِرَاة برجله يَعْفِسها : ضرَّبها على عجيزتها يُعافِسُها وتُعافِسُه ، وعافَسَ أَهله مُعافَسَة وعِفاساً ، وهو شبيه بالمُعالجة .

والمُمافَسَة : المُداعَبة والمُمارَسَة ؛ يقال : فلان يُعافِس الأُمور أي يُمارِسُها ويُعالجها . والعِفاس : العلاج . والمُعافِسة : المُعالجة . وفي حديث حنظلة الأُسَيْدي : فإذا رجَعْنا عافسنا الأُزواج والضَّيْعَة ؛ ومنه حديث علي : كنت أعافِس وأمارِس ، وحديثه الآخر : يَمِنَع من العِفاس خُوفُ المُـوت وذ كُرُ اللّه والحساب . وتَعافسَ القومُ : اعتلجوا في صواع ونحوه .

وِالْعَلَيْسَ فِي المَاءِ: الْغَبَسُ.

والعِيْقِاس : طائر يَنْعِفُس في الماء .

والعِفَاسُ : اسمَ نَاقَةَ ذَكُرِهِا الرَّاعِيَ فِي شُعِره ، وقالَ الجُوهُوي : العِفَاسِ وبَرَّوَعِ اسم نَاقَتَ بِنَ لَارَاعِي النهيري ؛ قال :

إذا تُوكَنُ منها عَجاساءُ جِلَّةٌ \* عَجَاسَاءُ جِلَّةٌ \* عَجَاسَاءً وَبُرُ وَعَا عَجَاسًا وَبُرُ وَعَا

عفوس: العفرس: السّابــق السريع. والعَفْرَسِيُّ: المُعْسِي خُبثاً. والعَفَاريس: النّعام. وعِفْرِس: حيّ مــن اليمن. والعِفْراس والعَفَرْنَس ، كلاهما: الأسد الشديد العُنْق العليظه ، وقد يقال ذلك للكاب والعِلمُج.

عفقس: العَفَنقَس: الذي حدّناه لأبيه وأمه وامرأته عجميات. والعَفَنقس والعَفَنْفُس ، حميعاً: السيَّء

الحُلق المُتَطَاوِل على الناس. وقد عَفْقَسَه وعَفْفَسَه: أَسَاءَ خُلُمُقَه . والعَفَنْقَس : العسر الأخلاق ، وقبد اعْفَنَقس الرجلُ ، وُخْلُنَّق عَفَنْقَسَ ؛ قال العجاج : إذا أراد خُلُقاً عَفَنْقَسَا ، أقرَّه الناس ، وإنْ تَفَجَّسا

قال: عَفَنْقَسَ خُلْق عسر لا يستقيم ، سلم له ذلك . ويقال : ما أُدري ما الذي عَفْقَسه وعَقْفَسه أي ما الذي أساء خُلُق ويقال : دجل عَفَنْقَس فَلَنْقَس ، وهو اللهم .

عقس : الأَعْقَسُ من الرجال : الشديد الشَّكِنَّة في شرائه وبيعه ؛ قال : وليس هذا مذموماً لأَنه مخاف الغبْن ، ومنه قول عمر في بعضهم : عَقِس لَقِس . وقال ابن دريد : في خُلقه عَقَس أي التواء .

دريد ؛ في علمه طفس ابي منوط. والعَقَس : شجيرة تنبت في الشَّمام والمَرْخ والأراك تَكْتَوي . والعَرْقَسُ : ضرّب من النبّت ، ذكره ابن دريد وقال : هو العَشَق .

عقبي : المقاييس : بقايا المرض والعشق كالعقابيل. والعقابيس : الشدائد من الأمور؛ هذه عن اللحياني .

عقوس : عقرس : حيٌّ من اليبن .

عقفس: العَقَدُ فَسَ وَالعَفَدُ فَسَ ، جَمِيعاً: السيء الحلق . وقد عَقَـْفَسَهُ وعَفَـْقَسَهُ: أَسَاءَ خَلَقِه ، وقد تقدّم ذلك مستوفي .

عكس: عَكَسَ الشيء بَعْكِسُه عَكُسًا فانْعَكَسَ: ردّ آخره على أو"له ؛ وأنشد اللبث:

وهُن الدى الأكثوار يُعْكَسُنَ بالبُرى ، على عَجَلِ منها ، ومنهن يُكسَعُ ومنه عَكْسُ البلية عند القبر لأنهم كانوا يَرْبيطُونها معكوسة الرأس إلى ما بلي كَلْكَلْمَها وبَطْنَها ، مكذا في الأمل .

ويقال إلى مؤخّرها بما يلي ظهرها ويتركونها على تلك الحال حتى تموت . وعَكَسَ الدابة إذا جَدَب وأسها إليه لترجع إلى ورائها القهقرى . وعَكَسَ البعير يعْكَسِهُ عَكْسًا وعِكَاساً : شدَّ عَنْقه إلى إحدى يديه وهو بارك ، وقيل : شدَّ حبلًا في خطّمه إلى رُسْغ يديه ليذل " ؛ والعِكاس : ما شدّ به . وعَكَسَ وأسَ يديه لينذل " ؛ والعِكاس : ما شد " به . وعَكَسَ وأسَ المعير يعكسه عَكْساً : عَطَفَه ؟ قال المتلس :

جاوزُ ثُهُا بِأَمُونِ ذات مَعْجَبَةً ، تَنْجُو بَكَلْكَلِهِاً، والرأسُ مَعْكُوسُ

والعكنس أيضاً: أن تعكس رأس البعير إلى يد و بخطام تنضيق بذلك عليه ، وقال الجعدي : العكس أن يجعل الرجل في وأس البعير خطاماً ثم يعقده إلى ركبته لئلا يصول ، وفي حديث الربيع بن خشم : اعكس الحيل باللجم ؟ معناه اعكسوا أنفسكم عكس الحيل باللجم ؟ معناه نفيل : شنقت البعير وعكسته إذا جذبت من نفيل : شنقت البعير وعكسته إذا جذبت من نفيل : شنقت الرحن من وأسه فهملتج . وعكس الشيء : جذبه إلى الأرض .

وأنت امر'وْ جَعَدْ القَفَا مُتَعَكِّسٌ، من الأَقِطِ الحَوْلِيِّ تَشْعَانُ كَانِبُ

عِكَاس ومِكَاس ، وهو, أن تأخذ بناصيته ويأخذ

بناصيتك . ورجل متعكس : 'مُتَكَنَّتُ عُضُونَ

القفا ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وعَكَسَهُ إِلَى الأَرْضُ : جذبه وضَغَطه ضُغُطاً شديداً. والعَكِس من اللَّبن : الحَلِيبُ تُصَبُّ عليه الإهالة والمَرَق ثم يشرب ، وقيل : هو الدقيق يصب عليه

الماء ثم يشرب ؛ قال أبو منصور الأسدي :
فلمًا سَقَيناها العَكِيسَ تَمَدَّحَتُ
خُواصِرُها ، وازْدادَ رَشْحًا وريدُها
ويقال منه : عَكَسْت أَعْكِسُ عَكْسًا ، وَكَذَلْكِ
الاعتكاس ؛ قال الراجز :

جَمَّوُكَ ذَا قِدْرَكِ للضَّيْفَانِ ، جَفَأً عَلَى الرُّغُفَانِ فِي الجِفَانِ ، خيرٌ من العكيسِ بالأَلْبَانِ ِ والعكشُ : حبس الدابة على غير علف .

والعُكَاسُ: ذَكُرُ العَنْكُبُوتَ؛ عَنْ كُرَاعٍ. والعَكْنِسُ، : القَضِيبُ مِنْ الحَبَكَةَ 'يعْكَسُ، تَحْتَ الأَرضُ إلى موضع آخر.

عكبس: كلُّ شيَّ تراكب: 'عكابيس وعُكبيس؟ وقال يعقوب: باؤها بدل من الميم في 'عكاميس وعُكبيس؟ وعُكبيس ، وقال كراع: إذا صُبَّ لَبَنْ على مَرَق، كائناً ما كان، فهو 'عكبيس؛ وقال أبو عبيد: إِذَا هو العكيس، بالياء، وقد 'ذكر.

وعَكَمْبُسَ البعيرَ: شَدَّ عَنْقَهُ إِلَى إِحْدَى يَدْبُهُ وَهُوَ الرَّكِ ؛ وَإِسِلُ عُكَابِسِ وَعُكَمِسَ إِذَا كَثُوتَ؛ وقيل : إذا قادبت الأَلْفَ وَعُلَى إِذَا قَادَبَتُ الأَلْفَ وَعُنْ

عكمس: الفكيس والفكامس: القطيع الضغم من الإبل. وقال اللحياني: إبل عُكامِس وعُكابِس وعُكابِس وعُكابِس وعُكبِس إذا كثرت ، قال أبو حاتم : إذا قاربت الإبل الألف فهي عُكامِس. وكل شيء تراكب وتراكم وكثر حتى يُظلِم من كثرته ، فهو عُكامِس وعُكبِس ؛ قال العجاج : عُكامِس كالشُند س المنشور

وليل عكامس: 'مظلم متراكب الظلمة شديد ها. وقد عكشس الليل عكشمسة إذا أظلم وتعكشمس. على: العكس : سَواد الليل . والعكس : الشَّرْب . وعَلَسَ : الشَّرْب . وعَلَسَ بَعْلِس عَلْساً : شرب ، وقبل : أكل . وعَلَسَتِ الإبلُ تَعْلِس إذا أصابت شيئاً تأكله . والعَلْسُ : الأكل ، وقلَّمًا يُبتكلم بغير حرف النفي . وما ذاق عَلُوساً أي آذواقاً ، وما ذاق عَلُوساً أي آذواقاً ، وما ذاق عَلْوساً ولا ألوساً ، وفي الصحاح ولا لورُوساً أي ما ذاق شيئاً .

وعكس داؤه أي اشته وبرس . وما عكس عنده عكوساً أي ما أكل . وقال ابن هاني : ما أكلت اليوم عُلاساً . وما عكسُوا ضيفَهم بشيء أي ما أطعموه . والعكس : شوالا مسمون . وسواء معلوس : أكل بالسّمن .

والعَلِيسُ : الشَّواء السَّينَ ؛ هَكذا حَكَاهُ كَراع . والعَلِيسُ : الشَّواء مع الجِلنْد . والعَليس : الشواء المُنْضَج . ورجل مُجَرَّس ومُعَلَّس ومُنْتَقَّح ومُقَلَّع أي مُجرَّب .

والعكس : حَب يؤكل ، وقيل : هو ضراب من الحنطة ، وقال أبو حنيفة : العكس ضراب من البراجيد غير أنه عسر الاستنقاء ، وقيل : هو ضراب من القيام يكون في الكيام منه حبتان ، يكون بناحية اليمن ، وهو طعام أهل صناعاء . ابن الأعرابي : الهنديس يقال له العكس .

والعَلَسِيّ : شجرة المَقِرّ ، وهو نبات الصَّاوِ وله نَوْر حَسن مثل نَوْرِ السَّوْسَنِ الأَخْصَرِ ؛ قال أبو وَجْزَة السَّمدي :

> كأن النُّقَادَ والعَلَسيِّ أَجْنَى ، ونَعَمَّم نَبْنَتُه وادٍ مَطِيرُ

ورجل مُعَلَّس : مُجرَّب . وعَلَس يَعْلِسُ عَلْساً وعَلَّس : صَخْبَ ؛ قال رؤبة :

قد أَعْذُبُ العاذرَة المَـــؤُوسا بالجِيدُ، حتى تُخفيضَ التَّعْلِيسا

والعَكَس : القُراد ، ويقال له العَلُّ والعَكَس ، وجمعه أَعْلال وأعْلاس .

والعكسَة : دُورَبْئَة شبيهة بالنَّملة أو الحُكسَمَةُ .

وعَكَسُ وعُكَيْسُ : اسمان . وبنو عَكَسِ : بَطُنْ من بني سَعْد ، والإبل العَكَسِيَّة منسوبة إليهم ؟ أنشد ان الأعرابي :

في عَلَسِيَّاتٍ طِوالَ الأَعْنَاقُ ورجل وجمل عَلَسِيَّ أَي شديد ؛ قال المرار: إذا وآها العَلَسِيُّ أَبْلُسا ، وعَلَّقَ القومُ إداوى أببَسا

علطس : العِلْطُوْسُ ، مثال الفِرْدُوْسِ: الناقة الحِيادِ الفادِهَة ، وقيل : هي المرأة الحسناء ، مثسّل بـه سيبويه وفسره السيراني .

علطبس : العَلْطَبِيسُ : الأَمْلَسُ البُوَّاقَ ؛ وأَنشد الرَّجَز الذي يأتي في علطبس بعدها .

علطيس: العَلَّطَيِسُ : الناقة الضغبة ذات أقطار وسَنَام . والعَلَّطَيِس : الضَّغْم الشديد ؛ قال الراجر :

لَمَّا رأت سَيْبَ قَدَالِي عِيسا ، وهامَتِي كالطَّسْتِ عَلْطَهِيسا ، لا يَجِدُ القَمْلُ بَهَا تَعْرِيسا ،

وهذه الترجمة في الصحاح علطبس ، بالباء ، وقال : العَلَّطَ بِيسِ الأَمْلَسُ البَّرَّاق ، وأَنشد هذا الرجز بعينه ، وفيه :

وهامتي كالطَّسْتِ عَلَّطَيِيساً بالباء .

علكس: ليلة مغلنكسة : كيفرنكسة . وشعر علكس ومغلنكس : وعلنكس ومغلنكس ومغلنكس : كثير متراكب ، وكذلك الرمل ويبيس الكلا. واعلنكس الإبل في الموضع : اجتمعت . وعلنكس البيض واعلنكس : اجتمع . واعلنكس الشعر : اشتد سواده ، وقال الفراء : شعر معلنكس ومغلنكك الكثيف المجتمع الأسود . قال الأزهري : علنكس أصل بناء اعلنكس الشعر إذا اشتد سواده وكثر ؟ قال العجاج :

بِفَاحِمٍ دُووِيٌ حَتَى اعْلَـنُكُسَا ر

ويقال: اعْلَمُنْكُسَ الشيءُ أي تردَّد. والمُعَلَمُكِسِ، والمُعَلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، والمُعْلَمُكِسِ، وعَلَمُكُسِ، اسم وجُلِ من أهل البين .

علندس: الأَزهرِي: العَلَـنُـدَسُ والعَرَّنَـُـدَسُ : الصَّلُبِ الشديد .

عمس : حَرَّبُ عَمَاسُ : شديدة ، وكذلك ليلة عَمَاس . ويوم عَمَاس : مُظلِم ؛ أنشد ثعلب : إذا كَشَف اليومُ العَمَاسُ عن اسْتَهِ ، فلا يَرْتَدي مِثْلِي ولا يَتَعَمَّمُ والجمع عُمُس ؛ قال العجاج :

ونتز كوا بالسَّهْل بعد الشَّأْسِ ، ومِنْرٌ أَيَامٍ مُضِّيِّنَ عَبْسٍ

وقد عَيشُ عَمَسًا وعَمْسًا وعُمُوسًا وعُماسَة وعُمُوسَة؛ وأَمْرُ عَمْسُ وَعَمُوسوعَمَاس ومُعَمَّس: شدید مُظلم لا یُدری من أین یُؤتی له ؛ ومنه قبل: أقانا بأمور مُعَمَّسات ومُعَمَّسات ؛ بنصب المسيم وجرّها ، أي مَكُويَّات عن جِهتِها مظلمة . وأسكرُ

عَمَاسُ : شديد؛ وقال:

قَسِيلَتَانِ كَالْحَدَّفِ المُنْدَّى، أَطَافَ بِهِينَ ذُو لِبَدِ عَمَاسُ

والعَمَسُ : كالحَمَسِ ، وهي الشَّدَّة ؛ حكاها ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> إنَّ أَخْوَالِي، جَسِيعاً من سَثِيرٍ، ، لَبَيِسُوا لِي عَسَساً حِلْمَ النَّمِرِ،

وعَمَسَ عليه الأمر يَعْمِسُهُ وعَمَّسَهُ : خَلَطُهُ وَلَمِسُهُ وَلَمْ يُبِيِّنُهُ . وَالْعَمَاسُ : الدَّاهِيةَ , وَكُلُّ مَا لَا يَهْنَدَى له : عَمَاسُ . والعَمُوسُ : الذي يَتَعَسَّفُ الْأَشْفِاهُ كالجاهل .

وتعامس عن الأمر: أدى أنه لا يعلمه. والعبين: أن 'تري أنك لا تعرف الأمر وأنت عارف" به و وفي حديث علي : ألا وإن معاوية قاد لمئة من الغنواة المعجمة ، وتعامس عنه : تغافل وهو به عالم . قال المعجمة ، وتعامس عنه : تغافل وهو به عالم . قال الأزهري ؛ ومن قال يتغامس ، بالغين المعجمة ، فهو مخطى و وتعامس علي " : تعامى فتركني في أشبهة من أمره ، والعبين : الأمر المغطى ، ويقال : تعامست على الأمر وتعامشت وتعاميب بمعنى واحد وعامست فلانا معامسة إذا ساترته ولم مجاهر وعامست فلانا معامسة إذا ساترته ولم مجيبيبينها بالصداوة ، وامرأة معامسة : تنستر في شبيبينها ولا تتهات ؛ قال الراعي :

إن الحكال وخَنْزُرًا ولَنَدَتُهُمَا أُمُ مُعَامِسَة على الأطنهار

أي تأتي ما لا خير فيه غير 'معالنة به . والمُعامَــة : السّرار .

وَنِي النوادر : حَلَمُ فلان على العَمْ يِسَةُ والعُمْ يُسَةُ }

أي على بمين غير حق . ويقال : عَمَسَ الكِتابُ أي دَرَس .

وطاعـون عَـمُواس : أوَّل طاعـون كان في الإسلام بالشام . وعُمَدُس : اسم رجل . وفي الحديث ذِكْر عَمِيس ، بفتح العين وكسر الميم ، وهو واد بين مكة والمحدينة نزله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في ممرِّه إلى مدر .

عموس: العَمَرُس ، بتشديد الراء: الشَّرِس الحُمُلِق القوي الشديد . ويوم عَمَرُس: شديد . وسير عَمَرُس: شديد ، وشر عَمَرُس: يَكذلك .

والعُمْرُوس: الجَمَل إذا بلغ النَّرُو. ويقال للجمل إذا أكل واجترَ فهو فُرْ فُور وعُمْرُوس. والعُمرُوس: الجَمَدِيُ ، شامِيَّة ، والجمع العمارِس، وربما قبل للغلام الحادِر مُعمَّرُوس بحصن أبي عمرو. الأَزهري: المُمَرُوس والطُّمْرُوس الحَروف؛ وقال حُمْيَد بن ثور يصف نساء نشأن بالبادية:

أُولئك لم يَدَّر بنَ ما سَمَكَ القُرَى ، ولا يُعصُباً فيها ريَّات العَمارِس

ويقال الفلام الشَّائل: عُمْرُوس. وفي حديث عبد الملك بن مَرْوان: أين أنت من عُمْرُوس داضع ? العُمرُوس، بالضم: الحُروف أو الجَدي إذا بلقا العَدُو ، وقد يكون الضعيف ، وهو من الإبل ما قد سَمِن وشَبَسِع وهو داضع بَعْدُ . والعَمَرُس والعَمَلُس واحد إلا أن العَملُس يقال الذئب.

ملس: العَمْلَسَة: السُّرعة، والعَمَلَسُ: الذَّبُ الْحُبِيثُ والْحَلَّبُ الْحُبِيثُ ؟ قال الطرماح يَصَفَ كلابِ الصِيدِ:

يُوزع ﴿ بِالأَمْرِ اسِ كُلُّ عَمَلَاً سَ ، من المُطعِمات الصَّيْدِ غيرِ الشَّواحِنِ

بوزع: يَكُفُ ، ويقال يُعْر ي كل عبلس كل كلب كأنه ذئب . والعَملَس : القوي الشديد على السفر ، والعَملَس : والعَملَس العَملَس : وقولهم في المثل : هو الجميل . والعَملَس : امم . وقولهم في المثل : هو أبر من العَملَس ؛ هو اسم رجل كان يجح بأمة على ظهره. الجوهري: العَمر س مثل العَملس القوي على السير السريع ؛ وأنشد :

عَمَلُس أَسْفَارٍ ، إذا اسْتَقْسَلَتْ لَهُ سَمُومُ كَعُرِ الناوِ ، لَمْ يَتَلَثُمْمِ

قال ابن برِّي : الشِّعر لعديِّ بن الرِّقدَاع بمدح عمر بن عبد العزيز ؛ وقبله :

جَمَعْتَ اللَّواتي مجبَّد اللهُ عبدًه عليهن " ، فكأية في الله الحير واسلم فأو لم البراء ، والبراء غالب ، وما بكَ من غَيْبِ السُّرائر يُعْلَـم وثانية كانت من الله بمهة على المسلمين ، إذ وكبي خيرُ 'مُنْعيمِ وثالثة أن ليس فيك هُوَادَةُ ٣ لِلِّن وام 'ظلماً ،أو سَعَى سَعْي بجُوم ورابعة " أن لا تزال مع التُّقَى تَخْلُبُ عِبَيْمُهُونَ ، مِن الأَمْرِ ، مُبْرَمَ وخامسة في الحُنكُم أنتك تُنصفُ الضَّا عيف ، وما مَن عَلَّمَ اللهُ كالعَمِي وسادسة أن الذي هُو رَبُّنا اصْ طَهَاك ، فين يتبعث لا يتندام وسابعة أنَّ المَـكادِمِ كلَّها ، سَبَقْتُ إليها كلُّ ساعٍ ومُلْجِمِ

في قوله :

ولقد أَرَجْل لِمَّتِي بِعَشِيَّةٍ للشَّرْبِ ، قبلَ حَوادثِ المُرْتَادِ

ويروى: سَنَادِك، أَي قبل حوادث الطَّالِب؛ يقول: أُركِّلُ لِـدِّي للشَّرْب وللجواري الحِسان اللواتي نَشَأَن في فَنَن أَي في نعمة . وأصلها أغصان الشجر ؛ هذه رواية الأصمعي ، وأما أبو عبيدة فإنه رواه : في قين " ، بالقاف ، أي في عبيد وخدَم . ورجل عانِس، والجمع العانيسُون ؛ قال أبو قيس بن رفاعة :

مِنَّا الذي هو ما إِنْ طَرَّ شَارِبُه ، والعانِسُون ، ومِنَّا المُرْدُ والشَّلِبُ

وفي حديث الشعبي : سئل عن الرجل يَدخل بالمرأة على أنها بكر فيقول لم أجدها عَذْراء ، فقال : إن العُدْرة قد يُذهبها التَّعْنيسُ والحَيْضَة ، وقال اللَّث: عنست إذا صارت نصفاً وهي بكر ولم تتزوج . وقال الفرَّاء : امرأة عانس التي لم تتزوج وهي تترقب ذلك ، وهي المُعنَّسة . وقال الكسائي : العانس فوق المُعْصِر ؛ وأنشد لذي الرمة :

وعيطاً كأشراب الخروج تشوُّفت معاصيرُها ، والعاتِفات العَوانِس

العيط : يعني بها إبلا طوال الأعناق ، الواحدة منها عينطاء . وقوله كأسراب الحروج أي كجماعة نساء خرج ن متشو فات لأحد العيدين أي متزينات ، شبه الإبل بهن " . والمنصر : التي دنا حيضها . والعاتي ن التي في بيت أبويها ولم يقع عليها اسم الزوج، وكذلك العانس .

وفلُون لم تَعْنُسُ السِّنُ وَجَهَلَهُ أَي لَم تَعْيَرُهُ إِلَى السَّنِ الْحَارِقِي : الكِلَورِ إِلَى الْحَارِقِي :

وثامنة في منصب الناس أنه سبا بك منهم معظم فوق معظم وتاسعة أن البرية كلتها يعدون سيباً من إمام مسلم وعاشرة أن الخلوم تواسع وعاشرة أن الحلوم تواسع القول معتكم

عنس: عَنَسَت المرأةِ تَعْنُسُ، بالضم، نُعْنُوساً وعِناساً وتَأَطَّرَتْ ، وهي عانس ، من نِسوة ُعنَّس ِ وعَوَانِسَ ، وعَنَّسَتِ ، وهي مُعَنِّسَ ، وعَنَّسَهَا أَهَلُمُهَا : حَبَّسُوهِا عَنِ الأَزُواجِ حَتَّى جَازَتَ فَتَاءَ السُّن ولمَّا تَعْجُزُ . قال الأَصبعي : لا يقال عَنَسَتُ ولا عَنْـُسَتِ وَلَكُنَ يَقَالَ عُنْـُسَتَ ، عَلَى مَا لَم يَسمُّ فاعله ، فهي مُعَنَّسَة ، وقيل : يقال عَنَسَت ، بالتخفف ، وعُنتِّسَت ولا يقال عَنتَّسَت ؛ قال ابنَّ برى : الذي ذكره الأصمعي في خَلَتْق الإنسان أنه يقال عَنَّسَت المرأة ، بالفتح مع التشديد، وعَنَسَت، بالتخفيف ، مجلاف ما حكاه الجوهري . و في صفته ، صلى الله عليه وسلم: لا عانس" ولا مُفَنَّد" ؟ العانس من الرجال والنساء: الذي يَبقى زماناً بعد أن يُدُوك لا يتزوج ، وأكثر ما 'يستعسل في النساء . يقال : عَنَسَتِ المرأة ، فهي عانِس ، وعُنتِّسَت ، فهي مُعَنَّسَةَ إِذَا كَبِرَت وعَجَزَتُ في بيت أبويها . قال الجوهري : عَنَسَت ِ الجارية تَعْنُس إذا طَال مكتبها في منزل أهلها بعد إدراكها جتى خرجت من عداد الأبكار ، هذا ما لم تتزوج ، فإن تزوجت مر"ة فلا بقال عَنسَت ؟ قال الأعشى:

والبيضُ قد عَنَسَتُ وطالَ جِراؤها ، ونَشَأْنَ في فَنَن ٍ وفي أَذُواد ويروى : والبيض ِ ، مجروراً بالعطف عـلى الشَّرُب

فَتَى قَبَلَ مُ تَعَنَّسَ السنُ وجهة ، سوى خُلْسة في الرأس كالبَر ق في الدُّجي التَّذِيب : أَعْنَس الشيث وأسه إذا خالطه ،

وفي التهذيب : أعنس الشب وأسه إذا خالطه ؟ قال أبو ضب الهذلي : . ;

فَتَى قَبَلُ لَمْ يَعْنُسُ الشَّيْبِ وَأَسَهُ ، سَوِى خَيْطً فِي النُّورِ أَشْرَقَنْ فِي الدَّجِي

ورواه المُنبَرَّد: لم تعنش السَّنُ وَجهه ؛ قسال الأَزهري : وهو أجود .

والعُنتَّسُ من الإبلِ فوق البَكارة أي الصّغار . قال بعض العرب : جعل الفحلُ بضرب في أبكارها وعُنتَسِها ؛ يعني بالأبكاد جسع بَكثر ، والعُنتَس المتوسّطات التي لَسَنْ بأبكاد .

والعَنْسُ : الصَّخرة . والعَنْسُ : الناقة القويَّة ، شبهت بالصغرة لصلابتها ، والجمع عُنْسُ وعُنُوسِ وعُنْسُ مثل باذل وبُزْل وبُزْل ؛ قال الراجز :

يُعْرِسُ أَبِكَادِاً بِهَا وَعُنْسًا

وقال ابن الأعرابي: العندس البازل الصلبة من الندوق لا يقال لغيرها ، وجمعها عناس ، وعندوس جسع عناس ؛ قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي وأظنه وهماً منه لأن فعالاً لا يجمع على فنعول ، كان واحدا أو جمعاً ، بل عندوس جمع عنس كان واحدا أو جمعاً ، بل عندوس جمع عندس كعناس ، قال الليث : تستى عندساً إذا تمتت سنها واشتدت قو تها ووفر عظامها وأعضاؤها ؛ قال

كُمْ قَدْ حَسَرُ نَا مِنْ عَلَاهِ عَنْسِ

وناقة عانِسة وجملً عانِس : سمين تام ّ الحَلق ؛ قال أبو وجزة السعدى :

بعانِسات هر مات الأز مل ؟ جُش ّ كَبَحْرَي السَّحَابِ المُخْسِلُ

والعَنْس : العُقاب . وعَنَسَ العودَ : عَطَفَه ، والشين أفصح .

واعْنَوْ نَسَ ذَنَبِ الناقة ِ ، واعْنِيناسُه : وفُورُ هُلْسِهِ وطولُه ؛ قال الطّررِمّاح يصف ثوراً وحشيّاً:

> يَمْسَحُ الأَرض بَعْنَوْنِسِ ، مِثِل مثلاة النَّيَاحِ القِيامِ

أي بذنب سابغ . وعَنْسُ : قبيلة ، وقيل : قبيلة من اليمن ؛ خكاها سيبويه ؛ وأنشد :

لا مَهْلَ حَتَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ ، أَهِلِ الرَّيَاطِ البِيضِ والعَلَنْسِ

قال : ولم يقل القَلَـنـْسُو لأنـه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حرف مضبوم ، ويكفيك من ذلك أنهم قالوا : هذه أدلى زير .

والعناسُ: المرآة. والعُنبُس: المرايا؛ وأنشد الأَصمي:

> حتى رَأَى الشَّيْسَة في العِناسِ ، وعادمَ الجُنْلاحبِ العَوَّاسِ

وعُنَيْس : اسم رَمُل معروف ؛ وقال الراعي : وأَعْرَضَ رَمُلُ من عُنَيِّس ، تَرَّتَعِي نعاج الملا ، عُوذاً به ومَتَالِيا

أراد: ترتعي به نعاج الملا أي بَقَرُ الوحش. عوذاً: وضَعَتُ حَديثاً . ومَتَالِيَ : بِتلوها أولادها . والملا: ما اتبَّسع من الأرض ، ونصَب مُعوذاً على الحال .

عنبن : العَنْبُس : من أسماء الأسد ، إذا نَعَتُه قلت عَنْبُسَه عَنْبُس وعُنابِس ، وإذا خصصته باسم قلت عَنْبُسَة كما يقال أسامة وساعدة . أبو عبيد : العَنْبُس الأسد

السوف :

تَجُلُمُوا السُّيُوفَ وغيرُ كم يَعْضَى بها ؛ يا ابن القُيُون ، وذاك فيعُلُ الأَعْوَسِ

قال الأزهري : رابئي ما قاله في الأغوس وتفسيره وإبداله قافية هذا البيت بغيرها ، والرواية : وذاك فيمل الصينقل ، والقصيدة ليجرير معروفة وهي لامية طويلة ، قال : وقوله الأعوس الصينقل ليس بضحيح عندي ، قال ابن سيده : والأعوس الصينقل . وعاس مالك عواساً وعياسة وساسة سياسة : أحسن القيام عليه .

وفي المثل ١ : لا يَعْدَمُ عَائِسُ وَصَلَاتٍ ؟ يُضَرَّبُ للرجل نُورْمِل مِن المال والزاد فيلقَى الرَّجلَ فينال منه الشيءَ ثُمَ الآخر حتى يَبْلُنُعَ أَهْله . ويقال : هو عائيس مالي . ويقال : هو يَعُوس عِياله ويَعُولهم أي يَقُوتهم ؟ وأنشد :

> خَلَّى يَتَامَى كَانَ نَجْسِنُ عَوْسَهُم ، ويَقُونُهُم في كُلَّ عام جاحِد

ويقال: إنه لتسائيس مال وعائيس مال بمعنى واحد . وعاس على عياله يتعُمُوس عَوْساً إذا كنَّد وكندَخ عليهم .

والعُواسَة : الشَّربة من اللَّبَن وغيره . الأَزهري في ترجمة عَوَكَ : تُحسُّ مَعاسَلُ مَعاسَلًا وعَكُ معاشَكُ مَعاسَلًا ومَعاكُ ، معاشَكُ مَعاسَلًا ومَعاكُ ، والعَوْس : إصلاح المعيشة . عاسَ فلان مَعاشه عَوْسًا ورَقَعَهُ ( واحد .

والعَواساء ، بفتح العين : الحامل من الحنافس ؟ قال: بِكُورًا عَواساء تَفاسَى مُقْرِبا

 ١ قوله « وفي المثل النع » أورده المبداني" في أمثاله : لا يعدم عائش وصلات ، بالثين ، وقال في تفسيره : أي ما دام للمرء أجل فهو
 لا يعدم ما يتوصل به ، يضرب للرجل الى آخر ما هذا ... لأنه عَبُوس . أبو عبرو : العَنْبَسُ ١ الأَمة الرَّعْنَاء. ابن الأَعرابي : تَعَنْبَسَ الرِجل إذا ذلَّ بخدمة أو غيرها ، وعَنْبَسَ إذا خرَج ، وسُنَّي الرجل العَنْبَسَ بالمَّسَد ، وهو فنعل من العُبُوس .

والعُنَابِسِ من قُثرَ يُش : أولادُ أُمَيَّة بنِ عبد شسس الأَّكِبرِ وَهِم ستَّة : حَرَّبُ وأبو حَرَّبِ وسُفْيان وأبو سُفْيان وعبرو وسُمُنُوا بالأَسد ، والباقون يقال لهم الأَعْيَاصُ .

عنفس : رجُل عِنْفِس : قصير لئيم ؛ عن كراع .

عنفى: الأزهري: العَنْقَس من النساء الطويلة المُعْرِقة ؟ ومنه قول الراجز:

> حنى رُميت بِمِزاقِ عَنْقَسِ، تَأْكُلُ نِصِفَ المُدَّ لَم تَلَبَّقِ

> > ابن دريد : العَنْقَس الدَّاهي الحَبيث .

عوس: العَوْس والعَوَسان : الطَّوْف بالليل . عاسَ عَوْساً وعَوَساناً : طاف بالليل . والذَّبُ يَعُوس : يطلب شيئاً يأكله . وعاس الذَّبُ : اعْتَسَّ . وعاسَ الشيء يَعُوسُه : وَصَفَه ؟ قال :

فعُسْمُم أَبَا حسَّانَ ، مَا أَنْتَ عَالِّسٌ ُ

قال ابن سيده : ما ، هنا ، زائدة كأنه قال : عُسْهُم أبا حسان أنت عائس أي فأنت عائس .

ورجل أعُوسُ: وصَّاف. قال الأزهري: قال الليث الأعوس الصَّيْقل ، ثم قال : قال ويقال لكل وصَّاف ؛ قال جريريصف وصَّاف ؛ قال جريريصف

١ قوله ﴿ أبو عمرو ؛ العنبس الأمة النع ﴾ عبارة شرح القاموس في هذه المادة ؛ وأورد صاحب اللسان هنا العنبس الأمة الرعناء عن أبي عمرو ، وكذلك تعنبس الرجل اذا ذل بخدمة أو غيرها ، قلت ؛ والصواب الهما البعنس وبعنس، بتقديم الموحدة، وقد ذكر في محله فليتنه لذلك .

أي دنا أن تضع .

والعَوَس: دخول الحَدَّين حتى يكون فيهما كالهَزْمتين، وأكثر ما يكون ذلك عند الضحك . رجل أَعْوَس إذا كان كذلك ، وامرأة عَوْساء ، والعَوَسُ المصدر

والعُوسُ : الكباش البيض ؛ قال الجوهري : العُوس ، بالضم ، ضرب من الغنم ، يقال : كبش عوسي .

عيس : العَيْسُ : ماء الفَحْل ؛ قال طرفة :

# سأحلب عيساً صعن سم

قال: والعَيْس يَقْتَل لأَنه أَخْبَ السَّم ؛ قال شهر: وأَنشدنيه ابن الأَعرابي: سأَحلب عنساً ، بالنون ، وقيل: العَيْس ضِراب الفحل. عاسَ الفحلُ الناقـة يَعبسُها عَيْساً: ضَرَبها.

والعيس والعيسة : بياض 'يخالطُه شيء من 'سُقْرَة ، وقيل : هو لون أبيض 'مُشْرَب صَفَاءً في 'ظلمة خفية ، وهي فُهُ هُلّة ، على قياس الصُّهبة والكُنْمُنَة لأنه ليس في الألوان فيعْلَة ، وإنما كُسِرِت لتصح الياء كبيض . وجَمَل أَعْبَس وناقة عَيْساء وظبَيْن 'أَعْبَس : فيه أَدْمَة ، وكذلك الثّور ؟ قال :

# وعانَى الظلُّ الشُّبُوبِ الْأَعْدَسُ

وقيل: العيس الإبل تضرب إلى الصُّفَرة؛ رواه ابنَ الأَّعرابي وحده. وفي حديث طهفة: تَرْتَمِي بِنَا العِيس ؛ هي الإبل البيض مع سُقرة يسيرة، واحدها أَعْبَس وعَيْساء ؛ ومنه حديث سَوادِ بنِ قادب:

### وشدُّها العيسُ بأحْلاسها

ورجُل أَعْيَسَ الشَّعَرِ : أَبِيضِهِ . ورَسُم أَعْيَسَ : أَبِيضٍ .

وَالْعَيْسَاءِ: الْجَرَادَةُ الْأَنْثَى . وَعَيْسَاءُ: اللَّمْ جَدَّةُ غَسَّانُ السَّلِيطِي ؛ قال جرير :

> أَساعِية عَيْساء ، والضّأَن حُفْلِ ، كَمَا حَاوِلَت عَيْساء أَمْ مَا عَذْيِرُهَا ?

قال الجوهري: العيس ، بالكسر ، جمع أُعْيَس . وعَيْساء : الإبلُ البيض أيخالطُ بياضَها شيء من الشُّقرة ، واحدها أَعْيَس، والأَنش عَيْساء بَيْنا العيس. قال الأَصمي : إذا خالط بياض الشعر أشقرة فهو أَعْيَس ؛ وقول الشاعر :

# أقول ليخاربي مُمَّدان لمَّا أثارًا صِرْمة حُمراً وعيسا

أي بيضاً . ويقال : هي كرائم الإبل .

وعيسَى : امم المسيح ، صلوات الله على نبينا وعليه وسلم ؛ قال سيبويه : عيسىٰ فِعْلْمَى ، وليست ألفه للتأنيث إنما هو أعجمي ولو كانت للتأنيث لم ينصرف في النكرة وهو ينصرف فيها ، قال : أخبرني بذلك من أثق به ، يعني بصر فه في النكرة ، والنسب إليه عيْسى" ، هذا قول ابن سيده ، وقال الجوهري : عيسى اسم عبيرانيّ أو 'سرياني ، والجمع العيسوُّن ، ` بفتح السين، وقال غيره : العيسُون، بضم السين، لأن الياء زائدة ، قال الجوهري : وتقول مروت بالعيسيُّن ورأيت العيسيُّن ، قال: وأجاز الكوفيون ضم السين قبل الواو وكسرها قبل الياء، ولم يجزه البَصريون وقالوا: لأن الألف لما سقطت لاحتساع الساكنين وجَب أن تبقى السين مفتوحة على ما كانت عليه ، سواء كانت الألف أصلية أو غير أصلية ، وكان الكسائي يَفْرق بينهما ويفتح في الأَصلية فيقـول 

عند الامالة ، وكذا يقال فيما بمده .

مُعْطَوْنَ ، ويضم في غير الأصلية فنقول عدسُون ، وكذلك القول في مُوسَى ، والنسة إلىهما عنسُوي ومُوسُوي ، بقلت الناء واواً ، كما قلت في مَوْ مَّى مِرَ مَوِي ٤ وَإِن شَئْت حَذَفَت الناء فقلت عيسي" ومـوسني"، بكسر السين، كما قلت مرّمي" ومَلَنْهِي ۗ ؛ قالُ الأَزْهِرِي : كَأَنْ أَصَلِ الحَرْفُ مِينَ العَيْس ، قال : وإذا استعملت الفعل منه قلت عَيِس يَعْيَسَ أُو عاس يَعيس > قال : وعيسى شبه فعْلَى > قال الزجاج: عيسى اسم عُجَسي عُدل عن لفظ الأعجمة إلى هذا البناء وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العُجمة والتعريف فيه ، ومَنال اشتقاقه من كلام العرب أن عيسى فعلى فالألف تصلح أن تكون للتأنيث فلا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، ويكون اشتقاقه من شيئين : أحدهما العكس ، والآخر مـن العَوَّاسَ ، وهو السَّناسة ، فانقلبت الواو ياء لانكسار. ما قبلها، فأما اسم نيّ الله فمعدول عن إيسُوع، كذا يقول أهل السريانية ، قال الكسائي : وإذا نسبت إلى موسى وعنسى وما أشههما بما فيه الناء زائدة قلت منوسى وعيسى ، بكسر السين وتشديد الناء . وقال أبو عبيدة : أعْيَس الزوعُ إعْياساً إذا لم يكن فيه رَطب ، وأَخْلَس إذا كان فيه رَطنب ويايس .

#### فصل الغين المعجمة

غبس ؛ الغَبَسَ والغُبُسَة ؛ لَوَّنَ الرَّمَاد ، وهو بياض فيه كُدُّرة ، وقد أَغْبُسَ ، وذَئْبِ أَغْبَسَ إِذَا كَانَ ذَلْكُ لَتُونَه ، وقيل ؛ كل ذَئْبِ أَغْبَسَ؛ وفي حديث الأَعْشَى :

كَالذَّئْمَةِ الْعَبْسَاءَ فِي ظِلِّ السَّرَبُ أَي الْعَبْسَ مِن الذَّبَابِ الْحَفِيفِ. أَي الْعَبْسَ مِن الدَّبُابِ الْحَفِيفِ. الْحَنْدِيسَ، وأصله مِن اللَّونَ . والوَرْدُ الْأَغْبُسَ مِن اللَّونَ . والوَرْدُ الْأَغْبُسَ مِن

الحَيْل : هـ و الذي تدعوه الأعاجم السَّمَنْد . اللحياني : يقال عَبَس وعَبَش لوقت الغلّس ، وأصله من الغُبُسة . وهو لو ن بين السواد والصَّفرة . وحمال أَعْبَس إذا كان أد لمَم . وغَبَسُ الليل : ظلامُه من أوله ، وغَبَشه من آخره . وقال يعقوب : الغبَس والعَبَش سواء ، حكاه في المُنْدِل ؛ وأنشد :

ونِعْمَ مَكْثَقِي الرِّجالِ مَنْزِكُمِ ، ونِعْمَ مَأْوى الضَّريكِ فِي العَبَسِ ِ تُصْدِرُ وُرَّادَهُمْ عِساسُهُمُ ، ويَنْحَرُون العِشارِ فِي المُكْسِ

يعني أن لَبَنهم كثير يكفي الأضياف حتى يُصدر وهم، وينذَخرُ ون مع ذلك العشار ، وهي التي أتى عليها من حَمَّلُها عشرة أشهر، فيقول: من سَخَاتُهم يَنحرُ ون العِشار التي قد قرأب نتاجُها.

وغَبَسَ الليلَ وأَغْبَسَ : أَظْلَم . وفي حديث أبي بكر ابن عبد الله : إذا استقبلوك يوم الجُسُعة فاستقبلهم حتى تغبيسها حتى لا تعبُود أن تتخللف ؟ يعني إذا متضيّلت إلى الجمعة فلقيت الناس وقد فررَغُوا من الصّلاة فاستقبلهم بوجهك حتى تُستوده حياء منهم كي لا تتأخر بعد ذلك ، والهاء في تغبيسها ضمير الغرّة أو الطّاعقة . والفيسة : لون الرّماد . ولا أفعله ستجيس غبيس الأو جس أي أبد الدهر . وقولهم : لا آنيك ما غبا غبيس أي ما أبد الدهر ؟ قال ابن الأعرابي : ما أدري ما أصله ؟ وأنشد الأموى :

وفي بَني أُمِّ زُبُيْرِ كَيْسُ ، على الطنعام ، ما غَبَا غُبَيْسُ

أي فيهم جُود . وما غَبا غُبُبُاس: ظرف من الزمان. وقـال بعضهم : أصله الذئب . وغُبُيْس : تصغـير أَغْبَسَ مُرَخَماً . وغَبا : أَصله غَبَّ فأبدل من أَحد حَرْفَي التَضيف الألِف مشل تَقَضَّى أَصله تَقَضَّص ؛ يقول : لا آتِبك ما دام الذئب يأتي الغَمَ غِبًا

غوس : غيرس الشجر والشجرة يغرسها غراساً . والغراس : الشجر الذي يغرس ، والجمع أغراس . ويقال للتخلة أول ما تنبت : غريسة . والغراس : غراسة . والغراس : غراسة للغيرس . والغيراس ، والغيراس . والغيراس . والغيراس . والغيراس . والغيراس . والغيراس الغيراس . والغيراس : ما يغراس من الشجر . والغيراس : الفسيلة ساعة توضع في الأرض حتى تعلق ، والجمع غيرائيس وغيراس ، والغيراسة : فسيل الناخل . وغراس ، فلان عندي نعمة : أثابتها ، وهو على المثل .

والغير ُمُو ، بالكسر : الجلدة التي تخرج على رأس الولد أو الفصيل ساعة يُولد فإن تُركت فَسَتَكَتْه ؟ قال الراجز :

يَتْرُ كُنْنَ ، في كلّ مَنَاخٍ أَبْسٍ، كلّ جَنبِينٍ مُشْعَرٍ في غِرْسِ

وقيل: الغير س هو الذي يَخْرُج على الوَجْه، وقيل:
هو الذي يَخْرُجُ مِعِه كأنه مُخاط، وجمعه أغراس.
التهذيب: الغير س واحد الأغراس، وهي جلدة
وقيقة تخرج مع الولد إذا خرج من بطن أمه. ابن
الأعرابي: الغير س المُشيعة ؛ وقول قيس بن عيزارة:

وقالوا لنا : البَلْهَاء أُوَّلُ سُؤْلَـةُ وَاللهُ عَنْسُ بِدَافِعُ مُ

البلهاء : اسم ناقة ، وعَنَى بأغراسِها أولادَها . والغَراس ، بفتح الغين : ما يخرج من شارِب الدواء كالحام . والغَراس : ما كثر من العُر ْفُط ؛ عن كراع .

والغِرْس والغَرْس : الغراب الصغير .

وغَرْس ، بغتح الغين وسكون الراء والسين المهملة : بثر بالمدينة ؛ قال الواقدي : كانت مناذل بني النَّضيو بناحية الغَرْس .

غسس : الفُسُ ، بالضم : الضعيف اللئم ، زاد الجوهري: من الرجال ؛ قال زهير بن مسعود :

> ظم أرقه إن يَنتج منها ، وإن يَمُت فطعننَهُ لا تُعَنِّ ، ولا بمُغَمَّر

والجمع أغساس وغساس وغسُوس. ابن الأعرابي:
الغُسُسُ الضُّعفاء في آوائهم وعقولهم. الجوهري:
يكون الفُسُّ واحداً وجمعاً ؛ وأنشد لأوس بن حَعَر:

مُحَلِّقُونَ ويَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ ، غُسُّ الأَمانة ، صُنْبُورٌ فَصُنْبُورُ .

ورواه المفضل : غُشُ ، بالشين المعجمة ، كأنه جمع غاش مثل بازل وبُز ل ، ويروى : غَشُ نصباً على الذَّم بإضار أعني ، ويُروى : غَشُو الأمانة ، أيضاً بالسين ، أي نحسُون ، فحذفت النون للإضافة ، ويجوز نحسي ، بكسر السين ، بإضار أعني ، وتحذف النون للإضافة . والعَسيس ، والمعَسُوس : كالغُس. .

والغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغَسُوسة : البُسْرة التي ترطب ثم يتغير طعمها ، وقبل : هي التي لا حلاوة لها ، وهي أخبث البُسر ، وقبل : الغَسِيسة والمُغَسَّسة والمَغَسُوسة البُسرة تُرطب من حُبول تَنْفَرُ وقبها ، وغلة مَغَسوسة : تُرطب ولا حلاوة لها ، والغُسُسُ :

الرُّطَب الفاسِد ، الواحمه غَسِيسُ . وقال ابن الأعرابي في النوادر : الغَسِيسَة التي تُرطب ويتغير طعمها ، والسَّرادة البُسرة التي تحلو قبل أن تُزهي ، وهي بَلَحة ، والمَّكثرَة التي لا تُرْطب ولا حلاوة لها ، والشَّنْطانة التي يُوطب جانب منها وسائرها يابس، والمَنفَّسُوسَة التي ترطب ولا حلاوة لها .

أبو محجّن الأعرابي: هذا الطعام غَسُوس صِدْق وغَلُول صدق أي طعام صدق ، وكذلك الشَّراب . وغَسَّ الرجل في البلاد إذا دخل فيها ومضى قُنْدُماً ، وهي لغة تم ؛ قال وؤبة :

كالحُنُوت لمَّا غَسُّ في الأنهار

قَالَ : وَقَسَّ مثله . والغُسُّ : الفَسْل من الرجال؛ وجمعه أغْساس ؛ وأنشد :

أَن لا يُتَلَسَّ بِجِينِسِ لا فَوْاد لهُ ،
ولا بِغُسَّ عَنيِد الفُحْشِ إِذْمِيلِ
وغَسَسْتَه فِي المَاء وغَتَتَهُ أَي غَطَطَتْه ؛ قال أَبو وجَوْة :

وانغَسَ في كدر الطَّمالِ دَعَامِصُ ﴿ الْمُطُونُ ﴾ فَصَيْرَةً أَعْمَارُهَا

والفِسُ : زجر الهر". وغَسَّفَسَتُ بالهِرَّة إذا بالفت في زَجرها ؛ ويقال للهرَّة الحَازِبازِ والمَّفْسُوسَة . ولست من غَسَّانِه أي ضرَّبه ؛ عن كراع . وغَسَّان: قبيلة من اليمن ، منهم ملوك غسان ، وغَسَّان : ما نُسِبِ إليه قوم ؛ قال حسان :

أَلْأَزْدْ نِسْبَتُنَا وَالمَاءُ غُسَّانُ

هذا إن كان فتعثلان فهو من هذا الباب ، وإن كان فتعًا لا فهو من باب النون . ويقال : غَسَّ فلان خطبة الحطيب أي عابها .

فضرس: تنفر أغضارس: بارد عذب ؛ قال:

مَنْكُورَة غَرَّتُى الرِّسَاحِ الشَّاكِسِ،

تَضْحَكَ عن ذي أَشُر عُضارِسِ

وحكاه ابن جني بالعين والغين، وهو مذكور في
موضعه.

غطس: العَطْس في الماء: العَمْسُ فيه . عَطَسَه في الماء يغطسه غطسه ومقلكه: عَطْسُهُ عَطْسُهُ وعَطَّسَه في الماء وقَمَسَه ومقلكه: عَمَسَه فيه . وهما يَتَعَاطَسان في الماء يَتَقامَسان إذا تَاقَلَا فيه ؟ وأنشد أبو عمرو:

وألثقت ذراعيها ، وأدنت لَبَانَها مِنَ الله ، حَى فَلْت : في الجَمْ تَعْطِسُ مِنَ الماء ، حَى فَلْت : في الجَمْ تَعْطِسُ مِنَ الله ، تَعَاطِئُوا فيه ؛ قال مَعْن ابن أوس :

كأن الكهُولَ الشَّمْطَ في مُحمُّراتِها تَعاطَسُ في تَبَّارِها ، حِين تَحْفِلُ ولل عاطس: كَعاطش.

والمَنْنِيطِسُ : حَجَرُ ١ كَيْنَرِبُ الحديد، وهو معرّب. غطوس : الفَطْرَسة والتَّفَطُرُسُ : الإعجاب بالشيء والتَّطاوُلُ على الأَقْرَانَ ؛ وأَنشد :

> كم فيهم من فارس متفطرس ، شاكي السالاح، يَذُبُّ عن مَكثروبِ

وقيل : هو الظائم والتكبر . والعطوس والعطوس : والعطوس والمتكبر ، قال الكثمت مخاطب بني مراوان :

ولولا حِبالُ منكمُ هي أَمْرَ سَتُ جَنَاثِبِنَا ، كُنْنَا الْأَنَاةَ الفَطَارِسَا

١ قوله « والمفتطس حجر » ويقال له ايضاً مفتطيس ومفتاطيس ،
 بكسر الميم فيهما ، وسكون الغين ، وفتح النون ، وكسر الطاء
 كا في القاموس .

وقد تَعَطَرُسَ ، فهو مُتَعَطَرُس . وفي حديث عمر ، رمني الله عنه : لولا التَّعَطُرُس ما عَسَلَت يَدي . التَّعَطُرُس : الكبر . المُؤرِّج : تَعَطَرُس في مِشْيَتِه إذا تَبَخْتُر ، وتَعَطْرُس إذا تَعسَّف الطريق . ورجل متعَطرُس : بخيل ؛ في كلام هذيل .

غلس : الغلس : ظلام آخر الليل ؟ قال الأخطل : كذَبَتْك عَيْنُك أَم وأيت بِرَاسِط ،
عَلَسَ الظّالم ، من الرَّباب خَيالا ؟

وغُلَّسْنَا: سَرِنَا بِغُلَسَ ، وهـو التَّغلِيسُ. وفي حديث الإفاضة: كَنَّا نُغُلِّسُ مِن جَمْعٍ إلى مِنْكَ أَي نَسْيِر إليها ذلك الوقت ، وغُلَّسَ يُغُلَّسُ تَغلِيساً. وغُلَّسَنَا الماء: أنيناه بغلَس ، وكذلك القطا والحُمُر وكل شيء ورد الماء؛ أنشد ثعلب:

'جُرِّكُ كَالْكَبَائِنَةُ ، وَأَسَّا ، كَالْكَبَائِنَةُ ، وَأَثِقًا بِورْدُ فَطَافٍ غَلَسْتُ وَرَّدُ مَنْهُلِ

قال أبو منصور: العكس أول الصّبح حتى يَنْتَشرِ في الآفاق، وكذلك العُبَس، وهما سواد مختلط ببياض وحُمْرَة مثل الصبح سواء . وفي الحديث: كان يُصلِبِي الصبح بعكس ؛ العلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بيضوء الصبّاح . والتّعُليس : وردد الماء أوسّل ما ينفجر الصبح ؛ قال لبيد :

إنَّ مِنْ ورِدْدِيَ تَغْلِيسَ النَّهَلُ

ووقع في وادي تُغَلِّسَ ، وتُغَلِّسَ غير مصروف مثل 'تخُيِّب ا وهو الباطل والداهة . أبو زيد : وَقَعَ فلانُ في أُغُويَّةً وفي وامئة وفي تُغُلِّسَ ، غير مصروف ، وهي جيعاً الدَّاهية والباطل .

وحَرَّةَ غَلَاس : معروفة ، وهي الحِرارُ ، في بـــلاد العرب . والمُنْفَلِس : اسم .

غيس: الغَيْسُ : إِرْسَابُ الشيء في الشيء السَّيَّال أَو النَّدَى أَو فِي مَاء أَو صِبْغ حتى اللَّقية في الحَـلُ ،غَيْسَهُ يَغْيِسُهُ غَيْسًا أَي مَقَلَه فيه ، وقد انْغَيَسَ فيه واغْتَيَسَ .

والمُنعَامَسة : المُسَاقَلة ، وكذلك إذا رمّى الرجل نفسه في سطة الحرب أو الحطب . وفي الحدث عن عامر قال : يكتمِل الصائم وير "تَسِسُ ولا يَعْتَسِس. قال : وقال علي بن حجر : الاغتياس أن يُطيل اللّبَثَ فيه ، والارتقاس أن لا يطيل المكث فيه . والارتقاس أن لا يطيل المكث فيه . واختَصْبَتُ المرأة غَسًا : غَسَتَ يديها خِضاباً مُسْتَوْياً من غير تَصُوير .

والغَمَّاسَة : طائر يَغْتَمِس في الماء كثيراً . التهذيب : الفَمَّاسَة من طير الماء غَطَّاط بنغس كثيراً .

والطَّعْنَةُ النَّجْلاءُ: الواسِعَـة ، والغَمُوس مثلُها . ابن سيده : الطعنة الغَمُوسَ التي انفسنت في اللَّحم ، وقد عُبِّر عنها بالواسعة النافذة ؛ قال أبو زيد :

ثم أنقَطْنُهُ، ونَنفَسْتُ عنه بغَيْوسِ أو طعنةٍ أخَدُودِ

والأمر الغَمُوس: الشديد. وفي حديث المَوْلود: يكون غَمِيساً أَرْبِعِينِ لَيلة أَي مَغْمُوساً في الرَّحم ؟ ومنه الحَديث: فانغَمَس في العَدُو " فقتلوه أي دخل فيهم وغاص . والبين العَموس: التي تغييس صاحبها في الإثم ثم في النياد ، وقيل: هي التي لا استثناء فيها ، وقيل: هي البين الكاذبة التي تُقْتَطع بها التَّدوق ، وسُمَّيت غموساً لفمها صاحبها في الإثم ثم في النار. وقال ابن مسعود: أعظم الكبائر البسين العَمُوس، الحَدي حراد القاموس: احدى حراد

وهو أن كيلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع بها مال أُخبه . وفي الحـديث : اليمين الغَمُوسُ تَذَرُ الدِّيار بَلاقِعَ ؟ هي اليمين الكاذبة الفاجرة ، وفَعُول للمبالغة . وفي حديث الهجرة : وقد غَمَس حلَّفاً في آل العاصِ أي أَخْذَ نصيباً من عَقَدهم وحلفهم يأمن به ، وكانت عادتُهم أن 'محضروا في جَفْنَة طيباً أو كماً أو رَماداً فيُدخلُون فيه أيدينهم عند التَّحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد . وناقبة غَمُوس : في بطنها ولكه ، وقبل : هي التي لا تَشُول ولاً نُسْتَمَانَ حمائها حتى تنقرب . ابن شميسل : الغَمُوس ، وجمعها تُغمُس : الغَدَوي ، وهي التي في صُلْب الفحل من الغنم كانوا يتبايعون بها . الأثرمُ عن أبي عبيدة : المَجْرُ ما في بطن الناقـة ، والثاني حَبَل الحَبَكَة ، والثالث الغُميسُ ؛ وقال غيره : الثالث من هذا النوع القُباقب ، قال : وهذا هو الكلام ، وقيل : الغَمُوس الناقة التي يُشكُ في مُخَمَّها أُربُو ۖ أَمُّ قَصيد '' ؛ وأنشد :

المختلص" بي لتيس بالمَعْمُوسِ ١

ورجل غَمَوُسُ : لا يُعَرَّس ليلًا حتى يُصبح ؛ قال الأخطل :

غَمُوسُ الدُّجِي يَنْشَقُ عن مُثَضَرَّم ، طَلُنُوبُ الأَعادي لا سؤومُ ولا وَجُبُ

والمُنْعَامَسة ؛ المُداخَلة في القتال ، وقد غامَسهم . والغَمْوس : الشديد من الرجال الشجاع ، وكذلك المُنامس ، ورجل مُغامس ، ورجل مُغامس ، وقد غامَس في القتال وغامز فيه . قال : ومُغَامَسة الأمر دخولك فهه ؛ وأنشد :

أَخُو الحرْبِ ، أما صادراً فَوَسَيقُهُ حَمِيلٌ ، وأمّا وارداً فَمُغَامِسُ

١ قوله « وأنشد مخلص بي الغ » انظر المستشهد عليه .

والشيء الغميس: الذي لم يظهر الناس ولم يُعرف بَعْدُ . يقال: قَصِيدة غَمِيس والليل غَميس والأَجِمة وكُلُّ مُلْتَفَّ يُغْتَمَسَ فيه أي يُسْتَخْفَى غَمِيس ؟ وقال أَبِو زُبُرِنْد يطف أَسداً:

> دَأَى بِالمُسْتَوِي سَفَرًا وَعَيْرًا أَصَيلالاً ، وجُنْتُنه الغَمِيسُ'/

وقيل : الغَمِيسَ الليل . ويقال : غامس في أمرك أي اعْجَلْ . والمُغامِس : العَجْلان ؟ وقال ثَعنب :

إذا مُغَمَّسة قيلت تَكَقَّفُها ضَبُّ ، ومِنْ دُون منْ يَوْمِي بها عَدَنُ

والتَّغْمِيس : أَن يَسْقِي َ الرجل إبلَه ثم يَنْ هب ؟ عن كراع .

والغَمِيس من النَّبات: الغَمِير تحت اليَّبيس. والغَمِيس والغَمِيسة: الأَجبة، وخص بها بعضهم أُجبة القَصَب؛ قال:

أَنَانَا بِيهِمْ مِن كُلِّ فَجَّ أَخَافُهُ مِسَحَّ ، كَسِرْحان الغَمِيسَة ، ضامِرُ `

والغنييس: مسيل ماء، وقيل: مسيل صفير يَجْمَع الشجر والبَقْل. والغُميْس: موضع. والمُغَمِّس: موضع من مكة.

غملس: الليث: الْعَمَلَّسُ الْحَمِيثُ الْجَرِيءَ ؛ قالَ الأَزهري: هو العَمَلَّسُ ، بالعين المهملة، وقد يوصفُ ما الذَّبُ .

غوس : التهديب : ان الأعرابي يَوْمُ عُواسُ فيه هزيمة وتَشُليح ، قال : ويقال أَشَاؤُنا مُغَوَّس أَمْ مُشَنَّخٌ ا ؛ وتَشْنيخُه وتَعْويسُه : تُشَذيب سُلاَّتِه عنه.

١ قوله «مفوس ام مثننج» عبارة القاموس وشرحه: أشاؤنا مفو"س
 ومثنغ اه. والاشاء صفار النخل ، فالهمزة من بنية الكلمة .

غيس : الغَيْساء من النساء : النَّاعِمَة ، والمذكَّر أَغْيَس .

ولِمَّة غَيْسًاء : وافية الشُّعر كثيرته ؛ قال رؤبة :

رَأَيْنَ سُودًا. ورَأَيْنَ غِيسًا ، في شَائع يَكْسُو اللَّبِامِ الغِيسًا!

والغَيْسَانُ : حِدَّة الشباب ، وهو فَعَلَان الأَزهري: أبو عمرو فلان يتقلَّبُ في غَيْسَاتِ سَبابِهِ أي نَعْمَة سَبابِه ، وقال أبو عبيد : في غَيْسَان سَبابِه ؛ وأنشد أبو عمرو :

يَيْنَا النَّتَى يَخْسِطُ فِي غَيْسَاتِهِ ، تَعَلَّبُ الْحَيَّةِ فِي قِلاتِه ، إذ أَصْعَدَ الدَّهْرُ إلى عِفْراتِهِ ، فاجْنَاحَهَا بِشَفْرَتِيْ مِبْراتِهِ فَاجْنَاحَهَا بِشَفْرَتِيْ مِبْراتِه

قال الأزهري : والنون والتاء فيهما ليئستا من أصل الحرف ، من قال غيئسات فهي تاء فتعلات ، ومن قال غيئسان فهو نون فعلان .

#### فصل الفاء

فأس : الفأس : آلة من آلات الحديد 'يحفَر' بها ويُقطَع ، أنثى ، والجمع أفاؤس وفاؤوس ، وقيل : تجمع فاؤساً على فاعل .

وفاً سَه يَفاً سُه فاُساً: قطعه بالفاْس. قال أبو حنيفة: فاَس الشجرة يَفاً سُها فاُساً ضربها بالفاْس، وفاً س الحشية : سَقَها بالفاْس. التهذيب : الفاْس الذي يُفلَتُ به الحطب، يقال : فاُسه يفاَسه أي يَفلَقه . وفي الحديث : ولقد وأيت الفرُّوس في أُصُولها وإنها لنَخلُ سُ عُم ؟ هي جمع الفاْس، وهو وإنها لنَخلُ سُ عُم ؟ هي جمع الفاْس، وهو

مهموز، وقد يُخَفَّف . وفَأْس اللَّجام : الحَديدَةُ اللَّعَبِرَضَةُ اللَّعْبَرُضَةُ فِي الحَديدة المعترضة فيه ؛ قال طُفيل :

رُوادی علی فَأْسِ اللَّجَامِ ، كَأَنَّمَا تُرادي بِه مَرْقَاةٌ جِذْعِ مُشِذَّبِ

وفاً سنه : أصبت فأس وأسه . وفي الحديث : فَجَعَل إحدى يَدَيه في فأس وأسه ؛ هو طرف مُوخِرهِ المُشرف على القفا . وجععه أفاؤس ثم فرُوس . التهذيب : وفأس اللهام الذي في وسط الشكيمة بين المسحلين . وقال ابن شيل : الفأس الحديدة القائمة في الشكيمة . وفأس الوأس : حرّف القمحد وق المشرف على القفا ، وقيل : فأس القفا مؤخر القمحد وقوله :

يا صَاحِ أَرْحِلُ ضَامِواتِ العِيسِ، وَ الْعَلِيسِ، وَ الْعَلِيسِ، وَ الْعَلِيسِ، وَ الْعَلِيوِ الْفَلُووسِ

قال : لا أدري أهو لجبع فأس كقولهم كرؤوس في جمع رأس أم هي من غير هذا الباب من تركيب فوس .

فَجِس : اللَّيْث : الفَجْسُ والتَّفَجُّس عَظَمَة وتَكَبِّر وتطاولُل ؛ وأنشد :

> عَسْراء حين تَوَدَّى من تَفَجُّسِها ، وفي كوارَتِها من بَغْيْرِها مِيْلُ

وَفَجَسَ يَفْجُسُ ، بَالْضِم ، فَجْسًا وَتَفَجَّس : تَكَبِّر وتعظّم وفَخَر ؛ قال العجاج :

إذا أراد خُلْنُقاً عَفَنْقَسا ، أَقَرَّه الناسُ ، وإنْ تَفَجَّسا

ابن الأعرابي: أفعِسَ الرجُل إذا افْتَخَرَ بالباطل.

وتَفَحَّس السَّحاب بالمطرّ : تفتَّح ؛ قال الشاعر يصف سحاباً :

مُتَسَنَّم سَنَاتِها مُتَفَجِّسُ ، المُدُورِ عَيْدُونا وعُيُونا

فحس: الفَحْس : أَخَذُكُ الشيءَ من يدك بلسانك وفَسِك من الماء وغيره. وأَفْحَسَ الرجلُ إِذَا سَعَجَجَ شَنْاً بعد شيء.

فعس : ابن الأعرابي : أفئد سَ الرجُلُ أِذَا صَارَ فِي بَابِهِ الفِدَسَةَ ، وَهِي العَنَاكِبِ. وقال أَبَو عَبْرُو : الفُدْسِ العَنْكَبُوتُ والثُطْئَةَ : قال الأزهري : ووأيت بالخَلْصَاء دَحْلًا يُعرف بالفِدَسِي " . قَال : ولا أَدري إلى أي شيء ننسب .

فدكس: الفدَوْكَسُ : الشديد ، وقيل : الفليظ الجاني . والفدَوْكَسَ . الجَّاني . والفدَوْكَسَ . وفَدَوْكَسَ : الأَسد مثل الدَّوْكَسَ . وفَدَوْكَسَ : حَيَّ مِن تَعْلَيْب ؛ التمثيل لسيبويه والتفسير للسيراني . الصحاح : فَدَوْكَسَ وَهُـط الأَخْطَل الشاعر ، وهم من بني جُشَم بن بكر .

فوس: الفرس: واحد الحيل، والجميع أفراس، الذكر والأنثى فيه فرسة ؟ قال ابن سيده: وأصله التأنيث فلذلك قال سيبويه: وتقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكر، ألزموه التأنيث وصاد في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صاد بمنزلة القدم ؟ قال: وتصغيرها فيركس نادر، وحكي إبن جني فررسة . الصحاح: وإن أردت تصغير الفرس الأنثى خاصة لم تقل الافرس الأنثى خاصة لم تقل الافرس، وراكبه فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أفراس، وراكبه فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أو مرساً أو بغلا أو حماراً ، قلت: مر" بنا فارس أو ومراكبة فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أو وراكبة فارس مثل لابن وتامير . قال ابن أو وراكبة فارس مثل الدين وتامير . قال ابن أو وراكبة فارس مثل الدين وتامير . قال ابن أو وراكبة فارس مثل الدين وتامير . قال ابن الرجل على حافر ، ير"ذ و"نا كان أو ور"ما أو بغالاً أو حماراً ، قلت : مر" بنا فارس

على بغل ومر" بنا فارس على حمار ؛ قال الشاعر :

و إني أمرؤ اللخيل عندي مَزيَّة ،
على فارس البير ذون أو فارس البَعْل مَ

وقال عبارة بن عقيل بن بـــلال بن جريو : لا أقــول لصاحب البغل فارس ولكني أقول بغاّل ، ولا أقول لصاحب الحمار فارس ولكنيأقول حَمَّان. والفرَس: نجم معروف لمشاكلته الفرس في صُورته. والفارس: صاحب الفرَّس على إرادة النسَّب ، والجمع فنُرْسان وفَوَارس، وهو أَحَدُ ما شذَّ من هذا النَّوع فجاء في المذكر على فَواعل ؟ قال الجوهري في جمعه على فَـُوارِس : هو شاذ لا يُقاس عليه لأن فواعل إنجا هو جمع فاعلة مثل ضاوبة وضّواديب، وجمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مشل حائض وحَوائض ، أو ما كان لغير الآدميّين مثل جبل باذل وجبال بواذل وجبل عاضه وجبال عَواضه وحائط وحُوائط ، فأما مذكّر ما يَعقِل فلم يُجمع عليه إلا فَوادِس ﴿ وهُوالك ونَّواكِس ، فأما فوادِس فلأنه شيء لا يكون في المؤنث فلم يُخفُ فيه اللَّبْس ، وأما هوالك فإنما جاء في المثل هالـك في الهُوالك فَجَرى على الأصل لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها ، وأما نواكس فقد جاء في ضرورة الشُّعُر. امرأة فارسة ، والمصدر الفراسة والفرُوسة ، ولا فعُل له . وحكى اللحياني وحده : فَرَس وفَرُسُ إذا صار فارساً ﴾ وهذا شاذ . وقد فارَسه مُقارَسة. وفراساً ، والفراسة ، بالفتح ، مصدر قولك رجل فارس على الحيل . الأصمعي : يقال فارس بين الفُرُوسة والفَراسة والفُرُوسيَّة ، وإذا كان فارسـاً بِعَيْنُهُ وَنَظَرُهُ فَهُو بِيِّنِ الفراسة ، بَكُسُرُ الفاء ، ويَقَالَ : إِنْ فَلَاناً لَفَارَسَ بِذَلَكُ الْأُمْرِ إِذَا كَانَ عَالماً

به . ويقال : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنــور الله .

والفراسة ، بحسر الفاء : في النَّظْرَ والتَّنْبُتُ والنَّمْ الله الله والشَّر به ، يقال إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به . وفي الحديث : عليّمُوا أولادكم العدوم والفراسة ؛ الفراسة ، بالفتح : العيلم بركوب الحيل وركيْضِها ، من الفرُ وسيّة ، قال : والفارس الحاذق بما أي الأساء كلها ، وبها سمي الرجل فارساً . أيماوس من الأشياء كلها ، وبها سمي الرجل فارساً . ابن الأعرابي : فارس في الناس بيّن الفروسة والفراسة وعلى الدابة بيّن الفروسيّة ، والفروسة ولفة فيه ، والفراسة ، بالكسر : الاسم من قولك تفرّست فيه خيراً .

وتفرُّس فيه الشيء : توسَّمَنه ، والاسم الفراسة ، بالكسر . وفي الحديث : اتَّقُوا فِراسَة المؤمِّن؛ قال

ابن الأثير : يقال بمعنيَين : أحدهما ما دل ظاهر ُ الحديث عليه وهو ما 'يُوقعُهُ الله تعالىٰ في قلوب أولمائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدِّس ، والشَّاني ننوع يُتعَلُّم بالدلائل والتَّجارب والخَلْـتَّق والأَخْلاق فتُعرَف يه أحوال الناس ، وللناس فيه تصانيف كشيرة قدمية وحديثة ، وُاستعمل الزجاج منه أفعل فقال : أَفَـَّر َس الناس أي أَجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة ": امرأة ' العزيز في يوسف ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وابنة 'شُعَيْب في موسى ، على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، وأبو بكر في تولية عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما . قال ابن سده : فلا أدرى أهو على الفعل أم هو من باب أَحْنَكُ الشَّاتَيْن ، وهو يَتَفَرَّس أي يَتَنَبُّت وينظر ؟ تقول منه : رجل فار س النَّظُّـر . وفي حديث الضحاك في رجل آلى من امرأته ثم طلقها قال : هما كَفَرَسَى \* دهان أَيُّهما سَتَق أَخَذُ بِه ؟ تفسيره أن العددّة ، وهي ثلاث حمص أو ثلاثة أَطْهَارُ ، إِنَّ انْقَضَتْ قَسَلَ انقضاء إبلائه وهو أَربعة أشهر فقد بانت منه المرأة بتلك التطلبقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء لأن الأربعة أشهر تنقضي وليست له بزوج، وإن مضت الأربعة أشهر وهي في العِدّة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة فكانت اثنتين، فجعَلَهما كَفَرَ سَيُّ رَهَانَ يُنسَابِقَانَ إِلَى عَايةً .

وفَرَسَ الذَّبِيحَة يَفْرِسُهَا فَرْساً: قطع نِيْخاعَها، وفَرَسَها فَرْساً: قطع نِيْخاعَها، وفَرَسَها فَرْسَ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الفَرْسِ في الذَّبِيحَة ؛ رواه أبو عبيدة بإسناده عن عبر ، قال أبو عبيدة : الفَرْس هو النَّخْعُ ، يقال : فَرَسْت الشاة ونتَحْمَتُها وذلك أن تَنتَهي بالذبح إلى النَّخاع، وهو الخَيْطُ الذي في قاد الصَّلْب مُتَّصَل بالفقاد ، فنهى المُنْسَل بالفقاد ، فنهى المُنْسَل بالفقاد ، فنهى

أن يُنتهى بالذبح إلى ذلك الموضع؛ قال أبو عبيد: أما النَّخْع فعلى ما قال أبو عبيدة ، وأما الفَرْس فقيد خُولف فيه فقيل: هو الكسر كأنه نهى أن يُكسَرَ عظم وقبة الذبيحة قبل أن تَبَرُدُه ، وبه سُبيّت فَريسة الأسد للمُكسر ، قال أبو عبيد: الفَرْس ، بالسين ، الكسر ، وبالصاد ، الشق . ابن الأعرابي: الفرس أن تُدُى " الرقبة قبل أن تُذبّبح الشاة . وفي الحديث: أمَرَ منادية قبل أن تُذبّبح الشاة . وفي الحديث: أمَرَ منادية فنادَى : لا تَنتَخَعُوا ولا تَقْرسوا . وفرَسَ الشيء فرساً : دَفّه وكسَرَه ، وفرسَ السبيع فرساً . وافترس الدابة : وفرس الفيم أخذه فدي عنوسه فراساً . وافترس الدابة : فلك من قال سيبويه : ظل يفرسها ويؤكلها أي فلك من الافتراس؛ فيا من المذلى :

يا مَيِ لا يُعْجِز الأيامَ 'دُو حِيدِ ، في حَوْمَةِ المَوْتِ ، رَوَّامُ وَفَرَّاسُ ا

والأصل في الفر س كن العُنْين ، ثم كثر حتى جُعل كل قتل فر سا ؛ يقال : ثنو و فريس وبقرة فتريس. وفي حديث بأجوج ومأجوج : إن الله أير سل النعف عليهم فيصبحون فتر سى أي قتللى ، الواحد فتريس ، من فتر س الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها ، ومنه فتريسة الأسد . وفر سى : جمع فريس مثل قتلى وقتيبل . قال ابن السكتيت : وفر س الذئب الشاة فر سا ، وقال النضر بن المسكت : وفر س أكل الذئب الشاة ولا يقال افتر سها . قال ابن السكيت . قال ابن السكيت . قال ابن المسكيت . قال ابن المناف من غنمه . قال : وأفر س الرجل الأسد حيار ، من غنمه . قال : وأفر س الرجل الأسد حيار ، وفر سه الشيء .

ا قوله « يا مي النع » تقدم في عرس :
 يا مي لا يعجز الأيام عبرى .
 في عومة الموت رزام وفر" اس

عَرَّضَهَ له يَفْتَرِسِه ؛ واستعمل العجاج ذلك في النُّعَرِ فقال :

ضَرِّباً إذا صَابَ البَآفِيخِ احْتَفَرْ ، في الهام دخالاناً يُفَرِّسْنَ النَّعَرُ أي أن هذه الجراحات واسعة ، فهي تمكن النَّعَر مما تُريده منها ؛ واستعمله بعض الشُّعراء في الإنسان فقال ، أنشده ابن الأعرابي :

قد أرسكوني في الكواعب راعياً فرس فقد ، وأبي ، راعي الكواعب ، أفرس التنه في الكواعب ، أفرس التنه في الكواعب ، أفرس التنه في أن تفرسا أي كانت هذه النساء مشتهيات التقريس فجعلهن كالسوام إلا أنهن خالفن السوام لأن السوام لا يشتهي أن تفرس ، إذ في ذلك حتفها ، والنساء بيشتهين ذلك لما فيه من لذتهن ، إذ فرس الرجال النساء ههنا إنا هو مواصلتهن ؟ وأفرس من قوله: فقد ، وأبي واعى الكواعب ، أفرس أ

موضوع موضع فترسنت كأنه قال : فقد فترست ؟ قال سببويه : قد يضعون أفاعل مصوضع فعكلت ولا يضعون فعكلت أموضع أفعل إلا في مجازاة غو إن فعكلت فعكلت ألا وقوله : وأبي ضغلض بواو القسم ، وقوله : راعي الكواعب يكون حالاً من الناه المقدرة، كأنه قال: فترست راعياً للكواعب أي وأنا إذ ذاك كذلك ، وقد يجوز أن يكون قوله وأبي مضافاً إلى راعي الكواعب وهو يويد يراعي الكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والمناه الكواعب والكواعب والكواعب والكواعب والكواعب الكواعب الكواعب الكواعب والكواعب والهو يويد يراعي

أَنَتُهُ وْ أَابِ لَا يُبِالِينِ رَاعِياً

أي رجالُ سُوء فُجَّارُ لا يُبالُون من رَعَى هؤلاء النساء فنالوا منهن إرادَ تَهُم وهواهُم ونِلْنَ منهم مثل ذلك ، وإنما كنتى بالذاب عن الرجال لأن الزاناة خُبَثاء كما أن الذاب خبيثة ، وقال تَشْتَهِي على المبالفة ، ولو لم يُود المُبالَغة لقال تريد أن تفرَّس مكان تَشْتَهِي ، على أن الشهوة أبلغ من الإرادة ، والعقلاء مُجْمعُون على أن الشهوة أبلغ من الإرادة ، والعقلاء مُجْمعُون على أن الشهوة غير محبود . البَتَة . فأما المراد فينه محبود ومنه غير محبود .

#### خافُوه خَوْفَ اللِّيثِ ذِي الفَر يس

وأفرسه إياه : ألقاه له يَفْرِسُه . وفَرَسَه فَرَسَةَ قَسَيْحَة : ضَرَّبِه فدخل ما بَين ورِرْ كَيْهُ وخرجَتْ شُرَّتِه .\

والمَنْرُوسُ: المَكسُورِ الظهر ، والمَنْرُوسَ والمفزور والمَنْرُوسُ: الأَحْدَب. والفرْسَة : الحَدْبَة ، بكسر الفاء ، والفرْسَة : الحَدْبة ، بكسر عبيد بفتح الفاء ، وقيل : الفرْسَة قَرْحَة تكون في الحَدَب ، وفي النَّوبة أعلى ، وذلك مذكور في في الحَدَب ، ولفرْسَة إذا زالت الصاد أيضاً ، والفرْصَة : ريح الحَدَب ، والفرْس : ويح الحَدَب ، والفرْس : في الحَدَب ، والفرْس : فقرْسة إذا زالت ويع الحَدَب ، والفرْس : فقرْسة إذا زالت فقرْ من فقار ظهره ، قال : وأمّا الرّبح التي يكون فقرْ من فقار ظهره ، قال : وأمّا الرّبح التي يكون منها الحَدَب فهي الفرْصَة ، بالصاد . أبو زيد : الفرسة قرْحَة تكون في العُنْتُق فَتَغُرْسها أي تدقها ؟ ومنه فررست مُعَنْد منها ، وفي حديث قيلة : ومعها ابنة في العُنْق فَتَغُرْسها الفرْسة أي ربح تأخذ الها أَحْدَبَها الفرْسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها لها أَحْدَبَها الفرْسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها لها أَحْدَبَها الفرْسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها الفرْسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها الفرْسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها الفراسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها الفراسة المناسة المناسة المناسة الفراسة أي ربع الحدَب فيصير صاحبها الفراسة المناسة الفراسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها الفراسة الفراسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها المناسة الفراسة الفراسة المناسة أي ربح الحدَب فيصير صاحبها المناسة الفراسة المناسة الفراسة الفراسة الفراسة الفراسة الفراسة الفراسة الفراسة المناسة الفراسة ال

ا قوله « وفي النوبة أعلى » هكذا في الاصل ، ولعل فيه سقطاً .
 وعبارة القاموس وشرحه في مادة فرس: والفرصة ، بالضم، النوبة والشرب ، نقله الجوهري ، والسين لفة ، يقال : جاءت فرصتك من البئر أي نوبتك .

أَحْدَب. وأَصاب فنر ْسَتَه أي نَهْزَنه ، والصاد فيها أعرف .

وأبو فيراس: من كناهُم، وقد سَــَّت العرَّبِ فيراساً وفَراساً .

والفَريسُ : حَلَّقَة من خَسَب معطوفة تُسُدُ في رأس حَبْل ؛ وأنشد :

> فلو كانَ الرِّشَّا مِثْنَيْنَ بِاعاً ، لَــُكَانَ تَمرُ ذلكَ فِي الفَريسِ

الجوهري: الفَريس حَلَثْقَة مِن خَشَب يَقَالَ لَهَا بِالفَارِسِيَّةُ حَنْهِ .

والفر أناس ، مثل الفر صاد : من أسماء الأسد مأخوذ من الفر س ، وهو دق العُنْق ، نونه زائدة عند سيبويه. وفي الصحاح : وهو الغليظ الراقبة . وفر أنو س : من أسمائه ؛ حكاه ان جني وهو بناء لم يحكه سيبويه . وأسد فر انس كفر أنس : فعائل من الفر س ، وهو عا شذ من أبنية الكتاب . وأبو فراس : كئنية الكتاب . وأبو فراس : كئنية

والفرس ؛ بالكسر : ضرب من النّبات ، واختلّف الأَعراب فيه فقال أبو المكارم : هو القَصْقاص، وقال غيره : هو الشِّر ْشِكرْ ، فو الشِّر ْشِكرْ ، وقال غيره : هو الشِّر ْشِكرْ ، وقال غيره : هو السّرْ وَقَلْ .

ابن الأعرابي : الفَراس تمر أسود ولبس بالشَّهْرِيزِ ؟ وأنشد :

إذا أكلئوا الفراسَ رأيت شاماً على الأنثال منهمُ والغُيُوبِ

قال : والأنثال التَّلال .

وفارِسُ : الفُرْسُ ، وفي الحديث : وخَدَ مَنْهُم فارِسُ والرُّوم ؛ وبِلادُ الفُرْسُ أَيضاً ؛ وفي الحديث: كنت شاكياً بفارس فكنتُ أصلي قاعداً فسألت

عن ذلك عائشة ؛ يريد بلاد فارس ، ورواه بعضهم بالنون والقاف جمع نقرس ، وهو الألم المعروف في الأقدام ، والأول الصحيح ، وفارس : بلد ذو جيل ، والنسب إليه فارسي ، والجمع فنر س ؛ قال ابن مُعْمِيل :

طَافَت به الفُرْسُ حتى بَدَّ ناهِضُها وفَرْسُ : بلد ؛ قال أبو بثنة :

فأعْلُوهِ بِنَصْلِ السَّيْفِ ضَرَّباً ، وقلتُ: لعليهم أصحابُ فَرَّس

ابن الأعرابي: الفرسن النفسيرا، وهو بيان وتفصيل الكتاب. وذو الفوارس؛ موضع ؛ قال ذو الرُّمَّة:

أَمْسِي بِوَهْبِينَ مُجْتَازًا لِطِيَّتِهِ ، مِنْ ذِي الغَوادِسِ، تَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبِبُ وقوله هو :

إلى ظمن يقرضن أجوان مشرف، و السالة القواليس الشواليس

يجوز أن يكون أواد دو الفواوس وتل الفواوس: موضع معروف ، وذكر أن ذلك في بعض نسخ المصنف ، قال وليس ذلك في النسخ كلها . وبالد هناء جبال من الرسل تسمى الفواوس ؛ قال الأزهري: وقد وأيتها .

والفر سين ، بالنون ، للبعير : كالحافر للدابة ؛ قال ابن سيده : الفر سين طرف خف البعير ، أنثى ، حكاه سيبويه في الثلاثي ، قال : والجمع قراسين ، ولا يقال فر سينات كما قالوا خساصر ولم يقولوا خنصرات . وفي الجديث : لا تتحقر ن من المعروف شيئاً ، ولو فر سين شاة . الفر سين : عظم قليل اللحم ، وهو خف البعير كالحافر الدابة ، وقد يستعاد المعم ، وهو خف البعير كالحافر الدابة ، وقد يستعاد .

للشَّاة فيقال فرُّسين شاة، والذي للشَّاة هو الطَّلَاف، وهو فِعْلِن والنون زائدة ، وقيل أصلية لأنها مسن فَرَسْتَ .

وفَرَ سَانَ ، بالفتح : لقَب قبيلة . وفراس بن غَنْم : قبيلة ، وفراس بن عامر كذلك .

فودس : الفر دُوسُ : البُستان ؛ قال الفر اه : هـو عركي". قال أبن سيده: الفر"د و"س الوادي الخصيب عند العرب كالبُستان ، وهو بلسان الرُّوم البُسْتان . والفرْدُوْس : الرُّوْضة ؛ عن السبراني. والفرْدُوْس: خُصْرة الأعناب . قال الزجاج : وحقيقته أنه البستان الذي يجمع ما يكون في البِّساتين ، وكذلك هو عند أهل كل لغة . والفر'دَو'سُ : حَدَيْقَة في الجِنَّة . وقوله تعالى : وتقدُّسَ الذين كَوِيُونَ الفَرَّدُوسُ هُمُ فيها خالِدُونَ ؛ قال الزجاج : رُوي أن الله عز وجل جعل لكل امرىء في الجنة بيتاً وفي النار بَيْنتاً ، فنمن عَمَلَ عَمَلَ أَهُلَ النَّادِ وَرِثُ بِيشَهُ ﴾ ومن عسل عَمَلُ أَهِلُ الْجِنَةُ وَرِثُ بِينَهُ } والفرُّدُوُّسُ أَصِلُهُ رُومي" عر"ب ، وهو النُّستان ، كذلك جاء في التفسير . والعرّب تُستّى الموضع الذي فيه كرّم : فِرْ دَوْساً . وقال أهل اللغة : الفرْدَوْس مذكر وإنما أنث في قوله تعالى: هم فيها ، لأنه عَنَى به الجنة. وفي الحديث : نسألك الفر دوس الأعلى . وأهل الشأم يقولون للنبَساتين والكثروم: الفراديس ؟ وقالَ اللَّبِثُ : كُرُّمُ مُفَرُّدُسَ أَي مُعَرَّشُ ؛ قالَ العجاج:

وكلنكلا ومتنكياً مُفَرَّدُسا

قال أبوعمرو : مُفَرَّ دِسَّا أي مَحْشُواً مُكُنْتَنِزاً . ويقال لِلنَّجُلُّة إذا حُشِيَتُ : فُرُدست ، وقد قيل: الفِرْدُوْس تَعرِفُه العرب ؛ قال أبو بكر : مما يدل

أن الفِر ْدَوس بالعربية فول حسان :

وإن ثنوابَ الله كلَّ مُوَحَّدٍ جِنانٌ مِن الفِرْدُوْس، فيها يُخَلَّدُ

وفر دُوس: اسم كو ضة دون اليّمامة. والفَرَ أديس': موضع بالشام ؛ وقوله :

> نَحِنْ إلى الفرِ'دَوْس ، والبِشْرُ 'دُونها ، وأَيْهاتُ مَن أَوْطانِها حَوْثُ حَلَّت

يجوز أن يكون موضعاً وأن يعني بهالوادي المُخْصِب. والمُنفَر ْدَس: والمُنفَر ْدَس: العَرَيْض الصَّدُر. والمُنفَر ْدَس: العَرَيْض الصَّدُر. والفَر ْدَسة : السَّعة .

وفَرَ دَسَه : صرَعه . والفَرَ دَسَةَ أَيضاً : الصَّرْعِ القبيع ؛ عن كراع . ويقال : أَخذه فَفَرُ دَسَه إذا ضرَب به الأرض .

فوطس: الفُرْطُوس: قَضِيب الحِنْزير والفيل. والفيل. والفرْطَسة: مَدَّهُما إياه.

وفَنْطِيسَة الحِنزير : خَطْنَبُه ، وهي الفِر طيسة . والفَر طيسة . والفَر طَسَة : فِعْلُه إذا مد خُر طُومَه ؛ قال أبو سعيد : فِنْطِيسَتَه وفر طيسته أنفه . الجوهري : فرطُوسَة الحُنزير أنفه . والفر طيسة : الفينشلة . وأنف فر طاس : عريض . الأصمى : إنه لمنيع الفنطيسة والفر طيسة والأرنبة أي هو منبع الحَو و خمى الأنف .

فوقس : فر قيس وفئر قنوس : دعاءُ الكلب ، وسيأتي َ ذكره في ترجمة قرقس .

فونس: التهذيب: الفر ناس مثل الفر صاد الأسد الضادي، وقيل: الغليظ الرَّقَبَة ، وكذلك الفُرانيس مثل الفُراني ، والنون زائدة . وقال الليث : الفَر نسسة حُسْن تدبير المرأة لبيتها . ويقال: إنها امرأة مفر نسة .

فسس: الفسيس: الرجل الضعيف العَقْل. وفَسَفَسَ الرجل الضعيف العَقْل. وفَسَفَسَ الرجل إذا حَمَّق حَمَاقَةً 'محكَمَة. الفرّاء وأبو عبرو: الفُسُس عبرو: الفُسُس الأحبق. النهاية أبو عبرو: الفُسُس الضّعْفي في أبدانهم. وفَسَّى: بَلدُ ١٠ وَقَلَ :

من أهل فَسَنَّى وَدَوَابَجِرَ"د

النسب إليه في الرجل فسوي" ، وفي السوب فساء والفسينيساء والفسينيساء والفسينيساء والفسينيساء ألوان تولق من الحرر فنتوضع في الحيطان يؤلق بعض على بعض وتركب في حيطان البيوت من داخيل كأنه نقش مصور والفسينيساء ؛ البيت المصور بالفسينيساء ؛ قال :

كَصُوْتِ البَراعَةُ في الفِسْفِس

يعني بيتاً مُصَوَّرًا بالفُسَيْفِساءِ . قال أبو منصور : ليس الفُسَنْفساء عربيَّة .

والفِسْفِسة : لغة في الفِصْفِصة، وهي الرَّطْبَة ، والصاد أعرب ، وهنا معرَّبان والأَصل فيهنا لمسْبَسْت .

فطس: الفطس: عرض فيصبة الأنف وطبعاً نينتها، وقيل: الفطس ، بالتحريك ، انخفاض فيصبة الأنف وتطامنها وانتشارها، والاسم الفطسة لأنها كالعاهة، وقد فيطس فيطساء، وهو أفطس، والأنثى فطساء، والفطسة : موضع الفيطس من الأنف . وفي حديث أشراط الساعة : تتاتيلون قتو ما فيطس الأنوف ؟ الفيطس : الخيفاض قيصبة الأنف وانفراسها . وفي الحديث في صفة تمرة العجوز : فيطس خنس أي صفار الحب لاطيئة الأقتباع . وفيطس : جمع المناس الم

١ قوله « وفسى بلد » قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله
 صاحب اللسان، وهو مشهور بالتخفيف وإنما شدّده الشاعر ضرورة ،
 فعمل ذكره المعتل وانما ذكرته هنا لأجل التنبيه عليه .

ويعق قد وفي الثوب فساساوي » هكذا في الاصل بالواو. وعبارة القاموس في مادة فسا ؛ وفسا ، بالتخفيف، بلد فارس، ومنه الثياب الفساسارية ، بالراء .

قَطْساه . والفيطنيسة والفنطيسة : حَطْم الحَنزير . ويقال لِحَطْم الحَنزير : فَطَسَه ؛ وروي عن أحمد ابن يحيى قال : هي الشقة من الإنسان ، ومن ذات الحف المشقر ، ومن السباع الحَطْم والحُرْطُوم ، ومن الحنزير الفنطيسة ؛ كذا رواه على فنعيلة ، والنون زائدة . الجوهري : فيطنيسة الحنزير أنفه ، وكذلك الفنطيسة .

والفيطيس، مثال الفيسيق: المطرَّقَة العظيمة والفأس العظيمة .

والفَطْسُ : حبُّ الآس، واحدته فَطْسَة . والفَطْسُ : شدَّة الوطء . وفَطَسَ يَفْطِسَ فَطُوساً إذا مات ؟ وقبل : مات من غير داء ظاهر . وطَفَسَ أَيضاً : مات ، فهو طافيس وفاطيس ؟ أنشد ابن الأعرابي :

تَتُرُ ٰكُ ۚ يَوْ بُوعَ الفَلَاهِ فَاطِسا

والفَطْسُة ، بالتَسْكَين ؛ خَرَلَة يؤخَّذ بها ؛ يقولون ﴿ : َ أَخَّذْتُهُ بِالفَطْسَةِ بالثُّـوْبَا والعَطْسَة ،

قال الشاعر :

جَمَّعْنَ من قَبَلِ لَهُنَّ وفَطْسَةٍ والدَّرْدَبِيسِ، مُقَابِلًا في المَنْظَمِ

فعس: الفاعُوسة: نار أو جمر لا دُخان له. والفاعُوس: الأَفْعَى ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

> بالمتون ما عَبَّرْت يا لَسِيس'، قد مُيلَكُ الأَرْقَمْ والفاعُوس'، والأَسدُ المُنذَرَّعُ النَّهُوس'، والبَّطَلُ المُسْتَلَنَّمْ الحَووس'،

١ قوله « يقولونَ أخذته النع » عبارة القاموس وشرحه : يقولون :
 أخذته بالفطسة بالثؤبا والعطسة
 بقصر الثؤباه مراعاة لوزن المنهوك .

واللَّعْلَعُ المُهْتَسِلُ العَسُوسُ ، والفِيلُ لا يَبقَى ، ولا الهر ميسُ ويقال للداهية من الرجال: فاعُوس . وداهية فاعُوس: شديدة ؛ قال رياح الجَديسِي :

> جیثنگ من جَدیس ، بالمُنْویدِ الفاعُوسِ ، اِحْدَی بِناتِ الجُنُوسِ

فعس : فَقَس الرجلُ وغيرُه بِفَقِس فَقُوساً : مات ، وقيل : مات فَجَأَة . وفَقَسَ الطائر بيضَه فَقُساً : أَفَسَدَها . وفي حديث الحديبية : وفقَص البيضة أي كسرها ، وبالسين أيضاً . وفقَسَ فلان فلان فلاناً يَفْقِسه فَقُساً : جَذَبه بشعره سُفْلًا . وتَفاقَسا بشعُورهما ورؤوسهما : تجاذبا ؛ كلاهما عن اللحياني .

والفَّقاس : داء َشبيه بالنَّبُشُنُّج .

وفَقَسَ البيضة يَفْقِسها إذا فضَخَهَا ، لغة في فَقَصَهَا ، والصاد أعلى . وفقَس : وثب .

والمفقاس': 'عودان 'يشَدُ طَرَفاهما في الفَخ وتوضع الشَّرَكة فوقهما فإذا أصابهما شيء فقست . قال ابن شميل : يقال للعُود المُنْحَنِي في الفَخ الذي ينقلب على الطير فَيَفْسخ مُعْنُقَه ويَعْتَفِر ُه : المَفْقاس . يقال : فَقَسَه الفَخ . وفقس الشيءَ يَفْقِسهُ فَقْساً : أَخذه أَخذ انتزاع وغصب .

فقعس: فَقُعْس: حيّ من بني أسد أبوهم فَقُعْس بن طريف بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد ؟ قال الأزهري: ولا أدري ما أصله في العربية . فلس: الفَلْس: معروف ، والجمع في القلة أَفْلُسُ ، وفُلْلُوس في الكثير ، وباثقه فلاس . وأَفْلُس الرجل: صار ذا فُلُوس بعد أَن كان ذا دراهيم، يُفْلس إفلاساً: صار مُفْلِساً كأمًا صارت دراهيم فُلُوساً

وز'يوفاً ، كما يقال : أَخْبَتُ الرجلُ إِذَا صَارَ أَصَحَابُهُ خُبَنَاء ، وأَقْطَلَف صَارَت دَابِّتَه قَطُنُوفاً . وفي الحديث : من أدرك ماله عند رجل قد أَفْلَسَ فهو أَحَقُ به ؟ أَفْلَسَ الرجل إِذَا لَم يَبَق له مَالُ ، يُواد به أَنه صَار إِلَى حَالَ يقالَ فيها ليس معه فَلَسْ ، كما يقال أَقْهُر الرجلُ صَار إلى حَالَ يُقْهَر عليها ، وأَذَلُ الرجلُ صَار إلى حالَ يَذِلَ فيها .

وقد فَكُسُه الحاكم تَعْلَيساً: نادَى عليه أنه أَفْلَسَ. وشيء مُفَكَسُ اللّـوْن إِذَا كَانَ على جِلْدَه لُمُعَ كَالْفُلُوس. وقال أبو عبرو: أَفْلَسَتُ الرجل إذا طلبتَه فأخطأت موضعه، وذلك الفلكس والإفلاس؟ وأنشد للمُعَطَّل الهذلي ا:

قال أبو عبرو في قوله وحَنُّها فَلَكُس أي َلا نَسْلُ معه.

فلحس : الفكت : الرجل الحريص ، والأنثى فليحس . ويقال للكلب أيضاً : فكحس . والفكت . ورجل والفكت : فكتحس : الرأة الرسماء الصغيرة العجر . ورجل فكنتحس : أكول ؛ قال ابن سيده : حكاه كراع وأداه فكنحساً . والفكت : السائبل المكلح . وفليحس : اسم رجل من بني تشيبان ، وفيه المثل : أسال من فكحس ؛ زعبوا أنه كان يسال سهما في الجيش وهو في بيته فيعظى لعز وسود ده ، فإذا أعطية سأل لامرأته ، فإذا أعطية سأل لبعيره . والفكت : الداب المسن .

فلطس: الفلطاس والفلطوس : الكمرة العريضة ، وقبل: وأس الكمرة إذا كان عريضاً ؛ وأنشد أبو

 ١ قوله « وأنشد للمعطل الهذلي » في هامش الاصل ما نصه : قلت الثمر لاي قلابة الطابخي الهذلي .

عمرو للراجز يذكر إبيلًا :

يَخْسِطُنَ بِالأَيْدِي مَكَاناً ذَا غُدَرُ ، خَسِطُنَ المُغِيبات فَلاطِيسُ الكَمَرُ ،

ويقال لرأس الكمرة إذا كان عريضاً : فيلطوس وفيلشطاس .

والفِلْطِيسة : رَوْثَنَة أَنْف الحَنْزِير . وَتَفَلَّطُسَ أَنْفَهُ : اتَّسَعَ .

فلقس: الفلاقس والفلك قس: البخيل اللهم والفلك قس: الهجين من قبسل أبويه الذي أبوه مو للى وأمة مو لاة ، مو لاة ، والهكين : الذي أبوه عتيق وأمة ليست كذلك. والمنقرف : الذي أبوه مو للى وأمة ليست كذلك. ابن السكسيت : العبن قس الذي جداتاه من قبل أبيه وأمة عجميتان وامرأته عجمية والفلك قس الذي هو عربي لعربين ، وجداتاه من قبل أبورية أمكان أو أمة عربية . قال ثعلب : أالحر أبن عربين والفلك قس ابن عربيبين لأمتين ، وقال شر : والفلك قس الذي أبوه مولى وأمة عربية وقال الشاعر : العلك قس الذي أبوه مولى وأمة عربية وقال الشاعر :

العبد والعجاب والعلمة سن المركبة المرك

وأنكر أبو الهيثم ما قاله شهر وقال: الفكنفكس الذي أبواه عربيّان ، وجدّتاه من قِبَل أبيه وأمّة أمّتان ؛ قال الأزهري: وهذا قول أبي زيد ، قال: هو ابن عَرَبيّين لأمّتين ؛ وقال الليث: هو الذي أمّة عربيّة وأبوه ليس بعربيّة.

فنس: ابن الأعرابي: الفَنَس الفَقْر المُدْقِع ؛ قال الأزهري: الأصل فيه الفَلَس اسم من الإفالاس ، فأبدلت اللام نُدوناً كما ترى .

فنجلس: الفَنْجَلِيس: الكَمَرة العظيمة. فندس: فَنْدَس الرجل إذا عَدا.

فنطس: فنطيسة الجازير: حَطَّمُهُ، وهي الفر طيسة. وأنف فنطاس: عَريض. وروي عن الأصعي: إنه لمنيع الفنطيسة والفر طيسة والأرنبة أي هو منيع الحورة حميي الأنف. أبو سعيد: فنطيسته وفر طيسته أنه. والفنطيس: من أساء الذكر. وفنطاس السَّفينة: حَوْضُها الذي يجتبع فيه نشافة الماء، والجمع الفناطيس.

فنطلس: الفَنْطُلِيس: الكَبْرَة العظيمة ، وقيل: هو ذكر الرجل عامة . يقال: كَبْرَة فَنْطَلِيس وفَنْجُلِيس أَي ضَعْمة . قال الأَزهري: وسبعت جادية فصيحة نُبيئريَّة تُنْشِد وهي تنظر إلى كوكبة الصبح طالعة:

> قد طلعت حيراً فنطليس ، ليس رركب بعدها تعريس

والفَنْطَلِيس: حَجَر لأهل الشَّأَم يُطِرِّق به النَّحاس. فهوس: اللبث: الفهرس الكتاب الذي تُجْمَع فيه الكتُب ؟ قال الأَزْهَرِي: وليس بعربي محض، ولكنه معرّب.

#### فصل القاف

قبى: القبس: النار . والقبس: الشّعلة من النار . وفي التهذيب: القبس شعلة من نار تقتيسها من معظم ، واقتياسها الأخذ مها . وقوله تعالى : بشهاب قبس ؛ القبس : الجندوة ، وهي النار التي تأخذها في طرف عنود . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : حتى أورى قبساً لقايس أي أظهر نثوراً من الحق لطالبه . والقايس : طالب النار ، وهو فاعل من قبس ، والجمع أقباس ، لا يكسر على غير ذلك ، وكذلك المقباس ، ويثال : قبست

منه ناراً أَقْدِس قَدِّساً فَأَقْدُبَسَني أَي أَعطاني منه قَلَيْساً ، وَكَذَلِكُ اقْتُلَبِسْتُ مِنْهُ قَالًا ، وَاقْتُلَبُسْتِ منه عِلْماً أَيضاً أي استفدته ، قال الكسائي": واقْتُتَبَسَّت منه علماً وناراً سُواءٍ ﴾ قال ؛ وقبَبُسْت أيضاً فيهما . وفي الحديث : من افتتبس علماً من النجوم اقتنبس شعبة من السُّحر . وفي حديث العِرْ باض : أتيناك زائرين ومُقْتَبِسين أي طالبي العلم، وقد قَابَسَ النارُ يَقْلِيسُهَا قَائِسًا واقْتَبَسَهَا. وقَابَسه النار يَقْيُسُهُ : جاءِ بها ؛ وَاقْتُنْبُسُهُ وَقَبُسُتُكُهُ واقتتبَسْتُكه . وقال بعضهم : قَبَسْتُكُ الرآ وعلماً ، بغير ألف ، وقبل : أَقْبُسْتُهُ علماً وقَبَسْتُهُ نارًا أو خيرًا إذا حِنْتُهُ بِهِ ، فإن كان طَلَبَهَا لهُ قَالَ : أَقَنْيُسْتُهُ، بَالْأَلْفَ ، وقالَ الكسائي : أَقَنْيَسْتُهُ نارًا أو علماً سواء ، قال : وقد يجوز طرَّح الأَّلف منهما . ابن الأعرابي : فَتَبْسَنِي تَادِأٌ وَمَالاً وأَقْتُبُسَنِي عِلماً \* وقد يقال بغير الألف . وفي حديث عُقْبَة بن عامِر : فإذا واح أقْتُبَسِّناه ما سبعنا من وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، أي أعلَــنـاه إياه .

والقوايسُ : الذين يَقْبِسُونَ الناسِ الحَيْرِ بِعَنِي بِعِلَمِونَ الناسِ الحَيْرِ بِعَنِي بِعِلَمِينَ . وأَتَانَا فلان يُقتبس العلم فأقْبُسَناهُ أي عليسنا أي عليمناه . وأقْبُسَنا فلاناً فأبِي أَن يُقْبِسنا أي يُعطِينَا ناراً . وقد اقْتَبَسني إذا قال : أَعْطِينَ ناراً . وقَدَا العَلْمُ وأَقْبُسْنَهُ فلاناً .

والمِقْبَسُ والمِقْبَاسُ ؛ مَا قُنْبِسَتْ بِهِ النَّارُ .

وفعل قبَس وقبيس وقبيس : سريع الإلثال ، لا ترجع عنه أنثى ، وقبل : هو الذي يُلقيح لأوال قرعة ، وقبل : هو الذي يُنجب من ضرَّ به واحدة، وقد قبيس الفعل ، بالكسر ، قبيساً وقبلس قباسة وأقبيسها : ألتقحها سريعاً . وفي المسل : لتقوّة ، صادفت قبيساً ؟ قال الشاعر :

حَمَلُت ثلاثة فوضعت يَثَأَ ، فأُمُ لَقُورَة ' ، وأَبِ قَبِيسِ ُ

واللَّقُوة ؛ السَّرِيعَة الحَمل . يقال ؛ امرأة لَقُوة مريع مريعة اللَّقَح ؛ وفَعَلُ قَبِيس : مثله إذا كان سريع الإلْقاح إذا ضَرَب الناقة . قال الأزهري : سبعت امرأة من العرب تقول أنا مقباس ؛ أرادت أنها تخميل سريعاً إذا أنم بها الرجل ، وكانت تَسْتَوْصِفُنِي دَواء إذا شَرْبَتْه لم تحيل معه .

وقائوس : اسم عجبي معر ب. وأبو قبيس : جبل مشرف على مكة ، وفي التهذيب : جبل مشرف على مسجد مكة ، وفي الصحاح : جبل بمكة . والقائوس : الجميل الوجه الحسن اللون ، وكان النعمان بن المنذر يُكنى أبا قائوس . وقايس وقبيس : اسبان ؛ قال أبو ذريب :

ويا ابْنَيْ قُبُيْس ولم يُكْلَمَا ، إلى أن يُضِيءَ عَمُودُ السَّحَرْ

وأبو قابُوس: كنية النعبان بن المنذر بن امرى، القيس بن عبرو بن عدي اللَّخَمِي مَلِكُ العرَب، وجعله النابضة أبا قبُبَيْس الضَّرورة فصغَّرة تصفير الرّخيم فقال مخاطب يزيد بن الصَّعق:

فإن يَقْدُرُ عَلِكَ أَبُو قُبُيْسُ ، كَخُطُ بُكَ المَعْيِشَةَ فِي هُوانِ

وإنما صغَّره وهو يويد تعظيمه كما قال حُباب بن المنذر : أَنَّا جُذَيَاتُها المُنْحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُسُرَجَّب ، وقابوس لا ينصرف للعجمة والتعريف ؛ قال النابغة :

> نُنْتُثُ أَنَّ أَبَا قَابُوسَ أَوْعَدَنِي ، ولا قَرَارَ على زَأْرِ مِن الأَسَدِ !

قبرس : قُنْبُر ُس : موضع ؛ قال ابن درید : لا أَحسَبه عربيّاً . التهذيب : وفي ثغور الشام موضع يقــال له

قَبُرُسُ . والقُبْرُسِيُّ من النَّحاس : أَجوده . قال : وأَراه منسوباً إلى قَبُرُسُ هـذه . وفي النهذيب : القُبْرُسُ من النَّحاس أَجوده .

قلس: التقديس : تنزيه الله عز وجل . وفي التهذيب:
القد س تنزيه الله تعالى ، وهو المتقد س القد وس المثقد س القد س المثقد س . ويقال : القد وس فعول من القد س ، وهو الطهارة ، وكان سبويه يقول : سَبُوح وقد وس بنتح أوائلهما ؟ قال اللحياني : المجتمع عليه في سبُوح وقد وه وقد وس الضم ، قال : وإن فتحته جاز ، قال : ولا أدري كيف ذلك ؟ قال ثعلب : كل اسم على فعول ، فهو مفتوح الأول مثل سفود وكدو وستود وتنبُور إلا السبُوح والقد وس ، فإن الضم فيهما الأكثر، وقد يفتحان، وكذلك الدروح، بالضم ، وقد يفتحان، وكذلك الدروح، بالضم ، وقد يفتح . قال الأزهري : لم يجيء في صفات الله تعالى يفتح . قال الأزهري : لم يجيء في صفات الله تعالى والتقائص ، وهو الطاهر المنزر عن العيوب يفتح القاف وليس بالكثير.

وفي حديث بلال بن الحرث: أنه أقطعه حيث يصلم المسلم المسلم القاف وسكون الدال ، جبل معروف ، وقيل : هو الموضع المرتفع الذي يصلح الزراعة . وفي اكتاب الأمكنة أنه قتريس المسلم المروب في فيل : قتريس وقتر س جبلان قبر ب المدينة والمشهور المروبي في الحديث الأول ، وأما قدس ، بفتح القاف والدال ، فعوضع بالشام من فتوح المراح وسكونها ، اسم ومصدر ، والقد س ، بضم الدال وسكونها ، اسم ومصدر ، ومنه قبل للجنة : حضيرة القدش .

والتَّقَدُيس: التَّطَهِيرُ والتَّبْرِيكُ ، ونَفَدَّس أَي تطهَّر. وفي التنزيل: ونحن نـُسنَتْحُ محمدكُ ونُقَدَّس لك ؛ الزجاج: معنى نـُقدس لك أي نـُطهْر أنفسنا

لك ، وكذلك نفعل بمن أطاعك نتقد سه أي نطهره . ومن هذا قبل للسطل القدس لأنه يتقدس منه أي يتطبهر . والقدس ، بالتحريك : السطل بلغة أهل الحجاز لأنه ينطهر فيه قال : ومن هذا بيت المقدس أي الحجاز لأنه ينطهر فيه قال : ومن هذا بيت المقدس أي البيت المنطبةر أي المكان الذي ينطهر به من الذوب . ابن الكلي : القدوس الطاهر ، وقوله تعالى : الملك القدوس الطاهر في صفة الله عز وجل ، وقبل الملك القدوس ، بفتح القاف ، قال : وجاء في التفسير أنه المبارك . والقدوس : هو الله عز وجل . والقدوس ؛ بوبيت المبارك . والأرض المنقدس : الشام ، منه ، وبيت البركة . والأرض المنقدسة : الشام ، منه ، وبيت المقدس من ذلك أيضاً ، فإما أن يكون على حذف الزائد ، وإما أن يكون اسباً ليس على الفيعل كا النسبة إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف ويثقل ، والنسبة إليه سبويه في المنكب ، وهو "مخفف ويثقل ، والنسبة إليه مقد سي" مثال تجليسي" ومقد سي" ؛

فَأَدْرَ كُنْهُ بِأَخُذُنْ بِالسَّاقِ وَالنَّسَا ، كَا تَشْرَقُ الوِلْدَانُ ثَوْبَ المُقَدَّسِي

والهاء في أدر كنه ضير التور الوحشي"، والنون في أدر كنه ضير الكلاب الثور الوحشي"، والنون فأخذن بساقه ونساه وشبر قت جلاه كما سَبْر ق وهو ولندان النصارى ثوب الراهب المنقد سي ، وهو الذي جاء من بيت المقد س فقط عوا ثبابه تبوك بها ؛ والشبر قة : تقطيع الثوب وغيره ، وقيل : يعني بهذا البيت يهوديا .

ويقال للراهب مُقدّ س من وأراد في هذا البيت بالمُقدّ سي الرّ هب ، وصبيان النصارى يتبرّ كون به وبرمسنج مسنجه الذي هبو لابيسه ، وأخذ خُيُوطِه منه حتى يَشَمَرُ ق عنه ثوبه . والمُقدّ س : الحَبَرْ ، وحكى ابن الأعرابي : لا قدّ سه الله أي لا بارك عليه . قال : والمُقدّ س المُبارك . والأرض

المُقَدَّسة : المطهَّرة . وقال الفرَّاء : الأَرض المقدَّسة الطاهرة ، وهي دمَشق وفِلسَطين وبعض الأَرْدُنُّ. ويقال : أَرض مَقدَّسة أي مباركة ، وهو قول قتادة ، وإليه ذهب ابن الأَعرابي ؛ وقول العجاج :

قد عَلِمَ القُدُّوسِ، مَوْ لَى القُدْسِ، أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ أَوْ لَى نَفْسِ مِنْ الْمُلْكُ القَدَمِ الكِرْسِ

أراد أنه أحقُّ نفس بالحيلافة .

ورُوحُ القُدُسُ : جبريل، عليه السلام. وفي الحديث: إن رُوحَ القُدُسُ نَفَتْ في رُوعِي ، يعني جبريل ، عليه السلام ، لأنه خُلِق من طهارة . وقال الله عز وجل في صفة عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأيَّدُناه بِرُوحِ القُدُسُ ؛ هو جبريل معناه رُوحُ الطهارة أي خُلِق من طهارة ؛ وقول الشاعر :

لا نوم حتى تهبيطي أرض العُدُس ، وتشري من خير ماء بقدس وتشري من خير ماء بقدس أراد الأرض المقدسة . وفي الحديث : لا قداست أمة لا يُؤخذ لضعيفها من قويها أي لا مطهرت . والقادس والقداس : حصاة توضع في الماء قداراً لري الإبل ، وهي نحو المُقلة للإنسان، وقبل : هي حصاة يُقسم بها الماء في المفاوز اسم كالحبان . غيره : القداس الحجر الذي يُنصب على مصب الماء في الحوض وغيره . والقداس : الحجر ينصب في وسط الحوض إذا عَمره الماء رويت الإبل ؛ وأنشد أبو عمرو :

لا ري حتى يَتُوارى قَدَّاسُ ، ذَاكَ الْحُنْجَيْرُ بِالْإِزَاءِ الْحُنَّاسُ ، وقال :

نَشْفَتْ به ، ولقد أرى فَكَدَّاسَهُ مَا إِنْ بُوارى ثم جاء الْهَيْشَمُ نَـُشِفَ إِذَا ارْتَوى . والقُداس ، بالضم : شيء يعمل كَالْجِكُمان من فَضَّة ؛ قال يصف الدُّمُوع :

نَحَدَّرَ دمعُ العَبْنِ منها ، فَخِلْنُهُ كَنَظْهُمْ فُداسٍ، سِلْكُهُ مُتَقَطَّعُ

شَبَّهُ تَحَدُّرُ دمعه بنظم القُداس إذا انقطع سِلْكُهُ. والقَديسُ : الدُّرُهُ ؛ عالمة .

والقادس : السفينة ، وقيل : السفينة العظيمة ، وقيل : هو صنف من المراكب معروف ، وقيل : لكوح من ألواحها ؛ قال الهذلي :

> وتهفنُو بِهادِ لَهَا مَـّلُـتُعِ ، كَمَّا أَقْبَعَمُ القادِسَ الأَوْدَمُونَا وفي المحكم :

كما حَرَّكُ القادسُ الأَرْدَمُونا

يعني المَالِّدِين . وتَهْفُو : تَمِيل يعني الناقة . والمَينَاعُ : الذي يتحرك هكذا وهكذا والأردم : المَينَاعُ : الذي يتحرك هكذا وهكذا والأردم : الميار . والقادس : البيت الحرام . وقادس : بلدة بخر اسان ، أعجبي . والقادسية: من بلاد العرب قبل إنما سيت بذلك لأنها نزل بها قوم من أهل قادس من أهل خر اسلن ، ويقال : إن القادسية دعا لها براهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بالقد س وأن تكون معكمة الحاج ، وقبل : القادسية قرية بين الكوفة وعلى بالتسكين : جبل ، وقبل : جبل عظيم في نتجه وقبل : وقبل : وقبل : جبل ، وقبل : جبل ، وقبل : جبل عظيم في نتجه و قال أبو ذويب :

فإنك حُقاً أيَّ نَظْرَة عَاشِقِ نَظَرَ ْتَ ، وَقُدْ سُ دُونِهَا وَوَ قَيْرُ

وقنْدُ سُ أُوارَة : جَبَلُ أَيضاً. غيره : قنُدْس وآرَةً جبكان في بلاد مُزَيْنة معروفان بجِذاء سُقْيا مزينة.

قدحس: القداحس: الشجاع الجريء ، وقيل:
السَّيَّ الحُلْق . أبو عمرو: الحُمادِس والرُّماحِس
والقداحس كل ذلك من نعت الجَريء الشجاع ،
قال: وهي كلها صحيحة .

قدمس : القدامُوس والقدامُوسة : الصخرة العظيمة ؟ قال الشاعر :

ابنا نزار أحالأني بمنزلة ، في وأس أرْعَنَ عادى القداميس وجيش قدامُوس : عظيم . والقُدْمُوس : الملـك الضخم ، وقيل : هو السيد . والقُدْمُوس : القديم ؟ قال عُبَـدُ بن الأبرس :

ولنا دار" ورثناها عن الأ أقدم القد مُوس، من عَمَّ وخال وعِزَ قُد مُوس وقِد ماس": قديم . يقال : حَسَب قُدُ مُوس أي قديم . والقُد مُوس : المتقدام . وقُد مُوس العسكر : مُقدَّمُه ؛ قال :

> بذي قداميس لهام لو كسر والقد موس والقداميس : الشديد .

أجاعِلَة أم الحُصَيْنِ خَزَايَة عَلَى عَبْس عَبْس عَبْس عَبْس عَبْس عَبْس وعَمْر و بن عامر ورهُط أبي شهم وعَمْر و بن عامر وبكرا فجاشت من لقائهم نتفشي مطاعين في المينجا ، مطاعم للقرى ، إذا اصفر آفاق السماء من القرس إذا اصفر آفاق السماء من القرس

المَطاعين : جمع مِطْعان للكثير الطُّعْن ، ومَطاعم : جمع مِطْعام للكثير الإطعام . والقِرَى : الضيافة .

أُخرى قَرَسَ قَرَساً ؛ قال أَبو زبيد الطائي : وقد تَصلئينت ْ حَرَّ حَرْبهمٍ ، كما تَصلئى المَقْرُور ْ مِن قَرَسِ

وقال ابن السكيت : القرس الجاميد ولم يعوفه أبو الغيث . ابن الأعرابي : القرس الجاميد من كل شيء والقرس : هو القرقس والقريس من الطعام : مشتق من القرس الجاميد ، قال : وإنما سمي القريس قريساً لأنه يجمد فيصير ليس بالجاميس ولا الذائب ، يقال : قرسنا قريساً وتركناه حتى أقرسه البرد. وفي المحكم : أقرس العود حبيس فيه ماؤه فيه . وفي المحكم : أقرس العود حبيس فيه ماؤه . وقراس : هضات شديدة البرد في بلاد أزد السراة ؛ قال أبو ذوب يصف عسلا :

كَانِيةِ ، أَحْيَا لَمَا مَظُ مَانِيدِ وَآلِ قَرَاسِ صَوْبُ أَرْمِيةٍ كُمُولِ وَوَاهُ أَبِو حَنْيَةٍ قُرَاسٍ ، بضم القاف ، ويروى : صَوْبُ أَسْقِيةً كَمُل ، وهنا بمعنى ولحد . ويقال : مأثد وقرَاس جبكان باليمن ؛ ويمانية خفض على قداد :

فَجَاءً مِكْنَاجٍ لَمُ يُو َ النَّاسُ مُثِلَّمُهُ \*

والمسط : الراميان البراي . الأصعي : آل فراس هضيات بناحية السراة كأنهن سنان آل قراس لبرادها . قال الأزهري : رواه أبو حاتم بفتح القاف وتخفيف الراء . قال : ويقال أصبح الماء فريسا أي جامدا ، ومنه سمي فريس السبك . قال أبو معيد الضرير : آل قراس أجبل باردة . والقراس الحديد دولم يعرفه أبو النب » مكذا في الاصل وشرح القاموس بالباء ، والذي في الصحاح : ولم يعرفه أبو النوث ، بالواو . والنب كافي الصحاح وشرح القاموس ، هو الشحك الا أنه عمل النمو

والآفاق : النواحي ، واحدها أفن ، وأفنى السباء : ناحتها المتصلة بالأرض ؛ قال عبدالله محمد بن المُكرَّم: قوله المتصلة بالأرض كلام لا يصع فإن لا شيء من السباء مُتَّصل بالأرض ، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه .

وَقِيْرَ سَ المَاءُ يَقُرُ سُ فَرُساً ، فهو قَر يسُ : جَمَدَ. وقتر سناه وأقر سناه : بَرَّدْناه . ويقال : قَرَّسْت الماء في الشَّنِّ إذا بَرَّدْتُهُ ﴾ وأصبح الماء اليوم قَرِّيساً وقادساً أي جامـداً ؛ ومنه قيـل : سبك قـريس وهو أن يُطْبِخ ثم يُنتَّخذ له صباغ فَيُتْرَكُ فيه حتى كَيْحُمُد . ويوم قارس : بارد . وفي الحــديث : أنَ قوماً مَرُثُوا بِشَجِرَة فأكلوا منها فكأنما مو"ت بِهِمْ ويع فأَحْمَدَ تُنهم فقال النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : قَرَّسُوا المَاءَ في الشَّنانِ وصُبُّوه عليهم فيا بين الأَذَانَيْنِ ؟ أَبُو عبيد : يعني بَرَّدُوه في الأَسْقَلَة ، وفيه لغتان : القرُّس والقرُّش ، قال : وهذا بالسن. وأما حبديثه الآخر: أنَّ آمَرَأَةُ سَأَلَتُهُ عَنَيْءَهُمُ المَعيض فقال : قَرَّصيْه بالماء ، فإنه بالصاد ، يقول: قَطِّعيه ، وكل مُقطَّع مُقرَّص . ومنه تقريص العَجِينَ إِذَا نُشْتَقَ لِيُبْسَطَ . وقَرَسَ الرجل قَرْساً: بَرَهَ ﴾ وأقشَرَسَه البَرَّهُ وقَرَّسَهُ تَقْريساً . والبَرَّهُ اليَوْمُ قارس وقريس ، ولا نتل قارص ؛ قال

تَقَدْ فَنَا بِالقَرَّسِ بِعِدَ القَرْسِ ، دُونَ ظِهِادِ اللَّبْسِ بِعِد اللَّبْسِ

قال : وَقَدْ قَدْرَسَ الْمَقْرُ وَرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطَعُ عَمَلًا بِيدَهُ مِنْ شَدَهُ الْحَصَرِ . وإنَّ لَيْلَكَنَنَا لقارِسَةً " ، وإنَّ لَيْلَكَنَنَا لقارِسَةً " ، وإنَّ لَيْلَكَنَنا لقارِسَةً " ، وإنَّ لَيْلَكَنْتِ : هو القرْقِس الذي تقوله العامَّة الجرْجِس ، وليلة ذات قَدْ س أَي بَرْد. وقَدْ سَ قَرْساً : اشْتَدْ ، وفيه لغة وقدرَسَ البَرْدُ يُقُرِس قَرْساً : اشْتَدْ ، وفيه لغة

والقُراسِيَة : الضَّخْم الشديد من الإبل وغيرها ، الذكر والأنثى ، بضم القاف ، في ذلك سواء ، والياء زائدة كما زيدَتْ في رَباعِية وغانية ؛ قال الراجز :

> لما تَضَمَّنْتُ الحَوَّارِياتِ ، فَمَّابْتُ أَجْمَالاً فَرُاسِيَاتِ

وهي في الفحول أعمُّ ، وليست القُراسِية نِسْبة إنا هو بناء على فُعاليّة وهذه ياءات ُتَوَاد ؛ قال جرير :

> يَلِي بني سعْد ، إذا ما حاربُوا ، عِزْ \* قَدُراسِية وجَد مِد فَع ُ

وقال ذو الرمة :

وفَيَع ، أَبَى أَن يَسْلُكُ الغُفْرُ بِينَه ، سَلَكُ الغُفْرُ بِينَه ، سَلَكُنْتُ قَدْرَانَى مِن قَدْرَاسِية سُمْرِ

وقال العجَّاج :

من مُضَّرَ القُراسِياتِ الشُّمِّ

يعني بالقُراسِيات الضَّخام الهام من الإبل ، ضرَبهـا مثلًا للرجال ، وملك قُراسية : جليل .

والقرّس: شجر. وقدر كسات: اسم ؛ قال سيبويه: وتقول هذه قدر يُسات ثر سراها، شبّهُ وها بهاء التأنيث لأن هذه الهاء تجيء للتأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة ولا الأربعة بالخسة.

قوبس: القرر بُوس: حنو السّر ج ، والقر بُوس لغة فيه حكاها أبو زيد، وجمعه قررابيس. والقر بُوت: القرر بُوس. قال القرر بُوس: القرر بُوس. قال الأزهري: بعض أهل الشام يقول قرر بُوس، مثقل الراء ، قال: وهو خطأ ، ثم يجمعونه على قرر بابيس ، وهو أشد خطأ . قال الجوهري: القرر بوس للسّر ج ولا يخفّ في الا في الشعر مشل طرسُوس ، لأن فعلنول ليس من أبنيتهم . قال الأزهري: وللسرج قرر بُوسان ، فأما القرر بُوس

المُنْقَدُم ففيه العَضُدان ، وهما رِجلا السَّرْج ، ويقال لهما حِنْواه ، وما قُدُّام القَرَ بُوسَيْنِ من فَصْلَة كَوْقًة السَّرْج يقال له الدَّرْواسَنْج ، وما تحت قُدُّام القَرَ بُوس من الدَّفَّة يقال له الابراز ، والقَرَبُوس الآخر فيه رِجْلا المؤخرة ، وهما حِنْواه . والقَيْقب: سيَرْدُ يَدُورُ على القَرَبُوسيَن كليهما .

قودس : القَرَّدَسَة : الشَّدَّة والصَّلابة . وقُرَّدُوس : أَبو قبيلة من العرب ، وهو منه .

قوطس: القراطاس: معروف بنتخذ من برادي يكون بمصر . والقراطاس: ضراب من براود مصر . والقراطاس: ضراب من براود مصر . والقراطاس: أديم ينصب للنظال، ويسلى الغراض قراطاس، وكل أديم ينصب للنظال، فاسمه قرطاس، فإذا أصابه الرامي قيل: قراطس أي أصاب القرطاس، والقراطاس، فقراطسة . والقراطاس، والقراطاس والقراطاس والقراطاس كله : الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها ؛ الأخيرتان عن اللحياني ؛ وأنشد أبو زيد لمخش العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط" زيور كتب في قراطاس:

کآن"،بجیث استتر"دَع الدارَ أهلُها، مَخَطّ زَبُور من كواه وقكر"طس

وقوله تعالى : ولو نَـز ُلنا عليك كتاباً في قر ُطاس ؟ أي في صحيفة ، وكذلك قول عالى : يجعلون قراطيس ؟ أي صُعُفاً ؟ قال :

عَفَتِ المنازل غير مِثْل الأَنفس ، بعد الزمان عرفت بالقرّطَس

ابن الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت فتية شابّة: هي القررطاس والدّيباج والدّعْلبَة والدّعْبِل والعَيْطَموس. ابن الأعرابي: يقال للجارية البيضاء وقود « الاراز » كذا بالاصل .

المَديدة القامة قر طاس . ودابة قر طاسي إذا كان أبيض لا يخالط لونه شية ، فإذا ضرَب بياضه إلى الصّفرة فهو نتر جسِي .

قوطبس: القَرْطَبُوس: الداهية ، بفتح القاف ، والقِرْطَبُوس، بكسرها: الناقة العظيمة الشديدة ؟ مثال بهما سببويه وفسرهما السيراني .

قوعس: كبش قَرَّعَس إِدَا كَانَ عَظْمِماً . الأَوْهِرِي : القِرْعَوْس والقِرْعَوْش الجِمل الذي له سنامان .

قوقس : القر قس : البَعُوض ، وقيل : البَتَقُ ، والقر قس الذي يقال له الجر جس شبه البَق ؛ قال:

# فليَّت الأَفاعِيُّ يَعْضُضْنَنَا ، مكان البّراغيث والقر قِس ا

والقر قس : طين يختم به ، فارسي معرب ، يقال له الجرجشب ، وقير قس وقر قوس : دعاء الكلب . وقير قس الجرو و الكلب وقر قس به : دعاه بثر قد قس الجرو و والكلب وقر قس به : دعاه بالكلب إذا دعو ت به . وقاع قر قر قوس مشال قر بوس ، أي واسع أملس مستو لا نبت فيه . والقر قوس : القف الصلب ؛ وأدض قر قوس فوس ابن شميل : القر قوس القاع الأملس الفليظ الأجر دان شميل : القر قوس القاع الأملس الفليظ الأجر من من الذي لبس عليه شيء وربا نبع فيه ماء ولكنه ويكون مر قبيث ، إنا هو مثل قطعة من الناو ويكون مر قبيث ، إنا هو مثل قطعة من الناو ويكون مر قبيث وأبيس الله نبتها ومنع . وقال بعضهم : وأد قر ق وقر قر وأرشد :

١٥ قوله « الجرجشب » كذا بالاصل ، وفي شرح القاموس :
 الجرجشت .

تَرَبَّعَتْ من صُلْبِ رَهْبَى أَنَقَا ، طَواهِراً مَرَّا ، ومَرَّا غَدَفا ومن قَبَافي الصُّوَّتَيْنِ فَيَقا ، صُهْبًا ، وقرباناً تُناصي قَرَقا

قال أبو نصر : القَرَّقُ شبيه بالمصدر ، ويروى عسلى وجهين : قَدَرِق ، وقَرَق .

قرنس: قَرَ نَسَ البازي: كُورِّزَ أَي سِقَـط ريشة. الليث: قَرَ نَسَ البازي فعلُه لازم إذا كُثَرِّزَ وخطئت عَيْناه أَولَ ما يُصاد، رواه بالسين على فَعْلَكُ ، وغيره يقول قَرْ نَصَ البازي. وقَرَ نَسَ الدَّيك وقَرْ نَصَ البازي.

والتُرْنَاس والقِرْنَاس ، بكسر القاف ، وفي الصحاح بالضم : شبيه الأنف يتقدّم في الجبل ؛ وأنشد لما لك اب خويلد الحناعي ، يصف الوعل :

تالله يَبْقى على الأيام ذو حيد ، بمُشْمَخِر به الطَّيَّانُ والآسُ في وأس شاهقة أنبوبُها خَضِر ، دون السماء له في الجَوَّ قُدُوناسُ

والقُرِ ناس : عر ناس المفرّل ، قال الأرهري : هو صِنّارَته ، ويقال لأنف الجبل عِر ناس أيضاً . والقُر ناس : والقُر ناس : شيء يُلكف عليه الصّوف والقطن ثم يغزل .

قسس: ابن الأعرابي: القُسُسُ العُقَلَاء ، والقُسُسُ السَّاقة الحُنْاق ، والقَسُسُ النَّمِيمة ، والقَسَّاسِ النَّمَام ، وقَسَّ يَقُسُ قَسَّاً: من النبيعة وذكر الناس بالغيبة ، والقُسُّ : تَنَبُّع الشيء وطَلَبه . اللحاني : يقال للنسَّام قَسَّاس وقَتَّات وهَمَّان

وغَمَّاز ودَرَّاج. والقِيَس في اللغة: النميمة ونشرُ الحديث ؟ يقال: قَسَّ الحديث يقُسُّه قَسَّاً. ابن سيده: قَسَّ الشيء يقُسُّه قَسَّاً وقَسَساً تتبَّعه وتطلبه ؟ قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا يتبعن النَّماغ:

# يُسْيِنَ من قَسَّ الأَذَى غَوافِلا ، لا جَعْبَريَّات ولا طَهامِلا

الجُعْبَرِيَّات : القِصاد ، واحدتها جَعْبَرَه ، والطَّهامِل الضَّخَام القِباح الحُلِقة ، واحدتها طَهْمَلة . وقَسَّ : تتلاه وتَبَعَّاه . واقْتَلَسَّ الأَسِدُ : طَلْب ما يأكل .

ويقال: تَقَسَّسْت أَصُواتَ النَّاسُ بِاللَّيْلِ تَقَسَّساً أَي تَسَبَّعْتُهَا . والقَسْقَسَة : السؤال عِن أَمْرِ النَّاسِ . ورجل قَسْقاسُ : يَسأَلُ عَنْ أُمُورُ النَّاسِ وَقَالَ رَوْبَةٍ :

> يَحْفَزِها ليلُّ وحادٍ فَسَقَاسٌ ، كَأَنْهِنُّ مِن صَرَاءِ أَقْنُواسْ

والقسقاس أيضاً: الحفيف من كل شيء. وقسقس العظم: أكل ما عليه من اللحم وتَمَخَخَه ؟ يمانية. قال ابن دريد: قسست ما على العظم أقسله قستاً إذا أكلت ما عليه من اللحم وامتخخته. وقسقس ما على المائدة: أكله. وقس الإبل يَقسُها قسساً وقساً وقساً وقساً وقساً وقساً هداة السوق .

والقَسُوس من الإبل: التي تَرْعي وحدَها ، مشل العَسْنُوس ، وجمعها قُسُسُ ، قَسَّتْ ، وقَسَّها : أَفْرَدَها أَي رَعَتْ وحدها ، واقْتَسَّتْ ، وقَسَّها : أَفْرَدَها من القَطيع ، وقيد عَسَّتْ عنيد الفَضَب تَعُسَّ وقَسَّتْ تَقَسُ . وقال ابن السكيت : ناقة عسوس وضَرُوس إذا ضعِرت وساء خُلُقها عند

الغَضَب . والقَسُوس : التي لا تَدرَّ حتى تَنْقَبَدْ . وفلان قَسَنُ إبل أي عالم بها ؛ قال أبو حنيفة : هنو الذي يلي الإبل لا يفادقُها . أبو عبيد: القَسُّ صاحب الإبل الذي لا يفادقُها ؛ وأنشد :

يتبعُها تَرْعِيلَة " فَسَنْ ورَعْ ، تَرَى بُوجُلْبُهُ الشَّنُوفَا فِي كَلَمَعْ، لَمْ تَرْنُمْ الوَحْشُ إِلَىٰ أَيْدِي الذَّرَعْ

جمع الذَّريعة وهي الدّريثة . وقال أبو عبيدة : يقال طَلَّ يَقُسُ دُابَّتَه قَسَّاً أَي يَسُوقُها. والقَسُ: رَئيس من رُوساء النصارى في الدّين والعِلْم، وقبل : هو الكيش العالم ؟ قال :

لو عَرَضَتْ لأَيْبُلِي ۗ قَسَ ، أَشْعَتْ في هَبْحَلِهِ مُنْدَسً ، أَشْعَتْ في هَبْحَلِهِ مُنْدَسً ، حَنَّ إليها كَعَنِينِ الطَّسُ

والقسيس : كالقس ، والجمع فسافسة على غير فياس وفسيسون . وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن منهم فيسيسين وره أن الغراء ؛ والاسم القسوسة والقسيسية ؛ قال الفراء : نزلت هذه الآية فيمن أسلم من النصارى ، ويقال : هو النجاشي وأصحابه . وقال الفراء في كتاب الجمع والتفريق : يُجمع القسيس فيسيس فيسافسة كان صواباً لأنها في معنى واحد ، يعني القس والقسيس بقال مهالية فكثرت السينات فأبدلوا إحبداهن واوا وربا شد الجمع ولم يشد واحده ، وقلم واوا وربا شد الجمع ولم يشد واحده ، وقلم مر . وعارة القاموس : قاوسة ، وبها يظهر قوله بعد فابدلوا احداهن واوا . ويؤخذ من شرح القاموس ان فيه الجمين عين نقل رواية البت بالوجهن .

٢ قوله « وربما شدد الجمع النع » الظاهر في السارة المكس بدليل
 ما قبله وما بعده .

جمعت العرب الأنتُون ِ أَتانين ؛ وأنشد لأمية :

والقَسَّة : القرُّبَّة الصغيرة .

قال ابن الأعرابي: سئل المنهاصِر بن المحلّ عن ليلة الأقتساسِ من قوله:

> عَدَدُتُ 'دُنوبي كُلُتُها فوجدتُها ، سوى لبلة الأقساس ، حِملَ بَعير

فقيل: ما ليلة الأقتساس? قال: ليلة زنيت فيها وشربت الحبر وسرقت. وقال لنا أبو المحيًّا الأعرابي يَحْكيه عن أعرابي حجازي فصيح إن القساس غنّاء السَّيْل؛ وأنشدنا عنه:

> وأنت نَغْيِيٌ من صَناديد عامِرٍ ، كما قد نَغْي السيلُ القُساسَ المُطَرَّحا

وقس والقس : موضع ، والثياب القيسية منسوبة إليه ، وهي ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصر ، وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه على الله عليه وسلم ، نهى عن لبس القسي ؛ هي ثياب من كتان علوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تيلس ، يقال لها القس ، بفتح القاف ، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف ، وأحاب الحديث يقولونه بكسر قال أبو عبيد : هو منسوب إلى بلاد يقال لها القس ، قال : وقد وأيتها ولم يعرفها الأصمي ، وقيل : أصل القسي القرب القرب ، بالزاي ، منسوب إلى القر ، وهدو ضرب من الإربسم ، أبدل من الزاي سين ؛ وأنشد لربعة بن مقر وم :

جَعَلَىٰنَ عَنَيقَ أَنْمَاطٍ خُدُوراً ، وأَظْهُرُنَ الكَرادي والعُهُونا الكرادي والعُهُونا على الأحداج ، واستشعرن ريطاً على الأحداج ، واستشعرت ريطاً عراقياً ، وقسياً مصونا

وقيل : هو منسوب إلى القَسَّ ، وهو الصَّقيع لَبَياضه . الأَصبعي : من أَسباء السَّيوف القُساسِيّ . ابن سيده: القُساسيُّ ضرَّب مِن السيوف ، قال الأَصبعي : لا أَدري إلى أي شيء نسب .

وقُسُاس ، بالضم : جبل فيه معدن حديد بأر مينيئة، إليه تنسب هذه السيوف القُساسيَّة ؛ قال الشاعر :

إن القُسَاسِيِّ الذي يُعْمَى به ، يَخْتَصِمُ الدَّارِعَ فِي أَتْوَابِهِ

وهو في الصحاح: التُساسُ مُعَرَّفُ. وقُساس ، بالضم: جبل لبني أسد . وقساس : اسم . وقسُ بن ساعدة الإياديُ : أحد حكماء العرب، وهو أسقُفُ نَجْران . وقسُ النّاطف : موضع . والقسقس والقسقاس ؛ الدليل الهادي المنتفقد الذي لا يَعْفُل إنما هو تلكفُتاً وتنظراً . وخسسُ قسقاس أي سريع لا فنسود فيه . وقربُ قسقاس : سريع شديد ليس فيه فنتور ولا وتيرة ، وقيل : صعب بعيد . أبو عمرو: القرب القسيّ البعيد ، وهو الشديد أيضاً ؟ قال القرب القسين البعيد ، وهو الشديد أيضاً ؟ قال من كتابه القسين .

والقِسْيَبِ : الصُّلْبِ الطويل الشديد الدُّلِجَة كَأَنه يعني القَرَبِ، والله أعلم .

الأَصِعِي : يقال خِيسُ فَسَقَاسُ وحَصْحَاصَ

١ قوله « وأظهرن الكرادي » هكذا في الاصلوشرح القاموس.
 وفي معجم البلدان لباقوت : الكراري ، بالراء بدل الدال .
 ح قوله « القبين » هكذا في الاصل .

وبَصْبَاص وصَبْصَاب ، كل هذا : السير الذي ليست فيه وَتيرة ، وهي الاضطراب والفتور . وقال أبو عبرو : قَرَب قسقيس . وقد قسقس ليله أجمع إذا لم يَسَم ، وأنَسَد :

#### إذا حداهن النَّجاء القسَّقيس

ورجل قستاس: يسوق الإبل. وقد قس السير قسساً: أسرع فيه. والقسقسة: دلئج الليل الدائب. يقال: سَيْر قسقيس أي دائب. وليلة قسقاسة: شديدة الظلمة ؟ قال رؤبة:

كم جُبْن من بيد ولتيل قسقاس قال الأزهري: ليلة قسقاس قال الأزهري: ليلة قسقاسة إذا اشتد السير فيها إلى الماء، وليست من معنى الظلمة في شيء. وقسقست بالكلب: دعوت ، وسيف قسقاس : كهام ، والقسقاس : بقلة تشبه الكر قاس ؟ قال رؤبة : والقسقاس : بقلة تشبه الكر قاس ؟ قال رؤبة :

و كُنْتُ من دائك ذا أقلاس ، فاسْتَسَقِينَ بِسُرِ القَسْقَاسِ

بقال : اسْتَقَاء واسْتَقَى إِذَا تَقَيُّنَّا .

وقس قس العصا : حَرَّكها . والقستاس : العصا . وقوله ، صلى الله عليه وسلم الفاطمة بنت فيس حين خطبها أبو جهم ومعاوية : أمّا أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته ؛ القسقاسة : العصا ؛ قيل في تفسيره قولان : أحدهما انه أواد قسقسته أي تحريكه إياها لضربك فأشبع الفتحة فجاءت ألفاً ، والقول الآخر انه أواد بقسقاسته عصاه ، فالعصا على القول الأول ا مفعول به ، وعلى القول الشاني بدل . أبو زيد : يقال للعصا هي القسقاسة ؛ قال ابن الأثير : أي أنه يضربها بالعصا ، من القسقسة ، وهي الحركة والإسراع في المشني ، وقيل : أواد كثرة الأسفار . يقال : وفع عصاه على وقيل : أواد كثرة الأسفار . يقال : وفع عصاه على الآية .

عاتقه إذا سافر ، وألثقى عصاه إذا أقام ، أي لا حظ الله في صحبته لأنه كثير السّقر قليل المُنقام ؛ وفي رواية : إني أخاف عليك قسنقاسته العصا ، فذكر العصا تفسيراً للمُقسقاسة ، وقيل : أراد بقسقسة العصا تحريكه إياها فراد الألف ليفصل بين توالي الحركات. وعن الأعراب القدم: القسقاس نبت أخض خبيث الربح ينبت في مسيل الماء له زهرة بيضاء . والقسقاس : شدة الجوع والبَر د ؛ وينشد لأبي جهيمة الذهلى :

أَتَانَا بِهِ القَسَّقَاسُ لِيلًا ﴾ ودونه حَراثِيمُ رَمْل ِ ، بينهنَ قِفافُ

وأورده بعضهم : بينهن ً كِفاف ؛ قال ابن بري : وصوابه ڤيفاف'، وبعده :

> فأطُّعَمْتُهُ حتى غَــدا وكأنه ُ أُسِيرٌ 'بداني مَنْكِبَيْهُ كِتافُ

وصف طارقاً أتاه به البرد والجنوع بعد أن قطع قبل وصوله إليه جراثم رمل، وهي القطع العظام، الواحدة جُر ثنومة، فأطعمه وأشبعه حتى إنه إذا مشى تظن أن في منكبيه كتافاً، وهو حبل تشده به يد الرجل إلى خلفه. وقسقست بالكلب إذا صيفت به وقبلت له: قدُوس قدُوس .

قسطس : قال الله عز وجل وعلا : وزنوا بالقسطاس المستقم ؟ القسطاس والقسطاس : أعدل الموازين وأقومها ؟ وقيل : هو شاهين ". الزجاج : قيل القسطاس القرر سطون وقيل هو القبان . والقسطاس : هو ميزان العدل أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها ؟ وقول عدي " :

في حَديد القسطاسِ يَوْقُبُني الحَـا رِث، والمَـرَءُ كُلُّ شيءً يُلاقِي

. قال الليث : أراه حديد القَبَّان .

قسطنى: القُسطَاسُ والقُسنَطاسُ: صلاية الطّبب، وقال مرة أخرى: صلاية العَطّار. قال سيبويه: فُسطَناس أَصَاه فُسطَنَس يُمَـدُ بِأَلف كما مَدُوا عَضْرَ فُوطَ بِالوَاوِ وَالأَصلِ عَضْرَ فُط. التهذيب في الرباعي: الحليل فُسطَناس اسم حَجَر وهو مسن الحُسامي المتوادف أصله فُسطَنَس ؛ قال الشاعر: رُدِّي عَلَيَ كُمَيْتَ اللَّوْنِ صافيةً ، كُلاها الوَرْسُ وَالْحَسَدُ

قسطى : التُسْنَطاس : صلاية الطبيب ؛ ووميّة ، وقال : ثعلب : إنما هَو القُسُطَناس .

قطوبس: التهذيب في الحُمُّاسي: أنشد أبو زيد: فَقَرَّبُوا لِي قَطْرَ بُوساً ضاربا،

عَقْرَ بَةً تُناهِزُ الْعَقادِبِا قال : والقَطْرَ بُوس من العقارب الشديد اللَّسْع ؟ وقال آلمازني : القَطْرَ بُوس الناقة السريعة .

قعس : القعس : نقيض الحدّب ، وهو خروج الصدو ودخول الظهر ؛ قعس قعساً ، فهو أقعسُ ومُتقاعس وقعس كقولهم أنكد ونكد وأجرب وجرب ، وهذا الضرب يعتقب عليه هذان المثالان كثيراً ، والمرأة قعساء والجمع قعس ، وفي حديث الزّبر قان : أبغض صياننا إلينا الأقيعس الذكر، وهو تصغير الأقعس ، والقعس في القوس : نشوه باطنها من وسطها ودخول ظاهرها ، وهي قتوس قعساء ؛ قال أبو النجم ووصف صائداً :

> وفي البد النسرى على مَنْسُورِهَا نَسْعِيلُهُ قَدْ نُشدٌ مِن تَوْتِيرِهَا ، كَبْدَادُ قَعْسَادُ على تَأْطِيرِهَا

ونمسلة " قَعُساء : رافعة صدرها ود نبها ، والجمع قُعُس وقَعُساوات على غلبة الصفة . والأقعُسُ : الذي في صدره انكباب إلى ظهره . والقُعاس : التواء يأخذ في العُنْق من ربح كأنها تهصر وإلى ما وراءه والقَعَسُ : النبات . وعزاة "قَعْساء : ثابتة ؟ قال : والقَعَسُ : النبات . وعزاة "قَعْساء للْأَعَزِ"

ورجل أقنعس : ثابت عزيز مُنبَيع . وتقاعس العز اليم ثابت وامتنع ولم يُطأطيء وأسه فاقاعنسسَ أي

تَقَاعَسَ العَرْ بِينَا فَاقَعْنَسُسَا ، فَبَخَسَ الناسَ وأَعْبَا البُغُسَا

فثبت معه ؟ قال العجاج :

أي بخسبهم العزا أي ظلمهم حقوقتهم . وتقعست الدابة : ثبتت فلم تبرح مكانها . وتقعوس الرجل عن الأمر أي تأخر ولم يتقدام فيه ؟ ومنه قول الكست: كا يتقاعس الفرس الجرور ورد

وفي حديث الأخدُود : فَتَنَقَاعَسَتْ أَنْ تَقْسَعُ فَيهَا ؟ وقولُه :

صَدِيق لِرَسُمْ الأَسْجَمِيَّانِ ، بَعْدَمَا كَسَنَتْنِي السَّنُونَ القُعْسُ سَيْبَ المفارِقِ

إِمَّا أَرَاد السَّنَانِ الثَّابِنَة ، ومعنى ثباتها طولها .
وقَعَسَ وتَعَاعَسَ واقْعَنْسَسَ : تأخر ورجع إلى خلف . وفي الحديث : أنه مدَّ يَده إلى حذيفة فتقاعَسَ عنه أو تَقَعَّسَ أي تأخر ؟ قال الراجز : بينش مُقامُ الشَّيْخ أَمْرِسْ أَمْرِسْ ، إِمْ على قَعْدِ ، وإمَّا اقْعَنْسَسْ .

ولمُمَّا لَمْ يَدَعُم هَذَا لَأَنَهُ مَلِحَقَ بِاحْرَانِجُمْ ؛ يَقُولُ : إِنَّ اَسْتَقَى بِبِكُرَةَ وَقَعْ حَبِلُهَا فِي غَـيْرِ مُوضِعَه فِيقَالُ لَهُ أَمْرِسْ ، وإن اسْتَقَى بِغَـيْرِ بِكْرَةَ وَمَـتَحَ أُوجِعِهِ ظهره فيقال له اقتعنسس واجذب الذَّلنُو ؟ قال أبو على " : نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو اخر ننظم واحر نجم ، واقتعنسس ملحق بذلك فيجب أن مجتذى به طريق ما ألحق بمثاله ، فلتكن السين الأولى أصلا كما أن الطاء المقابلة لها من اخر نظم أصل ، وإذا كانت السين الأولى من اقتعنسس أصلا كانت الثانية الزائدة بلا ارتياب ولا شبهة .

واقْعُنَسْسَ البعير وغيره : امتنع فلم ينبع ، وكل متنع مُقْعَنْسِس .

والمُتْعَمَنُ سِسُ : الشديد ، وقيل : المتأخر ِ. وجمل مُقْعَنْسُسُ : يتنع أن يُقاد . قال المبود : وكان سيبويه يقول في تصغير مُقْعَنْسس مُقَيُّعس ومُقَيِّعيس ، قال : وليسَ القياس ما قال لأن السين ملحقة فالقياس قُعُيْسس وقُعَيْسيس ، حتى يكون مثل حُرَيْجِم وحُرَيْجِم في تحقير مُعُرَيْجِم . وعِزِ" مُقْعَنْسُس : عَزِ" أَن يُضام . وكِلَ مُدخل ِ وأسه في عنقه كالمبتنع من الشيء: مُقْعَنْسُس. ومَقَاعِسَ ، بِغَنْعِ المِيمِ : جبعِ المُتَّعَمِّنُسِسِ بعد حذف الزيادات والنون والسين الأَحْيرة ، وإنما لم تحذف المم، و إن كانت زائدة ، لأنها دخلت لمعنى اسم الفاعل ، وأنت في التعويض بالحيار ، والتعويضُ أن تدخل ياءً" ساكنة بين الحرفين اللذين بعد الألف ، تقول : مَقاعس وإن شتت مَقاعيس ، وإنما يكون التعويض لازماً إذا كانت الزيادة رابعة نحو قنديل وقـنـاديل ، فقس عليه .

والإقتعاس : الغنى والإكثار . وفرس أقتعس اذا اطمأن صله من صَهْوَتِه وارتفعت قَطاتُه ، ومن الإبل التي مال رأسها وعنقها نحو ظهرها؛ ومنه قولهم : ابن خَمْس عَشاء خَلِفات قُعْس أي مكث الملال

لحبس خَلَوْنَ من الشهر إلى أن يغيب مُكَنَّثُ هذه الحوامل في عَشَائها .

والقِنْعَاسُ : الناقة العظيمة الطويلة السَّنَمَة ، وقيل : الجُمَلِ ؛ قال جرير :

وابنُ اللَّبُونَ ، إذا ما لُنزٌ في قَرَنُ ، . لم يستطيع صَوْلةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ

وليل أَقْعُس : طويل كأنه لا يبوح . والقَعْسُ : التراب المُنْتِين .

وقيَّمَسَ الشيَّ قَعْساً: عطفه تَقَعَشهُ. والقَوْعَسُ: الفليظ العنْق الشديد الظهر من كل شيء. وتقَعُوسَ الشيخ : كَبِرَ كَتَقَعُوسَ . والقَعُوسَ : الشيخ الكبير . وتَقَعُوسَ البيت : انهدم . والقَعُوسُ : الحفيف .

وقولهم : هو أهون من قُعَيْس على عَمَّتِه ؟ قيسل كان غلاماً من بني تمم ، وإنَّ عَمَّتُه استعارت عَنْزاً من امرأة فرهنتها قُعَيْساً ثم نحرت العنز وهربت ، فضرب به المثل في الهوان .

وبعير" أَقْعَسُ : في رجليه قَصَر وفي حاركِه انصِباب ؛ وقال ان الأَعرابي : الأَقْعَسُ الذي قد خرجت عجيزته ، وقال غيره : هـو المنكبُ عـلى صدره ، قال أبو العباس : والقول قول صاحبنا ؛ وأنشد :

أَفْعُسُ أَبْدى، في اسْتِهِ اسْتِيخادُ ۗ

وفي الحديث : حتى تأتي فتَسَات فَعُساً ؟ القَعَس : نُتُوُّ الصدر خلقة ، والرجل أَقَعْس، والمرأة قَعْساء ، والجمع فعْس .

وقَعْسَان : موضع. والأقْعَسُ: جبَل . وقُعَيْسِسُ وقُعَيْسُ : اسبان . ومُقاعِس : قبيلة . وبنو مُقاعِس : بَطْن من بني سعد ، سبي مُقاعِساً لأنه تَقاعَس عن حلف كان بين قومه ، واسبه الحرث ،

وقيل: إنما سبي مقاعساً يوم الكلاب لأنهم لما التقدوا هم وبنو الحرث بن كعب تنادى أولئك: يا لكنحرث! فاشتبه الشعاران فقالوا: يا لمنقاعس! قال الجوهري: ومقاعس أبوحي من تمم، وهو لقب، واسبه الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . وعمرو ابن قيعاس: من شعرائهم . أبو عبيدة: الأقنعسان هما أقنعس ومقاعس ابنا ضمرة بن ضمرة من بني حياشع ، والأقنعسان : الأقنعس وهبيرة ابنا ضمضم .

قعيس : القُعْبُوس : الجُعْبُوس . وقَعَبَسَ الرجل : أَبْدى بَرَّة ووضع بَرَّة .

قعنس: الأصمعي: المُتَقِّمُنْسُسُ الشديد، وهو المتأخر أَيْضاً ؛ قال ابن دريد: وجل مُقْمَنْسُسُ إذا امتنع أَن يُضام. أبو عمرو: القَمْنَسَة أَن يُرفِع الرجل وأبه وصدره ؛ قال الجِعدي:

إذا جاء ذو خُرْ جَينِ منهم مُقَعْنِساً ، من من الشام ، فاعلم أنَّه تشرُّ قافِل اللحياني : القَعانِيسُ الشدائد من الأمور .

قنس: قَنَفَس الشيءَ يَقْدِسُهُ قَنفُساً: أَخَذُه أَخَدُ انتزاع وغضب. اللحياني: قَنفَس فلان فلاناً يَقْفِسُهُ قَنَفْساً إِذَا جَذَبِه بشعره سُفْلًا. ويقال: تركتها يَتَقافَسان بشعُورهما.

والقَفْسَاء : المُعَدِّدَة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَلْفَيت في قَنْسائه ما تَشْغَلَهُ ۗ

قال ثعلب : معناه أطعَمتُه حتى شبيع . والقَفْساء : الأَمّة اللّئيمة الرَّديثة ، ولا تنعت الحُرّة بهما . ابن شميل : امرأة قَفْسًا وقَفَاسٍ وعبد أَقْفُسَ إذا كانا

لشيبيّن . والأقنفس من الرجال : المُقرف ابن الأَمَة .

وقَفَسَ الرجل قُفُوساً : مات ، وكذلك فَقَس ، وهما لغتان ، وكذلك طَفَس . وهما لغتان ، وكذلك طَفَس وفَطَسَ إذا مات . والقُفْسُ : جيـل يكون بِكِرْ مان في جيـالهـا كالأكـرُاد ؛ وأنشد :

وكم قَطَعْنَا مِن عَدُوْ شُرْسِ، زُطِّ وأكثراد وقُنْسِ قُنْسِ وهو بالصاد أيضاً ، وهي مضارعة .

قَصْ : جاء في الحديث في مصنّف ابن أبي شببة أن جابر ابن سَمْرة قال : وأبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في جنازة أبي الدّحْداحة وهو واكب على فرس وهو يتنقوقيس به ونحن حوله ؛ فسرّه أصحاب الحديث أنه ضرّب من عدّو الحيل .

والمُنقَوْقِس ؛ صاحب الإسكندرية الذي واسل الني ، صلى الله عليه وسلم ، وأهدى إليه ، وفتيحت مصر عليه في خلافة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وهو منه ؛ قال ؛ ولم يذكر أحد من أهل اللغة هذه الكلمة فيما انتهى إلينا ، والله أعلم .

قلس: القَلْسُ : أن يبلغ الطعام إلى الحَلَّق مـلُ عَ الحَلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف ، وقيل : هـو القيء ، وقيل : هو القذف بالطعام وغيره ، وقيل : هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب ، والجمع أفلاس ؛ قال رؤية :

إن كُنْت من دائك ذا أفلاس ، فاستستقين بشمر القسقين

اللبث : القَلَسُ ما خرج من الحلق مَسِلُ ۗ الفم أو دونه ، وليسَ بِقيء ، فإذا غلَب فهو القَيْءُ. ويقال:

قَلَسَ الرجل يَقْلِسُ قَلَسًا ، وهو خروج القَلْسُ من حلقه. أبو زيد : قَلَسُ الرجل قَلْسًا ، وهو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبُه أو ألقاه ، وهو قالس . وفي الحديث : من قال في قلس ، بالتحريك ، وقيل فا أو قلس فليتوضأ ؛ القلس ، بالتحريك ، وقيل بالسكون من ذلك . وقد قلس يقلس فقلس فقلس وقلساناً ، فهو قالس . وقلست الكأس إذا قذفت بالشراب لشدّة الامتلاء ؛ قال أبو الجراح في أبي الحسن الكسائي :

وقَـُكُـسَ الْإِنَاةُ يَقَلِّسَ ُ إِذَا فَاضَ ؛ وَقَالَ عَمْرَ بِنَ لِحَالٍ : وَامْتَكُمُّ الصَّبِّانَ مَاءً قَـَكُـسًا ، يَعْسَنْنُ بِالمَاءُ الحِواءُ مَعْسَا

وقَـَلَـسَ السَّحَابُ قَـلُـساً ، وهو مثل القَـلُـسِ الأول. والسَّحَابة تَقَلِسُ الندى إذا رمت به من غـير مطر شديد ؛ وأنشد :

نَدَى الرَّمْل ِ مجتَّنَّة العيهادُ القواليسُ \*

ابن الأعرابي: القلس الشرب الكثير من النبيذ؟ والقلس الفناء الجيد، والقلس الرقص في غناء. وقلكست النحل العسل تقلسه قلساً: بجته. والقلس العسل، والقلس أيضاً: النحل؛ قال الأفوه:

من 'دونها الطَّيْرِ ، ومن فَوْقِها هَفاهِف' الرِّيح كَبَّوْثُ القَلْس

والقَلْس والتَّقْلِيس : الضرب بالدُّفِّ والغِنَـاءُ . والمُنْقَلَّس : الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قـدم

المصر ؛ قال الكمست بصف 'دبّاً أو ثور وحش : فَرَ °دُ تُغَنَّبِهِ ذَبّانُ الرّياصِ ، كما غَنَّى المُقَلَّسُ بِطريقاً بِأَسْوار

أواد مع أسوار . وقال أبو الجَرَّاح : التَّقْلِيسُ استقبال الوُلاة عند قدومهم بأصناف اللَّهُو ؟ قال الكميت يصف ثوراً طعن في الكلاب فتبعه الذُّباب لما في قرنه من الدم :

ثم اسْتَمَرَّ تُفَنَّيهِ الذَّبابِ ، كما عَنَّىالمُقَلِّسُ بِطْرِيقاً بِزَّماو ِا

وقال الشاعر :

ضرّب المُقالِّس جَنْبُ الدُّفِّ للعَجْم ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه ، لما قدم الشأم : لقيه المُقلِّسون بالسيوف والرَّيْحان . والقلُس : حَبْل ضخم من ليف أو خُوص ، قال ابن دريد : لا أدري ما صحته ، وقيل : هو حبل غليظ من حبال السفُن . والتَّقْلُيس : ضَرْب اليدين عبلى الصدر خضوعاً . والتَّقْلُيس : السجود . وفي الحديث : لما رَأُو وَ قَلَّسُوا له ؛ التَّقْلُيس : التَّكُفير وهو وضع اليدين على الصدر والانحناء خضوعاً واستكانة . أحمد ابن الحريش : التَّقْلُيس هو رفع الصوت بالدعاء والقراءة ابن الحريش : التَّقْلُيس هو رفع الصوت بالدعاء والقراءة

وفي الحديث ذكر قالِس ، بكسر اللام : موضع أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، له ذكر في حديث عَمرو بن حرم .

والقُلْدُسُ، والتشديد، مثال القُبَّيْطِ : بِيعَة للحَبَشُ كانت بِصَنْعاء بناها أَبْرَهة وهدَّمتها حِمير . وفي التهذيب : القُلَّيسة بِيعة كانت بِصَنْعاء للحَبَشة . الليث : التَّقْليس وضع اليدين على الصدر خضوعاً كما ١ دواة بيت الكيت هنا نختف عن دوايته السابقة في الحقل نفه .

تفعل النصارى قَـبُل أَن تَكَفُر أَي قبل أَن تسجُد . قال : وجاء في خبر لمَّا رأوه قَـلَـّسوا ثم كَفَر ُوا أي سحدوا .

والقَلْسُوة والقَلْسَاة والقَلَّنْسُوة والقُلْنَسْية والقَلْنَسِية والقَلْنَسِية أن من ملابس الرُّووس معروف والواو في قَلْنَسُوة الزيادة غير الإلحاق وغير المعنى ، أما الإلحاق فليس في الأسباء مثل فعَلَلْلة ، وأما المعنى فليس في قلنسوة أكثر مما في قلنساة ، وجمع القلَنْسُوة والقُلْنَسْية والقلَنْساة قَلْانِس وقلَلْنُس ؛ قال :

لا مَهلَ حَتَى تَلْحَقِي بِعَنْسِ، أهل الرَّاطِ البِيضِ والقَلَنْسِي

وقَـكَـنْسَى ؛ وكذلك روى ثعلب هذا البيت للعجير السلولى :

إذا ما القلنسي والعباغ أجلبت ، ففيهن عن صلع الرجال حُسُورُ

قال: وكلاهبا من باب طلاحة وطكاح وسرَحة وسرَح. فوله أَجْلَهَتْ أَنْزِعَت عن الجَكَاهَة . والجَكَاهَة أَ: الذي المحسر الشّعر منه عن الرأس ا وهو أكثر من الجكلح والضير في قوله فيهن عمود على نساء ؟ يقول : إن القلاسي والعبائم إذا ننزِعت عن وؤوس الرجال فبدا صلعهم ففي النساء عنهم حُسُور أي فنتور .

وقد قلاً سَيْنَهُ فَتَقَلْسَي وتَقَلْنَسَ وتَقَلَّسَ أَي السِمة القلَّنَسَ وتَقَلَّسَ أَي السِمة القلَّنَسُوة فلكبسها ، قال : وقد حُدَّ فقيل : إذا فتحت القاف ضممت السين ، وإن ضممت القاف كسرت السين وقبلت الواو ياه ، فإذا جمعت أو صغرت فأنت بالحياد لأن فيه زيادتين الواو والنون ، فإن سنت حذفت الواو فقلت قلانس ، وإن سنت فإن سنت حذفت الواو فقلت قلانس ، وإن سنت

ا قوله ١٥ انحسر الشمر منه عن الرأس » لعله انحسر الشعر عنه من
 مقدم الرأس .

حذفت النون فقلت قلاس ، وإنما حذفت الواو لاجتماع الساكنين ، وإن شئت عوَّضت فيهما وقلت قـكلانيس وقَـُلاسَى ۗ ؛ الجوهري : وتقول في التصغير قُـُلـَـيْنَسة، وإن شئت قَالَتْسَة ، ولك أن تعوُّض فيهما فتقول قُـٰلَــيْنْيِسة وقَـٰلـَـسِيَّة ، بتشديد الياء الأخيرة ، وإن حِيمت القَلَنْسُوءَ مجذف الهاء قلت قَلَنْسُ ، وأصله قَـُلُـنُـسُو ۗ إِلا أَنْكُ رَفَضَتَ الواوَ لأَنْهُ لِيسَ فِي الأَسْمَاءُ اسم آخره حرف علة وقبلها ضبَّة ، فبإذا أدَّى إلى ذلك قياس وجب أن تُوفض ويُبدل من الضمة كسرة فيصير آخر الاسم ياء مكسورًا ماقبلها، وذلك يوجب كونه منزلة قاض وغاز في التنوين ، وكذلك القول في أَحْق وأدل جمع حقو ودَلنو ، وأشباه ذلك فقس علمه `، وقد قَالُسْكِنْتُهُ فَتَقَلُّسْمَى. قال ابن سيده: وأما جمع القُلْمَنْسيَّة فَقَلَاسِ ، قال: وعندي أن الفُلَــُنْسِيَّة ليست بلغة كما اعتدَّها أبو عبيد إنما هي تصفير أحد هذه الأشياء ، وجمع القلُّساة قـَــلاسَ لا غير ، قال : ولم " نسبع فيها قَالْسَي كَعَلْقَى ؟ والقَلَاس : صَانِعِها ، وقد تَقَلَّنُسَ وتَقَلَّسَي ، أَقَرُوا النون وإن كانت زائــدة ، وأقرُوا أيضاً الواوحتي قَـلبوها ياء. وقـَـلـُسـَى الرجل : ألبسه إياها؛ عن السيراني . والتقلس : لُبُسُ القَلَـنُسُوءَ ا . وبحر" قَـُلاًسْ أَي يَقَدْفُ بِالرَّبِدُ .

قلحس: القلماس: القبيح، وفي التهذيب: القلماس من الرجال السَّمْجَ القبيع.

قلمس: القَلَمُسُ ؛ البحر ' ؛ وأنشد :

فَصَبَّحَتْ قَلَبَّساً هَمُوما

وبحر قَـلَــَـَّسُ ، بتشديــد الميم ، أي زاحر ، قال : ، قوله « والتقليس لبس القلنسوة » هكذا بالاصل ولعل الظاهر والتقلس لبس الغ أو والتقليس إلباس القلنسوة .

واللام زائدة . والقلم أيضاً : السيد العظم . والقلمس : البعر الكثيرة الماء من الر" كايا كالقلمنيس. يقال : إنها لقلم المستق الماء أي كثيرة الماء لا تنزح . ورجل قلم قلمس إذا كان كثير الحير والعطية . ورجل قلمس : واسع الحلق ا . والقلمس : الداهية من الرجال ، وقيل : القلمس أ الرجل الداهية المنكر ألم البعيد الفور . والقلمس ألكناني ! أحد نسأة المنهور على العرب في الجاهلية ، فأبطل الله النسيء بقوله : إنها النسيء زيادة في الكفر .

قلنس : قَلَــْنُسَ الشيءَ : غَطَّاه وسَتَرَه . والقَلَـُنَسَة : أَن يجمع الرجلُ يديه في صدره ويقوم كالمُتَذَلَّل . والقُلْـَنْسِيَة : جمعها قَلامِيُ ، وقد تقدم القول فيها في قلس مستوفي .

قلنبس: بثر قلكنبس : كثيرة الماء ؛ عن كراع .

قَلْهِبِس : القَلَمْبُسُ : المُسْيِنُ مَنَ الحُمْرِ الوحشية . الأَّذِهَرِي : القَلَمْبُسَة مِن مُحمُر الوحش المُسِينَّة .

**قلهمس:** القَلَّهُمَس: القصير.

قمس: قَمَسَ في الماء يَقَمُسُ قَمُوساً: انفطا ثم ارتفع ؟ وقمَسَه هو فانقيس أي غَمَسَه فيه فانفيس، يتمدى ولا يتعدى. وكل شيء ينفيط في الماء ثم يرتفع، فقد قمَسَ ؟ وكذلك القنان والإكام إذا اضطرب السَّراب حولها قمَسَت أي بَدَت بعدما تخفَى ، وفيه لغة أخرى: أقمَسَت في الماء ، بالألف. وقمَسَت الإكام في السَّراب إذا ارتفعت فر أينتها كأنها تطفو؟ قال ان مقيل:

حتى اسْتَنَبَّت الهُدَى ، والبيد هاجِمة" ، يَقْمُسنَ فِي الآلِ مُغلَّفاً أَو يُصَلِّينا

١ قوله « واسع الحلق » في شرح القاموس واسع الحلق .

والولدُ إذا اضطرب في سُخْد السَّلَى قبل : قَـمَسَ ؟ قال رؤبة :

وقامِس في آلهِ مُنْكَفَّنُو ، بِنَنْزُرُونَ آنِزُو اللاعبينَ الزَّمْفَّنَ

وقال شَير : قَبَسَ الرجل في الماء إذا غاب فيه ، وقبَسَت الدُّلُو في الماء إذا غابت فيه ، وانشَعَسَ في الرَّ كِيَّة إذا وثبَ فيها ، وقبَسَت به في البير أي رَمَيْت . وفي الحديث : أنه رجم رجلاً ثم صلى عليه ، وقال : إنه الآن لَيَنْقَيسِ في رياضِ الجنة ، وروي : في أنهار الجنة ، من قبَسَه في الماء فانقبَسَ ، ويووى ، بالصاد ، وهو بمعناه . وفي حديث وفئد مَذَّ حبح : في مَفازة تَضْعِي أعلامُها قامِساً ويبُسْ سَرابُها طامساً أي تبيدو جبالُها للعين ثم تغيب ، وأراد كل علم من أعلامها فلذلك أفرد الوصف ولم يجيعه . قال الزيخشري : ذكر سيبويه أن أفعالاً يكون للواحد وأن بعض العرب يقول هو الأنعام ، واستشهد بقوله وأن بعض العرب يقول هو الأنعام لعبرة فيسقيكم مما في بطونه ، وعليه جاء قوله : تُضْعِي أعلامُها قامِساً ، وهو ههنا فاعل بمني مفعول .

وفلان يقامس في سِرَّه ا إذا كان كِنْتَق مرة ويظهر مرة . ويقال للرجل إذا ناظر أو خاصم قرْناً : إنما يُقامِس حُوتاً ؛ قال مالك بن المتنخل الهذلي :

ولكنَّما حُوتًا بِلاُجْنَنَى أَقَامِسُ

'دَجْنَى : موضع ، وقبل إنما يقال ذلك إذا ناظر مَن هو أعلم منه ، وقامَسْتُه فَقَمَسْته . وقَمَسَ الولدُ في بطن أمّه : اضطرب . والقامِس : الغَوَّاص ؛ قال

١ قوله « وفلان يقامس في سره النع » عبارة شرح القاموس :
 وفلان يقمس في سربه اذا كان يختفي مرة ويظهر مرة .

أبو ذؤيب :

كَأَنَّ ابنة السَّهْمِيُّ دُرُّة قامس ، لما بعد تَقُطيع ِ النُّدُوحِ وهِيجِ 'ا

وكذلك القَمَّاس . والقَمَس : الغَوْض . والتقبيسُ:
أَن يُرْوِي الرجل إبلَه ؛ والتَّغْمِيسُ ، بالغين : أَن يسقيها دُون الرِّيِّ ، وقد تقدم . وأَقْمُسَ الكوكبُ وانقبس : انحطُّ في المغرب ؛ قال ذو الرمَّة يذكر مَطراً عند سقوط الثُّرَبًا .

> أصابَ الأرضَ مُنْقَبَسُ الثريا ، بيساحية ، وأَتْبَعَهَا طِلالا

وإنما خَصَ الثريا لأنه زعم أن العرب تقول: ليس شيء من الأنثواء أغزر من نتوء الثريا، أواد أن المطركان عند نتوء الثريا، وهو مُنْقَبَسها، لغَزَارة ذلك المطر.

والقاموس والقومس: قعر البحر ، وقبل: وسطه ومُعظه ، وفي حديث ابن عباس: وسئل عن المك والجنز و قال: ملك موكل بقاموس البحر كلما وضع وجله فيه فاض وإذا رفعها غاض أي زاد ونقص ، وهو فاعُول من القيش ، وفي الحديث أيضاً: قال قولاً بلغ به قاموس البحر أي قيمر وأيضاً: قال أبو عبيد: الأقصى ، وقيل: وسطه ومُعظهه ؟ قال أبو عبيد: القاموس أبعد موضع غوراً في البحر ، قال: وأصل القيمس الغوص ، والقوم مس : الملك الشريف ،

١ قوله « بعد تقطيع النبوح » هكذا في الاصل المعوّل عليه هنا
 وفيه في مادة وهج بعد تقطيع الثبوج .

والجمع قَمَامِس وقَمَامِسَة ، أدخلوا الهاء لتأنيث الجمع . وقدُومِس : موضع ؛ قال أحد الحوارج : ما زالت الأقدار حتى قَدَوْنَنَي بين الفَرَّجان وصُول ا

وقاميس : لغة في قاسِم .

قبلس: القَمَلُس: الداهية كالقلَمُس .

قَلْس : القَنْسُ والقِنْس : الأصل ؛ قال العجاج :

وحاصِن من حاصنات مُلْسُ ، من الأذكى ومِن قِراف الرَّقْسُ ، في قَنْسُ بَحِد فات كل قَنْسُ

وروي: فَوَق كُلِّ قَنْسُ. وحاصِن: بمعنى حَصان ، أي هي من نساء عفيفات مُلْسُ من العبب أي ليس فهن عبد والقراف : المُداناة . والوقش هنا : الفجور ؟ قال ان سيده : وهذا أحد ما صحفه أبو عبيد فقال القبش ، بالباء . ويقال : إنه لكريم القينش . الليث : القنْسُ تُسبيه الفُرْس الراسين . وجيء به من قينسيك أي من حيث كان .

وقَـَوْ نَسَ ُ الفَرَس : ما بين أَدُ نَــَيْه ، وقيل : عظم ناتىء بين أذنيه ، وقيل : مقدّم وأسه ؛ قال الشاعر :

> اضْرِبَ عنك الهُمومَ طارِقَهَا ، ضَرْبُك بالسَّوْط قَوْنَسَ الفَرَسَ

أراد: اضربَن فعدف النون ؛ قال ابنبري: البيت لطرفة. ويقال: إنه مصنوع عليه وأراد اضربَن ، بنون التأكيد الحقيقة ، فعذفها للضرورة ؛ وهذا من الشاذ لأن نون التأكيد الحقيقة لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن كقول الآخر:

ا قوله « بين الفرجان » هكذا في الاصل ، مشدد الراه وعليه
 يستقيم وزن البيت ، ولكن اسم الموضع باسكان الراه كما في معجم
 ياقوت والقاموس وكذا المؤلف في مادة فرج .

لا تُهينَ الفقيرِ عَلَــُـكُ أَن ، تَخْضَع يُوماً ، والدهر ُ قد رَفَعه ْ

أواد: لا تُهينَنُ ، وحذفُها ههنا قياس ليس فيه شذوذ ؛ وفي شمر العباس بن مرداس من ذلك : واضرب مهنًا بالسيوف القوانسا

ُ وَقَوْ نَسَ الْمِرَأَةَ : مقدَّم وأسها . وقَوْ نَسَ البَيْضَةَ من السلاح : مقدَّمها ، وقيل أعلاها ؛ قال حُسـيل ابن سُحيح الضَّي :

وأرْهَبَنْت أولى القوم حتى تَنَهُنْهُوا ،
كَا تُوْتُ تَ يُومَ الوَرْدِ هِيمًا خَوامسا
فِطُودٍ لَدُنْ صِحاحٍ كُعُوبُه ،
وذي دَوْنَتَ عَضْبٍ يَقُدُ القَوانسا

أرْهَبَت: خَوَّفت، وأولى القوم: جماعتهم المتقدّمة، وتنهنهوا: از دَجَرُوا ورجعوا. وقوله: كما دُدْت يوم الورد أي رَدَدْناهم عن قبالنا أشدّ الرد كما دُدْت الإبل الحوامس عن الماء لأنها تتقحّم على الماء لشدة عطشها فتضرّب، يويد بذلك غرائب الإبل. والهيمُ: العطاش، الواحد أهيّم وهيّماء. والعضب: العطاش، الواحد أهيّم وهيّماء. والعضب: القوّنس : أعلى البيضة من الحديد. الأصعي : القوّنس مقدّم البيضة ، قال : وإغا قالوا قرّونس الفرّس لقدّم رأسه. النضر: القوّنس في الحديدة الطويلة في أعلاها، والجمجمة ظهر البيضة، المحديدة الطويلة في أعلاها، والجمجمة ظهر البيضة، والبيضة التي لا جمجمة لها يقال لها المنوّأمّة. ابن والبيضة التي لا جمجمة لها يقال لها المنوّأمّة. ابن الأعواد؛ : القدّسُ الطنّاء القال المنوّا القية القليل ؛

۱ قوله « ابن سعبح » كذا بالاصل .

لا قوله « فأما قول الافوه النع » هكذا في الاصل وسقيط منه
 جواب أما .

أَبْلِيغُ بَنِي أَوْدٍ ، فقد أحسَنوا أمس بضر ب الهام ِ ، تحت القنتُوسُ

قنبس: قَـنْبُسُ : اسم .

قندس: ابن الأعرابي: قَنْدَسَ الرجلُ إذا تاب بعد مُعصية ، وقيل: قَنْدَسَ إذا تَعَبَّدُ معصية. أبو عبر: قَنْدَسَ فلان في الأرض قَنْدَسَة إذا ذهب على وجهه سارباً في الأرض ؛ وأنشد:

وقَنْدُسُتَ فِي الأَرْضِ العَرَيْضَةِ تَكْتَغِي ﴿ إِلَّهُ مُلْتَغِي ﴿ إِلَّهُ مُلْتَكَادِ مِنْ مُقَنَّدُ مِنْ

قنوس : القناراسُ : الطَّفْسَليَّ ؛ عن كراع ، وقد نفى سلبويه أَن يكون في الكلام مثل قينر ِ وعَنال .

قنطوس : القَنْطريس : الناقة الضخمة الشديدة .

قنعس: ناقة قِنْعاس : طويلة عظيمة سَنَيِمَة " ، وكذلك الجمل ؛ وقيل: القِنْعاس الجمل الضخم العظيم ، وهو من صفات الذكور عند أبي عبيد. ورجل قينعاس: شديد منبع ؛ قال جرير:

> وابنُ اللَّبون إذا ما لُـزَ ۚ فِي قَمَرَ نِ ، لم يَسْتَطِيع صَوْلَـةَ البُـزُ ل ِ القَنَاعِيس

ورجل قُناعِس ، بالضمّ ، أي عظيم الحلـْتى ، والجمع القناعِس ، بالفتح .

قهس : القهوسة : مشية فيها سُرْعة. وجاء يَتقَهُوسُ إذا جاء مُنتَّخَنِيكً يَضطربُ . وقَتَهُوسُ : اسم . ورجل قَهُوسَ : طويـل ضخم ، مشل السَّهُوقَ والسَّوْهَق . قال تشير : الأَلفَاظ الثلاثة بمعنى واحد في الطثول والضَّخَم ، والكلمة واحدة إلا أنها قدمت وأُخَرت ، كما قالوا عُقاب عَبَنْقاة " وعَقَنْباة وبَعَنْقاة.

قهبس : القَهْبُسَة : الأَتَانَ العَلَيْظَة ، وليس بثبَت .

قهبلس: القهبليس: الضفة من النساء. والقهبليس: الكَمَرَة؛ وقد توصف به ، قال:

### فَيْشُلَهُ قَهْبِلِس كُباس

والقهبكس ، مشال الجَحْمَرِ ش : الذَّكَر . والقهبكس : التعلق الصغيرة . ان الأعرابي: يقال للقملة الصغيرة الهُنْجُعُ والقُهْبَكِس : والقَهْبَكِس : الأبيض الذي تعلوه كُنْرة

قوس: القراس: معروفة ، عجسة وعربية. الجوهري:
القواس يذكر ويؤشت ، فمن أنت قال في تصغيرها
قدُو يُسْمَ ، ومن ذكر قال قدُو يُسْ ، وفي المثل:
هو من خير قدُو يُسْ سَهْماً . ان سيده: القواسالي
ثير مى عنها ، أنشى ، وتصغيرها قدُو يُسْ ، بغير هاء ،
شدّت عن القياس ولها نظائر قد حكاها سيبويه والجمع
أقدُو سُ وأقدُواس وأقياس على المتعاقبة ، حكاها
يعقوب ، وقياس ، وقسي وقسي ، كلاهما على
القلب عن قدُو وس ، وإن كان قدُو وس لم يستممل
القلب عن قدُو وس ، وإن كان قدُوس لم يستممل
القلب عن قدو وس ، وإن كان قدو وس لم يستممل
القلام بي : وفيه صنعة ا . قال أبو عبيد : جمع
القراس قياس ؛ قال القلام بن حزن :

### ووَتَرُ الأَسَاوِرُ القِياسَا ، صُغْدَيَهُ تَنَتَزَعُ الأَنْفَاسَا

الأساور : جمع أسوار ، وهو المقد من أساورة الفراس . والصُّف : جميل من العجم ، ويقال : إنه الفراس . والصُّف : جميع القواس قياس أقبيس من قول من يقول قسي لأن أصلها قواس ، فالواو منها قبل السين ، وإنما حوالت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، فإذا قلت في جمع القواس قسي أخرت الواو بعد السين ، قال : فالقياس جمع القواس أحسن من بعد السين ، قال : فالقياس جمع القواس أحسن من العد السين ، قال : فالقياس جمع القواس أحسن من

التيسي" ، وقال الأصعي : من التياس الفجّاء ، الجوهري : وكان أصل قيسي قدُووس لأنه فدُمُول ، إلا أنهم قدّ موا اللام وصيَّروه قدُسُو على فللُوع ، ثم قلبوا الواوياء وكسروا القاف كما كسروا عين عصي" ، فصارت قيسي على قبليغ ، كانت من ذوات الأربعة ، وإذا نسبت إليها قلت قدُسَوي لأنها فللُوع مغيّر من فعُول فتردها إلى الأصل ، وربا سبوا الذراع قبوساً .

والميقوس ، بالكسر : وعاء القوس .

ابن سيده : وقاوسني فقسته ؛ عن اللحياني ، لم يترد على ذلك ، قال : وأواه أواد حاسنني بقو سه فكنت أحسن قوساً منه كما تقول : كارَمَني فَكَرَمَتُه وشاعَرَني ففضَر أنه ، إلا أن مثل هذا إلما هو في الأعراض نحو الكرّم والقخر ، وهو في الجواهر كالقو س ونحوها قليل ، قال : وقد عمل سيويه في هذا باباً فلم يذكر فيه شيئاً من الجواهر .

وقَوْس قُنْرَحَ : الحَطَّ المُنْعَطِف في السباء على شَكَلَ القَوْس ، ولا يفصل من الإضافة، وقيل : إنما هو قوس الله لأن قُنْرَح اسم شيطان .

وقَوْس الرجل: ما انحنى من ظهره ؟ هذه عن ابن الأعرابي ، قال : أراه على النشية . وتقوّس قنو سه احتملها . وتقوّس الشيء واستقورس : انعطف ، ورجل أقنوس ومنتقوس ومنقوس : منعطف ؟ قال الراجز:

مُقُوسًا قد أَدرِ ثُلَثُ مَجالِيهُ

واستعاره بعض الرجَّاز لليوم فقال :

إني إذا وجُه الشريب نكسا ، وآض بومُ الورد أجناً أقوسا ،

أوصي بأولى إبلي أن تُعْبَسا

وشيخ أَقُوْس : مُنْحَني الظهر . وقد قَـَوَّسَ الشيخُ تَقُويساً أَي انحني ، واسْتَقُوَس مثله ، وتَقَوَّس ظهره ؛ قال امرُؤُ القيس :

أَوَاهُنَ ۗ لَا يُخْسِبُنَ مَنَ ۚ قَـلَ مَالُهُ ، وَلَوَ مَالُهُ ، وَلَا مَنْ وَأَيْنَ الشَّيْبَ فيه وقَّـوَّسا

وحاجب مُقَوِّس: على التشبيه بالقَوْس. وحاجب مُسْتَقَوْس القَوْس، مُسْتَقَوْس إذا صار مثل القَوْس، ونحو ذلك ما ينعطف انعطاف القَوْس؛ قال ذو الرمة:

ومُسْتَقُوس قد ثَلَامُ السَّنْلُ جُدْرَهُ ، شبيه بأعضاد الخبيط المُهَدَّم

ورجل قدواس وقياس: للذي يَسْري القياس؟ قال: وهذا على المُعاقبة. والقواسُ: القليل من التمريقي في أسفل الجُنلة ، مؤنث أيضاً ، وقيل: الكُنثلة من التمر، والجمع كالجمع، يقال: ما بقي إلا قوش في أسفلها. ويروى عن عمرو بن معديكرب أبه قال: تضيَّفْت خالد بن الوليد ، وفي رواية: تضيَّفْت بني قلان فأتو في بتور وقوس وكعب والقوس الشيء من التمريقي في أسفل الجُللة ، والكعب الشيء المجموع من السمن يبقى في النفي، والثور القطعة من الأفيط. وفي حديث وفقد عسد والثور القطعة من الأفيط. وفي حديث وفقد عسد القيش : قالوا لرجُل منهم أطعيننا من بقية القواس

وقتوسى : اسم موضع . والقُوسُ ، بضم القاف : رأس الصَّومَة ، وقيل : هو موضع الراهب، وقيل : صَومَعَة الراهب ، وقيل : هو الراهب بعينه ؛ قال جرير وذكر امرأة :

لا وَصْلُ ، إذ صرفت هند ، ولو وقَفَت لا وَصْلُ ، إذ صرفت هند ، ولو وقَفَت في القُوسِ قد كنت تر بر با لنا يا هند ، فاعتسري ، ماذا تويبك من تشيي وتقويسي ؟

قوس

أي قد كنت تِرْباً من أَتْرَابِي وشبت كما شِبْتُ فعا بالنك يَويبنُكَ شَبِي ولا يَويبنُني شَببك ؟ ابن الأعرابي: القُوس بِيت الصائد .

والتُوسُ أيضاً : زَجر الكلب إذا خَسَأْته قلت له : قُدُوسُ قُدُسُ قُدُسُ الكلب إذا خَسَأَته قلت له : قُدُسُ أَدُ قَدُسُ قُدُسُ الكلب .

والقَوِسُ : الزمان الصعب ؛ يقال : زمان أقَنُّوسَ وقَوْسِ وقَدُوسِيُّ إذا كان صعباً . والأَقَّوسُ من الرمل : المشرفُ كالإطارِ ؛ قال الراجز :

> أَثْنَى ثِنَاءً مِن بَعيد المَحْدسِ ، مشهُورة تَجْنَاز جَوْزَ الْأَفْوَسِ

أي تقطع وسط الرمل . وجَوْزُ كُل شيء : وسَطه وسَطه والقَوْسُ : 'بُوْجِ فِي السِّماء .

وقيست الشيء بغيره وعلى غيره أقيس قيبساً وقياساً فانقاس إذا قدرته على مثاله ؟ وفيه لغة أخرى: قسسته أقدوسه قتوساً وقياساً ولا نقل أقتسته والمقدار مقياس. ابن سيده: قسست الشيء قيسته وأهل المدينة يقولون : لا يجوز هذا في القوس كويدون القياس. وقايست بين الأمرين مقايسة وقياساً. ويقال : قايست فلاناً إذا جاريشه في القياس. وهو يقتاس الشيء بغيره أي يقيسه به كالقياس ، وهو يقتاس الشيء بغيره أي يقيسه به كالقياس ، وهو يقتاس الذي تصف عليه الحيل ويقتدي به والمقوس : الحيل الذي تصف عليه الحيل عند السباق ، وجمعه مقاوس ، ويقال المقبض أيضاً ؟

قال أبو العيال الهذلي :

إنَّ البلاءَ لَـدى المَـقَاوِسِ مُنْخُرِجُ مَـ ماكان من غَيْبِ ، ورَجْمُرِ ْظَنُون

قال ان الأعرابي: الفرس يَجْرِي بِعَنْقِهِ وعِرْقَهُ ، فإذا وضع في المِقْوَس جرى بِجِدِ صاحبه . اللَّيث : قام فلان على مقورس أي على حفاظ .

ولَيْلُ أَفَوْسَ : شديد الظلمة ؛ عن ثعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يكون من لكيْلي ولكيْل كَهْمَسَ ، ولكيْل كَهْمَسَ ، ولكيْل مَلْمُوس ، ولكيْل ملكوس ، والنُّمُوع النُّوس .

وقتوَّسَت السعابة : تَفَجَّرَتَ ؛ عنه أَبِضاً ؛ وأَنشد: سَلَبَنْتُ حُمَيَّاها فعادَتُ لَنَجْرِها ، وآلتَ كَمَنْنُ نِ قَوَّسَتْ بِعُيُونِ

أي تفجّرت بعيون من المطرّ. وروى المنذر عن أبي الهيثم أنه قال : يقال إن الأرنب قالت : لا يَدَّريني إلا الأجنى الأقنوس الذي يَبِدُّرُني ولا يبأس ؟ قوله لا يَدَّريني أي لا يَخْتَلُني. والأجنى الأقنوس: المُمارس الداهية من الرجال . يقال : إنه لأجنى أقنوس إذا كان كذلك ، وبعضهم يقول : أحوى أقنوس ؛ يويدون بالأحنوى الألنوس ، وحوريث واحد ؛ وأنشد :

ولا بزال ، وهُو أَجْنَى أَقَنُوسَ' ، يَأْكُلُ ، أَو يَحْسُو دَمَّا ويَلْنُحَسُ

قيس : قاسَ الشيء يَقِيسُه قَيْساً وقياساً واقتساسه وقَيَّسه إذا قدرُه على مثاله ؛ قال :

> فهن ً بالأَيْدي مُقَيِّساته ، مُقَدِّرات ومُخَيِّطاته

والمِقياس: المِقدار. وقاسَ الشيء يَقوسُه قَـُوسُا: لغة في قاسَه يَقيسه. ويقال: قسْته وقُـُسُته أَقُـُوسُهُ قَـُوسًا وقِياساً، ولا يقـال أَقسَسْتُه، بالأَلِف. والمِقْياس: ما قبسَ به.

والقيس والقاس: القدر ويقال: قيس رُمنع وقاسه. الليث: المثقابيسة مُفاعلة من القياس. ويقال: هذه خشبة قيس أصبع أي قدر أصبع. ويقال: قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما، وقاس الطبيب قعر الجراحة قيساً و وأنشد:

إذا قاسَها الآسِي النَّطاسِيُّ أَدْبَرَتْ غَشِيئَتُهَا ، وازداد وَهَياً هُزُومُهَا

وفي حديث الشعبي : أنه قَصَى بشهادة القائس مع يمين المَشْجُوج أي الذي يَقبس الشَّجَّة ويتعرَّف عَوْرَهَا بالميل الذي يُدخله فيها ليعتبرَها . وبينهما قيس رُمْح وقاسُ رمح أي قدر رُمح . وفي الحديث : ليس ما بين فرعَوْن من الفراعنة وفرعون هذه الأمة قيسُ شبر أي قدر شبر ؟ القيس والقيد سراء .

وتقايس القوم : ذكروا مآربَهُم ، وقايَسَهُم إليه ؟ : قايسهم به ؛ قال :

إذا نحن قايَسْنَا المُلْلُوكِ إِلَى العُلَى ، وإن كرموا ، لم يَسْتَطِعْنَا المُقايسُ .

ومن كلامهم : إن الليل للطكويسل ولا أُقَيِّس به ؟ عن اللحياني ، أي لا أكون قياساً لبلائه ، قال: ومعناه الدعاء .

والقيس : الشدّة ؛ ومنه امر و القيس أي رجل الشدّة . والقيس : الذّ كر ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : وأراه كذلك ؛ وأنشد :

١ قوله « وقايسهم اليه الغ ¢ عبارة الاساس: وقايسه الى كذا سابقه.

### دعاك اللهُ من قَيْسٍ بأَفْمَى ، إذا نامَ العيونُ سُرَتْ عليكا

التهذيب: والمتقابسة تجري مَجرَى المتقاساة التي هي مُعالجة الأمر الشديد ومُسكابَدَنَهُ وهو مقلوب حينند. ويقال : هو بجنطو قيساً أي يجعل هذه الحُطورة بيزان هذه . ويقال : قبصر مقياسك عن مقياسي أي ميثالك عن مثالي . وروي عن أبي الدر داء أنه قال : خير نسائكم التي تدخل قييساً وتخرج ميساً أي تدبير نسائكم التي تدخل قييساً وتخرج ميساً أي تدبير نسائكم التي تدخل قييساً وتخرج ميساً ابن الأثير : يريد أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض فلم تعجل ، فعل الحرقاء، ولم تبطيع ، ولكنها ببعض فلم تعجل ، فعل الحرقاء، ولم تبطيع ، ولكنها بقي مشياً وسطاً معتدلاً فكان خطاها متساوية .

أَلَا أَبْلِغِ الْأَقْيَاسَ : قَيْسَ بَنْ نَوْقُلُ ، ` وقَيْسَ بَنْ أَهْبَانُ ، وقَيْسَ بَنْ خَالِدِ

و كذلك مِقْبُسُ ١ ؟ قال :

لله عَيْنَا مَنْ وَأَي مِثْلَ مِقْيَسٍ ، إِذَا النَّفَسَاءِ أَصْبَحَتْ لَمَ مُتَخَرَّسٍ

وقَيْسُ : قَسِيلُ ؛ وحكى سيبويه : تَقَيْس الرجل انتسب إليها . وأم قَيْس : الرَّخَمة . وقَيْس : أبو قبيلة من مضر ، وهو قيْس عينلان ، واسه الناسُ ٢ بن مضر بن نزار ، وقيّس لَقبه . يقال : تَقَيْس فلان إذا تشبه بهم أو غسّك منهم بسبب إما عبدف أو جوال أو و لاء ؛ قال رؤبة :

١ قوله « وكذلك مقبس النج» عبارة القاموس وشرحه: ومقبس هو
 ابن حبابة قتله نملة بن عبدالله من قومه ، فقالت أخته في قتله :
 لممري لقد أخرى نمية رهطه و فجع أضياف الشتاء بمقبس فلله عينا من رأى النع .

لا قوله « واسمه الناس » ضبط في الاصل ومتن القاموس بتخفيف
 السين ، وزاد في شرح القاموس تشديدها نقلًا عن الوزير المعربي.

وقَيْسُ عَيْلانَ وَمَنْ تَقَيَّسَا قال ابن بري : الرجز العجاج وليس لرؤبة ؛ وصواب إنشاده : وقَيْسَ ، بالنصب ، لأن قبله :

وإن دعوات من تميم أراؤسا وجواب إن في البيت الثالث:

تقاعس العزار بنا فاقعناسسا ومعنى تقاعس: ثبت وانتصب، وكذلك اقعناسس. والقياسان من طياد: قياس بن عشاب بن أبي حارثة . وعبد القياس: أبو قبيلة من أسد ، وهو عبد القيس بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة، والنسبة إليهم عَبْقسي ، وإن شئت عبدي ، وقد تعبيقس الرجل كما يقال تعبشم وتقباس .

#### فصل الكاف

كأس : ابن السكيت : هي الكأس والفأس والرأس مرّنة ، مهموزات ، وهو رابط الجأش . والكأس مؤنة ، قال الله تعالى : بكأس من معين بيّضاء ؛ وأنشد الأصمى لأمية بن أبي الصلت :

ما رَغْبَةُ النفسِ في الحياة ، وإن تَعْبِياً قليلًا ، فالموتُ لاحِقْها بُوسْكُ مَن فَرَ" مِنْ مَنْبِئَته ، في بعض غِرَّاته بُوافِقُها مَن لم بَيْت عَبْطَة " بمِت هَرَماً ، للموت كأس ، والمرة ذائقُها

قال ابن بري : عَبُطَة أي شابًا في طراءته والنصب على المصدر أي موث عَبُطة وموت هرَم فحدف القالم هو القيمان من طيء النه » لم يبين الثاني منهما . وعبارة القاموس: والقيمان من طيء قيس بن عناب ، بالنون ، وقيس بن هزمة ، أي بالتحريك ، ابن عناب .

ومثله لأبي 'دواد الإيادي :

تَعْتَادُه زَفَرَاتُ حِينَ بِذَكُرُهَا ، سَقَيْنَه بِكُنُوسِ المـوت أَفْوَاقَا

ابن سيده: الكأس الحبر نفسها اسم لها . وفي الننزيل العزيز : 'يطاف عليهم بكأس من مَعَـين بيضاءً لذة للشادبين ؛ وأنشد أبو حنيفة للأعشى :

وكأس كعين الدّيك باكترْتُ تَخْوَها بفيتْيان صِدْق ، والنّواقيسُ أَنْضُرَبُ

وأنشد أبو حنيفة أيضاً لعلقمة :

كأس عزيز من الأعناب عَنْقَهَا ، لبعض أدبابها ، حَالِيلُهُ صُومُ

قال ابن سيده: كذا أنشده أبو حنيفة ، كأس عزيز ، يعني أنها حَسَر تَعْزُ فَيَنْفَسُ بها إلا على المُلُوك والأرباب ؛ وكأس عزيز ، على الصفة ، والمتعارف: كأس عزيز ، بالإضافة ؛ وكذلك أنشده سيبويه، أي كأس ماليك عزيز أو مستحق عزيز . والكأس أيضاً : الإناء إذا كان أفيه حَسْر "، قال بعضهم : هي الناجاجة ما دام فيها خسر ، فإذا لم يكن فيها خسر ، فهي قدح ، كل هذا مؤنث ، قال ابن الأعرابي : لا نسبتى الكأس كأساً إلا وفيها الشراب ، وقيل : هو اسم لهما على الانفراد والاجتاع ، وقد ورد ذكر الكأس في الحديث ، واللفظة مهموزة وقد يترك الهمز وكئوس " تخفيفاً ، والجمع من كل ذلك أكؤس وكئوس " وكئوس "

خَصْلُ الكِيئاسِ ، إذا تَنَكَنَّى لم تكنُّ خُلْنَفاً مُواعِدُه، كَبَرْقِ الحُلُكِ

وحكى أبو حنيفة : كياس ، بغير همز ، فإن صح ذلك ، فهو على البّدَل ، قلبَ الهمزة في كأس ألفاً المضاف ، قال : وإن سنت نصبها على الحال أي ذا عبطة وذا هر م فحذف المضاف أيضاً وأقام المضاف إليه مقامة . والكأس : الرسجاجة ما دام فيها شراب وقال أبو حاتم : الكأس الشراب بعيد وهو قول الأصمعي ، وكذلك كان الأصمعي ينكر دواية من روى ببت أمية للموت كأس ، وكان يروي : المكوت كأس ، وكان يروي : النصف الثاني من الببت ، وذلك جائز ؛ وكان أبو علي الفارسي يقول : هذا الذي أنكره الأصمعي غير منكر ، واستشهد على إضافة الكأس إلى الموت ببيت مهكلهل ، وهو :

ما أُرَجِّي بالعَبْش بعد ندامَى ، قد أراهُمْ سُقُوا بِكأس حَلاقِ

وحَــلاقِ : اسم للسَيّة وقد أضاف الكأس إليها ؟ ومثل هــذا البيت الذي استشهد به أبو عليّ قول الجعدي :

فهاجها، بعدما ريعت ، أخو قتنص ،
عاري الأشاجيع من نتبهان أو تُتُملا
با كثلب كفيداح النبيع بوسيد ها
طيئل ، أخو ققر ، غر ثان قد تحلا
فلم تدع واحدا منهن ذا رَمَق ،
حق سَقَتْه بكأس الموت فانتُحدًلا
يصف صائداً أوسل كلابه على بقرة وحش ؛ ومثله للخساء :

ويُسْقِي حين تَشْتَجِرُ العَوالي بِكُأِس الموت ، ساعةً مُصْطَلاها.

وقال جرير في مثل ذلك :

ألا رُبِّ جَبَّارِ ، عليه مَهَابَة '' ، سَقَيْناه كأيس الموت حتى نَضَلَّعُنَا في نية الواو فقال كاس كنار ، ثم جمع كاساً على كياس ، والأصل كواس ، فقلبت الواو ياه للكسرة التي قبلها ؛ وتَقَعُ الكأس لكل إناه مع شرابه ، ويستعاد الكأس في جميع ضروب المسكاره ، كقولهم : سقاه كأساً من الذل ، وكأساً من الحب والفر قة والموت ، قال أمية بن أبي الصلت، وقيل هو لبعض الجوورية :

مَن لم يَمُت عَبْطَة " يَمُت هَرَّمَاً ، المَوْتُ ' كأس ، والمرة ذائقُهُ ا

قطع ألف الوصل وهـذا يفعل في الأنشاف كثيراً لأنه موضع ابتداء ؟ أنشد سببويه :

> ولا يُبادِرُ في الشَّناء وَلِيدُنا ، أَلنَّقِدُو َ يُنزِلها بغيرِ جِمَال

ابن بُرْرُج: كاصَ فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منه . وتقول : وجَدْت فلاناً كأصاً بِرِنَة كَعْصاً أي صبوراً باقياً عـلى شربه وأكله . قال الأزهري : وأحسب الكأس مأخـوذاً منه لأن الصاد والسين يَتَعاقبان في حروف كثيرة لقرب تخرَجَيْهما .

كبس: الكنبس؛ طمنك حفرة بتراب. وكبست النهر والبئر كنبساً: طمستهما بالتراب. وقد كبس الحفرة يكنبسها كنبساً: طواها بالتراب وغيره، والمه ذلك التراب الكبس، بالكسر. يقال المتواء والكبس، فالكبس ما كان نحو الأرض ما يسد من المواء مسداً. وقال أبو حنيفة: الكنبس أن يوضع الجلد في حفيرة ويدفن فيها حتى يسترخي شعره أو صوفه.

إن المرابع على المرابع على المرابع المرا

ثم 'بكنس ؛ قال عَلقمة :

مَحَالُ كَأَجُوازِ الجَرَاد ، وَلَـُوْلُـُوْ " مَعَالُ مَن القُلَـقِي وَالكَبِيسِ المُلُـوَ" مِن القَلَـقِي وَالكَبِيسِ المُلْـوَ" مِن المُنْسِينِ الْمُنْسِينِ المُنْسِينِ ال

والجبال الكئس والكئس : الصلاب الشداد . وكبّس الرجل يكثبس كثبوساً وتكبّس : أدخل وأسه في ثوبه ، وقيل : تقنّع به ثم تغطئ بطائفته ، والكئباس من الرجال : الذي يفعل ذلك . ورجل كئباس : وهو الذي إذا سألته حاجة كبّس بوأسه في جيّب قسيصه . يقال : إنه لكئباس غير خبّاس ؟ قال الشاعر عدح رجلًا :

هو الرازاء المنبيّن ، لا كنباس . تعيل الرائس ، ينعيق بالضئين

ابن الأعرابي : رجـل كُباس عظيم الرأس ؛ قالت الحنساء :

فذاك الرازاءُ عَمَرْك ، لا كُنباسُ عظيم الرأس ، كِمُلْم بالنَّعيق

ويقال: الكُنباس الذي يَكُنبيس وأسه في ثبابه وينام. والكابيس من الرجال: الكابس في ثوبه المُفطّي به جسده الداخل فيه .

والكبيس: البيت الصغير ، قال: أراه سبئي بذلك لأن الرجل يَكبيس فيه وأسه ؛ قال شهر: ويجوز أن يجعل البيت كبيساً لما أيكبيس فيه أي أيد خل كما يكبيس الرجل وأسه في ثوبه ، وفي الجديث عن عقيل ابن أبي طالب أن قريشاً أتت أبا طالب فقالوا له: إن ابن أخيك قد آذانا فانهم عنا ، فقال: يا عقيل ابن أخيك قد آذانا فانهم عنا ، فقال: يا عقيل النطلق فأتني بمحمد ، فانطلقت إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاستخرجته من كبيس ، بالكسر ؛ قال شهر: من كبيس ، بالكسر ؛ قال شهر : من كبيس أي من ببت صغير ، ويروى بالنون من الكباس ؛ وهو ببت الطبّبي ، والأكباس ، بيوت من طبن ، واحدها كبيس قال شهر : والكبس بيوت من طبن ، واحدها كبيس قال شهر : والكبس

اسم لما كنيس من الأبنية ، يقال : كيس الداد وكيس البيت . وكل بنيان كنيس ، فله كيس، قال العجاج :

## وإن دأو ابنشانه ذا كِبْس ، تَطادَحُوا أَدكانَه بالرَّدْسِ

والأَدْنَبَة الكابِسة : المُقبلة على الشفة العليا . والناصية الكابِسة : المُقبلة على الجَبْهة . يقال : جبهة كَبَسَتُم الناصية ، وقد كَبَسَتُ الناصِية ، الجُبْهة .

والكُناس ، بالضم : العظم الرأس ، وكذلك الأكبس. ورجل أكبس بَيْن الكُنبس إذا كان ضغم الرأس ؟ وفي التهذيب : الذي أقبلت هامَتُه وأدبرت جَبْهَته. ويقال : وأس أكبس إذا كان مستديرًا ضغماً . وهامة "كنساء وكُناس : ضغمة مستديرة ، وكذلك كَمَرَة كَنِساء وكُناس : ضغمة مستديرة ، الكيش الكير . أب الأعرابي: الكيش الكير . شير : الكيس الذكر ؟ وأنشد قول الطرماح :

ولو كُنْتُ حُرِّاً لَم تَنَمَّ لِيلَة النَّقَا ، وَجِعْثِينُ تُهْبَى بالكُبَاسِ وبالعَرَّدِ

تُهْبَى: يُثاو منها الغبار لشدة العَمَل بها. وناقة كَنْسَاء وكُنْبَاس ، والاسم الكُنِس ؛ وقيل ؛ الأَكْبَس . وهامة كَنْسَاء وكُنْبَاس : ضخمة مستديرة ، وكذلك كَمَرة كَنْسَاء وكُنْبَاس . والكُنْباس : الممتلىء اللحم . وقد م كَنْسَاء : كثيرة اللحم غليظة مُعْدَوْدِية .

والتَّكْبِيس والتَّكَبُّس: الاقتحام على الشيء ، وقد تَكَبُسوا عليه . ويقال: كَبُسوا عليهم . وفي نوادر الأعراب: جاء فلان مُكَبِّساً وكابساً إذا جاء شاديًا ، وكذلك جاء مُكلِّساً أي حاملًا . يقال:

شد إذا حَمَل ، وربما قالوا كَبَس رأسه أي أدخله في ثيابه وأخفاه . وفي حديث القيامة : فوجَدوا رجالاً قد أكلتهم النار إلا صورة أحدهم يعرف بها فاكتنبسوا فألثقوا على باب الجنة أي أدخلوا رؤوسهم في ثبابهم . وفي حديث مَقْتَل حيزة : قال وحشي فكمنت له إلى صخرة وهو مُكبّس له كتيت أي يقتعم الناس فيكنيسهم ، والكتيت الهدير والفطيط . وقيفاف كبس إذا كانتضعافاً ؟

### وعثاً وعُوراً وقفافاً كُبْسا

ونخلة كبوس: حملها في سَعَفِها. والكياسة ، بالكسر: العِذق التّام بشماريخه وبسره ، وهو من التسر بمنزلة العُنقود من العِنب ؛ واستعار أبو حنيفة الكبائس لشجر الفَوقل فقال: تحمل كبائس فيها الفَوقل مثل النبر، غيره: والكبيس ضرب من التسر. وفي الحديث: أن رجلًا جاء بكبائس من هذه النخل ؛ هي جمع كياسة ، وهو العيدق التام بشماريخه وراطبه ؛ ومنه حديث علي ، كرم الله وجهه ؛ كبائس اللؤلؤ الوطب . والكبيس : ثمر النخلة التي يقال لها أم جر ذان ، وإنا يقال له الكبيس المذا جف ، فإذا كان وطباً فهو أم جر ذان .

وعام الكبيس في حساب أهل الشام عن أهل الروم: في كل أدبع سنين يزيدون في شهر شباط يوماً فيجعلونه تسعة وعشرين يوماً ، وفي ثلاث سنين يعدونه ثمانية وعشرين يوماً ، يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكبيس . الجوهري : والسنة الكبيسة التي يُستَرق لها يوم وذلك في كل أدبع سنين .

و كَبُسُوا دار فلان ؛ وكابوس : كلمة يكنى بها عن البُضْع . يقال : كبَسها إذا فعـل بهـا مرة .

وكبّس المرأة: نكحها مرة. وكابُوس: اسم يكنُون به عن النكاح. والكابُوس: ما يقع على النام بالليل ، ويقال: هو مقدّمة الصّرَع؛ قال بعض اللغويين: ولا أحسبه عربيّاً إنما هو النّبد لان ، وهو الباروك والجائدم.

وعابس كابس: إتباع.وكابس وكبس وكبيس.: أسماء. وكبيس: موضع؛ قال الراعي:

> جَعَلُمْنَ 'حَبَيّاً باليبين ، ونكّبُت كُبَيْساً لور'دٍ من ضَنْيدة باكررِ

كلس : الكُدُّسُ والكَدُّسُ : العَرَّمَةُ مَنَ الطَّمَامُ والتَّمَرُ والدَّرَامُ وَنُو ذَلِكَ ، والجُمْعِ أَكداس ، وهو الكَدُّيْسِ ، عَانِيةً ؛ قَالَ :

لم تدار أبضرى بما آلينت من قسم ، ولا دمشتق إذا ديس الكداديس

وقد كدّسة . والكدّس : جماعة طعام ، وكذلك ما يجمع من دراهم ونحوه . يقال : كدّس يكدس ، وهو النضر : أكداس الرمل واحدها كدّس ، وهو المتراكب الكثير الذي لا نيزابل بعضه بعضاً . وفي حديث قنادة : كان أصحاب الأيكة أصحاب شجر مثكادس أي ملتف مجتمع من تكدّست الحيل إذا الرحمت وركب بعضها بعضاً . والكدّس : الجمع ومنه كدّس الطعام . وكدّست الإبل والدّواب تكديس كدّساً وتكدّست : أمرعت وركب بعضها بعضاً في سيرها ، والكدّس : إثقال المشرع في السير ، بعضها بعضاً في سيرها ، والكدّس : إثقال المشرع في السير ، وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى وقد كدّست الحيل . وتكدّس الفرس إذا مشى

١ قوله « الكدس اثقال المسرع النع » عارة القاموس والصحاح :
 الكدس اسراع المثقل في السير .

إنَّا إذا الحَيْل عَدَت أَكْدَاسا ، مِثْل الكلاب ، تَتَثَّقِي الْهَرَاسا

والتكديس: أن مجر لل منكبيه وينصب إلى ما بين يديه إذا مشى وكأنه يركب رأسه ، وكذلك الرُعُول إذا مشت . وفي حديث السراط: ومنهم مكدوس في النار أي مد فدع . وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ، ويروى بالشين المعجمة ، من الكدش وهو السوق الشديد . والكدس : الطرد والجرح أيضاً ، والتكديس : ميشية من مشى القيصار الغلاظ . ان الأعرابي : كدس الحيل ركوب بعضها بمضاً ، والتكديس : السرعة في المشي ركوب بعضها بمضاً ، والتكديس : السرعة في المشي أيضاً ؛ قال عبيد أو مهلهل :

وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارِعِينَ ، كَشْنِي الوُعُول على الظَّاهِرَ ،

يقال منه : جاء فلان يَتَكَدُّسُ ؛ وقال المُتَكَبَّسُ:

هَلُبُّوا إليه ، قد أُبِيْنَتُ زُرُوعُه ،
وعادَتُ عليه المَنْجَنُونُ تَكَدُّسُ

والكُداس : عُطاس البهائم ، وكَدَسَت أي عَطَسَت ؛ قال الراجز :

الطَّيْرِ سَفْعِ والمَطابا تَكَدِّسُ ، إني بـأن تَنْصُرَني لَأْحسِسُ

يقول: هذه الإبل تَعْطِسُ بنصرك إباي ، والطيرُ مَمْ مَنْ مَا وقوله مَرْ سَفْعاً ، لأنه يُتَطَيَّرُ بالوتر منها ، وقوله أحسيسُ ، أي أحسُ ، فأظهر التضعيف للضرورة كما قال الآخر:

تَشْكُو الوَّجِي مِن أَطْلُلُ وأَظْلُلُ وأَظْلُلُ

و كَدَسْ يَكْدِس كَدْساً : عَطَس ، وقيل : الكُداس للضّأن مثل العُطاس للإنسان. وفي الحديث:

إذا بصق أحدكم في الصلاة فليصل عن يساره أو تحت رجله ، فإن عَلَبَتْه كَدْسة أو سعلة ففي قويه ؛ الكدسة : العَطْسة . والكوادس : ما يُسَطَيَّر منه مثل الفأل والعُطاس ونحوه ، والكادس كذلك ؛ ومنه قبل الظبي وغيره إذا نتز ل من الجبل : كادس ، يُسَشاء م به كما يُسَشاء م بالبارح . والكادس : القعيد من الظباء وهو الذي يجيئك من ورائك ؛ قال أبو ذؤيب :

فَلُمُوْ أَنَّنِي كُنتُ السَّلِيمِ لَـَعُدُوْتَنِي سَرِيعاً ، ولم تَحْسِسْكُ عَنْنِي الكَوَادِسُ

واحدُها كادِس . وكدَسَ يَكدسُ كَدُساً : تطيَّر ؛ ويقالَ : أخذه فكدَس به الأرض . وفي الحديث : كان لا يُؤتَى بأَحَد إلا كدس به الأرض أي صَرعه وألصقه بها .

كوس : تكرّس الشيء وتسكارس : تراكم وتلازب . وتكرّس السناء : صلب واشد". والكروس ، بالكسر : والكروس ، بالكسر : أبوال الإبل والفئم وأبعادها يتلبّد بعضا على بعض في الدار ، والدّمن ما سوّد وا من آثار البعر وغيره . ويقال : أكر ست الدار . والكيوس : كورس الميناء، وكروس الموض : حيث تقف النّعم فيتلبّد ، وكذلك كورس الدّمنة إذا تلبّدت فيزقت بالأرض . ورسم مكرس ، بتخفيف الراء، ومكرس : كورس العجاج :

ياصاح ، هل تعرف رَسْماً مُكْرَسًا ؟ قال : نعم أُغْرِفه ، وأَبْلُسَا ، وأنْحَلَبَتْ عَيْناه من فَرْط الأَسَى

قال : والمَكْرُس الذي قد بَعَرَّت فيه الإبل وبوّلتُ فركِب بعضه بعضاً ؛ ومنه سُهيّت الكُرُّاسة .

وأكر س المكان : صار فيه كروس ؛ قال أبو محمد الحدلمي :

# في عَطَن ِ أَكْرُسَ مِن أَصْرَامِها

أبو عمرو: الأكاريس الأصرام من الناس، واحدها كو س، وأكراس ثم أكاريس والكير س: الطابن المثلث ، أبو بكر : السفة كر ساء للقطعة من الأرض فيها شجر تدانت أصولها والتفت فر وعها ، والكر س : القلائد المضوم بعضها إلى بعض ، وكذلك هي من الو ششح ونحوها ، والجميع أكراس ، ويقال : قلادة ذات كر سين وذات أكراس ، ويقال : قلادة ذات كر سين وذات أكراس ، فلانة إذا ضَمَمَت بعضها إلى بعض ؛ وأنشد :

أرِفْتُ لِطَيَّفُ ذَارَنِي فِي المُجَاسِدِ، وَأَكْرَاسُ وَأَكْرَاسُ وَرُرِّ فُصْلَتُ بِالْفَرَائِدِ

ابن الأعرابي: كرس الرجل إذا ازدحَم عِلْمه على قلبه ؛ والكُرَّاسة من الكتب سُمَّيْت بذلك لتكرَّسها. الجوهري: الكُرَّاسة واحدة الكُرُّاسَّ والكراريس؛ قال الكميت:

حتى كأن عراص الدّار أردية " من التّجاويز، أو كُرْ اسْ أَسفار

ا تراس المدالة والوسط وعوله . ٧ قوله « الكراسة واحدة الكراس » ان أراد أنثاه فظاهر ، وان أراد أنها واحدة والكراس جمع أو اسمجنس جمعي فليس كذلك، وقد حققته في شرح الاقتراح وغيره اه من هامش القاموس.

في النار ، بذك مُكرَّدُس وهو بمعناه . والتَّكرِيس: ضَمُّ الشيء بعضه إلى بعض ، ويجوز أن يكون من كرْس الدَّمْنَة حيث تَقِف الدوابُّ . والكرْس : الجماعة من أيَّ شيء كان، والجمع أكراس ، وأكارِيس جمع الجمع ؛ فأما قول ربيعة بن الجمع ؛ فأما قول ربيعة بن الجمعد :

أَلَا إِنْ خَيْرَ النَّاسِ رِسُلًا وَنَجَدَّةً ، بِعَجْلَانَ ، قد خَفَّتَ لَـدَيْهُ الْأَكَارِسُ

فإنه أراد الأكاريس فعذف للضرورة ، ومثله كثير. وكرس كل شيء : أصله . يقال : إنه لكريم الكرش وكريم القينش وهما الأصل ؛ وقال العجاج عدم الوليد بن عبد الملك :

أَنْتَ أَبَا العَبَّاسِ ، أُولَى نَفْسُرِ يَعْدُنُ المُلْكُ القَدْيِمِ الْكِرْسِ

الكرس: الأصل.

والكُرْسِيّ، معروف واحد الكرّاسي، وربا قالوا كرّسِيّ، بكسر السكاف. وفي النفريسل العزيز: وسيع كُرْسِيَّه السبوات والأرض ؛ في بعسض النفاسير: الكُرْسِيَّة السبوات والأرض ؛ في بعسض عباس: كُرْسِيَّة علمه ، وروي عن عطاء أنه قال: مما السبوات والأرض في الكُرْسِيّ إلا كحلقة في مما السبوات والأرض في الكُرْسِيّ إلا كحلقة في نعر فه من الكُرْسي في اللغة الشيء الذي يُعشَمد عليه ويُخلس عليه فهذا يدل على أن الكرسيّ عظيم دونه ويُخلس عليه فهذا يدل على أن الكرسيّ في اللغة والكرااسة والشيء الذي قد تبت ولزم بعضه بعضاً. قال: وقال قوم كُرْسيّة قدرته التي بها يسك السبوات والأرض ، والدرّث التي بها يسك السبوات والأرض ، قالوا: وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط والأرض . قالوا: وهذا كقولك اجعل لهذا الحائط كُرْسِيّاً أي اجعل له ما يَعْمِدُه ويُمْسِكه ، قال:

وهذا قريب من قول أبن عباس لأن علمه الذي وسع السبوات والأرض لا يخرج من هذا ، والله أعلم مجقيقة الكرسي" إلا أن جملته أمر" عظيم من أمر الله عز وجل ؛ وروى أبو عمر وعن ثعلب أنه قال : الكرسي" ما تعرف العرب من كر اسي" المكلوك ، ويقال كرسي أيضاً ؛ قال أبو منصور : والصحيح عن ابن عباس في الكرسي" ما رواه عبار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الكرسي" موضع القد مين ، وأما العرش فإنه لا يتقدر قدره ، قال : وهذه رواية اتنق أهل العلم على صحتها، قدره ، قال : وهذه رواية اتنق أهل العلم على صحتها، قال : ومن روى عنه في الكرسي" أنه العلم فقد أبطل . والانكراس : الانكراب ، وقد انتكرس في الشيء إذا دخل فيه منتكباً .

والكرّرَوس، بتشديد الواو: الضغم من كل شيء، وقيل: هـو العظيم الرأس والكاهيل مـع صلابة، وقيل: هو العظيم الرأس فقط، وهو اسم وجيل. التهذيب: والكرّرّوس الرجل الشديد الرأس والكاهل في جسم ؛ قال العجاج:

فيهنا وجَدْت الرجل الكَرَوَّسا

ابن شميل : الكرواس الشديد ، وجل كرواس . والكرواس : الهُجيشي من شُعَرائهم .

والكر واس: الكنيف ، وقيل: هو الكنيف الذي يكون مُشرفاً على سطح بقناة إلى الأرض ؛ ومنه حديث أبي أبوب أنه قال: ما أدري ما أصنع بهذه الكر اييس ، وقد تهتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تأستقبل القبلة بغائط أو بول يعني الكنف . قال أبو عبيد : الكر اييس واحد ها كر ياس ، وهو الكنيف الذي يكون مشرفاً على سطح يقناة إلى الأرض ، فإذا كان أسفل فليس بكر ياس . قال الأزهري : شبي كر ياساً لما

يَعْلَـق به من الأقدار فَيَر "كب بعضه بعضاً وينكر" س مثل كر "س الدّمن والو ألمّة ، وهو فيعيال من الكر "س مثل جر "بال ؛ قال الزنخشري : وفي كتاب العبن الكر "ناس ، بالون .

أسكوبس: الكر باس والكر باسة: ثوب ، فارسية ، وبياغه كر ابيسي ". التهذيب: الكير باس ، بكسر الكاف ، فارسي معر "ب ينسب إليه بياعه فيقال كر ابيسي" ، والكر باسة أخص منه و الجمع الكر ابيس. وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : وعليه قسيص من كر ابيس ؟ هي جمع كر باس ، وهو القطن . ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف ، وضي الله عنه : فأصبح وقد اغتم " بعمامة كر ابيس سوداه . والكر باس : وار وق الحمر .

كودس: الكُورُ دُوس: الحيل العظمة ، وقسل: القطُّعة مِن الحَيْلِ العظيمة '، والكراديس': الفرق منهم . ويقال : كَرْدَسَ القائد خَيْله أي جعلهـا كتبية كتبية . والكر دوس : قطعة من الحال. والكُثرُ دوس : فيقُرهُ من فِقَر الكاهِل . وكُلُّ عظم تام ضخم ، فهو کر دوس ؛ وکل عظم کثیر اللحم عظيْمَت نَحْضَتُهُ كُثُرُ دُوسَ ؟ ومن قول عَلَى ۚ ، كُرَّمُ اللهُ وَجَهُ ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : ضَخْم الكراديس . قال أبو عبيدة وغيره : الكراديس رؤوسالعيظام، واحدُها كُرْ دوس، وكل عظمين التقيباً في مُفْصِل فهـو كُرُّ دُوس نحو المَـنْكِبَينِ والرُّكْبُتِينِ والوَّرِكَينِ ؛ أَدَادَ أَنَّهُ ، صلى الله عليه وسلم ، ضَخْم الأعضاء. والكراديس: کتائب الحیل ، واحدها کردوس ، شبهت برؤوس العظام الكثيرة . والكراديس : عِظام مُحال البَعيير. والكُثر دُوسان : كَيَسْرَ الفَخِذِين ، وبعضهم يجعل

الكُرُ دُوس الكِيسُر الأعلى لعظيه ، وقيل : الكَراديس رُؤوس الأنقاء ، وهي القصب دوات المُنخ . وكر اديس القرس: مقاصله . والكرد وسان : بطنان من العرب .

والكر دَسة : الوئاق . يقال : كر دَسة ولتبج به الأرض . ابن الكلبي : الكر دُوسان قبس ومعاوية ابنا مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تيم ، وهما في بني فنقيم بن جرير بن دارم . ورجل منكر دس : شد ت يداه ورجلاه وصرع . التهذيب : ورجل منكر دس جُمِعت يداه ورجلاه وصورع . فشد ت ؛ وأنشد :

وحاجب کر دَسَه في الحَبْلِ مِنْا غَلام ، كان غير وغل ، حتى افتدى مِنْا بمال جِبْل

و کُرْدِس الرجل : جُمِعت بداه ورجْلاه، وحکی عن المفضل بقال : فَرْدَسَه و کُرْدَسَه إذا أُوثقه ؟ وأنشد لامری القیس :

> فَبَاتَ عَلَى خَدَّ أَحَمَّ وَمَنْكِبٍ ، وضِيعْمَنْهُ مثلُ الأسِيرِ المُنكَرَّ دَسِ

أراد مشل ضجعة الأسير وقد تكر دُس. وتكر دُس . وتكر دُس الو خشي في وجاره: تَجَبَّع وتَقَبَّض. والتَّكر دُس : التجنَّع والتَقبُض ؛ قال العجاج: فيات مُنتَصًا وما تكر دُسا

وقال ابن الأعرابي : التّكر دُس أن يَجبع بين كراديسه من بَرْد أو بُجوع . وكر دَسَه إذا أو ثقه وجبع كراديسة . وكر دَسَه إذا صَرَعَه . وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في صفة القيامة وجَواز الناس على الصراط : فمنهم مُسكتم ومَخَدُوش ، ومنهم مُكر دَس في

نار جهنم ؛ أراد بالمُكرَّدُ سَ المُوثَقُ المُلُقَى فيها ، وهو الذي جُمِعَت يَداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع ، ورجل مُكرَّدُ سَ : مُلكَزَّدُ الحُلثَق ؛ وأنشد لهميان ابن قعافة السعدي :

### دِحُوانَاة " مُكرَّادَس" بَلَنْدُح ا

والتَّكَرَّ دُس : الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض . والكَرَّ دُسَة : القصير والكَرْ دُسَة : القصير السبين ، وكذلك البَلَنَّدَح . النضر : الكَرَادِيس دأيات الظهر . الأزهري : يقال أخذه فَعَرَّ دَسَه ثم كَرَّ دُسَة ، وأما كَرَّ دُسَة فَ كَرَّ دُسَة ، وأما كَرَّ دُسَة فَأَوْ ثَقَة . والكَرْ دُسَة : الصَّرَّ ع القَبيع .

كوفس: الكرّنفس: بَقْلَة من أحرار البُقول معروف"، قبل هو دخيل. والكرّفسّة: مَشْيُ المُقَيَّد. وتَكرّفسَ الرجل إذا دخل بعضه في بعض. قال: والكرّشفُ القُطن وهو الكرّفُسُ .

كوكس: الكر كسة: تر ديد الشيء. والمنكر كس: الذي ولدته الإماء ، وقبل : إذا ولدته أمتان أو ثلاث فهو المنكر كس . أبو الهيثم : المنكر كس ألله الذي أم أم أم وأم أبيه وأم أم أمه وأم أم أبيه إماء كأنه المردد في الهنجناء . والمنكر كس : المقيد ؟ وأنشد الليث :

فهل بأكان مالي بَنُو نَخَعِيَّةٍ ، لها نِسَبِ فِي حَضْرَمَوْت مُكَرَّكُسُ ?

والكر كسة : الترداد . والكر كسة : مشية المقيد . والكر كسة : مشية المقيد . والكر كسة : تدحر ج الإنسان من عُلْو للم

كسس : الكسسُ : أن يقصُر الحنبَكَ الأعلى عن الأسفل. والكسسُ أيضاً: قِصَرُ الأسنانوصِغَرُ ها،

وقيل: هو خروج الأسنان السُّفلي مع الحنَك الأسفل وتَقاعُس الحَنَك الأسفل وتَقاعُس الحَنَك الأعلى ( كَسَّ اللَّمَ عَلَى اللَّمَ الكَسَّلُ ، وامرأة كَسَّاء ؟ قال الشاعر:

إذا ما حال كئس القوم رُوقًا

حال بعنى تحو"ل . وقيل : الكَسَسُ أن يكون الحنيك الأعلى أقصر من الأسفل فتكون الثنيةان العُلمييّان وداء السُفْلَكِيّيْن من داخل الفم ، وقال : ليس من قصر الأسنان .

والتُكُسُس : تَكَلَّفُ الكَسَسِ مِن غير خَلِّقة ، والتَّكَسُس : تَكَلَّفُ الكَسَس، وقد يكون الكَسَس، في الحوافر . وكس الشيء يَكُسُهُ كَسَّاً : دَقَّهُ دَقًا شَدِيدًا .

والكسيس : لحم يُجَفَّف على الحجارة ثم 'يدَقُ كالسَّويِق 'يَتَزَوَّد في الأسفار . وخبز كسيس' ومكسُوسوم كسكس' : مكسُور . والكسيس : من أسماء الحمر . قال : وهي القينديد ، وقيل : الكسيس' نتبيذ التمر . والكسيس' : السُّكر' ؟ قال أبو الهندي :

فإن تُسْتَى من أغناب وج ، فإنتنا لنا العين تَجْري من كَسِيس ومن خَسْر وقال أبو حنيفة : الكسيس شراب يتخذ من الذارة والشعير .

والكَسْكَاسْ : الرجل القصير الغليظ ؛ وأنشد :

حيث ترى الحقيناً الكسكاسا ، للنتيساسا

وكَسْكَسَة هوازِن : هو أَن يَزِيدُوا بعد كَاف المؤنث سيناً فيقولوا : أعطمَيْنُكِسْ ومِنْكِسْ ، ومِنْكِسْ ، وهذا في الوقف دون الوصل. الأزهري:الكَسْكَسَة لغة من لغات العرب تقارِب الكَشْكَسَة . وفي

حديث معاوية : تباسروا عن كَسْكَسَة بكر ، يعني إبدالهم السين من كاف الحطاب ، تقول : أَبُوسَ وأَمْسَ أَي أَبُوكَ وأَمْسُك ، وقبل : هو خاصً بمخاطبة المؤنث ، ومنهم من يَدَعُ الكاف مجالها ويزيد بعدها سيناً في الوقف فيقول : مردت بكِسُ أي بك ، والله أعلم .

كعس : الكَعْسُ : عَظْمُ السُّلامَى ، والجمع كِعاس، وكذلك هي من الشاء وغيرها ، وقيل : هي عِظام البَواجِم من الأَصَابِعَ .

كعبس : الكَعْلِسَة : مِشْيَة في سرعة وتقارُب ، وقيل : هي العَدُورُ البَطْيِهِ ، وقد كَعْلِسَ .

كَفِس : الكَفَسُ : الحَنَفُ في بعض اللُّغات . كَفِس كَفَسًا ، وهو أكنْفَسُ .

كلس: الكِلْسُ : مِثْلِ الصَّادُوجِ يُبِنْنَى به ، وقيل: الكِلْسُ الصَّادُوجِ ، وقيل : الكِلِسُ مَا طُلِيَ به حائط أو باطن قصر شيه الجيص من عبد آجُر يَّ؟ قال عدي بن زيد العبَّادِي :

الحَضْرُ : مدينة بين كجلّة والفُرات ، وصاحب الحَضْرِ هو السّاطِرُونُ ؛ وأما قول المتلس : ﴿

### تُشادُ بآجُر ۗ لها وبكلس

فإن ابن جني زعم أنه شداد للضرورة ، قال ؛ ومثله كثير ورواه بعضهم وتُكلّس ' ، على الإقداء وقد كلّس الحائط . والتّكليس ' : التّمليس ' ، فإذا طلي تَخيناً ، فهو المنْقَر مند ' . الأصعي : وكلّس على القوم وكلل وصمّم إذا حمّل . أبو الهيم : كلّس فلان على قر نه وهلّل إذا جَبُن وفر عنه . والكلّسة في اللّون ، يقال ذئب أكلّس ' .

كلس : الكليمسة : الذهباب ، تقول : كَلْمُسَ الرجل وكليم إذا ذهب .

كس : كاميس : موضع ؟ قال :

فلتقد أرانا باستي مجاثل ، توعى القري فكامساً فالأصفر ا

وفي حديث قُس في تمجيد الله تعالى : ليس له كيفية ولا كينيوسية ؛ الكينيوسية : عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء . والكينيوس في عبارة الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المتعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماً ، ويستونه أيضاً الكينائوس . قال أبو منصور : لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئاً صحيحاً ، قال : وأما قول الأطباء في الكينيوسات وهي الطبائع الأربع فكأنها من لغات الدونانية .

كني : الكنش : كسخ القيام عن وجه الأرض . كنس المرضع يكنش ، بالضم ، كنسا : كسخ القيامة عنه . والمحنسة : ما كنس به ، والجمع مكانس . والكناسة : ما كنس . قال اللحياني : كناسة البيت ما كسح منه من التراب فألقي بعضه على بعض . والكناسة أيضاً : مُلْقَى القُمام . وفر س مكنوسة : جر داء .

والمَكْنِسُ ! : مَوْلِجُ الوَحْسُ مِن الظَّبَاء والبَقر تَسْتُكِنُ فيه مِن الحرِّ ) وهو الكِناسُ ، والجمع أَكْنِسَة وَكُنُسُ ، وهو مِن ذلك لأَنها تَكُنْسُ الرمل حتى تصل إلى الثَّرَى ، وكُنْسَات جمع كطُرُ قات وجُزُرُوات ؟ قال :

إذا 'ظبَيُّ الكُنْساتِ انْغَلَا ، تَحْتُ الطَّلَا ؟ تَحْتُ الطَّلَا ؟

وكنَسَت الظّباء والبقر تكنيس ، بالكسر ، وتكنّست واكنتنست : دخلت في الكيناس ؟ قال لهد :

شاقتنك طعن الحي يوم تحملنوا ،
فتكنسوا فطناً تصر ضيامها

أي دخَـَـلوا هَوادِجَ جُلُـُلَـَتُ بَثيـابِ قُطْنُ . والكَانِينُ : الظي يدخل في كِناسِهِ ، وهو موضع في الشجر يَكْنَـنُ فيه ويستتر ؛ وظياء كُنـُسُ وكُنُـوس ؛ أنشد ان الأعرابي :

و إلاَّ نَعَاماً بِهَا خِلْفَةَ ۗ ، و إلاَّ ظِبَاءً كُنْنُوساً و ذِيبَا وكذلكَ البقر ؛ أنشد ثعلب :

دار" لليلى خكت ليبيس ، ليس بها من أهلها أنيس إلا اليعافيو وإلا العيس ، وبقر" مكتع كثوس

و كنّست النحوم تكنّس كننوساً: استمر ت في المستمر ت في المستمر النون ، وهو مقتضى قوله بعد البيت و كنست الطباء والبقر تكنس الكسر، ولكن مقتضى قوله قبل البيت وهو من ذلك لانها تكنس الرمل أن تكون النون مفتوحة وكذا هو مقتضى قوله جمع مكنس مغمل الآني في شرح حديث زباد حيث ضبطه بفتح الدين .

لا قوله « سابته الطلا » هكذا في الاصل ، وفي شرح القاموس :
 سابته الظلا .

تجاريها ثم انصرفت راجعة . و في التنزيل : فلا أقسمُ بالخنسُ الجَوارِ الكُنسُ ؛ قال الزجاجِ : الكُنسُ النجوم تطلع جارية ، وكُنْتُوسُها أن تغيب في مغاربها التي تغييب فيها ، وقيل : الكنتس الطنّباء . والبقر تَكُنْسُ أَي تَدْخُـلُ فِي كُنْسُهُمْ إِذَا اسْتَدُّ الْحُرُّ ، قال : والكُنْسُ جمع كانِس وكانِسَة . وقال الفراء في الحُنْنَاسِ والكُنْنَاسِ: هي النجوم الحبسة تَخْنُنِسُ في تجراها وترجع ، وتَكْنِسُ تُسْتِنَبُر كَمَا تَكْنِسُ ْ الظِّباء في المُنفار ، وهو الكناس ، والنجوم الحسة : بَهْرامْ وَزُخَلُ وعُطارِهِ والرُّهُونَةُ وَالْمُشْتَرِي ، وقال الليث : هي النجوم التي تسَسَّسِرُ في مجاديها فتجري وتكنس في تحياويها فَيَنْحَوَّى لكل نجم حَوَى يَقَفَ فِيهِ ويستديرُ ثُم ينصرف ولمجعاً ، فَكُنْنُوسُهُ مُقَامُهُ فِي حَوَيْتُهُ ، وَخُنْنُوسُهُ أَنْ يَخِنْنِسَ بالنهار فلا 'بوی . الصحاح : الكُنتُس' الكواكِب لأنها تَكُنْسُ فِي المَغْيِبِ أَي تَسْتَسِرُ ، وقيل : هي الحُنْتُسُ ۚ السَّيَّارَةَ . وفي الحديث : أَنه كَانَ يَقُرأُ فِي الصلاة بالجيوادي الكنتس ؛ الجيواري الكواكب، والكُنْسُ جمع كانِس ، وهي التي تغيب،من كَنُسَ الظُّينِي ﴿ إِذَا تَغَيُّبِ وَاسْتَرْ فِي كُنَاسُهُ ، وهو الموضع الذي يَأْو ي إليه . وفي حديث زياد : ثم أطرَ قُدُوا وراءكم في متكانس الريب ؛ المكانس : جمع مَكُنَّسَ مَفْعَلَ مِنَ الكِناسِ، والمعنى اسْتَتَرُّوا في موضع الرَّيبَة . و في حديث كعب : أول من لـُـبسُ القَبَاءَ سليمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لأنه كان إذا أدخل دأسه النبس الثيباب كنست الشاطين استهزاء . يقال : كَنْسَ أَنْفُهُ إِذَا حَرَّكُهُ مستهزئاً ؛ ويووى : كنَّصت ، بالصاد . يقال : كنُّصَ في وجه فلان إذا استهزأ بـه . ويقـال : فراسن مكننوسة وهم المكساء الجراداء من

الشعر . قال أبو منصور : الفر سينُ المكنئوسة المكلساء الباطن تُشبّهُها العرب بالمرايا ليملاستها . وكنيسة أليهود وجمعها كنائس ، وهي معر بة أصلها كنيسة للنصارى . والكنيسة للنصارى . ورمل ألكيناس : ومل في بلاد عبد الله بن كلاب ، ويقال له أيضاً الكيناس ؛ وكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

وَمَثْنَى ، وسِتْر ُ الله كَيْنَى وبَيْنَها ، عَشِيَّة أَحْجَادِ الكِيْنَاسِ ، وَمِيمٍ ُ '

قال: أراد عشية كرمل الكيناس فلم يستقم له الوزن فوضع الأحجاد موضع الرمل.

وَالنَّكُنَاسَةُ : اسم مُوضِع بِالكُوفَة . وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكُنَاسَةُ وَالكَانِسِيَة : مُوضِعانَ ؛ أَنشد سببويه :

دار" لِمَرْوَة إذ أَهْلِي وأَهْلُهُمْ ، اللَّهُو والغَزَلا

كندس : الكُنْدُسُ : العَقْعَقُ ؛ عن ثعلب؛ وأنشد : مُنْيِتُ بِيزِمَرُ دُوَّ كالعَصا ،

أَلَصُّ وَأَخْبَتُ مَن كُنْنُهُ سُ ٢ِ الزِّمْرُدة : التي بَيْنَ الرجل والمرأة ، فارسية .

كهمس: الكهمس : القصير ، وقيل : القصير مسن الرجال . والكهمس : الأسد . وقال ابن الأعرابي : هو الدئب . وكهمس : من أسماء الأسد . وناقة كهمس : عظيمة السنام . وكهمس : اسم ، وهو أبو حي من العرب ؛ أنشد سببويه لمود وو وقيل هو لأبي حرابة الوليد بن حريفة :

فلله عَيْنا مَنْ رَأَى مِن فَوَارِسٍ ؛ أَكُرُ على المُكُرُوهِ مِنهِم وأَصَّبُرا

١ قوله « رميم » هو اسم امرأة كما في شرح القاموس .
 ٢ قوله « منيت النع » سيأتي في مادة كندش فاغلوه .

فيا بَوحُوا حتى أعَضُوا سَيُوفَهُمْ وَالحَدِيدَ المُسَيَّرا وَكُنْا حَسِبْنَاهُمْ فَوَارِسَ كَهْمَسَ ، والحَدِيدَ المُسَيَّرا وَكُنْا حَسِبْنَاهُمْ فَوَارِسَ كَهْمَسَ ، وحَيُوا بَعْدَ مَا مَاتُوا مِن الدَّهْرِ أَعْصُرا وَكَهْمَسَ فَذَا: هو كَهْمَسَ بن طَلْقُ الصَّرِي ، وكان من جبلة الحَوارِج مع بلال بن مرداس ، وكانت الحوارج وقعت بأسلم بن ذرعة الكلابي ، وهم في أربعين رجلا ، وهو في ألفي وجل ، فقتلت قطعة من أصحابه والهزم إلى البصرة فقال مودود هذا الشعر في قوم من بني تميم فيهم شدة ، وكانت لهم وقعة بسيحستان ، فشبههم في شدَّهُم بالحَوارَج الذين الموراب كهميس ، في شائهم في شدَّهُم بالحَوارَج الذين أصحاب كمهميس ، أي كأن هؤلاء القوم أصحاب كمهميس في قدو تهم وشدّهم ونصرتهم .

كوس: الكوش : المشي على رجل واحدة ، ومن دوات الأربع على ثلاث قتوائم ، وقيل : الكوش أن يَو فع إحدى قوائمه ويَنْزُ وَ على ما بقي ، وقد كاست تكوس كوشاً ؛ قال الأعور النّبهاني :

ولو عند غَسَّان السَّليطيِّ عَرَّسَتُ ، رَغَا فَرِقَ منها ، وكاسَ عَقِيرُ وقال حاتم الطائي :

و إبلي كرهن أن يكوس كريمها عقيراً ، أمام البيت ، حين أثير ما أي تعقر إحدى قوائم البعير فيكوس على ثلاث ؟ وقالت عبرة أخت العباس بن مرداس وأمها الحنساء تراثي أخاها وتذكر أنه كان يعر قب الدار .

فَظَلَتْ تَكُوسُ عَلَى أَكُرُعٍ تَكَانُ ، وغَادَرَتُ أُخْرِى خَضِيبا

تعني القائمة التي عَرْ قَبَهَا فهي مُخْضَبَة بالدم . وكاس البعير إذا مشى على ثلاث قوائم وهو مُعَرْ قَبَّ. والتَّكَاوُس : التَّر اكْهُمْ والتَرْاحم . وتَكَارَسَ النخل والشجر والعُشْب : كَثْرَ والتفَّ ؛ قال عُطارِد ابنُ قُرْان :

ودُونيَ من نتجُران رُكُنُ عَمَرَّدُ ، ومُعْتَلِجٌ من نتخْلِهِ مُتَنَكَاوِسُ

و تَكَاوَسَ النَّبْتُ : النَّفُّ وسقط بعضه على بعض ، فهو مُنْتَكَاوِس . وفي حديث قتادة ذكر أصحاب الأَيْكة فقال : كانوا أصحاب شجر مُشْكَاوِس أي مُلْتَف متراكب ، ويروى مُشْكَادِس ، وهو بمعناه. وفي النوادر: اكْتَاسَني فلان عن حاجتي وارْتَكَسَني أي حبسني .

والكُنُوسُ ، بالضم : الطُنَّبُل ، ويقال : هو معرَّب. ومَكُنُوسَ على مَفْعَل : اسم حماد ، ولُنْمُعَة " كَوْسَاء : مَتَواكَمَة مَلْنَةً .

والمُسْتَكَاوِسُ في القواني : نوع منها وهو ما توالى فيه أدبع متحركات بين سَاكنين ، شبَّه بَذَلك لَكَثُوهَ الحركات فيه كأنها النقَّت .

وكاسَ الرجُلُ كُوساً وكُوسَهُ : أَخَذَ بَرأَسهُ فَسَصَاهُ إِلَى الأَرْضِ، وقبل : كَبَّهُ عَلَى رأَسه. وكاسَ هُو يَكُوسُ : انقلب . وفي حديث عبد الله بن عبر : أنه كان عند الحجاج فقال : ما ندمنت على شيء نكدمي أن لا أكون قسلست ابن عبر ، فقال عبد الله : أما والله لو فعلت ذلك لكوسك الله في النار أعلاك أسفلك ؟ قال أبو عبيد : قوله لكوسك الله في النار أعلاك أسفلك ؟ قال أبو عبيد : قوله لكوسك

 ١ قوله « ومكوس على مفعل اسم حمار » مثله في الصحاح؛ وعبارة القاموس وشرحه: ومكور س كمعظم: حبار ، ووهم الجوهري فضيطه بقلمه على مفعل ، وإذا كان لفة كما نقله بعضهم قلا يكون وهما .

الله يعني لَكَبَّكُ الله فيها وجعل أعلاك أَسْفَلكُ ، وهو كَتُولِم : كَلَّمَتُه فَاهُ إلى في " ، في وقوعِه موقع الحال. ويقال كَوَّسْتُهُ على رأْسه نَكْويساً ، وقد كاسَ يَكُوسُ إذا فعل ذلك .

والكُوس: خَشَه مُثلثة تكون مع النَّجَّاد يَقِيس بها تَرْبيع الحُشَب ، وهي كلمة فارسية، والكُوْسُ أَيضاً كأنها أعجبية والعرب تكلئمت بها ، وذلك إذا أصاب الناس خَبِّ في البحر فخافوا الغَرَق ، قيل: خافوا الكُوْسُ هَيْجُ البحر فخافوا الكَوْسُ هَيْجُ البحر وخَبُه ومُقارَبة الغرق فيه ، وقيل: هو الغرق، وهو دَخيل.

والكُوسِيُّ من الحيل: القصير الدُّوارِج فلا تراه إلا مُنكَسَّسًا إذا جَرَى ، والأنثى كُوسِيَّة ، وقال غيره: هـو القصير البدَيْنِ . وكاسَت الحيَّة إذا تَحَوَّتُ في مَكاسِها ، وفي نسخة في مَساكِها .

و كَنُواْسَاءُ: مُوضَع ؛ قال أَبُو دُوْبِب : إِذِا تَذَكُرتُ وَتَنْلَى بِكُواْسَاء ، أَشْعَلَتُ

كو اهيية الأخرات كن صُنُوعُها كيس : الكيس : الحيش : الحقة والتوقيد ، كاس كيساً ، وهو كيس وكيس والجمع أكياس ، قال الحطينة :

والله ما معشر لاموا امراً جُنْباً ، في آل ِ لأي ِ بنِ سُمَّاسٍ ، بأكباسٍ

قال سيبويه: كَسَرُّوا كَيْسًا على أفْعال تشبيهــاً بفاعل،ويدلنُك على أنه فَيْعِل أنهم قد سلنَّموا فلو كان فَعْلًا لَمْ يَسَلِّمُوهُ ؛ وقوله أَنشده ثعلب:

فكُنْ أَكْنِيسَ الكَنِيسَى إذا كنتَ فيهم ، وإن كنتَ في الحَمْقي ، فكُنْ أنتَ أَحْمَقا

١ قوله « كسروا كسأ على أنمال الى قوله لم يسلموه » هكذا
 في الاصل ومثله في شرح القاموس .

إنما كسره هنا على كيسى لمكان الحسقى ، أجرى الضد مُبورى ضد ، والأنثى كيسة وكيسة . والكنوس والكيسى : جماعة الكيسة؛ عن كراع؛ قال ابن سيده : وعندي أنها تأنيث الأكيس ، وقال سر أن : لا يوجد على مثالما إلا ضيقى وضوقى جمع ضيقة ، وطنوبى جمع طيبة ولم يقولوا طيبى، قال : وعندي أن ذلك تأنيث الأفنعل . الليث : جمع الكيس كيسة . ويقال : هذا الأكيس كيسة . ويقال : هذا الأكيس وهي الكوسى وهن الكوس ، والكوسيات : النساء خاصة ، وقوله :

فما أدْري أجُبْناً كان دَهْري أَ أَمْ ِ الكُوسَى ، إذا جَدُّ الغَرِيمُ ?

أراد الكنس بناه على فأملى فصارت الياء واوا كما قالوا طوبى من الطنيب . وفي اغتسال المرأة مع الرجل : إذا كانت كنيسة ؛ أراد به حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل . وفي الحديث : وكان كنيس الفعل اي حسنة ، والكنيس في الأمور بجري معرى الرفق فيها . والكوسى : الكنيس ؛ عن السيرافي ، أدخلوا الواو على الياء كما أدخلوا الياء كما الواو كثيراً على الواو ، وإن كان إدخال الياء على الواو أكثر لحقة الياء . ورجل متكنيس : كنيس ؛ قال رافع بن هريم.

فهالا غير عباكم ظلمانم ، الذا ما كنتم منتظلليينا ؟ عفاريتاً على وأكل مالي ، وجبناً عن رجال آخرينا ! فلو كنم لمكنيسة أكاست ، وكيس الأم يعرف في البنينا

ولكن أمُّكُمُ حَمُقَتُ فَجِئْتُمُ غِنَانًا ، مَا نَرَى فيكم سَمِينَا !

أي أو حب لأن يكون البندون أكياساً. وامرأة مكياس ؛ تلد الأكياس ، وأكيس الرجل وأكاس إذا ولد له أولاد أكياس ، والتكيش ؛ النظر في ، وتكيس الرجل ؛ أظهر الكيس ، والكيس ، والكيس ، وحد كاس الولد الأكيس ، وكذلك الكوسى ، وقد كاس الولد يكيس كيساً وكياسة ، وفي الحديث عن الذي ، على الله عليه وسلم ؛ الكيس من دان نفسة وعبل لا بعد الموت أي العاقل ، وفي الحديث ؛ أي المومنين أكيس أي أعقل ، أبو العباس ؛ الكيس العقل ، والكيس العقل ،

وزيد بن الكياش النَّمَري : النَّسَّابة . والكيِّس : اسم رجل ، وكذلك كينسان . وكينسان أيضاً : اسم للفَد ر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لضيرة بن ضمرة بن جابر بن قبطن :

إذا كنت في سَعْدِ ، وأَمْكُ منهم ، عَربِها فلا يَغْرُرُوكُ خالُكُ من سَعْدِ إذا ما دَعَوا كيسان ، كانت كُهولُهم إلى الغَدُورِ أَسْعَى من تَشابِهم المُودِد

وذكر ابن دريد أن هذا للشير بن تو لب في بني سعد وهم أخواله . وقال ابن الأعرابي : الفدون يكنى أبا كيسان ، وقال كراع : هي طائبة، قال: وكل هذا من الكيس ، والرجل كيس محكيس أي ظريف ؟ قال :

أما نَراني كَنِساً مُكَنِساً ، بَنَيْتُ بَعْدَ نافِع مُخَبِّسا ؟ المُنكبَسُ: المعروف بالكيس. والكيس: الجياع. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : فإذا قد منم على أهاليكم فالكيس الكيس أي جامعوهن طلباً للولد ، أراد الجياع فجعل طلب الولد عقلاً . والكيس : طلب الولد . أكاس الرجل الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا الرجل إذا أخذ بناصيته ، وأكاست المرأة إذا فلاناً فكست ولد كيس ، فهي مكيسة . ويقال: كايست فلاناً فكست أكيساً أي غلبته بالكيس وكنت أكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، وكنت أكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، لاخذ جماك أي غلبتك بالكيس منه . وفي حديث جابر : أن النبي، لاخذ جماك أي غلبتك بالكيس . وهو يكايسه في البيع .

والكيس من الأوعية : وعاة معروف يكون للدراهم والكنانير والدُّر والياقنُوبِ ؟ قال :

إنما الذَّالْفاءُ ياقلُونَهُ ﴿ الْمُعْالِدِ مِنْ الْمُعْقَالِ مِنْ كَيْسُ الْمُعْقَالِ ِ

والجمع كيسة . وفي الحديث : هذا من كيس أبي هرية أي ما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما أيقتنى المال في الكييس، ورواه بعضهم بفتح الكاف، أي مس فقهه وفط نته لا من روايته .

والكينسانية : جُلود حسر لبست بقرظية . والكينسانية : صنف سن الرّوافيض أصحاب المُختار بن أبي عُسِيد يقال لـقبُه كان كَيْسان .

ويقال لما يكون فيه الولد: المَشْيِمَة والكِيسُ ؛ نُشَّه بالكس الذي تجرز فيه النقة .

#### فصل اللام

اللهوس أن تتبع الحكاوات وغيرها فتأكلها. يقال لاس يكوس لوساً ، وهو لائيس ولكوس . لس المنس المؤسس ، بالضم : مصدر قولك ليست الثوب ألنبس ، واللبس ، بالفتح : مصدر قولك لبست الثوب عليه الأمر ألبس خلطنت. واللباس : ما يلبس وكذلك الملبس واللبس ، بالكسر ، مثله . ابن سيده : لبس الثوب يكنبسه لبساً وألبسه إياه ، وألبس عليك ثوبك. وثوب لبيس إذا كثر لبسه وقيل : قد للبس فأخلق ، وكذلك ملحقة لبيس " ، بغير ها ، والجمع لبس ؟ وكذلك ملحقة المؤادة وجمعها لبائس ؟ قال الكميت يصف الثول والكلاب :

تَعَهَّدَهَا بالطَّعْن ِ، حتى كَأْغَا يَشُونُ بِرَوْقَيَيْهِ الْمَزَادَ اللَّبَائِسا

يعني التي قد استعملت حسى أخليقت ، فهو أطوع الشيق والحرق ودار" لبيس" ؛ على النشبيه بالثو"ب الملوس الحكت ؛ قال :

دار" الكيلى خلك البيس ، السيس ، السيس المساس الماس ال

فلذا ذكره هناك .

قَوْماً أي تملئينت بهم دهراً؛ وقال الجعدي : لَبِيسْت أناساً فأفننينتُهُمْ ، وأفننينت على أناس أناسا

ويقال: لبيست فلانة عُمري أي كانت معي شبايي كلّه . وتكبّس حُبُ فلانة بِدَمِي ولَحْمِي أي اختلط . وقوله تعالى : الذي جعل لكم الليل لِباساً أي تَسْكُنُون فيه ، وهـ و مشتبل عليكم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : فأذاقها الله ليباس الجُوع والحَوْف ، حاعُوا حتى أكلوا الوبر بالدّم وبلغ منهم الجُوع الحال التي لا غابة بعدها ، فضرب اللّاس لما نالهم مثلًا لاشتاله على لابيسيه . ولياس التّقوك : الحياة ؛ هكذا جاء في النفسير ، ويقال : الغليظ الحشن التصير .

وألبست الأرض: غطاها النبت . وألبست السهاء الشيء ، بالألف ، إذا غطايته . يقال : ألبس السهاء السحاب إذا غطاها . ويقال : الحروة الأرض التي المبستها حجارة سود . أبو عبرو : يقال الشيء إذا غطاه كله ألبسة ولا يكون لبسة كقولهم ألبسنا الليل ، وألبس السهاء السحاب ولا يكون لبسنا الليل ولا لبس السهاء السحاب . ويقال : هذه أرض ألبسنها حجارة سود أي غطائها . والدّجن : أن أبلبس الهاء .

والمَكْبُسُ : كَاللَّبِاسِ . وفي فلان مَكْبُسُ أَي مُسْتَمْتَعُ . قال أبو زيد : يقال إن في فلان لمَكْبُسًا أي أي ليس به كبر " ، ويقال : كبر " ، ويقال : ليس لفلان لتبيس " أي ليس له مثل . وقال أبو مالك : هو من المُلابَسة وهي المُنالَطة . وجاء لابيسًا أَذْ نَيْهُ أَي مُتفافلًا ، وقد لتبيس له أَذْ نَهُ ' ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فقلْنَ له : وَيُلْلُكُ أَيَّ شَيْء تَصْنَع ? فقال : النُّبَسُ لِكُلُّ حَالَة لَـُبُوسَهَا : إمَّا نَعْيِيمَها وإمَّا بُوسَهَا

واللَّبُوس: الثياب والسَّلاح، مُذْكُر، فإن ذهبت به إلى الدَّرْع أَنَّتْت. وقال الله تعالى: وعلَّمناه صَنْعة لَبُوس لَكُم ؟ قالوا: هي الدَّرْع تُلبَس في الحروب. ولِبُس الهَو دج: منا عليه من الثياب. يقال: كشفّت عن الهَو دج لِبْسَه ، وكذلك لِبْس الكَعبة، وهو ما عليها من اللَّباس؟ قال حميد بن ثور يصف فرساً خدمته جَواري الحيّ:

فَلُمَا كَشَفُنُ اللَّبْسَ عَنه مَسَخُنَهُ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وإنه لحسن اللبسة واللباس . واللبسة : حالة من حالات اللبس ؛ ولبست النوب لبسة واحدة . وفي الحديث : أنه نهى عن ليستنين ، هي يحسر اللام ، الهيئة والحالة ، وروي بالضم على المصدر ؛ قال ابن الأثير : والأول الوجه ، ولياس النور : أكبته . ولياس كل شيء : غيشاؤه . ولياس الرجل : امرأته ، وزوجها لياسها . وقوله ولياس الرجل : امرأته ، وزوجها لياسها . وقوله أي النساء : هن لياس لكم وأنتم لياس من لهن ؟ أي مثل اللباس ؛ قال الزجاج : قد قيل فيه غير ما قول قول قيل : أكب قريق منكم يستكن إلى صاحب ويلابسه كا قال تعالى : وجعك منها ذوجها ليسكن إليها . والعرب تسمي المرأة لياساً وإذاوا ؛ قال الجعدي والعرب تسمي المرأة لياساً وإذاوا ؛ قال الجعدي صف امرأة :

إذا ما الضّجيع ثننى عطفها ، تَثَنَّتُ ، فكانت عليه لِباسا ويقال: لَبِسْت امرأة أي تمتّعت بها زماناً ، ولَبِست

لَّبُوسُتُ لِغَالِبِ أَذْ نَيَّ ، حَنَّى أَرَاد لَقُو مِه أَنْ يَأْكُلُونِي أَرَاد لَقُو مِه أَنْ يَأْكُلُونِي

يقولُ : تَغَافَلُتْ لَهُ حَتَّى أَطْسَعَ قُومُهُ فِي ۗ . واللَّبْسُ وَاللَّبُسُ : اختلاط الأمر . لبَسَ عليه الأمر بَلْبِسه لَبُساً فالتنبَسُ إذا خَلَطَه عليه حتى لا بعر ف جهَنَّه . وفي المَوالد والمُبْعَث : فجاء المُلَكُ فَشَقٌّ عَنْ قَلْمُ ، قَالَ : فَخَفْتُ أَنْ يَكُونَ قد التُبسَ بي أي خُولطت في عَقَلَى ، من قولك في رأم لنُّس أي اختلاط ، ويقال المجنون : مُخَالَطُ ، والنُّدَيْسُ عليه الأمر أي اختلَطُ واسْتَبَهُ . والتَّلْسُبِسُ : كَالنَّدُ لِيسَ والنَّخليطِ ، شُدَّد للمبالغة ، ورجل لتَّاسُ ولا نقل مُلكبِّس . وفي حديث جابر: لما نزل قوله تعالى: أو 'بِلْبِسْكُمْ شَيْعاً ؛ اللَّبْسِ: الحلاط . يقال : لَبُسْت الأمر ، بالفتح ، أَلْبُيسُهُ إذا خَلَطت بعض بعض ، أي يَجْعَلكم فر قاً مختلفن ؛ ومنه الحديث : فَلَـبُسَ عليه صَلاتَه . والحديث الآخر : من لَبُسَ على نفسه لَبُساً ، كلُّ بالتخفيف؟ قال : وربما شدد للتكثير ؛ ومنه حديث ابن صيّاد: فَلَابَسْنِي أَي جَعَلَني أَلْتُنْبِسِ ۚ فِي أَمْرُهُ ، والجديث الآخر : لَبُسَ عليه . وتَلَبُّس بِيَ الأَمرُ : اختلط وتعلق ؛ أنشد أبو حنيفة :

## تَكَبَّسَ حُبُّهَا بِدَمِي وَلَحْمِي ، تَكَبُّسَ عِطْفَةً بِنْرُرُوعٍ ضَالَ

وتلبّس بالأمر وبالثّوب . ولابّست الأمر : خالطنت الأمر : خالطنت . وفيه البّس والبّسة أي النباس . وفي التنزيل العزيز : وللبّسنا عليهم ما يُلْبِسُون ؛ يقال: لتبّست الأمر على القوم ألْبُيسه لبّساً إذا سُبّهته عليهم وجَعَلت مُشْكِلًا ، وكان روساء الكفار يلبيسون على ضعفتهم في أمر النبي ، صلى الله

عليه وسلم ، فقالوا : هَلا أَنزل إلينا مَلَك ؟ قال الله تعالى: ولو أَنزَ لنا مَلَكاً فرأوه ، يعني المَلَك ، وجُلا لكان يَلْحَقهم فيه من اللَّبْس مثل ما لحق ضعَفَتهُم منه ، ومن أمناهم : أَعْرَضَ ثَوْبُ المُلْتَبِس إذا سألته عن أَمر فلم يُبَيِّنُهُ لك. وفي المُلْتَبِس ؛ يُضرَب هذا المَثلُّ لِمِن اتَسْعَت فِرْ قَتْهُ أَي كُو من يَتَهِمُهُ فيا سَرَقه ،

والمِلْنَبَس : الذي يلبسُك ويُجلَلك . والمِلْنَبَسُ : اللَّي للبسُك ويُجلَلك . والمِلْنَبَسُ : اللَّي للبَّنَه كما تقول إزار ومِثْزَر ولِحاف ومِلْنَحَف ومن قال المَلْنَبَس أواد تَوْب اللَّبْس كما قال :

# وبعند المشيب طول عنش ومكبسا

وروي عن الأصعي في تفسير هذا المثل قال : ويقال ذلك الرجل ، يقال له: من أنت ? فيقول : من مُضَر أو من ربيعة أو من اليكن أي عَكَمَات ولم تخص . والماليس : اختلاط الظلام . وفي الحديث : لنبسة " بالضم ، أي الشبهة " ليس بواضح . وفي الحديث : فيأ كل فما يتلكبس بيده طعام أي لا يكثر ق به لنظافة أكله ؟ ومنه الحديث : ذهب ولم يتلكبس منها بشيء يعني من الدنيا . وفي كلامه لتبوسة منها بشيء يعني من الدنيا . وفي كلامه لتبوسة والمبين ، وهو من باب :

## قد بَيِّنَ الصبح لِذِي عَينَيْن

ولابَسَ الرجلُ الأمر : خالطة . ولابَسْتَ فلاناً : عَرَفت باطنه . وما في فلان ملبَس أي مُسْتَسْتَع. ورجل البيسُ : أحمق لا .

٢ قوله « البس أحمق » كذا في الاصل . وفي شرح القاموس :
 ورجل ليس ، بكسر اللام : أحمق .

البقَر أولادَها ، كما أن قوله :

وما هي إلا في إزار وعلمُقَةً ، مُغارَ ابن هَمَّام على حَيُّ خَنْعَمَا

لمحذوفُ المضاف، أي وقدَتَ إغارَة ابن ُهمام على حَيِّ خَنْعَمَا؟ إِخَارَة ابن ُهمام على حَيٍّ خَنْعَمَا؟ ومَلاحس البقر إذا مصدر مجموع مُعْمَل في المفعول به كما أَن قوله :

مَوَاعِيدَ عُرْ قُنُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرُبِ

كذلك وهو غريب . قال ابن جني : وكان أبو علي، رحمه الله ، يورد متواعيد عُرْ قُنُوب أَخَـاه مَوْرد ُ الطِئْريف المنعجّب منه .

واللَّحْسُ ؛ أكل الجَراد الحَضِرَ والشَّجْرَ ، وكذلكَ أَكُلُ الدُّودَةِ الصوف ، واللَّحُوس ؛ الحريب ، وقيل ؛ المَسَوَّوم يَلْحَسِ قومَه ، على المَسَل ، وكذلك الحَاسُوس واللَّحُوس من الناس الذي يَتَبَعُ الحَلَلُوءَ كالدُّباب .

والملتَّحَسُ : الشجاع كأنه يأكل كلَّ شيء يرتفع له. ويقال : فلان أَلَمَهُ مِلْحَسُ أَحْوَسَ أَهْيَسَ . وفي حديث أبي الأَسْوَد : عليكم فلاناً فإنه أَهْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ أَلْيَسَ مَلْحَسَ، هو الذي لا يظهر له شيء إلا أَخَذه ، مفْعَلَ من اللَّحْس .

ويقال : النّعَصِّت منه حَقْي أي أخدتُه ، وأَصَابِتهم لَـوَاحِس أي سِنُون شِداد تَلنْعَس كُلُّ شيء ؛ قال الكميت :

وأنت رَبِيع الناس وابن رَبِيعهِم ، إذا لُقَبّت فيها السَّنُونُ اللَّواحِسَا

وأَلْحَسَتَ الأَرْضِ: أَنْبَكَتْ أُوَّلِ العُشْبِ، وقيل: هو أَن تَخْرُجُ رؤوسِ البقل فيراه المال فيطبَع فيه فيكُخَسَهُ إذا لم يقدر أَن يأكل منه شيئًا، اللبث : اللَّبَسَة بَقَلَة ؟ قال الأزهـري : لا أعرف اللَّبَسَة في البُقُول ولم أَسمع بها لغير الليث .

طس: اللّحس باللسان ، يقال : ليحس القصعة ، الكسر . واللّحسة : اللّعقة . والكاب يليحس الإناء الخسأ: كذلك ، وفي المثل: أَسْرَع من لحس الكاب أنف . ولحست الإناء لتحسة وليحسة وليحسة من الطعام : إن الشيطان حسّاس لحاس أي كثير اللّحس لما يُصِل إليه . تقول : لتحسّت الشيء أليحس لما يُصِل إليه . تقول : لتحسّت الشيء ألحسه إذا أخذته بلسانيك ، ولتحاس المبالغة . والحسّاس المبالغة .

وقولهم : تَرَّكُنْ فلاناً عَلاحِس البَقَر أولادَها ، هو مِثل قولهم عِمباحِث البقر أَيْ بالمكان القَفْر بحِيث لا يُدْرَى أَيْ هو ، وقال ابن سيده : أي يفكا من الأرض . قال : ومعناه عندي بحيث تَلْعَق البَقَرُ ما على أولادِها من السّابِياء والأغراس ، وذلك لأن البَقر الوحشية لا تليد إلا بالمَفاوز ؟ قال ذو الرمة :

تَرَبَّعْنَ َمَنْ وَهْسِينِ أَو بِسِسُوَيْقَةٍ ﴾ مَشْقَ السَّوابي عَن رُوْوسَ الجَـاَّذِرَ

قال : وعندي أنه بمكلحس البقر فقط أو بملخس البقر أولادها لأن المتفعل إذا كان مصدراً لم مجسع ؟ قال ابن حيثي : لا تخلو ملاحس ههنا من أن تكون جسع مكنحس الذي هو المكان ، فلا يجوز أن يكون ههنا مكاناً لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها ، والمكان لا يعمل في المفعول به كما أن الزّمان لا يعمل فيه ، وإذا كان الأمر على ما ذكر ناه كان المضاف هنا محذوفاً مقد راً كأنه قال : تر كثته بمكلحس المقاط والاصل تركته بجلاحس النه » هكذا في الاصل ، ولمل فيه سقطاً والاصل تركته بمكان ملاحس النه .

واللَّحْس : ما يظهر من ذلك . وغَنَمَ لاحِسة : ترعَى اللَّحْس . ورجل مِلْبْحَس : حريص" ، وقيل : المِلْحَس والمُلْمُحِس الذي يأْخَـذُ كُلُّ شيء يقدر عليه .

للس : لَدَسَه بيدِ و لَدُساً : ضَرَبَه بها ، ولَدَسَه بالخبر : ضَرَبه أو رَماه ، وبه سُسَّي الرجل مُلادِساً. وبنو مُلادِس : حَيْ . وناقة لَديسُ : رُميتباللحم، وقيل : اللَّديسُ الكثير اللحم ؛ عن كراع .الصحاح: اللَّديسُ النَّاقة الكثيرة اللحم مثل اللَّكيسك والدَّخيس .

وألند سَت الأرض إلداساً : أطلاعت شيئاً من النبات ؟ قال ابن سيده : أراه مقلوباً عن أد لسَت . وناقة لديس رديس إذا رميت باللحم رميساً ؟ قال الشاعر :

سَدِيسُ لَدِيسُ عَيْطَمَوُسُ شَيِلَةُ ﴿ تُبَادُ إِلِيهَا المُحْصَنَاتِ النَّجَائِبِ ُ

المُعْصَنَاتُ النَّجَائَبُ : اللَّواتي أَحْصَنَهَا صَاحِبُهَا أَنَ لا يَضْرِبَهَا إِلاَّ فَعَلْ كَرِيم ، وقوله تُبَارُ أَي يُنْظُرُ لا يَضْرِبَهَا إِلاَّ فَعَلْ كَرِيم ، وقوله تُبَارُ أَي يُنْظُرُ اللَّهِنَّ وإلى سَيْرِهِنَ بسَيْرِهِنَ بسَيْرِهِ هذه الناقة 'مُخْتَبَرُ'نَ لليهنِّ وإلى سَيْرِهِنَ بسَيْرِهِنَ بسَيْرِهِنَ للسَيْرِهِ اللَّهَ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُ

ويقال : لَدَّسْتُ الحُنُفُّ تَلْدِيساً إِذَا تَنَقَّلْتَهُ ورَقَعْتَهُ . يقال : خُنُهُ مُلْدَّسُ كَا يقال ثَوْب مُلْدَّم وسُرَدَّم . ولَدَّسْت فِرْسِنَ البعير تَلْديساً إذا أَنْعَلْتَه ؟ وقال الراجز :

حَرَّفَ عَلَاهَ ذَاتَ خُلُتٌ مِرِّدَسِ ، دَامِي الأَظْلَأُ مُنْعَلَمِ مُلْكَدُّسِ

والملك سُ: لغة في الملطس ، وهنو حجر ضخم يُدَقُ به النّرَى ، وربما شبّه به الفحل الشديد الوطء، والجمع المكلادس.

لسس : اللَّسُ : الأكل . أبوعبيد : لَسَّ يَلُسُ لَــُنَّاً إِذَا أَكُل ؛ وقال زهير يصف وَحْشًا : .

ثلاث <sup>مس</sup>كأقنواس السَّرَاء وناشط م قد اخْضَرَ من لَسُّ الغَمييز جَحَافِلُه ا

ولَسَّت الدابة الحشيش تَلُسُه لَسَّاً : ثَنَاوَلَتُهُ ونَتَفَتْه بِجَحْفَلَتِها . وأَلَسَّت الأَرضُ : طَلَّع أول نباتِها ، واسمُ ذلك النبات اللَّساس ، بالضم ، لأن المال بَلُسُهُ . واللَّساس : أول البَقْل . وقال أبو حنيفة : اللَّساس البقل ما دام صغيراً لا تَسْتَسَكِن منه الراعية وذلك لأنها تَلُسُه بألسِنتها لَسَّاً ؛ قال:

> يُوشِك أَن تُوجِسَ فِي الإيجاس؟ ، في باقِل الرِّمْث وفي اللَّساس ، منها هديم ضبع هواس

وألس الغيير : أمكن أن يُلس . قال بعض العرب : وجد الأرضا معطوراً ما حوالها قد ألس غيرها ؟ وقبل : ألس خرج زهر ه . وقال أبو حنيفة : اللس أول الرغي ، لست تكسلس لسل وثوب منتكسلس وملكسلس : كسلسلس كونعم يعقوب أنه مقلوب . وما السلس ولسلاس ولسالس : كسلسل الأخيرة عن ان جني . ابن ولسلاس الأعرابي : يقال للغلام الحنيف الروح النشيط لسلس وسلسل . واللسس : الحتالون النشيط لسلس وسلسل . واللسس : الحتالون النشيط السلس الأزهري : والأصل النشس ، والنس السوق ، فقلب النون لاماً .

ابن الأعرابي: سَلَسُلَ إذا أكل السَّلْسُلَة ، وهي القطعة الطويلة من السنام ، وقال أبو عمر: وهي اللَّسْلِسة ، وقال الأصعي : هي السَّلْسُلَة ، ويقال سِلْسُلِلَة .

١ قوله ناشط : في قصيدة زهير : ميـــُحــَل .

لا قوله « يوشك أن توجس » هكذا في الاصل وشارح القاموس
 هنا وأعاد المؤلف هذه الابيات في مادة هوس بلفظ آخر .

واللَّسْلاسُ : السَّنام المقطَّع ؛ قيال الأَصمعي : اللَّسْلِسَة يعني السنام المقطَّع .

لطس: اللطس : الضراب الشيء بالشيء المريض ؟ لطس : اللطسة للطسال : وحجر لطساس : تكسر به الحجادة . والملطس والملطس والملطس حجر ضخم يدق به النوى مثل الملدم والملدام، والجمع الملاطس .

والملطاس: معول يكسر به الصغر. قال ابن شيل: الملاطيس المناقير من حديد يُنقر بها الحجارة، الواحدة ملطاس. والملطاس ذو الحكافين: الطويل الذي له عَنزَة ، وعَنزَتُه حده الطويل ؛ قال أبو خيرة: الملطس ما نتقر ت به الأرحاء؛ قال امرؤ النس:

وتر دي على صُم م صلاب مكاطس ، شديدات عقد ، لتشات ميان

وقال الفرَّاء: ضربه بمبلطاس، وهي الصغرة العظيمة، لَـُطـَسَ بها أي ضرَّب بها . ابن الأعرابي : اللَّـُطـُسُ اللَّطـُسُ اللَّـُطُسُ اللَّـُطُسُ اللَّـُطُسُ اللَّـُطِسُ اللَّـُطِسُ اللَّـُطِسُ اللَّـُطُسُ اللَّهِ مَلاطِسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلُولُ الللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَهُوي على شُواجِع عَلَيَّات ،
 مكلطيس الأخفاف أفشليات

قال ابن الأعرابي: أراد أنها تضرب بأخفافها تلاطئس الأرض أي تدّفها بها . واللَّطْنُس : الدّق والوّط الشديد ؛ قال حاتم :

وسُقيت ُ بالماء السَّيْرِ ، ولم أَثرَكُ أَلاطِسُ حَمَّاً الحَقْرِ

قال أبو عبيدة: معنى ألاطس أتَلَطَّخ بها . ولَطَسه البعيرُ نجفه : ضرَبه أو وَطِيْهُ . والمِلْطُس والمِلْطاس : الحُفُ أو الحافر الشديد الوطء .

التهذيب : وربما سبي خف البعير ملطاساً . والمِلْطاس : الصغرة العظيمة ، والمِلْدَقُ المِلْطاس ، والمِلْطاس : حجر عَرِيض فيه طول .

لَعَنى : اللَّعَسُ : سَوادُ اللَّنَةَ والشَّفَة ، وقيل: اللَّعَسَ واللَّعْسَةَ سَواد يعلو سُقَة المرأة البيضاء ؛ وقيل: هو سواد في حمرة ؛ قال ذو الرمة :

لَمَيْاءُ فِي سَفَنَتَهُما حُوءٌ لَّ لَعُسَ"، وفي أنبابها سُنبُ

أَبْدَلُ اللَّعْسَ مِنَ الحُوَّةِ . لَعِسَ لَعَسَاً ؛ فهو أَلْعَسَ ، والأُنثى لَعْسَاء ؛ وجعل العجاج اللَّعْسَة في الجسدكله فقال :

### وبَشَراً مع البّياض ألْعُسا

فجعل البشر ألمُعَسَ وجعله مع البياض لما فيه مـن ُشُرْبِةِ الحَمْرِةِ . قال الجوهري : اللَّامْسُ لُونُ الشَّفة إذا كانت تضرب إلى السواد قللًا، وذلك 'نستَمْلُكم. يقال : شفة لَعْساء وفشيَّة ونسوة لُعْس ، وربيا قالواً : نَبَاتُ أَلَّمُسَ ، وذلك إذا كُثُو وكَثُفُ لأنه حينتُذ يضرب إلى السواد . وفي حديث الزبير : أَنه رأى فشيَّة العُساَّ فِسأَل عنهم فقيل : أُمُّهم مَولاة للنحرُ قَة وأَبُوم بملوك ، فاشترى أباهم وأعتقبه فجر" ولاءهم؟ قال ابن الأثير : اللُّثُعْسُ جمع أَلْعَسُ، وهو الذي في شفتيه سُواد . قال الأصمى : اللُّعْس الذين في شِفاهِهم سُوادٌ ، وهو مما 'يستحسن ' ولقد لنعسُ لَعَسًا . قال الأزهري : لم يُوهُ بِه سُوادَ الشُّفة خاصة إنما أراد لَعَسَ أَلُوانهم أي سَوادُها ، والعرب تقول جارية لَـعُساء إذا كان في لَـُوْنُهَا أَدْنَى سُوادٌ فَيهُ نُشُرُ بُهُ تُحَمَّرُ ۚ لِيسَتُ بِالنَّاصِعَةِ، فإذا قيل لعساء الشُّفة فهو على ما قال الأصمعي . والمُتَكَعَس : الشديد الأكل . واللَّعْـوَس : الأَكُول الحَريض، وقيل: اللَّغُوس، بالغين معجمة، وهو من صفات الذّب . واللَّعْوس ، بتسكين العين: الحقيف في الأكل وغيره كأنه الشَّره ؛ ومنه قيل للذّب : لَعْوَسَ وَلَعْوَسَ ؛ وأنشد لذي الرَّمة :

ُ وماءِ هَـنّـَكُـنتُ ُ اللَّـيْـلُ عنه ، ولم يَو دُ

رَوايا الفراخِ والذَّنَابُ اللَّعَاوِسُ شَيْئًا، ويروى بالفين المعجبة . وما ذقت لَعُنُوساً أي شَيْئًا، وما ذقت لَعُنُوساً أي شَيْئًا، وما دُفَتْتُ لَعُنُوساً أي مَضْنُ ، يقال : لَعَسَنَي لَعْساً أي عَضْني ؛ وبه سمي الذّئب لَعْوَساً .

وأَلْعُسُ : مُوضع ؛ قال :

فلا تُنْكَرِرُونِي ، إنتي أنا ذَ لِكُمْ ، ، عَشِيَّة حَلَّ الحَيْ عَوْلاً فَٱلْعَسَا!

ويروى : لَـاليَ حَلُ .

لفس : اللّغُوسَة : سُرْعة الأَكل ونحوه. واللّغُوسَ: السّرِه السّرِه السّرِه الحريص ، والعين فيه لغة ؛ قال ذو الرمة :

وماء هَنَكَتْ السَّنْسُ عنه ، ولم يَرِدْ كوايا الفراخ والذَّنَابُ ٱللَّفَاوِسُ

ويروى بالعين المهلة . وذئب لَغُوس ولِصُّ لَعُوس ولِصُّ لَعُوس : عُسُبة من العُوس : عُسُبة من اللّرْعي ؛ حكاه أبو حنيفة قال : واللّغُوس أيضاً الرّقيق الحفيف من النّبات ؛ قال ابن أحسر يصف شداً :

فَبَدَرُنَّهُ عَيْنًا ، ولَجُ بِطَرَفِهِ عَنِّي لُعَاعَةُ لَغُورَسَ مُتَزَيَّدِ؟

۰ قوله « أنا ذلكم » في شرح القاموس بدله : انا جاركم . ۲ قوله « متزيد » ويروى مترئد ،كما في شرح القاموس .

معناه أني نظرت إليه وشغكته عني لُعاعة لَمَعْوس، وهو نبت ناعِم دَيَّان، وقيل: اللَّغُوس عُشْب ليَّن رَطْب يؤكل سريعاً.

ولحم مُلَعُونَ ومَلَعُونَ : أَحَمَّو لَمْ يَنْضَجَ . ابن السكيت : طعام مُلَمَّوَج ومُلَكَفُّوسَ وهو الذي لم يَنْضَج .

لقس: اللّقيس : الشّر و النفس الحَريص على كل شي . يقال : لقيست نفسه إلى الشي و إذا نازَعَتْه إليه وحر صَت عليه ؛ قال : ومنه الحديث : لا يَقُولَن أحد لَم خَبُلْت نفسي ولكن لِيقُل لقست نفسي أي عُتَت . واللّقس : الفضيان ، وإها كر خبُلْت هر با من لفظ الحُبث والحبيث . ولقست نفسه من الشي و تلقس لقساً ، فهي لقست ففسه من الشي و تلقس لقساً ، فهي لقست وقيل : نازعته إلى الشر " ، وقيل : تخلت وضافت ؟ وقيل : تخلت وضافت ؟ والشر ، وقيل : تخلت وضافت ؟ وحمل الله اللّذهري : جعل الله الله النفس ، قال : وهو وجعله غيره الفشيان وخبث النفس ، قال : وهو الصواب .

أبو عمرو: الله إلى الله الله الله على وجه . ابن شيل : رجل له سي الحائق خيث النه سي الحائق خيث النه فقال : وفي حديث عبر وذكر الزبير ، رضي الله عنهما ، فقال : وغيقة "لقس" ؛ الله سي السي الحلق ، وقيل : الشيحيح . ولقيست نفسه إلى الشي الحاق عليه ونازعته إليه . والله س المنه العباب الناس المنه المساقر يلقب الناس ويسخر منهم ويفسد بينهم . والله س العباب . ويقال : فلان لقس أي شكس عبر ، ولقسه يلتي الناس ألقسه وتلقيم أن قسار أبو زبد: لقست الناس ألقسهم ونتقسهم أن قسار . ولاقس : المه والنوس المنهم وأن تسخر ، ولاقس : المه وأن تسخر منهم وتلقيهم الألقاب . ولاقس : السم

لكس: إنه لَشَكِسُ لَكِسُ أَي عَسِرُ ! حَكَاه ثعلب مع أَشياه إنباعِيَّة ؛ قال أن سيده: فلا أدري ألكِسُ لَمُ الناع أم هي لفظة على حيدتها كشكيس .

لمن : اللَّمْس : الجنسُّ ، وقيل : اللَّمْسُ ُ المَسَّ باليد ، لَسَّ يَلْمُسُهُ ويَلْمُسُهُ لَمُسًا ولامَسَهُ .

وناقة لتموس : نشك في سَنامِها أَبِها طِرِ قُ أَم لا فَلُنْيِسَ ، والجمع لُنْسُ ".

واللَّمْس : كناية عن الجماع ، لتمسَّها يَلْمُسُها ولامَسَها ، وكذلك المثلامَسَة . وفي التنزيل العزيز: أو لِمَسْتُمُ النَّسَاء ، وقُررِي : أو لامَسِتْمُ النساء، وُرُوي عَنْ عَبِدُ اللهِ بِنْ عُمُرُ وَابِنْ مُسْعُودُ أَنْهُمَا قَالًا : القُبْلَة من اللَّمْس وفيها الوُصُوء . وكان ابن عباس يقول : اللَّمْسُ واللِّماسُ والْمُلامَسَةُ كنابة عن الجماع ؛ ومما يُسْتَدَلُّ به على صحة قوله قول العرب في المرأة 'تَزَنُّ بالفجور : هي لا تَرِ'دُ بِيَدَ لامس، وجاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن امرأتي لا تَرُدُ يَدَ لامِس، فأمر م بتطليقها؛ أراد أنها لا تردُّ عن نفسها كلُّ من أواد مُراوَدَتُها عن نفسها . قال ابن الأثير : وقوله في سياق الحديث فاستمتع بها أي لا تقسيمها إلا بقدر ما تقضى مُتَّمَّةَ النَّفْس منها ومن وَطَرَ ها ، وخاف الني ، صلى الله عليه وسلم ، إن أو جب عليه طلاقها أن تَشُوق نفسُهُ إليها فيَقَع فِي الحَرام ، وقيل : معنى لا ترد يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها ، قال : وهذا أشبه ، قبال أحمد : لم يكن ليأْمُرَ ۚ بإمْساكِها وهي تَفْجُر . قال على وابن مسعود، رضي الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فظُّنْتُوا أنه الذي هو أهدى وأَنْقَى . أبو عمرو : اللَّمْسُ الجماع . واللَّمِيسِ :

المرأة اللَّيِّنة المُكْسَس .

وقال ابن الأعرابي : لَمَسَنتُه لَمُسَا ولامَسَنهُ مُلامَسَة ، ويفرق بينهما فيقال : اللَّمْسُ قد يكون مَسَ الثيء بالشيء ويكون مَعْرِفَة الشيء وإن لم يكن مَمَّ مَسَ لِجَوْهُمَ عِلَى جُوهُم ، والمُلامَسَة أَكْثر ما جاءت من اثنين .

والالتباس : الطلب . والتلبش : التطلف مرة بعد أخرى . وفي الحديث : اقتلائوا ذا الطفيتين والأبتر فإنها يكيسان البصر ، وفي دواية : يكتيسان أي مخطفان ويطبسان ، وقيل : لبس عينه وسمل بمعنى واحد ، وقيل : أراد أنها يقصدان البصر باللسع ، وفي الحيات نوع يستى النظر منى وقع نظر وه على عين إنسان مات من ساعته ، ونوع آخر إذا سبع إنسان صوته مات ؛ وقد جاء في حديث الحيث ويا عن الشاب الأنصاري وقد جاء في حديث الحيث وين سابك طريقاً يكتيس الذي طعن الحيث : من سابك طريقاً يكتيس فيه علماً أي يطلبه ، فاستعار له اللهنس ، وحديث عائشة : فالتنسس الشيء وتنسس الشيء وقل بيد : والتنسس الشيء وتنسسة : طلبه . الليث : اللهنس باليد أن تطلب شيئاً ههنا وههنا ؛ ومنه قول لبيد :

بِكَنْمِسُ الْأَحْلَاسَ فِي مَنْزِلَهِ بِيَدَيْهِ ، كَالْيَهُوديُّ الْمُصَلُّ ا

والمُتَلَسَّمَةُ : من السَّبات ؛ يقال : كواه المُتَلَسَّمَةَ والمُللومة ٢ وكواه لَماسَ إذا أصاب مكان داه الرجُل أو على ما كان يَكْتُمُ .

١ قوله «كاليهودي المصل » هو بهذا الضبط في الاصل .

و له «والمثلومة » هكذا في الاصل بالثلثة ، وفي شرح القاموس:
 المتلومة ، بالمتناة الفوقية .

قال:

مُلاهِسٌ القَوْم على الطُّعامِ، و وجائزٌ في قَرْقَفِ المُدَّامِ، شُرْبَ الهِجانِ الوُّلُهِ الهِيامِ

الجائز : العابُ في الشراب. وفىلان يُلاهِسُ بني فلان إذا كان يَغْشَى طعامَهم .

واللَّهُس : لغة في اللَّحْس أو هَهَّة ، يقال : ما لك عندي لُهْسَة ، بالضم ، مثل لُحْسَة أي شيء .

لوس: الله س": الذاوق. رجل له وس، على فعول؟ لاس يَلُوس نوساً وهو أَلُوسُ: تَنَبَّع الحلاوات فأ كلها. والله س": الأكل القليل. وما ذاق عنده لوساً ولا لواساً ، بالفتح ، أي دواقاً. ولا يَلُوسُ كذا أي لا يتناله ، وهو من ذلك. وقال أبو صاعد الكلايي: ما ذاق عَلُوساً ولا لله وساء عندهم لواساً ، والله والمداسة ، بالضم: أقل من الله قمة. والله س: الأشيداء ، واحيد م ألبس .

ليس: الليّسُ: الليّنَ وم . والأليّسُ: الذي لا يبرّ وبيته والليّسُ أيضاً: الشدة ، وقد تليّس. وإيل ليس على الحرّض إذا أقامت عليه فلم تبرحه. وإيل ليس : ثقال لا تبرّ و ؟ قال عَبْدة بن الطّعَبْد :

إذا ما حام راعيها استَحَنَّتُ لِعَبْدَةَ ، مُنْتَهَى الأَهْواء لِيسُ

لِيس لا تفارقه مُنْتَهَى أهوانها ، وأراد لِعَطَنَ عَبدَ أَي أَنها تَنْزع إليه إذا حام راعبها . ورجل أَلْيَسَ أَي شَجاع بَيْن ُ اللَّيْسَ من قدوم لِيس ِ . ويقال للشجاع : هو أَهْيَس ُ أَلْيَس ُ ، وكان في الأصل

١ قوله ﴿ واللوس الاشداء النع ﴾ قال في شرح القاموس: هنا ذكر.
 صاحب اللسان ومحل ذكر. الباء .

والمُنتَكَمِّس : اسم شاعر، سمي به لقوله :

فهذا أوان العراض بُحن كنابه ، و نابه ، و الأزارق المُشَلَسَسُ

يعني الذُّباب الأخْضَر . وإكاف مَلْمُوسُ الأحْناء إذا لُمِسَت بالأَبدي حتى تَسْتَوي ، وفي التهذيب : هو الذي قد أُمرِ عليه اليّد ونُحِت ما كان فيه من ارتفاع وأورد .

وبيع المنكلامسة : أن تشتري المتاع بأن تلبسه ولا تنظر إليه . وفي الحديث النهي عن المنكلمسة ولا تنظر إليه . وفي الحديث النهي عن المنكلمسة وقل أو عبيد : المنكلامسة أن يقول : إن لمست ثوبي أو لمست ثوبتك أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا ؛ ويقال : هو أن ينسس المتاع من وراء الثواب ولا ينظر إليه ثم يُوفِع البيع عليه ، وهذا كله غرر وقد نهي عنه وقيل : معناه أن يجعل الله س باليد قاطعاً للخياد ويرجع ذلك إلى تعليق اللثر وم وهو غير نافذ . ويرجع ذلك إلى تعليق اللثر وم وهو غير نافذ .

لَسُنَا كَأَقَنُوامٍ إِذَا أَزِمَتُ ، فَرَحَ اللَّمُوسُ بِثَابِتِ الفَقْرِ

اللَّهُوس: اللَّعِيُّ ؛ يقول: نحنُ وإن أَزِمَتُ اللَّهُوس: اللَّعِيُّ ؛ يقول: نحنُ وإن أَزِمَتُ السُّنَةُ أَي عَضَّتَ فلا يطبع اللَّعِيُّ فينا أَن 'نَزُوَّجَه، وإن كان ذا مال كثير.

ولَمِيِسُ : اسم امرأة . ولُمَيْسُ ولَمَّاس : اسان .

له : لمَسَ الصَّبِيُّ شَدَى أَمَّهُ لَهُ اللهُ الطَّعَهُ بِلسانه ولم يَصْصَهُ .

والمُلاهِسُ : المُزاحِم على الطعام من الحِرْص ؟

أهُوسَ أَلْيَسَ ، فلما ازدوج الكلام قَلَبُوا الواو يا فقالوا : أهْبَسَ . والأهْوسَ : الذي يَدُنْ كُل شيء فقالوا : أهْبَسَ . والأهْوسَ : الذي يُبازجُ قرينَهُ وربعا دَمُوه بقولهم أهْبَسَ أَلْيَسَ، فإذا أرادوا الذّمّ عني بالأهْبَسَ الأهْوس ، وهو الكثير الأكل ، وبالألْيَسَ الذي لا يَبْرَح بَيْنَه ، وهذا ذمّ . وفي وبالألْيَسَ الذي لا يَبْرَح بَيْنَه ، وهذا ذمّ . وفي الحديث عن أبي الأسود الدُولي: فإنه أهْبَسُ أَلْيَسَ الله الله يسرح مكانه . والأليسَ : الذي لا يبعرح مكانه . والأليسُ : البير يَحْبِلُ كلّ ما حُمَل . بعيضُ الأعراب : البعير يَحْبِلُ كلّ ما حُمَل . بعيضُ الأعراب : البعير يَحْبِلُ كلّ ما حُمَل . بعيضُ الأعراب : المنابِّ في المدّح والذم ، وكل لا يجنى على في المنتفور في لا يخنى على المُتَفَور في لا أَلْمَا لا يُخنى على المُتَفَوّه له .

ويقال: تَلايَسَ الرجلُ إذا كان حَمُولاً حسن الحَلْق. وتَلايَسْتُ عن كذا وكَمَدَا أَي غَمَّضْتُ عنه. وفلان أَلْيُسَ : كَهُشَم حسَن الحَلْق . الليث : الليت مصدر الأَلْيَسَ ، وهو الشجاع الذي لا يُبالي الحَرْبَ ولا يَرُوعُه ؛ وأنشد :

أَلَّيْسَ عَنْ حَوْبَائِهِ سَخِيَّ يقوله العجاج وجمعه ليس ؛ قال الشاعر : تَخَالُ نَديِّهُمْ مَرَّضَى حَيَاءً ، وتَكْقَاهُمْ غَداةً الرَّوْعِ لِيسا

وفي الحديث: كلُّ ما أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلُّ لَيْسَ: السَّنُ والطُّنُفُر، وليس: السَّنُ والطُّنُفُر، وليس: من حروف الاستثناء كإلاً ، والعرب تستثني بليس فتقول: قام القوم ليس أخاك وليس أَخَوَيْك ، وقام النسْوَة ليس هنداً ، وقام القوم ليسي وليس ي وأنشد:

قد ذهب القوم الكيرام ليسي

وقال آخر :

وأصبح ما في الأرض مني تُفيَّةً . لِناظِرِهِ ، لَيْسَ العِظامَ العَوالِيا :

قال ابن سيده: ولكس من حروف الاستثناء ؟ تقول: أنى القوم ليس زيداً أي ليس الآني، لا يكون الا مضراً فيها . قال الليث : لكس كلمة جُحُود . قال الحليل : وأصله لا أيس فطرحت الهمزة وألز قت اللام بالياء ، وقال الكسائي : لكس يكون جَعَداً ويكون استثناء ينصب به كتولك ذهب القوم لكيس زيداً يعني ما عدا زيداً ، ولا يكون أبداً اليس بعنى لا ويكون بمنى إلا زيداً ؛ ودعا جاءت ليس بمعنى لا التي يُنسَق بها كتول لبيد :

إنما يَجْزي الفَتِي لَيْسِ الجَمَلُ

إذا أعرب لينس الجميل لأن ليس همنا بعنى لا النستةية . وقال سببويه : أواد ليس يجزي الجميل وليس الجميل بخري، قال : ورعا جاءت ليس بعنى لا التبر لله قال ابن كيسان : لينس من حروف جميد وتقع في ثلائة مواضع : تكون عنزلة كان ترفع الاسم وتنصب الحبر، تقول ليس زيد قاعًا وليس قاعًا زيد، ولا يجوز أن يقد م خبرها عليها لأنها لا تصرف ، وتكون ليس استثناء فننصب الاسم بعدها كما تنصبه بعد إلا، تقول جاءني القوم ليس زيداً وفيها منصم لا يظهر، وتكون نسقاً عنزلة لا، تقول جاءني عمرو لينس زيد إقال ليد:

إنما يَجْزي الفتى ليس الجَــَـل

قال الأزهري: وقد صَرَّ فوا لَكُس تصريف النعل الماضي فَنَنَّوْا وجمعوا وأنتَّنُوا فقالوا لَكُس ولَكُسًا ولَكُسُنَا ولَكُسُنَا ولَكُسُنَا ولَمَسْنَ ولم يُصرَّفُوها في المستقبل. وقالوا: لَسَنْ أَفعل المولة: ولا يكون ابدا هكذا في الاصل، ولم يذكر خبراً لكان يدرك معه المنى المُراد.

ولَـسُنا نَـَفْعَل . وقال أَبو حاتم : من اسمح أنا لس مثلك والصواب لسنت ميثلك لأن لبس فعل واجب ﴿ فإنما يجاء به للغائب المتراخي، تقول : عبد الله اليس مثلك ، وتقول : جاءني القوم ليس أباك وليسك أي غيرَ أبيك وغيرك، وجاءك القوم ليس أباك وكنسني، بالنون ، عمني واحد . التهذيب : وبعضهم يقول لَيْسَنَى بَعْنَى غَيْرِي . ابن سيده : ولَيْسَ كلمة نغي وهي فعل ماض ، قال : وأصلها ليس بكسر الياء فسكنت استثقالاً،ولم تقلب ألفاً لأنها لا تتصرُّف من حيث استعملت بلفظ الماضي للحال ، والذي يدلُّ على أنها فعل وإن لم تتصر"ف تصر"ف الأفعال قولمم لتست ولتستا ولتشتئم كقولهم ضربت وضربها وضربتم ، وجُعِلت من عَوامل الأفعال نحـو كان وَأَخُواتُهَا التي تَرْفَعُ الأَسْمَاءُ وَتَنْصُبُ الْأَخْبَارُ ﴾ إلا أن الباء تدخل في خبرها وحدها دون أخواتها ، تقـول ليس زيد بمنطلق ، فالباء لتعدية الفعل وتأكد النفي، ولك أن لا تدخلها لأن المؤكِّد يستغنى عنه، ولأن من الأفعال ما يتعدّى مرَّة بجرف جرٌّ ومرَّةٍ بغير حرف ، نحو اشْتَقْتُكُ واشْتَقْتُ إلىك ، ولا يجوز تقديم خبرها عليها كما جاز ني أخواتها ، لا تقول محسناً ليس زيد ، قال : وقد يُستثنى بها ، تقول : جاءني القوم ليس زيداً كما تقول إلا زيداً ، تضمر اسمها فيها وتنضب خبرها بها كأنك قلت ليس الجائي زيداً ، وتقديره جاءني القوم ليس بعضهم زيداً ؛ ولك أن تقول جاءني القوم لكنسك إلا أن المضمر المنفصل هينا أحسن كما قال الشاعر :

> لَیْتَ هـذا اللیلَ سَهْرُدٌ ، لا نَری فیه غَریبا ،

### لیس اِتّایَ واِتّا اے ، ولا نخش وقیبا

ولم يقل: لَيْسَنِي ولَيْسَكُ ، وهو جائز إلا أن المنفصل أَجُو د. وفي الحديث أنه قال لزيد الحيل: ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا وأيته دون الصفة لينسك أي إلا أنت والله الأثير: وفي لينسك غرابة فإن أخسار كان وأخواتها إذا كانت ضائر فإغا يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون المنصل، تقول ليس إياي وإياك ؟ قال سيبويه : وليس كلمة ينفى بها ما في الحال فكأنها مسكنة من نحو قوله صدا كما قالوا عكم ذلك في علم ذلك ، قال : فلم يجعلوا اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرات في كلامهم ولم يغيروا حركة الفاء ، وإغا ذلك لأنه لا مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق ، من الفعل نحو لينت ؟ وأما قول بعض الشعراء :

يا خَيْرَ مَنْ زانَ مُرُوجَ الْمَيْسِ، قد رُسَّتِ الحاجاتُ عند قَيْسٍ، إذ لا يَزالُ مُولَعاً بِلَيْسِ

فإنه جعلها اسباً وأعربها . وقال النواء : أصل ليس لا أيس ، ودليل ذلك قول العرب اثنيني به من حيث أيس ولينس، وجيء به من أيس ولينس أي من حيث هو ولينس هو ؟ قال سيبويه : وقالوا لسنت كما قالوا خفت كا قالوا مست ولم يقولوا لسنت كما قالوا خفت لأنه لم يتبكن تمكن الأفعال ، وحكى أبو على أنهم يقولون : جيء به من حيث وليسالا ؛ يريدون ولينس فيشبعون فتحة السين ،

١ قوله « فكأنها ممكنة من نحو قوله صد" » هكذا في الاصل
 ولعلها محرفة عن صيد بسكون الياء لفة في صيد كفرح .
 ٢ قوله « من حيث وليسا » كذا بالاصل وشرح القاموس .

إما لبيان الحركة في الوقف ، وإما كما لحقت كَبيْنا في الوصل .

وإليّاسُ وأليّاس : اسم ؛ قال ابن سيده : أراه عبرانيّا جاء في التفسير أنه إدريس، وروي عن ابن مسعود: وإن إدريس ، مكان : وإن إليّاسَ لَمِنَ المُوسَلِينَ ، ومن قرأ : على إليّاسين ، فعلى أنه جعل كل واحد من أولاده أو أعبامه إليّاساً فكان يجب على هذا أن يقرأ على الإليّاسين، ورويت : سلام على إدراسين، وهذه المادة أولى به من باب ألس ؛ قال ابن سيده : وكذلك نقلته عنه اطراداً لمذهب سيبويه أن الممزة إذا كانت أولى أربعة حكم بزيادتها حتى يثبت كونها أصلا.

#### فصل الم

مأس: المأس: الذي لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله. ويقال: رجل ماس بوزن مال أي خفيف طياش، وسنذكره أيضاً في موس، وقد مساً وماًسَ بينهم يَماًسُ ما مأساً وماًساً: أفسد ؟ قال الكميت:

أَسَوْتُ دِماءً حاوَلَ القَوْمُ سَفْكُمَها ، ولا يَعْدَمُ الآسُونَ في الغَيِّ ماثِسا

أبو زيد : مَأَسَتُ بِين القوم وأَرَسَتُ وأَرَثَتُ وأَرَثَتُ العَمِينِ واحد . ورجل مائِسُ ومَؤُوسُ ومِمْآسُ وميئاًسُ : غام ، وقيل : هو الذي يسعى بين الناس بالفساد ؛ عن ابن الأعرابي ، ومَأْسُ ، مثل فَعَّال بتشديد الهبرة ؛ عن كراع .

وفي حديث مطرف: جاء الهُدّهُد بالمَاس فألقاه على الزجاجة فَفَلَـقُها؟ المَاسُ: حجر معروف يُثقَبُ به الجوهر ويقطع وينقش ؟ قال ابن الأثـير: وأظن الهمزة واللام فيه أصليتين مثلهما في إلنياس ، قال:

وليست بعربية ، فإن كان كذلك فباب الهمز لقولهم فيه الألشاس'، قال: وإن كانتا للتعريف فهـذا موضعه .

متنى : المَتنْسُ : لغة في المَطنْس . مَتَسَ العَذْرِةُ مَتنْساً : لغة في مَطنَسَ . ومَتَسَهُ مَثْنِسُهُ مَتْساً : أَداغَهُ ليَنْتَزَعِه .

عِمى: المَجُوسِيَّة : نِحْلَة " ، والمَجُوسِيُّ منسوب اليها ، والجمع المَجُوسُ . قال أبو على النحوي : المَجُوس واليهود إنما عرف على حد يهودي ويهود وبحوسي وبحوس ، ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا في كلامهم بحرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف ؟ وأنشد :

أحار أربك بَرْقاً هَبِ وهْناً ، . كناد تجُوس تَسْتَعِر ُ اسْتِعادا ؛

قال ابن بري: صدر البيت لامرى و القيس وعجز و للتوأم البشكري ؛ قال أبو عبرو بن العلاء: كان امرؤ القيس مِمَناً عر"يضاً ينازع كل من قال إنه شاعر ، فنازع التوام البشكري فقال له: إن كنت شاعراً فمكلظ أنصاف ما أقول وأجز ها ، فقال : نعم ، فقال امرؤ القيس :

أصاح أديك برقاً هب وهناً

فقال التوأم :

كنار مجوس تستعر استعارا

 الله و فنازع التوأم البشكري » عبارة ياقوت: أمي امرؤ القيس فتادة بن التوأم البشكري و اخويه الحرث و ابا شريح ، فقال امرؤ القيس يا حار أجز :

احار تری بزیقاً هب وهنآ

الى آخر ما قال ، وأورد الآبيات بوجه آخر فراجعه ان شئت وعليه يظهر قول المؤلف الآتي قريباً ، وبريقاً تصفيره تصفير التعظم . فقال امرؤ القيس :

تلك السَّحابُ إذا الرَّحْمَنُ أَنسْنَأُها ، رَوَّى بِهَا مِن مَحُولِ ِ الأَرْضِ أَنْفاسا .

ثم لم يزالا على ذلك حتى كملا ستة عشر بيتاً . تفسير الأبيات الرائية : قوله هب وهناً ، الوهن: بعد هدء من الليل . وبريقاً : تصغيره تصفير التعظيم كقولهم دوبهية يريد أنه عظيم بدلالة قوله :

كنار مجوس تستعر استعارا

وخص نار المجوس لأنهم يعبدونها. وقوله: أرقت له أي سهرت من أجله مرتقباً له لأعلم أين مصاب مائه . وأستطار : انتشر . وهزيزه : صوت رعده . وقوله: بوراء غيب أي بجيث أسمعه ولا أراه . وقوله : عشار 'ولَّهُ ۚ أَي فاقدة أَولادها فهي تُكَنُّثُر ُ الحَيْنِ ولا سها إذا رأت عشاراً مثلها فإنه يزداد حنينها ، شته صوت الرعد بأصوات هذه العشار من النوق. وأضاخ : اسم موضع ، وكنَّفاه : جانباه . وقوله : وهَـت أَعْجاز رَيِّقه أي استرخت أعجاز هذا السحاب، وهي مآخيره ، كما نسل القربة الحُكَاتُينُ إذا استرخت. وريَّق المِطرِ : أَرَّله . وذات ُ السُّر : موضع كثير الظباء والحُمْرُ ، فلم يُبْق هذا المطرُ طبياً به ولا حماراً إلا وهو هارب أو غَريق . والجَلَمْهَةُ : مــا استقبلك من الوادي إذا وافيته . اين سيده : المُجُوسُ جِيل معروف جمع"، وأخدهم "مجنُّوسي" ؛ غـيره : وهو معرَّب أصلُه منه كُوشْ ، وكان رجلًا صَفير الأَذْ نَــُـنَ كَانَ أُوَّلَ مِن دَانَ بِدِينَ الْمَجُوسِ وَدَعِــا الناس إليه ، فعرَّبت العرب فقالت : تجيُوس ونؤل القرآن به ، والعرب رُبَّا تركت صرف مجـوس إذا نُشِيَّه بقيلة من الَّقيائل ، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث ؛ ومنه قوله : فقال امرؤ القيس :

أَدِ قَنْتُ لَـهُ وَنَامَ أَبُو مُشْرَبِعٍ. فقال التوأم :

إذا ما قلنت ْ قَدْ ۚ هَدَأَ اسْتَطَارا فقال إمرؤ القيس:

كأن هزيز أ بوكاء غيب

عِشَارِ" وُلِنَّهُ لَاقْتَتْ عِشَارِا فقال امرؤ القيسُ :

فلما أن علا كَنَفَي أَضَاخِ فقال التوأم :

وَهَتْ أَعْجَازُ ۖ رَيِّقِهِ ِ فَحَارِا فقال امرؤ القيس :

فلم يَتْرُكُ بِذاتِ السَّرِّ كَطْبُياً فقال التوأم :

ولم يَشْرُكُ بجَلَمْهَيِّها حمادا

ومثل ما فعل امرؤ القيس بالتسوأم فعل عَسيد بن الأبرص بامرىء القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد ? فقال امرؤ القيس : أَلَقِ ما أَحببت ، فقال عبيد :

ما حَيَّة " مَيْنَة " أَحْيَت " هِمَيْتُها دَوْداء ، ما أَنْبَلَنَت الباً وأَضْراساً ؟ فقال امرؤ القسى :

قِلْكَ الشَّعِيرَةُ تُستَّقِي فِي سَنَامِلِها ، فَأَخْرَجَتْ بعد طول المُكثِث أَكداسا فقال عسد:

ما السُّودُ والبِيضُ والأَسْمَاءُ واحِدَّهُ مَّ عَلَمُ النَّاسُ تَمْسَاسًا ؟ لا يَسْتَطْمِعُ لَهُنَّ النَّاسُ تَمْسَاسًا ؟

### كَنَادِ تَجُنُوسَ تَسْتَعِرِ اسْتِعادِ ا

وفي الحديث: كلُّ مُوْلُود بُولَدُ على الفطرَّة حتى يَكُون أَبُواه بُمَجُسانِه أَي يُعُلِّمانِهِ دِين الْمَجُوسِيَّة. وفي الحديث: القَدَر يَّة 'بَجُوس' هذه الأُمَّة ، قبل: إلمَّا جَعَلَهم مجوساً لِمُضَاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين: وهما النُّور' والظلمة ، يزعمون أن الحير من فعل النُّور ، وأن الشَّر من فعل الظلمة ؛ وكذا القدريَّة يُضيفُون الحير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان ، وألله تعالى خالقُهما معاً لا يكون أي منها إلا بمشيئته تعالى وتقدَّس ، فهما مضافان أيف منها إلا بمشيئته تعالى وتقدَّس ، فهما مضافان أين سيده: ومَجُوس اسم للقبيلة ؛ وأنشد أيضاً:

#### كنار مجوس تستعر استعازا

قال : وإنما قالوا المجوس على إدادة المنجوسيين، وقد تَمَجَّسَ الرجُل وتَمَجَّسُوا : صادوا تَجُوساً . ومَجَّسُوا أولاءَهم : صَيَّرُ وهُم كذلك ، ومَجَّسَه غهره .

عس : ابن الأعرابي : الأُمْحَسُ الدَّبَّاعُ الحَادِقُ . قال الأَرْهَرِي : المَحْسُ والمَعْسُ دَلَكُ الجِلْدُ ودَبِاغُهُ ، أَنْدُ لَتَ العَبِنُ حَاءً .

مِدْس : مَدَسَ الأَدْيِمَ يَمْدُسُهُ مَدُساً : دَلَكَهُ . أَ مَدْقِس : المِدَوْسُ : لغة في الدّمَقْس ، وقد تَقدم ذَكِره .

موس : المرس والمراس : المسارسة وشدة العلاج. مرس مرساً ، فهو مرس ، ومارس ممارسة ومرس مرس بيتن المرس المان سمادا كان شديد المراس ويقال : إنه لمرس على مرس واحد ، بكسر الراء، وذلك إذا استوت أخلاقهم ، ورجل مرس : شديد العلاج بين المرس ، وفي حديث

خَبِّفَانَ : أَمَا بِنُو فَلَانَ فَحَسَكُ ۗ أَمْرِاسٌ } جَمعُ الأمورَ وجَرَّها ؛ ومنه حديث وحشى " في مَقْنَلَ حمزة ، رضي الله عنه : فَطَلَعَ عَلَى ۗ رَجُلُ مُذُرِهُ مَر سُ أي شديد مجر"ب للحروب . والمَرْسُ في غير هذا: الدَّلنُّكُ ، والتَّمَرُ سُ : سُدة الالتَّواء والعُلْمُوق ِ. وفي الحديث : أنَّ من اقْتُتِرابِ السَّاعَة أَن يَتَمَرُّسَ الرَّجُلُ بِدِينِهِ كَمَا يَتَمَرَّسُ البَعِيرُ بالشجرة ؟ القتبي : يَتَمَرُ سُ بدينه أي يَتَكَعَّبُ به ويَعْبَثُ بِهِ كَمَا يَعْبَثُ البعيرَ بالشجرة ويَتَحَكَّكُ ُ بها ، وقيل : تَمَرُسُ البعير بالشجرة تَعَكُّكُهُ بها من جَرَبٍ وأكالٍ ، وتَمَرُّسُ الرجُلِ ا بَدَيْنَهُ أَنْ نُمَارِسَ الفِيتَنَ ويُشادُّها ويَخْرُرُجَ على إمامه فيضرَّ بدينه ولا ينفعه غُلُنُوهُ فيه كما أن الأجرب من الإبل إذا تَحَكَّكُ بالشجرة أَدْمَتُه ولم تُبْرِ ثُنُهُ من جربه. ويقال: ما يِغُلان مُنْسَرِّسُ إذا نعت بالجلَّد والشدة حتى لا يقاومه من مازَسَه . وقال أبو زيد : يقال للرجل اللئيم لا ينظر إلى صاحبه ولا يعطي خيراً : إنما ينظر إلى وجه أمر َس أملس لا خير فيه ولا يَتَسَرُّس به أحد لأنه صلب لا يُسْتَغَلُّ منه شيء . وغَرَّسَ بالشيء : ضَرَبه ؛ قال :

لمرس باسيء ، صربه ؛ ٥٠ .

## تَمَرُّسُ بِي من جَهْلِهِ وأَنا الرَّقِم

وامُتَرَسَ الشَّجعان في القتال وامْتَرَسَ به أي احْتَكَ به وَهَرَّسُ به أي احْتَكَ به وَهَرَّسُ به . وامْتَرَسَ الخُطَباءُ وامْتَرَسَت الأَلسُن في الحصومة : تَلاجَّتُ وَأَخَذَ بعضها بعضاً ؟ قال أبو ذؤيب بصف صائداً وأن حُمُر الوحش فربت منه بمنزلة من يَحْتَكُ بالشيء فقال :

وفَحْلُ مُرَّاسٌ: شديد المِراس .

والمَرَسَة : الحبل لِتَمَرُّسِ الأيدي به ، والجمع مرس ، وأمراس جَمَع الجمع ، وقد يكون المَرَسُ الواحد . والمَرَسَة أيضاً : حبل الكلب ؟ قال طوفة :

لو كُنْتُ كَلْبُ قَنْيِصِ كُنْتُ ذَا جِدَدٍ أَ، تَكُونُ أَرْبَتُهُ فِي آخِرِ المَرَسِ والجمع كالجمع ؛ قال :

يُورَدِّع مُ بِالأَمْرِاسِ كُلَّ عَمَلَسِ ، من المُطْعِماتِ اللَّحْمِ غَيْرِ الشَّوَاحِنِ والمَرْسُ : مصدر مَرَسَ الحَبْلُ عَبْرُسُ مَرْساً ، وهو أن يقع في أحد جانبي البَكْرَة بِين الحُطَّافِ والبكرة . وأمرسه : أعاده إلى مجراه . يقال :

يئنس مقام الشينغ أمرس أمرس ، إما على قعو وإما افعنسس أداد مقام يقال فيه أمرس ؛ وقوله أنشذه ابن الأعرابي :

أمرس حياك أي أعده لل بحراه ؛ قال :

وقد جَمَلَت بَينَ التَّصَرُّفِ قَامَتِي وَحُسُن القرى مِمَّا تَقُولُ مُتَمَرَّسُ

لم يفسر معناه ، قال غيره : ضَرَب هذا مثلا ، أي قد ذَرَّت بَحْرَ مِنْ بِنِ القَعْو ذَرَّت بَحْرَ مِنْ بِنِ القَعْو والدَّلْو . والمَرَسُ أَيْضاً : مصدر قولكِ مَر سَت البَحْرَة مُرَوسُ إذا كان البَحْرَة مُرَوسُ إذا كان من عادتها أن يَمْرُسُ حبلُها أي يَنْشَب بينها وبين القَعْو ؟ وأنشد :

'در'نا ودَارَتْ بَكُرَّةٌ كَغِيس'، لاضيئة' المتجرى ولا مَر'وس'

وقد يكون الإمراس' إزالة الرّشاء عن مجراه فيكون بمعنين متضادّين . قال الجوهري : وإذا أنشبنت الحبسل بين البَكْرَة والقَعْو قلت : أمْرَسَتُه ، قال : وهو من الأضداد ؛ عن يعقوب ؛ قال الكميت :

سَنَأْتِيكُم ، بِمُثْرَعَة دُعَاقاً ، حَبِالُكُمُ الَّتِي لا تُمْرِسُونا

أى لا تُنشبُونَها إلى النَّكُرة والقَعْو . ومَرَّسَ الدُّواءَ والحَبْرَ في الماء كَيْسُرُسُهُ مَرْسًا : أَنْـُقَعَهُ . ابن السكنت: المُرَسُ مصدر مَرَسَ التَّمر كِمِرْسُهُ ومَرَثَهُ ۚ عِبْرُاثُهُ ۚ إِذَا دَلَكَكَهُ فِي المَاءُ حَتَّى بِنَسْمَاتُ ۗ فيه . وَيْقَالَ لِللَّهُ يَدُ : المَسْرِيسُ لَأَنَ الْحَـبُونَ كُمَاتُ . ومَرَسَتُ التَّمْرُ وغيرَه في الماء إذا أَنْقَعْتُهُ ومُرثَّتُهُ بيدك . ومَرَس الصَّيُّ إصبِعَه كَيْرُسُه : لفة في مَرَاثُهُ أَو لُنُتُغَةً ". ومَرَسْتُ يلدي بالمنديل أي مسحت ، وتُمَرَّسُ به . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أمر ُسُه بالماء أي أدْ لُكُه وأَذْ يَفُهُ، وقد يطلق على الملاعبة . وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : زعم أني كنت أعافس وأمار س أي ألاعب النساء . والمَرْسُ : السير الدائم . وبيننا وبين الماء وبيننا وبين مكان كذا ليلة "مَر"اسة": لا وثيرة فيها ، وهي الليلة الدَّائبَةُ البَّميدة . وقالوا : أخْرسُ ا أَمْرَ سَ ١٠ مُبالغُوا به كما يقولون : شَحِيح ۗ بَجِيح ، ورواه ابن الأعرابي .

حنيفة : ومَريس أدنى بلاد النُّوبِ الـتي تلي أرض أَسُوانَ ؛ هكذا حكاه مصروفاً .

والمر مريس: الأملس ؛ ذكره أبوعيدة في باب فعلماليل ؛ ومنه قولهم في صفة فرس : والكفل المرمريس ؛ قال الأزهري : أخذ المر مريس من المرامريس أن الأرض الإثنيت. والمرمريس ألا تنبيت. والمرمريس الداهية والدر دبيس ، قال : وهو فعفيل ، الداهية والدر دبيس ، قال : وهو فعفيل ، بتكرير الفاء والعين ، فيقال : داهية مر مريس أي شديدة . قال محمد بن السري : هي من المراسة . والمر مريس الداهي من الرجال ، وتحقيره مريس إشعاراً بالثلاثية ؛ قال سبويه : كأنهم حقر وا مراساً . قال ابن سيده : وقال مر مريت من البعيد أن تكون الناء بدلاً من السين كما أبدلت من البعيد أن تكون الناء بدلاً من السين كما أبدلت من المناع :

يا قاتل الله بني السُّعلات : عَمْرَ و بْنَ يَرْبُوع شِرار النَّات ، غَيْرَ أَعِفًا ولا أَكْيات

فأبدل السين تاه ، فإن قلت فإنا نجد لِمَرْ مَرَيِت أَصلاً نحتاره إليه ، وهو المَرْتُ ، قيل : هذا هو الذي دُعانا إلى أنه يجوز أن تكون الناء في مَرْ مَرِيتُ بدلاً من السين في مَرْ مَرَيِسُ ، ولولا أن معنا أَمْراتاً لقلنا إن الناه فيه بدل من السين البتة كما قلنا ذلك في سيت والنات وأكمات .

والمِراسُ : داء يأخذ الإبل وهو أهون أدوامًا ولا يكون في غيرها ؛ عن الهجري .

وبنو مُركِنس وبنو مُمَادِس : بُطنان . الجوهري

عن يعقوب: النَّمَارَسُنْتَانُ ، يفتح الراء ، دار أَ المَرْضَى ، وهو معرَّب .

موجس: ابن الفَرَج: المراجاس الصحر أيوامَى به في البئر ليُطابَيْبَ ماءَها وَيَفْتَحَ عيونها ؟ وأنشد:

إذا رَأُوا كَرِيهَةَ يَرْمُونَ بِي ، رَمْيَكَ بالمِرجاسِ فِي فَعْرِ الطَّوِي قال : ووجدت هذا في أشعار الأزدي :

: بالبير جاس في فتعر الطوي

والشعر لسعد بن المنتخر البارقي رواه المؤرج .

مسس: مسيئة ، بالكسر ، أمسة مساً ومسيساً :

لَسَسُنّه ، بالضم ، لغة ، وقال سببويه : وقالوا مسئت ،
حذفوا فألقوا الحركة على الفاء كما قالوا خفت ، وهذا
النحو شاذ ، قال : والأصل في هذا عربي كثير ،
قال : وأمسًا الذين قالوا مسئت ، فشهوها بلست ،
الجوهري : وربما قالوا مسئت الشيء ، محذفون منه
السين الأولى ومحولون كسرتها إلى الميم . وفي حديث
أبي هريرة : لو وأيت الوعول تجرش ما بين
لابنتيها ما مسئتها ؟ هكذا روي ، وهي لفة في
بل يتوك الميم على حالها مفتوحة ، وهو مثل قوله تعالى :
فظلمتهم تفكه ون ، يكسر ويفتح ، وأصله ظلملتهم
وهو من شواذ التخفيف ؟ وأنشد الأخفش لابن

مسنا السّماء فَنكْناها وَطَاءَلَهُمْ ، مَّ رَأُوا أُحُداً يَهُوي وَتُهُلانَا وَأَمْسَتُهُ الشيء فَمَسَة ، والمسيسُ : إلمَسُ ، المَسَادُ الله المرجاس » هو بالكسر قالة شارح القاموس ، وعارته مع المتن في برجس : والبرجاس ، بالضم ، والعامة تكسره .

وكذلك المستسى مثل الخصيصي . وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم نجيد مَسّاً من النَّصَب ؛ هو أول ما 'مِحَس به من التَّعب. والمَسُ : مَسُكُ الشيءَ بيدك . قال الله تعالى : وإنّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن 'تَمَاسُوهُنَّ } وقرىء : من قبل أن تَمْسُوهُن ، قال أحمد بن مجيى : اختار يُعضِهم ما لم تَمَسُّوهُنَّ ، وقال : لأنبًّا وحِكنا هــذا الحرف في غير موضع من الكتاب بغير ألف: كَيْسُسْنِي بَشَرْ ، فكل شيء من هذا الكتاب ، فهو فعل الرجل في باب الغشيان . وفي حــديث .فتح خيبر : فَمَسَّهُ مُ بعذاب أي عاقبَهَ . وفي حديث أبي قتادة والمبيضَّأة : فأتبته بهـا فقال : مَسُّوا منها أي خذوا منها الماء وتوضَّاؤوا .َ ويقال : مُسسنْتُ الشيءَ أمَستُه مَستاً إذا لَمَستَه بدك ، ثم استعبر للأخد والضرب لأنهما باليد ، واستعير للجماع لأنه لـَـمُسُ ، وللجُنُونَ كَأَنَ الْجِنْ مُسَّتُّهُ ؟ يَقَالُ : بِهُ مُسَنٌّ مُنِنْ جنون ، وقوله تعالى : ولم يَمْسَسْنَي يَشَرُ أي لم كَمْسَسْنَى عَلَى جَهَةَ تَزُورُجِ ، وَلَمْ أَكُرُ بَغَيْثًا أَي وَلَا قُرُ بِنْتُ عَلَى غَيْرِ حَدَّ التَّزُولُجِ .

وماس الشيء الشيء نماسة ومساساً: لتقييه بذاته. وتماس الجرامان : مس أحدُهما الآخر . وحكى ابن جني : أُمَسَّهُ إياه فعد اه إلى مفعولين كما ترى ، وخص بعض أهل اللغة : فرس نمس بتحبيل ؟ أراد نمس تحس تخبيلا واعتقد زيادة الباء كزيادتها في قراءة من قرأ : يُذهب بالأبصار ويُنبيت بالدُهن ، من تذكرة أبي على .

ورَحِمْ ماسَّة ومَسَّاسَة أي قَرَّابَة قَرَ بِبة . وحاجة " ماسَّة أي مُهِبَّة ، وقد مَسَّت ْ إليه الحاجة . ووجَدَ مَسَّ الحُنتَّى أي رَسَّها وبَد ْأَهَا قبل أن تأخذه ونظهر ، وقد مَسَّتْه مَوَّاسُ الحَبَل ِ . والمَسُ : الجُنُون .

ورجل تمسنوس": به متس" من الجنون. ومُسميس الرجل إذا 'تخبيط . وفي التنزيل العزيز : كالذي يتخبيط المنطان من المتس" ؛ المتس : الجنون ، قال أبو عبرو: الماسنوس ( المتمسنوس والمنه كله المجنون .

وما مسئوس : تناولته الأيدي ، فهو على هذا في معنى مفعول كأنه مئس حين تنتُوول باليد ، وقيل : هـو الذي إذا مس العُللة كَاهَبَ بها ؛ قال ذو الإصبع العكاواني :

لو كنت ماة ، كنت لا عذب المتداق ولا مسوسا ، ملاحاً بعيد القعر قد . فكات حجادته الفؤوسا

فهو على هذا فعول في معنى فاعل . قال شهر : سئل أعرابي عن رَكِيّة فقال : ماؤها الشّفاء المسّوسُ الذي يَمِسُ الغُلَّة فَيَسْفُيها . والمسنوس: الماء العذب الصافي . ابن الأعرابي : كل ما شفى الفليل ، فهو مسنوس ، لأنه يَمُسُ الغُلَّة . الجوهري : المسنوس من الماء الذي بين العذب والملح . وربقة مسنوس عن ابن الأعرابي : تذهب بالعطش ؛ وأنشد :

يا حَنَّذَا رِيقَتْكِ الْمَسُوسُ ، إذْ أَنْتُ تَخُوْدُ بَادِنْ تَشْهُوسُ .

وقال أبو حنيفة : كَلاَ مسوسُ نام ٍ في الراعية ناجعُ منها . والمَـسُوسُ : التّـرْ واللّ كثير :

فقَد أَصْبَعَ الرَّاضُونَ ، إِذْ أَنْشُمُ بِهَا مَسُوسُ البِيلادِ ، يَشْتَكُونَ وَبَالِنَهَا

السوس علا الله الاسل ، وفي شرح القاموس بالهمز . وقوله المدلس هكذا بالاصل ، وفي شرح القاموس والمالوس .

أم لا .

والمَسْمَسَة والمَسْمَاسُ إِ اختلاط الأمر واشتباهه ؟ قال رؤنة :

إن كنت من أمرك في مسماس ، فاسط على أمك سكلو الماس

خفف سين الماس كما مجنفونها في قولهم مست الشيء أي مسست الماسي هو أي مسست الماسي هو الذي أيد خل يده في حياء الأنثى الاستخراج الجنين إذا نشب إيقال : مستثنها أمسيها مسياً إ دوى ذلك أبو عبيد عن الأصعي ، وليس المسي مسن المسي المستور من المسس في شيء إوأما قول الشاعر :

أَحَسَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهُ سُوسُ

أراد أحسسن ، فحذف إحدى السينين ، فافهم .

مطس : مَطَسَ العَذَرَة عَطِسُها مَطْساً : وماها عِبْرَةً . والمَطْسُ : الضرب بالبد كاللَّطْم. ومَطَسَهُ بيده يَنْطِسهُ مَطْساً : ضربه ،

معس: مَعَس في الحرب: حبل . ورجل مَعَاسُ وَمُعَسَ الأَدِمِ : لِبُنَه في ومُعَسَ الأَدِمِ : لِبُنَه في الدّباغ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مرّ على أسباء بنت عُمَيْس وهي تمعَسُ إهاباً لها ، وفي دواية : منبيئة " لها ، أي تدّبُغُ . وأصل المعس : المعك والدّلكُ للجلد بعد إدخاله في الدّباغ . ومَعَسة مَعْساً : دلكة دَلكا شديداً ؟ قال في وصف السيل والمطر :

حتى إذا ما الغيث قال رَجْسا ، كَيْعَسُ الله الجواء مَعْسا ، وغَرَّقَ الصَّمَّانَ مِاءً قَلْسا

أَراد بقوله : قال رَجْساً أي يُصَوِّت بشدة وقَعْمِه .

وماء مَسُوس": زُعاق" يُعْرِق كُل شيء بمُلوحته ، وكذلك الجمع .

ومَسَّ المرأة وماسَّها : أتاها . ولا مُساسَّ أي لا تَبَهَسُّني . ولا مِساس أي لا مُهاسَّة '، وقد قرىء بهما . وروي عن الفراء : إنه ليَحَسَنُ المَسَ". والمَسيس : جماع الرجل المرأة . وفي التنزيل العزيز : إنَّ لَـكُ في الحَمَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مساس ؟ قرىء لا مُساسَ، بفتح السين، منصوباً على التَّبُّر ثُهُ، قال : ويجوز لا مُساس ، مبنى على الكسر ، وهي نفى قولك مساس فهو نفى ذلك ، وبنيت مساس ا على الكسر وأصلها الفتح، لمكان الألف فاختير الكسر لالتقاء الساكنين . الجوهري : أما قول العرب لا مُساسِ مثل قَطَامِ فَإِمَّا بني على الكَسْرِ لأَنَّه معدول عن المصدر وهو المسُّ ، وقوله لا مُساسٌ لا تخالط أحداً ، حَرَم مخالطة السامري" عقوبة له ، ومعناه أي لا أمَس ولا أمَس ، ويكنى بالمساس عن الجماع . والمنَّماسَّة ﴿: كناية عن المباضَّعَة ، وكذلك السَّمَاس؟ . قال تعالى : مَن قبل أَن يَتَّمَاسًا . وفي الحديث : فأَصَيْتُ منها ما دون أن أمَسَها؛ بريد أنه لم يجامعها. وفي حديث أم زرع : زوجي المُسَنُّ مُسَ أَرْنَبِ ؟ وصفَتُه بلين الجانب وحسن الحَلَثْقِ . قال اللَّث : لا مساس لا مماسة أي لا يَكس بعضنا بعضاً . وأُمَسَّة تَشْكُنُونَ أَي شَكَا إِلَىٰهِ .

أبو عمرو: الأسن لمعبة لهم يسمونها المسة والفسّبطة . غيره: والطسّريدة العبة تسميها العامة المسسّة والفسّبطة ، فإذا وقعت يد اللاعب من الرسّبل على بدنه وأسه أو كتيفه فهي المسسّة ، فإذا وقعت على وجله فهي المسسّة ، فإذا وقعت على وجله فهي المسسّة ،

١ قوله « وبنيت مساس الغ » كذا بالاصل .

وقالت الساء إذا أمطرت مطرآ يسمع صوته، ويجوز أن يريد صوت الرعد الذي في سحاب هذا المطر . والصّبّان : الذي ملأ الموضع حتى قاص . والجواء : مثل السّحبل ، وهو الوادي الواسع قال الأصمي : بعنت امرأة من العرب بناً لها إلى جارتها أن ابعني إلى " بنفس أو نفسين من الدّباغ أمْعس به منيئتي فإني أفد أو والمنيئة : المدّ بنفة ، والنفس : قدر ما يدبغ به من ورق القرط والأرطى ، ومنيئة " معوس إذا حركت في الدّباغ ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

يُغْرِجُ ، بَيْنَ النَّابِ والضُّرُوسِ، حَمْرًا ۚ كَالمَنْبِيْتُ ۚ الْمَعُوسِ

يعني بالحمراء الشَّقْشَقَةَ شَبَّهُهَا بِالمُنْبِئَةَ المُحرَّكَةُ فِي اللَّهَاءُ وَامْتَمَسَ : تحرك ؟ قال : قال :

وصاحِب كَمْنَعِسُ الْمُنْعِاسَا ومَعَسَ المرأة مَعْساً: نكحها. وامْنَتَعَس العَرْفَجُ إذا امتلأت أجوافه من حُجَنِه حتى تسودا .

مغس: المَعْسُ: لِغة في المَعْصُ، وهو وجع وتقطيع يَأْخَذُ في البطن، وقد مَعْسَني بطني. ومغَسَه بالرُّمج مَعْسًا: طعنه. وامَّغَسَ رأسه بنصْفَيَنَ من بياض وسواد: اخْتَلَط، وبطن مغُوس.

معن : مقست نفسه ، بالكسر ، مقساً وتقست : غَشَت ، وهو نحسو خَسَت ، وهو نحسو ذلك ؛ قال أبو زيد : صاد أعرابي هاسة قاكلها فقال : ما هذا ? فقسل : سُماني ، ففَشَت نفسه فقال :

نَفْسي تَمَقَّسُ من سُمانى الأَقْدُرِ ........ ١ قوله «حتى تسود» هكذا بالاصل وفي شرح القاموس حتى لا تسود .

أبو عمرو: مقست نفسي من أمر كذا تماقس ، فهي ماقسة إذا أنفت ، وقال مرة: خَبَاقَت وهي بمعنى لقست . والمكنس : الجكو ب والحرق . ومقس في الأرض مقساً : ذهب فيها . أبو سعيد : مقساته في الماء مقساً وقسسته قسساً إذا عَطَط منة فيه عَط الرحين بن زيد وعاصم بن عبر يَسَاقسان في البحر أي يَسَاقسان في البحر أي يَسَاقسان في البحر أي يَسَاقسان في البحر أي يَسَاقسان في البحر العلل إذا عَط ط الله . وامرأة مقاسة : طوافة .

ومَقَّاسَ والمَقَّاسَ ، كلاهما : اسم رجل.

مكن : المكسُن : الجانة، مكسَّه تمكسة مكساً ومكسَّتُهُ أَمُّكسه مكسَّا . والمكسُّ : دراهم كانت تؤخذ من بائع السَّلَـع في الأسواق في الجاهلية. والماكسُ: العَشَّار . ويقال للعَشَّاد : صاحب مَكُسْ . والمُكُسُّنُ : ما يأخذه العَشَّار . يقال : مَكُسَ ، فهو ماكس ، إذا أخذ . ابن الأعرابي :. المتكئس درهم كان يأخذه المنصدق بعد فراغه . وفي الحديث : لا يدخل صاحب مكس الجنـة ؟ المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس وأصله الجباية . وفي حديث ابن ُسيرين قال لأنس : تستعملني أي على عُشُور النباس فأماكيسُهم ويُمَاكِسوني ، قيل : معناه تستعملني على ما يَنقص ديني لما يخاف من الزيادة والنقصان في الأخذ والترك. و في حديث جابر قال له : أترى إنما ماكستنك لآخذ جملك ؟ المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطته والمنابذة بين المتبايعين . وفي حديث ابن عمر: لا بأس بالمُماكَسَة في البيع. والمُكسُن النقص . والمكنس : انتقاص الثبن في البياعة ؛ ومنه أُخذَ المَكَّاس لأَنه يَسْتَنْقصُه؛ قال جابو بن حُنني إ

قال عبيد بن الأبرص:

صَدَّق مِنَ الْمِنْدِيِّ أَلْبُسِ جُنْة ، لَتَحِقَتُ بِكَعْبِ كَالنَّـواهُ مَلِيس ويقال البغير : مَلْساء إذا كانت سَلِسَة في الحَلْثَق ؟ قال أبو النجم :

بالقَهُوة المُلْساء مِنْ جِرْ يَالِهَا

وملسّته غير و تسليساً فتملس واملّس وهيو انفعل فأدغم، وانسلّس من الأمر إذا أفلت منه وملسّته أنا . وقوس ملساء . لا سَق فيها لأنها إذا لم يكن فيها شق فهي ملساء . وفي المثل : هان على الأملّس ما لاقى الدّبير والأملّس : الصحيح الظهر همها . والدّبير : الذي قد دبير ظهره . الظهر همها . والدّبير : الذي قد دبير ظهره . ورجل ملّسى : لا يثبت على العمد كما لا يثبت الأملس . وفي المثل : الملّسى لا عُهد كما لا يثبت مثلًا لذي لا يُوتت يو فائه وأمانته ؟ قال الأزهري : والمه أعلم ، ذو الملّسى لا عهد قه . ويقال والمعنى ، والله أعلم ، ذو الملّسى لا عهد قه . ويقال لا يُه ولا عليه . ويقال : أبيعك الملّسى لا عهدة له . ويقال أي تتسمل س وتتفكلت فلا تر جع إلى ، وقيل : أبيعالسي أن يبيع الرجل الشيء ولا يضين عُهدته ؟ قال الراحز :

لما وأيت العامَ عاماً أَعْبَسا ، وما رُبَيْع مالِنا بالمكسَى

وذُو المُمَلَسَى : مشل السّلال والحارب يَسْرِق المُمَاع فيبيعه بدون غنه، وعِلنِّس من فَوْرُو فيستخفي، فإن جاء المستحق ووَجَدَ ماله في يد الذي اشتراه أخذه وبطل الثمن الذي فاز به اللص ولا يتهيأ له أن يرجع به عليه . وقال الأحير من أمثالهم في كراهة المعايب : المُمَلَسَى لا عهدة له أي أنه خرج من الأمر

الثعلى:

أَنِي كُلِّ أَسُواقِ العِراقِ إِنَاوَةَ مُ ، وَفَي كُلِّ مَا بَاعَ آمَرُ وُ مَكُسُ ُ دِرْهَمِ ؟ أَلَا بَنْتَهَي عَنّا مُلُوكُ ، وتَتَقي مَحارمَنا ، لا يَبثُو الدّم الدّم الدّم بالدّم تعاطي المُلُوكُ السّلام، ما قيصدوا بنا، وليس علينا قيتُلُهُم عَبْحَرًم

الإتارة ' : الحراج ' . والمسكس' : ما يأخذه العشار ؛ يقول : كل من باع شيئاً أُخِذَ منه الحَراج ' أو العشر وهذا بما آنف منه ، يقول : ألا ينتهي عنا ملوك آي لينته عنا ملوك آي لينته عنا ملوك أي المنته عنا ملوك فإنهم إذا انتهو ' الم يبؤ دم بدم ولم يقتل واحد بآخر ، فيبؤ مجزوم على جواب قوله ألا ينتهي لأنه في معنى الأمر ، والبوء : القود . وقوله ما قصدوا بنا أي ما ركبوا بنا قصداً . وقد قيل في الإتاوة : إنها الرسوة ، وقيل : كل ما أخذ في الإتاوة : إنها الرسوة على قوم من الجباية وغيرها إتاوة ؟ يكرن و أو قسيم على قوم من الجباية وغيرها إتاوة ؟ وخص بعضهم به الرسوة على الماء ، وجمها أتسى نادر كأنه جمع أتسوة في وفي قوله مكس درهم أي نقصان درهم بعد وجوبه ومكس الشيء في البيع تمنكوس' الرجل : نقس ومكس في البيع تمنكوس الرجل : نقس وموه بيع وغوه ،

وَمَاكَسَ البَيِّمَانُ : تَشَاحًا . وَمَاكُسَ الرَّجَلُ مُمَاكَسَةُ وَمِكَاسُ وَمِكَاسُ وَمِكَاسُ وَمِكَاسُ : وهو أَن تَأْخَذُ بِنَاصِيْتُهُ وَيَأْخَذُ بِنَاصِيْتُهُ وَيَأْخَذُ بِنَاصِيْتُهُ وَيَأْخَذُ بِنَاصِيْتُكُ وَمَاكِسِونَ : مُوضَع ، وهي قرية على شاطىء الفرات ، وفي النصب والحفض ماكسين .

ملى: الملسَ والمتلاسة والمُلنُوسة: ضد الحُشونة. والمُلنُوسة: مصدر الأملسَ . مَلنُسَ مَلاسَة وامْلاسُ الشيء امليساساً ، وهو أَمْلسَ ومَلِيس؟ المِيرة ؛ قال :

أَفِينَا تَسُومِ السَّاهِرِيَّةَ ، بَعْدَمَا بَدا لكَ مَن سَهْرِ المُلْكَيْساء كُو كَبِ؟

يتول : أتَعْرَضُ علينــا الطّيبُ في هــذا الوقت ولا ميرة ?

والمكنس : سلّ الخصيتين . ومكس الخصية على السن : استلها بعروقها . قال الليث : خصي تملوس . ومكست الكبش أملسه إذا سككت تخصيه بعروقها . ويقال : صبي مملوس ومكست الناقة تمكس مكساً : أسرعت ، وقيل : المكس السير السهل والشديد ، فهو من الأضداد . والمكس : السوق الشديد ، قال الراجز :

عَهْدِي بِأَظْعَانِ الكَنْنُومِ 'مَنْكَسُ ويقال : مَكَسَّت بالإبل أَملُس بها مَكْساً إذا سُقتها سوقاً في خُفْية ؛ قال الراجز :

مَلْسُاً بِذَوْدِ الْحَلَسِيِّ مَلْسِا

ابن الأعرابي: الملئس ضرب من السير الرقيس . والمسلس والمسلس : الليّن من كل شيء . قال : والمسلامسة لين المسلموس من الإبل المعناق التي تراها أول الإبل في المرعى والمسور وكل مسير . ويقال : خيس أملس إذا كان منها شديد ] ؛ وقال المرّار :

يسير فيها القوم خيبساً أملسا

ومَلَكَسَ الرجُلُ عِلنُس ملساً إذا ذهب ذهاباً سريعاً ؟ وأنشد :

قلنُس فيه الربح كلّ تَمْلَسَ وفي الحديث : أنه بعنَث رجُلًا إلى الجن فقال له : مر ثلاثاً مَلْساً أي سر سَيراً سَريعاً . والمَلْس : سالمًا وانقضى عنه لا له ولا عليه ، والأصل في الملسى ما تقدم .

وقال شهر ؛ والأماليش الأرض التي ليس بها شجر ولا يَسِيس ولا كلاً ولا نبات ولا يكون فيها وخش ، والواحد إمليس ، وكأنه إفعيل من الملاسة أي أن الأرض ملساء لا شيء بها ؛ وقال أبو زبيد فسماها مليساً :

فإيًّا كم وهذا العراق واسْبُوا لِمَوْمَاهُ ، مَآخِذُهُمَا مَلَيْسُ

والمُلَكِس : المكان المستوي ، والجسع أملاس ، وأمالِيس جُمع الجمع ؛ قال الحُطَيْئَة :

وإن لم يَكن إلا الأمالِيس'، أَصْبَعَتُ لها حُلُق ، ضَرَّاتِها تَشْكِيرات'

والكثير مُلُوس . وأَرض ملسَّ ومُلَسى ومَلْساءُ وإمْليسُّ : لا تُنْبيت . وسنة ملساءً وجمعها أمالِس وأَمَالَيْسُ ، على غَير قياس : جَدْبَة .

ويقال : مَكَسَّتُ الأَرْضُ تَلْبَساً إذا أَجْرِيتُ عَلَيْهَا الْمِمْكَةَةُ بَعْدُ إِثَارَتُهَا . والملأَسة ، بتشديد اللام : التي تَسُوى بها الأَرْضُ .

ورُمَّانَ إِمْلِيسٌ وإمْلِيسِي " : حُلْوُ طَيَّب لَا عَجَمَ له كأنه منسوب إليه .

وضرَ بَه على مِلْساء مَتْنِهِ ومُلْيُسائه أي حيث استوى ويُولِق والمُلْيَسِاء : نصف النهاد ، وقال رجل من العرب لرجُل : أكره أن تزورني في الملبساء قال : لم ؟ قال : لأنه يَفُوت الغداء ولم يُعِينًا العَشاء والحُبَيْلاء : موضع ، والغُميْصاء : نجم ، أبو عمرو: المُلْيَساء شهر مِين الصَّفَر يَّة والشَّاء ، وهو وقت تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والمليساء الشهر الذي تنقطع فيه الميرة . ابن سيده : والميرة . ابن سيده : والميرة . ابن الميرة . ابن سيده : والميرة . وهو وقت الميرة . ابن سيده : والميرة . ابن سيده . والميرة . ابن سيده . والميرة . وهو وقت الميرة . ابن سيده . والميرة . وهو وقت الميرة . ابن سيده . والميرة . وهو وقت الميرة . ووقت الميرة .

الحِفّة والإسراع والسّوق الشديد . وقد امّلُسَ في سَيْرِهِ إذا أَسْرَعَ } وحقيقة الحديث : سِرْ ثُلاثَ ليال ذات مَلْسًا ، أو أنه ليال ذات مَلْسًا ، أو أنه ضرب من السّير فَنَصَبّه على المَصْدَر .

وَمَلَسُ مِنَ الأَمْرِ: تَخَلَّصُ . وَمَلَسَ الشِيءُ عِلْسُ مَلْساً وَامَّلُسَ: انْخُنَسَ سريعاً . وَامْتُلُسِ بَصَرُهُ: اخْتُطِفَ . وَنَاقَةُ مَلُوسٌ وَمَلَسَى ، مثال سَمَجَى وَجَفَلَى : سريعة تمرَّ مرَّاً سريعاً ؛ قال ابن أحبر :

> مَلَسَى بَمَانِيَة وسِنْمَنْخ مِبَة ، مُتَقَطّع دُون البَاني المُصْعِد

أي تبلس وتمضي لا يعلق بها شيء من سرعتها . وملس الظلام : اختلاطه ، وقبل : هو بعد الملث . وأتبت ملس الظلام وملث الظلام ، وذلك حين تختلط الليل بالأرض ومختلط الظلام ، يستعبل ظرفاً وغير ظرف . وروي عن ابن الأعرابي : اختلط الملس بالملث ؛ والملث أو ل سواد المغرب فإذا اشتد حتى يأتي وقت العشاء الأخيرة ، فهو الملس بالملث ، ولا يتميز هذا من هذا لأنه قد دخل الملث في الملس .

والمِلْسُ : حجر بجعل على باب الرّداحَة ، وهو بيت يُبنى للأَسد تجعل لـُحْمَتُهُ في مُؤخّرِه ، فاذا دخــل فأخذها وقع هذا الحجر فسد الباب .

وتمكُّس من الشَّراب : صحا ؛ عن أبي حنيفة .

ملبس: المُلَنْبُس: البئر الكثيرة الماء كالقلمَنْبُس والقَلَمَنْ مَا اللهُ عَكُلِيَّة حكاها كراع.

من : مامُوسة : من أسباء النار ؛ قال ابن أحسر : تطايح الطل عن أردانها صُمُدًا ،

لطايح الطل عن اردانها صمدا ، كما تطايح عن مامنوسة الشرر

قيل : أَرَادُ بِمَامُوسَةُ النَّارِ ؛ وقيل : هي النَّارُ بالرومية،

وجعلها معرفة غير منصرفة ، ورواه بعضهم ؟ عن مانوسة الشرو ؛ وقال ابن الأعرابي : المانوسة الناو .

منس: ابن الأعرابي: المُنَسَ النَّشَاط. والمُنَسَة: المُسنِّة من كل شيء.

موس : رجل ماس" مثل مال : خفيف طيّاش لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قولَه ؟ كذلك حكى أبو عبيد ، قال : وما أمساه ، قال : وهذا لا يوافق ماساً لأن حرف العلة في قولهم ماس" عَيْن"، وفي قولهم : ما أمساه لام"، والصحيح أنه ماس على مثال ماش ، وعلى هذا يصح ما أمساه .

والمروس: لغة في المسيء وهو أن يُدخل الراعي يده في رحيم الناقة أو الرَّمْكَة بِسُطُ ماء الفيحل من رحيها استثلاماً للفحل كراهية أن تحيل له ؟ قال الأزهري: لم أسبع الموس بعني السبي لغير الليث ، وميسون فيعفول من مسن أو فتعلنون من ماس . والمنوسى : من آلة الحديد فيمن جعلها فتعلنى ، ومن جعلها من أو سينت أي حكيمت ، فهو من باب وسى ؟ قال الليث : الموس تأسيس اسم المنوسي وسى ؟ قال الليث : الموس تأسيس اسم المنوسي فيملى من المروش وجعل الميم أصلية ولا مجوز تنوينه على قياسه . ابن السكيت : تقول هذه موسى جيدة ، وهي فيملى ؟ عن الكسائي ؟ قال : وقال الأموي : هو مذكر لا غير ، هذا موسى كما تركى ، وهو منفكل من أو سينت وأسه إذا حلقته بالمنوسي ؛ وأنشد الفراه في تأنيث الموسى :

فإن تَكُن المُوسَى جَرَت فَوْقَ بَطَنْهَا ، فَمَا وُضِعَت إلا وَمَصَّانُ قَاعِـد وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كتَبَ أَن يَقْتُلُوا من جَرَت عليه المَواسِي أي مـن نبتَت عانته لأن

المواسي إنما تجري على من أنْنبَت ، أواد من بَلَـغ الحُمُلُم من الكُفَّار .

وموسى اسم النبي ، صلوات الله على محمد نبينا وعليه وسلم ، عربي مُعَرَّب ، وهو مُو أي ماه ، وسا أي شجر لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به ، وقيل : هو بالمبرانية موسى ، ومعناه الجذب لأنه جذب من الماء ؛ قال الليث : واشتقاقه من الماء ، قال أبو عبرو:سأل مَبْرَ مان أبا العباس عن موسى وصَرْفه ، فقال : إن جعلته فُعْلى لم تَصْرفه ، وإن جعلته فُعْلى لم تَصْرفه ،

ميس : المكنس : التَّبَخْتُر ، ماس كيس ميساً وميساناً : تَبَخْتُر واخْتَالَ . وغص ميّاس : مائِل . وغص ميّاس : مائِل . وقال الليث : المكنس ضرّب من المكيسان في تَبَخْتُر وتهاد كا تميس العروس والجمل ، وريا ماس بهو دَجِه في مَشْيه ، فهو يميس ميساناً، وتميّس مئه ؛ قال الشاعر :

واني لتمن قُنْمانِها حِينَ أَعْتَرَي، وأَمْشَى بِهَا نَحْوَ الْوَغَى أَنْمَيْسُ

ورجل ميّاس وجارية ميّاسة إذا كانا يَتَبختران في مِشْيَتهِما . وفي حديث أبي الدرداء : تَدْخُل قَيْسًا وَتَخْرَج ميْسًا إذا تبخـتر في مَشْيه وتَثَنَّى .

وامرأة مُومِس ومُومِسة : فاجِر َ فَ جِهاداً ؟ قال ابن سيده : وإنما اخترت وضعه في ميس بالياء ، وخالفت ترتيب اللغويين في ذلك لأنها صغة فاعِل ، قال : ولم أجد لها فعلا البَتْة يجوز أن يكون هذا الاسم

١ قوله « وسا شجر » مثله في القاموس ، ونقل شارحه عن ابن
 الجواليقي انه بالثين المعجمة .

عليه إلا أن يكون من قولهم أماست حليه ا كا قالوا: فيها خريع ، من التخريع ، وهو التكني ، قال: فكان يجب على هذا نميس ومسيسة لكنهم قلبوا موضع العين إلى الفاء فكأنه أيسست ، ثم صيغ اسم الفاعل على هذا ، وقد يكون منفعلا من قولهم أومس العنب إذا لان ، قال: وهو مذكور في الواو ؛ قال ابن جني : ودعا سبوا الإماء اللواتي للخدمة موميسات . والمتيسون : المياسة من النساء ، وهي المنختالة ، قال: وهذا البناء على هذا الاشتقاق غير معلوم ، وهو من المثل الذي لم يحكه سببويه كزيتون ، وحكاه كراع في باب فيعول واشتقه من المكس ، وحكاه كراع في باب فيعول واشتقه من المكس ، قال: ولا أدري كيف ذلك لأنه لا ينبغي كونه فيعول وكونه مشتقاً من المكس ، ومكسون :

إذ أحَلَّ العَلاةِ قُنْبَة مَيْسُو نَ ، فأدنت ديارِها العَوصاء

وقد تقدم في ترجمة مَسَنَ ، فهو على هذا فَيْعُولُ وصحيح ، قال : وباب مَيْسَ أُولَى به لما جاء من قولهم مَيْسُونُ مَيْسِ أَولَى به لما جاء من قولهم مَيْسُونُ مَيْسِ في مِشْيَها . ابن الأعرابي : مَيْسانُ كُوكُب يَكُونُ بِينَ المُعَرَّةِ والمُجَرَّةِ . أبو عمرو: المَياسِينُ النجوم الزاهرة . قال : والمَيْسُونُ من الفلمانُ الحَسَنُ الوجه والحسن القد". قال أبو منصور: أما مَيْسانُ المم الكوكب ، فهو فَعُلانُ ، من ماسَ يَيْسِ أَذَا تَبْخَتَر .

والْمَايْس : شَجْر تُعْمِل منه الرحال ؛ قال الراجز : وشُعْمَنَنَا مَس تَراها إسْكاف

قال أبو حنيفة : المَيْسُ شجر عظام شبيه في نباته وورقه بالغَرَبِ، وإذا كان شابًا فهو أبيض الجَـوْف، فإذا تقـادم السُودَ فصار كالآبِنُوسِ وبَعْلُـُظُ حـتى

تُستَخَدُ منه الموائد الواسعة وتتخذ منه الرحال ؛ قال العجاج ووصف المُطايا :

يَنْتُنْفُنَ بِالقَوْمِ؛ مِنَ التَّزَعُلِ، مَنْسَ عَمَانَ ورِحَالَ الإسْحِلِ

قال ابن سيده: وأخبرني أعرابي أنه رآه بالطائف، قال : وإليه ينسب الزبيب الذي يسمى المَيْسَ. والمَيْسُ أيضاً : ضَرَّبُ من الكرَّ م يَنْهُضُ على ساق بعض النهوض لم يَنَفَرَّع كلَّه ؟ عن أبي حنيفة . وفي حديث طَهْفَة : بأكوار المَيْسِ ، هو شجر صُلْب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها . والمَيْسُ أيضاً: الحِشة الطويلة التي بين الثورين؟ قال : هذه عن أبي حنيفة .

ومَيَّاسُ : فرس شُقِيقِ بن جَزْء . ومَيْسانُ : ليلة أَرْبَعَ عَشرَة . ومَيْسانُ : بلد من كُورَ دَجْلَة أَوْ كُورَة " بسَواد العراق ، النسب إليه مَيْساني ومَيْسَناني ، الأخيرة نادرة ؛ وقال العجاج :

خَوْدُ تَخَالُ وَ بِطْهَا المُدَ فَلْمُسَاءُ ومَيْسَنَانِيّاً لِمَا مُمَيَّسًا

يعني ثياباً تُنسج عِينُسانَ. مُمَيَّسُ : مُذَيَّلُ له دَيْل؛ وقول العبد :

> ومًا فَرَايَة مَ مِنْ قُدْرَى مَيْسَنَا نَ ، مُعْجِبَة فَ نَظَرَأَ واتَّصَافَا

إلما أراد ميسان فاضطر فزاد النون . النضر : يسمى الوشب الميس ، شجرة مدورة تكون عندنا ببلغ فيها البعوض ، وقبل : الميس شجرة وهو من أجود الشجر وأصلب وأصلحه لصنعة الرسال ومنها تتخذ وحال الشأم ، فلما كثر ذلك قالت العرب : الميس الرسال .

وفي النوادر : ماسَ الله فيهم المرض كَمِيسُهُ وأَمَاسَهُ، فهو نُمِيسُهُ ، وبَسَّهُ وثَنَّهُ أَي كثره فيهما .

#### فصل النون

قامس: النَّامُوسُ ، يُهْمَزُ ولا يهمز: قَنْمَرَهُ الصَائد. فبس: نَبَسَ يَنْدِسُ نَبْسًا : وهو أقل الكلام. وما نَبَسَ أي ما تحرَّكت شفتاه بشيء. وما نَبَسَ بكلمة أي ما تكلم ، وما نَبَس أيضًا ، بالتشديد ؛ قال الراجز:

إن كنت غير صائدي فنبس

وفي حديث ابن عمر في صفة أهل الناد: فما ينيسون عند ذلك ما هو إلا الزّفير والشّهيق أي ما ينطقون. وأصل النّبْس : الحركة ولم يستعمل إلا في النفي . ورجل أنبّس الوجه : عابيسه . ابن الأعرابي : النّبُس المنسر عُون في حوائجهم ، والنّبُس النّاطقون. يقال : ما نَبَس ولا ورَتَم . وقال ابن أبي حفصة : فلم يتنبس ووبة عين اشتدت السّرى؛ ابن عبد الله: أي لم ينطق .

ابن الأعرابي: السّنبيسُ السّريع . وسَنبَسَ إذا أُسرع بُسَنبِسُ أَن السّريع . وسَنبِسَ إذا أُسرع بُسَنبِسُ مَن بُسِسَةً ؟ قال : ورأت أُم سِنبيسٍ في النوم قبل أن تلده قائلًا يقول لها :

### إذا ولدت سينبيساً فأنبيسي

أَنْبِسِي أَي أَسْرَعي . قال أَبو عبر الزاهد ؛ السين في أُوَّل سَنْبِس زَائدة . يقال : نَبَسَ إِذَا أَسْرِع ، قال : والسين من زوائد الكلام ، قال : ونَبَسَ الرجل إذا تكلم فأسرع ، وقال ابن الأعرابي : أَنْبَسَ إذا سكت ذلاً .

نبوس : النَّبْراسُ : المِصْباح والسَّراج ، وقد تقدم أنه ثلاثي مشتق من السِّر سِ الذي هو القطن . والسَّراس :

السَّنان العريض . وابن نِبْراس : رجل ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

اللهُ يَعْلَمُ لُولًا أَنَّتِي فَرِقَ مِن الأَميرِ ، لَعَاتَبُتُ أَنَّ نِبْرَاس

نتس ؛ نَتَسَه يَنْتُسُهُ نَتْساً ؛ نَتَفَه .

نجِي : النَّجْسُ والنَّجْسُ والنَّجَسُ : القَذَرُ من الناس ومن كل شيء قنَّذِرْتَه. ونَجِسَ الشيءُ، بالكسر، يَنْجَسُ نَجَساً ، فهـو نَجِسٌ ونَجَسٌ ، ورجل نُنْجِسٌ وَنُنْجَسٌ، والجِمْعُ أَنْجَاسٌ، وقيل: النَّجَسُ ُ يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نتجس" ورجلان نتجس" وقوم نتجس" . قال الله تعالى : إنما المشركون نَجَسُ ؛ فإذا كَسَرُوا ثَـنُّوا وحِمَعُوا وأنَّدُوا فقالوا أناجاسٌ ونجسَّة ۗ ، وقال الفرَّاء : نَـجَسُ لا يجمع ولا يؤنث . وُقال أَبو الهيثم في قوله : إنما المشركون نَجَسِ" ؛ أي أنسُجاس" أَخْبَاتُ . وفي الحديث : أن النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا دخل الحلاء قال : اللهم أِني أعوذ بك من النَّجْسِ الرَّجْسِ الحَبيثِ المُخْبِيثِ . قال أبو عبيد: زعم الفرَّاء أنهم إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا الرجس فتحوا النون والجيم ، وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس كَسَروا النون، فهم إذا قالوه مع الرجس أتبعره إياه وقالوا : رِجْسُ نِجْسُ ، كسروا لبتكان رجس وثنتُوا وجمعوا كما قالوا: جاءبالطِّيمِّ والرَّمِّ، فإذا أفردوا قالوا بالطُّم ففتحوا. وأَنْجُسُهُ غَيْرُهُ وَنَجُّسه بِعِنْي ؟ قَـالُ ابن سيده : وكذلك يعكسون فيقولون نبجس رجس فيقولونهأ بالكسر لمكان رجس الذي بعده، فإذا أفردوه قالوا نَحِسَ"، وأما رجْسُ مفرداً فمكسور على كل حال ؛ هذا على مذهب الفرَّاء ؛ وهي النَّجاسة، وقد أَنْحَسه.

وفي الحديث عن الحسن في رجل زنى بامرأة تزوجها فقال: هو أَنْحَسَهَا وهو أَحق بها. والنَّجِسُ: الدَّنِس. وداء نَجِسُ ونَاجِسُ ونَجِيسُ وعَقَامٌ : لا يبوأ منه ، وقد يوصف به صاحب الداء.

والنَّحْس ؛ اِتَخَاذَ عُودَ ۚ لِلصِي ، وقد نَجَّس له ونَحَّسَهُ : عَوَّدُ ۚ ﴿ وَالْ :

> وجارية مَكْنبونَة ، ومُنْجَس ، وطارقة في طَرْقها لم تُسَدّدا

يصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين متكهّن وحكّاس وراق ومنتجس ومتنتجم حتى جاء النبي ، صلى الله عليه وسلم .

والنّجاس: التعويذ؛ عن ابن الأعرابي، قال: كأنه الاسم من ذلك. ابن الأعرابي: من المتعاذات النّبيسة والجُلُلْبَة والمنتجّسة. ويقال المُعَوّد لم قبل له منتجّس وهو مأخوذ من النجاسة ? فقال: إن المعرب أفعالاً تخالف معانيها ألفاظها ، يقال: فلان يتنجس إذا فعل فعلا يخرج به من النجاسة كما قيل يَتَأَثّم والحَرّج ويتتحنّث إذا فعل فعلا يخرج به من الإثنم والحرّج ويتحنّث إذا فعل فعلا يخرج به من الإثنم والحرّب والحنث. الجوهري: والتنجيس شيء كانت العرب تفعله كالعودة تدفع بها العين ؟ ومنه قول الشاعر:

وْعَلَاتُنَ أَنْجَاسًا عَلِيَّ المُنْجَسِّ

الليث: المُنْبَجِّسُ الذي يعلنَّى عليه عظام أو خرق . ويقال للمُعَوِّذ: منجِّس ، وكان أهـل الجاهلية يعلنَّون على الصيّ ومن مخاف عليه عيون الجن

١ هذا البيت ورد في اساس البلاغة على هذه الصورة :
 وحازية ملبوسة ، ومنجس ، وطارقة في طرقيا لم تشد و
 ٢ قوله « وعلق الله » صدره كما في شرح القاموس :
 وكان لدي كاهنان وحارث

أحمر :

كأن مُدامة في ضن لينحس ، يحرف أي وضعت في ديح وفسره الأصعي فقال: لينحس أي وضعت في ديح فَبَرَ دَت وستغيفُها: بَرْدها، ومعنى يُحِيل: يَصُب؟ يقول: بردها يصب الماء في الحلق ولولا بردها لم يشرب الماء والناحاس والناحاس والناحاس والناحاس الرجل ونتحاسه: ستجيته وطلبيعته . يقال: فلان كريم الناحاس والناحاس أيضاً ، بالضم ، أي كريم الناجار ؛ قال لبيد:

يا أَيُّهَا السَّائُلُ عَن نِحاسِي قال النّحاس :

و كم فينا ، إذا ما المتمثل أبدى نيحاس القوم ، من ستنج هضوم والنيحاس: ضر ب من الصفر والآنية شديد الحمرة. والنيحاس ، بضم النون : الدخان الذي لا لهب فيه . وفي النزيل: يُو سَلَ عليكما يُشواظ من نار و نيحاس؟ قال الفراء : وقرىء و نيحاس ، قال : النيحاس الدفيان ؟ قال الجعدي :

يُضِيءُ كَضَوَّ مِراجُ السَّلِيهِ طُرِ لَتُمْ يَجْعَلُ اللهُ فَيهُ نُحَاسًا

قال الأزهري : وهو قول جميع المفسرين . وقال أبو حنيفة : النَّحاس الدُّخان الذي يعلو وتَضْعُف حرارته ويخلص من اللهب . ابن بُزْرج : يقولون النَّحاس ، بالضم ، الصَّفْر نفسه ، والنَّحاس ، مكسور ، دخانه . وغيره يقول للدُّخان 'نحاس" .

وْنَحْسَ الْأَخْبَارِ وَتَنَحَسَهَا وَاسْتَنْحُسَهَا: تَنَدَّسَهَا وَتَكَبَّمُهَا وَتَكَبَّمُهَا وَتَكَبَّمُها وَتَكَبَّمُها وَتَكَبَّمُها وَتَكَبَّمُها مِنْ اللَّهَا وَتَكَبَّمُها مِنْ اللَّهَا وَتَكَبَّمُها مِنْ اللَّهِ اللَّهَا وَتَكَبَّمُها مِنْ اللَّهَا وَتُكَبِّمُها مِنْ اللَّهَا وَتُكَبِّمُها مِنْ اللَّهُ اللَّهَا وَتُكَبِّمُها مِنْ اللَّهَا وَتُكَبِّمُها مِنْ اللَّهَا وَتُكَبِّمُها وَتُكْبِمُها وَتُكَبِّمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبِمُها وَتُكْبُمُها وَتُكْبُمُ اللَّهِ وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَا وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهَا وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

الأقدَّدَارَ مِن خَرِقِ المَحِيضِ ويقولُونَ : الجُن لا تقريبًا . ابن الأعرابي : النَّجُسُ المعَوَّدُونَ ، والجُنْسُ المعارِّدُونَ ، والجُنْسُ المعارِّدُونَ ،

وَالْمُنْجُسُ : جليدة تُوضع على حز الوكر .

غس : النّحُسُ : الجهد والضّر . والنّحُسُ : خلاف السّعَدِ من النجوم وغيرها ، والجسع أنتحُسُ ونتَحِسُ فعلاً من أيام نواحِس ونتحسات ونتحِسات ، من جعله لا غيو . ويوم نتحسُ وأيام نتَحْسُ . وقرأ أبو عبرو : فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نتحسات ؟ قال الأزهري : هي جمع أيام نتحسة ثم نتحسات جمع الجمع ، وقرئت : في أيام نتحسة ثم وهي المشؤومات عليهم في الوجهين ، والعرب تسمي الربيح الباردة إذا دير ت نتحساً ، وقرىء قوله تعلى : في يوم نتحس ، على الصفة والإضافة أكثر وأجود . وقد نتحس الشيء ، فهو نتحِسُ أيضاً ؟ قال الشاعر :

أَبْلِيغُ جُدُامًا ولَخَمًا أَنَّ إِخُوْلَهُمُ طَيِّاً وبَهْراءَ قَوْمُ ، نَصَرُهُمُ نَحِسُ

ومنه قيل : أيام نتحسات . والنّحش : الغُبار . يقال : هاج النّحش أيّ الفيار ؟ وقال الشاعر :

إذا هاج نتحس ذو عثانين ، والتقت سَباريت أغْفال ِ بها الآل عضح

وقيل : النَّاحْسُ الرَّابِحِ ذات الغُبَّارِ ، وقيل : الرَّبِحِ أَيًّا كَانَت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وفي تشمُول عُرِّضتُ للنَّحْس ِ

والنَّحْسُ : شدة البَّرَ د ؛ حكاه الفارسي؛ وأنشد لابن

بالاستخبار ، يكون ذلك سر" وعلانية . وفي حديث بدر : فعمل يَتَنَحَس الأخبار أي يَتَنَبَعَ . وتَنَبَعُس النصارى : تركوا أكل الحيوان ؛ قال ابن دريد : هو عربي صحيح ولا أدري ما أصله .

غنى : تخسَ الدّابّة وغيرها يَنْخُسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها ويَنْخَسُها : غَرَنَ جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه ، وهـو النّخْسُه إياها والنّخُاسُ : باثع الدواب ، سمي بذلك لنَخْسِه إياها حتى تَنْشَط، وحر فته النّخاسة والنّخاسة ، وقد يسمى بائع الرقيق تخاساً ، والأول هو الاصل .

والنَّاخِسُ من الوعبول: الذي تَخْسَ قَرَّناه استَهُ مِن طولهما ، تَخْسَ يَنْخُسُ تَخْسَاً ، ولا سِنَّ فوق النَّاخِس . النَّخوسُ من الوُعول الذي يطول قرناه حتى يَبلغا دُنبه ، وإنما يكون ذلك في الذكور ؛ وأنشد:

يا رُبِّ سَاءً فارد تخنُوس ووَعْلُ ناخِسُ ؛ قال الجعدي :

وَحَرْب ضَرُوس بِهَا ناخِس'' مَرَ بِنْتُ بِوْمُلْجِي فِكَانَ اعْتِسَاسًا

وفي حديث جابر: أنه تخس بعيره بسخبن . وفي الحديث: ما من مولود إلا تخسه الشيطان حين بُولدُ إلا مَر م وابنها . والنّاخسُ: جرب يكون عند كذب البعير ، بعير منتخوس ؟ واستعار ساعده ذلك للبرأة فقال:

إذا حَلَسَتْ في الدّار ، حَكَنْ عِجَانَها بِعُرْ قُوبِها مِنْ الخِسِ مُنَقَوّب

والنَّاخِسُ : الدَّائَوَة التي تَكُونَ عَلَى جَاعِرِتَيِ الفرسَ إِلَى الفَائَلُـتَيْنِ وَتُكُرهِ . وفرسَ مَنْخُوسُ ، وهو يُتَطَيَّر به . الصحاح : دائرة النَّاخِسِ هِي التي تَكُونَ

تحت جاعِرَ تَي الفرس. التهذيب: النَّخاس دائرتان تكونان في دائرة الفَخِذَين كدائر كتيف الإنسان ، والدابة مَنْخُوسِة " يُتَطَيِّر منها. والنَّاخِسُ : ضاغِط يصيب البعير في إبطه.

ونيغاسًا البيت : عَمُوداه وهما في الرُّوَّ اَقَ مَنْ حَانِي اللَّوَّ اَقَ مَنْ حَانِي الْأَعْمِدَة ، والجمع نخسُ .

وَالنَّخَاسَة والنَّخَاسَ : شَيْء بِلْنَقَمُهُ خُرِقَ البَّكُرُة إِذَا السَّعْتُ وَالنَّخَاسَةِ البَّخُرِة إِذَا السَّعْتُ وَقَدْ تَخْسَهُا يَنْخَسُهُا وَيَنْخُسُهُا تَخْسَهُا عَنْسَاً ، فَهِي مَنْخُوسة ونَخْيسَ، وَبكرة تَخْيسَ : السَّع ثُلُقْب مِحْوْرِها فَتَنْخُسَتُ بِنِخَاسٍ؟ عَالَى :

دُرْنَا وداوتْ بِكُورَةٌ نَخْيِسُ ، ﴿ لَا ضَيْقَةُ ۚ الْمُجْرِى وِلَا مَرَّوْسُ

وسئل أعرابي بنجد من بني تميم وهو يستقي وبكرته تخيس"، قال السائل: فوضعت إصبعي على النخاس وقلت: ما هذا ? وأردت أن أتَعر"ف منه الحاء والحاء، فقال: نيخاس"، بخاء معجمة ، فقلت: أليس قال الشاعر:

# وبكرة نيعاسها نثحاس

فقال: ما سبعنا بهذا في آبائنا الأولين. أبو زيد: إذا اتسعت البَكْرة واتسع خرقها عنها ا قيل أحَقَّتُ إِخْقَاقاً فَانْخَسُوها وانْخِسوها تخساً، وهو أن يُسدً ما اتسع منها مخشبة أو حجر أو غيره. الليث: النّخاسة هي الرّفقعَة تدخيل في تنقب الميحور إذا اتسع الجوهري: النّخيس البَكْرة يتسع ثقبها الذي يجري فيه المحور ما بأكله المحور فيعميد ون إلى خشبة في النقبون وسطها ثم يُلقبونها ذلك الثقب المتسع ويقال لتلك الحشبة: النّخاس ، بكسر النون ،

والبكرة تخييس". أبو سعيد: رأيت غدّ راناً تناخس'، وهو أن يُفْرِغ بعضُها في بعض كتناخس الغنم إذا أصابها البرد فاستدفأ بعضها ببعض ، وفي الحديث: أن قادماً قدم عليه فسأله عن خصب البلاد فعد"ته أن سحابة وقعت فاخضر" لها الأرض وفيها غدر " تناخس أي يصب . وأصل النّخس الدفع والحركة . وابن تخسّه ": ابن الزانية . التهذيب : ويقال اللهاخ :

أنا الحِماشِيُّ شَمَّاخٌ ، وليس أَبي لِنَخْسَةً لدَّعِيِّ غَيْسٍ مَوْجُودِ؟

النَّاخِسينَ بِمَرْوانَ بِذِي خَشبٍ ، والنَّاخِسينَ بِعُثَانَ عَـلَى الدَّارِ

أي تخسُّوا به من حلفه حتى سَيِّروه مـن البـلاد مطروحاً .

والنَّضِيسة : لَبَن المَمَز والضَّأْن يخلط بينهما ، وهو أيضاً لبن الناقة يخلط بلبن الشاة . وفي الحديث : إذا صب لبن الضأن على لبن الماعز فهو النَّخيسة . والنَّخيسة : الزيدة .

ندس: النَّدْسُ : الصوت الحقي . ورجل نَدْسُ وَنَدُسُ وَنَدُسُ أَي فَهِمُ سريع السبع فَطِن . وقد نَدِسُ ، بالكسر ، يَنْدَسُ نَدَساً ؛ وقال يعقوب : هو العالم بالأمور والأخبار . الليث : النَّدْس السريع الاستاع للصوت الحقي .

ا قوله « ويقال النع » عبارة القاموس وشرحه : وابن نخسة ،
 بالكسر ، أي ابن زنية ، وفي التكملة مضبوط بالفتح .
 لا قوله « لنخسة » كذا بالاصل وأنشده شارح القاموس والاساس

قال السيراني: والنَّدُسُ الذي يخالط الناس ومجف عليهم ، قال سببويه: الجمع نَدُسُون ، ولا يُحسَّر لقلة هذا البناء في الأسماء ولأنه لم يتمكن فيها للتكسير كَفَعَل ، فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون، تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون.

ابن الأعرابي: تَنَدَّسُتُ الحَبرِ وَتَجَسَّسُتُهُ بِمِنَى وَاحد. وتَنَدَّسَ عن الأَصارا: بجث عنها من حيث لا يعلم به مثل تحدَّست وتنطئست.

والندَّس: الفيطِئنة والكَيْس. الأَصعي: الندْس الطعنُ ؛ قال جرير:

ندَسْنَا أَبَا مَنْدُوسَةَ النَّقَيْنَ بِالْقَنَا ،
ومَارَ دَمْ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَافِعُ
والمُنَادَسَةُ : المُطاعَنَةُ . ونَدَسَه نَدْساً : طعنه
طعناً خفيفاً ، ورماح توادِسُ ؛ قال الكبيت :

ونَحْنُ صَبَحْنَا آلَ نَجْرَانَ غَارَةً ، تَمْيمَ بْنَ مُرَّ وَالرَّمَاحَ النَّوَادِسَا ونَجْرَانُ : مدينة بناحية اليمن ؛ يريد أنهم أغاروا عليهم عند الصباح ، وتميم ن مر منصوب على الاختصاص

مَخُن ' بَنِي ضَبَّة أَصْحاب ' الجَمَل

لقوله نحن صبحنا ؛ كقول الآخر :

و كقول الذي ، صلى الله عليه وسلم : تحننُ مَعاشِرَ الأَنْهِياء لاَنُونُ ولا يُحونَ أَن يكونَ تَم بِدَلاً مِن آل نجران لأَن تَمِياً هي التي غزت آل نجران . وفي حديث أبي هريرة : أنه دخل المسجد وهـو يَنْدُسُ الأَرضَ بِرِجْلِهِ أَي يضرب بها . وندَسَة بِكَلِيمة : أصابه ؛ عن أَن الأَعرابي ، وهو مَثَلُ بقولهم نَدَسَة بالرمح . وتَنَدَّسَ مَا البَّر :

ر قوله « وتندس عن الاخبار ُالخ » عَبارة الجوهري نقلًا عن أبي زيد: تندست الاخبار وعن الاخبار اذا تخبرت عنها من حيث الغ.

فاض من جوانبها .

والمِنْداسُ : المرأة الحقيقة . ومن أسماء الحنفساء : المَنْدُوسَة والفاسياء .

نوس: النَّرْسِيانُ : ضرب من النمو يكون أجوده ، وفي التهذيب : نَرْسِيانَ واحدته نِرْسِيانَة ، وجعله ابن قُنْتَكِبة صِفة أُو بِدلاً ، فقالَ : غَرَّه نِرْسيانة ، بكسر النون .

ونتر "س": موضع؛ قال ابن درید: لا أحسبه عربیاً. الأزهري: في سواد العراق قریة یقبال لهما نتر "س" تحمل منها الثیاب النّر "سیئة ، قال: ولیس واحد منها عربیاً ، قال: وأهل العراق یضربون الزبد بالنّر "سیان مثلًا لما نیستطاب.

نوجي : النَّرْحِسُ ، بالكسر، من الرياحين : معروف، وهو دخيل . ونِرْجِس أَحْسَن إذا أَعْرِبَ ، وذكره أَ الثلاثي ابن سيده في الرباعي بالكسر ، وذكره في الثلاثي بالمتح في ترجمة وجس .

نسس : النَّسُّ : المَـضَاءُ في كل شيء ، وخص بعضهم به السرعة في الوردد ِ ؟ قال

سَوْ فِي مُحُدائي وصَفيري النَّسُ

اللبث : النس لزوم المتضاء في كل أمر وهو سرعة الذهاب لورد د الماء خاصة :

#### ويَلَكُ تُمْسِي قَطَاهُ نُسُسًا

قال الأزهري: وهم الليث فيا فَسَّر وفيا احتج به ، أما النَّسُ النَّسُ فإن شهراً قبال: سبعت ابن الأعرابي يقول: النَّسُ السوق الشديد ، والتَّنْساس السير الشديد ؛ قال الحطيئة :

الله ه أما النس النع » لم يأت بمقابل أما ، وهو بيان الوهم فيا
 احتج به وسيأتي بيائه عقب إعادة الشطر المتقدم..

وقد نظر تكم إيساء صادرة الشخيس ، طال بها حَوْزي وتنساسي للشخيس ، طال بها حَوْزي وتنساسي للما بدا لي منكم عنب أنفسيكم ، ولم يتكن ليجراحي عند كم آسي ، أزمعت أمرا مر يحاً من نتواليكم ، ولن ترى طاردا للمراء كالناس الم

يقول : انتظرتكم كما تَنْتظر الإبل الصادرة التي ترد الحيمس ثم تُستَّق لتَصْدُر. والإيناءُ: الأنتظار. والصادرة : الراجعة عن الماء ؛ يقول : انتظرتكم كما تَنْتَظُرُ هَذَهُ الْإِبلُ الصادرةُ الْإِبلَ الْحُوامسَ لتشرب معها . والحَوْز : السوق قليلًا قليلًا . والتُّنساس : السوق الشديد ، وهو أكثر من الحَوَّاز . ونَسَنْنَسَ الطائرُ إذا أسرع في طَيَرانِه . وننسُ الإبل كَيْنُسُها نَسّاً ونَسْنَسَها: ساقها ؛ والمنسّة منه ، وهي العصا التي تَنسُهُما بها ، على مفعلة بالكسر ، فإن همزت كان من نستأتها ، فأما المنسسَّأة السي هي العصا فبن نَسَأْتُ أَي سُقْتُ . وقبال أبو زيبه : نَسُ الإبلَ أطلقها وحَلَّها . الكسائي : نَسَسْتُ ُ الناقة والشاة أنسُّها نَـسًّا إذا زجرتها فقلت لها: إس إس ؛ وقال غيره : أسسنت ؛ وقال ابن شميل: نَسَّسْتُ الصي تَنْسَيْساً ، وهو أَن تقولَ له : إسْ إِسْ ليبولَ أَو يَخْرُأَ . الليث : النَّسيسَةُ في سرعة الطران . يقال : نكسننس ونصنكس .

والنَّسُّ : اليُبْسُ ؛ ونَسَّ اللحمُ والحَـبِنُ يَنْسُّ ويَنِسُ نُسُوساً ونَسِيساً : يبس ؛ قال :

#### وبَلَدُ بُنْسِي قَطَاهُ نُسُسا

أي يابسة من العطش . والنَّسُّ هَهُمَّا لَيْسَ مَنِ النَّسُّ الذي هو بمعنى السوق ولكنها القطا الـتي عطشت

لهذه الابيات رواية أخرى تختلف عن هذه الرواية .
 وله « فان همزت النع ، وقوله فأما المنسأة النع » كذا بالأصل .

فكأنها يبيست من شدة العطش .

ويقال : جاءنا بخبر ناس" وناسته ا وقد نَس الشيءُ يَنُسُ ويَنِسُ نَسَّا . وَأَنْسَسُتُ الدابة : أعطشتها .

وناسّة والنّاسّة ؛ الأخيرة عن ثعلب : من أسباء مكة لقلة مائها ، وكانت العرب تسمي مكة النّاسّة لأن من بغى فيها أو أحدث فيها حدثاً أخرج عنها فكأنها ساقته ودفعته عنها ؛ وقال ابن الأعرابي في قول العجاج :

.حصب الغواة العوامج المنسوسا

قال : المَنْسُوسُ المطرود والعَوْمَجُ الحَية . والنَّسِيسُ: المَسَوق ؛ ومنه حديث عبر ، رضي الله عنه:أنه كان يَنْسُ أصحابه أي يمشي خلفهم . وفي النهاية: وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَنْسُ أصحابه أي يسوقهم يقد مهم ويمشي خلفهم . والنَّسُ : السوق

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَنْسُ أصحابه أي يسوقهم يقد مهم ويمشي خلفهم . والنَّسُ : السوق الرفيق . وقال شبر : نَسْنَسَ ونَسَ مثل نَشُ ونَسُنَسَ ، وذلك إذا ساق وطرد ، وحديث عبر : كان يَنْسُ الناس بعد العشاء بالدّرَة ويقول: انصرفوا إلى بيسوتكم ؛ ويروى بالشين ، وسيأتي ذكره . ونَسَّ الحطب يَنِسُ نُسُوساً : أَخْرَجَتُ النار زَبَدَه على وأسه ، ونسيسه : زَبَده وما نَسَ منه . والنسيس : المقدل في استعمل في سواه ؛ وأنشد أبو عبيد لأبي زبيد الطائي بصف أسداً :

إذا عَلَقَتْ مَخالِبُه بِقَرْنُ ، فَقَدْ أُوْدَى ، إذا بَلَغَ النَّسِيس كَأَنَّ ، بنصره وبمنكبيه ، عَبِيدِاً باتَ تَعْبَدُهُ عَرُوس

سبي نسيساً لأنه يساق سوقاً ، وفلان في السياق وقد ساق يَسُوق إذا حَضَرَ رُوحَه الموتُ . ويقال : بلغ من الرجل نسيسه إذا كان يموت ، وقد أشرف على ذهاب نكيشته وقد طعين في حواصه مثله . وفي حديث عبر : قال له رجل سَنَقْتُها بِجَبُوبَة حتى حكن نسيسها أي ماتت . والنسيسُ : بقية النفس، ونسيس الإنسان وغيره ونسئناسه ، جبيعاً : مجهوده ، وقيل : جهده وصبره ؛ قال :

ولَيْلُكَةٍ ذاتِ جَهَامٍ أَطْنُباقُ ، قَطَعُتْهُما بِذَاتِ نَسَاسٍ باقُ

النسناس : صبرها وجهدها ؛ قال أبو تراب : سبعت الغنوي يقول : ناقة ذات نسناس أي ذات سيو باقي ، وقيل : النسيس الجهد وأقصى كل شيء. الليث : النسيس غاية جهد الإنسان ؛ وأنشد :

باقي النَّسيسِ مُشْرَفُ كَالْلُنَّدُ نُ

ونتست الجائمة : أَشْعِيْتُ . والنَّسْنَاسَة : النَّعْفُ . النَّسْنَاسَة : الضَّعْفُ . .

والنسناس والنسناس: خَلَىٰ في صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم. قال كراع: النسناس والنسناس والنسناس والنسناس والنسناس الم الم يعلى على مثكل الإنسان بعين واحدة ورجل ويد تتكلم مثل الإنسان . الصحاح : النسناس والنسناس جنس من الحلق بيث أحده على رجل واحدة . التهذيب : النسناس خَلَىٰ على صورة بني آدم النسناس والنسناس خَلَىٰ على صورة بني آدم وقيل: هم من بني آدم ، وجاه في حديث : أن حياً من قوم عاد عَصَوا وسولم في شيء وليسوا من بني آدم ، من قوم عاد عَصَوا وسولم في شيء واليسوا من بني آدم ، من قوم عاد عَصَوا وسولم في خسخهم الله نسناسا ، لكل إنسان منهم يد ورجل من شق واحد ، لينقر ون كما يَنقر الطائر ويَر عَون ن كما ترعى البهام ،

ونونها مكسورة وقد تفتح . وفي الحديث عن أبي هريرة قال : ذهب الناس وبقي النسناس ، قيل : مَن النسناس ، قال : الذين يتشبهون بالناس وليسوا من الناس ، وقيل : هم يأجوج ومأجوج . ابن الأعرابي : النشسس الأصول الرديثة . وفي النوادر : ربح نسناسة " وسننسانة " باردة "، وقد نسننست وسننسانة " باردة "، ويقال: نسناس وسنسسنت إذا هبت هبوباً بارداً . ويقال: نسناس من دخان وسننسان ويد دخان نار .

والنسيس : الجوع الشديد . والنسناس ، بكسر النون : الجوع الشديد ؛ عن ابن السكيت ، وأما ابن الأعرابي فجعله وصفاً وقال : 'جوع' نِسناس' ، قال : ونعنى به الشديد ؛ وأنشد :

أَخْرَجَهَا النَّسْنَاسُ مِن بَيْت أَهْلِهَا وأنشد كراع :

أَضَرَ بِهَا النَّسْنَاسُ حتى أَحَلَتُهَا يِدَارِ عَقِيلٍ ، وَابْنُهُا طَاعِمُ جَلَّدُ

أبو عبرو: جوع مُلْكَعُلِعٌ ومُضَوَّرٌ ونِسْنَاسٌ ومُقَحَّرٌ ونِسْنَاسٌ ومُقَحَّرٌ ومُبَشِّيشُ بَعْنِي واحد.

والنسيسة : السعي بين الناس . الكلابي : النسيسة الإيكال بين الناس . والنسائس : الشائم . يقال : آكل بين الناس إذا سعى بينهم بالنسائم ، وهي النسائيس جمع نسيسة . وفي حديث الحجاج : من أهل الرس والنس ، يقال : نس فلان لفلان إذا تخبر . والنسيسة : السعاية .

نسطس: في حديث قس: كمذُّو النَّسْطاس؛ قبل: إنه ريش السهم ولا تعرف حقيقته، وفي رواية: كمدة النَّسْطاس.

نشس : النَّشْس : لَنُعَةَ ۖ فِي النَّشْزِ وَهِي الرَّبُوَءَ ۗ مِنَ الأَرْض . وامرأة ناشِس : ناشز ، وهي قليلة .

نطس: رجل نكطش ونكش ونكيس ونكيس وتكيس ونطاسي": عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره، وهو بالرومية النسطاس ، يقال: ما أنطسته؛ قال أوس ابن حجر:

> فهَلَ لَكُمُ فيها إليَّ ، فَإِنَّنِي طبيب عا أعْبا النَّطاسِيَّ حِذْبُما أراد ابن حذيم كما قال :

يَحْمِلُنِ عَبَّاس بن عَبْدٍ المُطَّلِّب

يعني عبد َ الله بنَ عباس ، رضي الله عنهما. والنَّطُسُ: الأطباء الحُدْءَاق . ورجل نـَطِس ونـَطـُس : للمبالغ في الشيء .

وتَنطَسُ عن الأخبار: بَحَثَ . وكل مُبالغ في شيء مُنتَطِّس، وتَنطَّسُتُ الأخبار: تَجَسَّسُهُا . والنَّاطِسُ : الجاسوس، وتنطَّسُ: الأخبار: تَجَسَّسُهُا . والنَّنطُسُ : المبالغة في التَّطبُّر . والتَّنطُسُ : المبالغة في التَّطبُّر . والتَّنطُسُ : المبالغة في التَّطبُّر الله عنه : أن خرج من الخلاء فدعا بطعام فقيل له : ألا تَتَوَضَأ ؟ قال : أولا التَّنطُس ما باليت أن لا أغسل يدي ؟ قال الأصعي : وهو المبالغة في الطهور والتَّأنتُق فيه . وكل من تَأنتَ في الأمور ودقق النظر فيها ، فهو وكل من تَأنتَ في الأمور ودقق النظر فيها ، فهو نظس ومُتنطس ؛ وكذلك كل من أدق النظر فيها نظس ، بالكسر ، نطساً ؛ ومنه قبل للطبيب : في الطسي " ونطلس مثل فيستي ، وذلك لدقة نظر في الطبيب : في الطسي " ونطلس مثل فيستي ، وذلك لدقة نظر في الطبيب :

إذا قاسها الآسِي النَّطاسِيُ أَدْبَرَتُ غَيْيِثَتُهَا ، وازْدادَ وَهْياً هُزْرُومُهَا قال أبو عبيد : وروي النَّطاسي ، بفتح النون ؛

وقال رؤبة :

# وقد أكنون مَرَّة يطيسا، طَبَّاً بأَدُواء الصَّبا نِقْرِيسا

قال: النقريس قريب المعنى من النطايس وهو الفطن للأمور العالم بها ، أبو عبرو: امرأة نطسة على فعيلة إذا كانت تنطاس من الفحش أي تقزرن أن وإنه لشديد التنطاس أي التقزان . ابن الأعرابي : المنتظاس والمنتطارات المتنواق المختار. وقال : النطس المبالفة في الطهارة ، والندس الفيطنة والكيس .

نعس: قال الله تعالى : إذ يَغشاكم النعاس أَمَنَهُ منه ؟ النَّعاس ' : النوم ، وقيل : هيو مقادبته ، وقيل : ثقلته من تعاساً ، وهيو ناعس ونعسان في . وقيل : لا يقال نتعسان ' ، قال الفراء : ولا أشتهها ، وقال الليث : وجل نتعسان ' وامرأة نتعسى ، حملوا الليث على وسنان ووسنى ، ورجما حملوا الشيء على نظائره وأحسن ما يكون ذلك في الشعر . والنَّعاس : الوسَن ' ؟ قال الأزهري : وحقيقة النُّعاس السَّنة من غير نوم كما قال عدي بن الرقاع :

وَسِنْانُ أَقْصَلَاهُ النَّعَاسُ فَرَ نَقَتُ في عَيْنِه سِنَةً ، ولَيْس بِسَائِمٍ

ونَعَسَنَا نَعْسَة واحدة وامرأة ناعِسَة ونَعَاسَة ونَعْسَى ونَعُوسُ . وناقة نَعُوسُ : غزيرة تَنْعُسُ إذا حُلبت ؛ وقال الأزهري : تُغَمَّضُ عينها عند الحلب ؛ قال الراعي يصف ناقة بالسَّماحة بالدَّرِ وأنها إذا كرَّتُ نَعَسَت :

٩ قوله « نمس » من باب قتل كما في المباح والبصائر لصاحب
 القاموس ، ومن باب منع كما في القاموس .

نَعُوسِ إذا دَرَّتُ ، جَرُونِ إذا غَدَتُ ، بُوَيْزِلُ عامِ أو سَدِسِ كَبَازِلِ

بويزل عام أو سديس كبارل المستروز : الشديدة الأكل ، وذلك أكثر وللبنيها . وبنويزل عام أي بزلت حديثاً ، والباذل من الإبل : الذي له تسع سنين ، وقوله أو سديس كباذل السديس دون الباذل بسنة ، يقول : هي سديس، وفي المنظر كالباذل . والنعسة : الحقفقة . والكلب يوصف بكثرة النعاس ؛ وفي المثل : مطل كثماس الكلب أي متصل دام . ان الأعرابي : النعس لين الرأي والجسم وضعفه أما .

أبو عبرو: أن عَسَ الرَّجُل إذا جاء بِبنين كُسالى. ونَعَسَت السوق إذا كَسَدَت ، وفي الحديث: إن كلماته بكفت ناعُوس البَحْر ؛ قال ابن الأشير: قال أبو موسى كذا وقع في صحيح مسلم وفي سائر الروايات قاموس البحر ، وهو وسطه ولنجته، ولعله لم يجود كنبت فصحفه بعضهم ، قال : وليست هذه اللفظة أصلا في مسند إسحق الذي روى عنه مسلم هذا الحديث غير أنه قبرنه بأبي موسى وروايته ، فلعلها فيها قال : وإنما أورد فنو هذه الألفاظ لأن الإنسان فيها قال : وإنما أورد في شيء من الكتب فيتحير فإذا نظر في كتابنا عرف أصله ومعناه .

نفى: النَّفْس: الرَّوح)، قال ابن سيده: وبينهما فرق ليس من غرض هذا الكتاب، قال أبو إسحق: النَّفْس في كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما قولك خرَجَتْ نَفْس فلان أي رُوحه ، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في رُوعه ، والضَّرْب الآخر معنى النَّفْس فيه معنى جُمُنْلَة الشيء وحقيقته، تقول: قَتَل فلان نَفْسة وأهلك نفسه أي أو قَعَ تقول: هتَل فلان نفسة وأهلك نفسه أي أو قَعَ الإهلاك بذاته كليَّها وحقيقته ، والجمع من كل ذلك

أَنْغُسُ وَنُـغُوسُ ؛ قال أَبُو خَرَاشَ فِي مَعَنَى النَّقُسُ الرَّوْحِ : ` الرُّوْحِ : `

َنْجَا سَالِمْ وَالنَّفْسِ مِنْهُ بِشِدْقِهِ ، وَلَمْ يَنْجُ ۚ إِلَا جَفْنَ سَيْفَ وَمِثْنَوَرَا

قال ابن بري : الشعر لحذيفة بن أنس الهذلي وليس لأبي خراش كما زعم الجوهري ، وقوله نجا ساليم ولم ينشج محتولهم أفلت فلان ولم ينظيت إذا لم تعد سلامة سلامة ، والمعنى فيه لم ينشج أساليم إلا بجفس سيفه ومثور وانتصاب الجفن على الاستثناء المنقطع أي لم ينج سالم إلا جفن سيف ، وجفن السيف منقطع منه ، والنفس ههنا الروح كما ذكر ؟ ومنه قولهم : فاظت نفسه ؟ وقال الشاعر :

كادَت النَّفْسَ أَنْ تَفِيظَ عَلَيْهُ ، إذْ ثَنَوَى حَشْقَ رَيْطَةٍ وبُرُود.

قال ابن خالويه: النَّفْسِ الرُّوحِ والنَّفْسِ الأَحْ والنَّفْسِ الأَحْ والنَّفْسِ الأَحْ والنَّفْسِ اللَّهِ والنَّفْسِ الأَحْ والنَّفْسِ عَنْد ، والنَّفْسِ قَدْرُ دَبْغة . قال ابن بري : أما النَّفْسِ الرُّوحِ والنَّفْسُ ما يكون به النميز فشاهد هُما قوله سبحانه: الله يَتَوفَّلَى الأَنفُسَ حين مَوتِها ؟ فالنَّفْسِ الأُولى هي التي تؤول بزوال الحقل ؟ وأما الحياة ، والنَّفْسِ الثانية التي تؤول بزوال العقل ؟ وأما النَّفْسِ الدم فشاهده قول السموال :

تَسيِلُ على حَدِّ الظَّبَّاتِ نَـُفُوسُنَا ، وَلَـَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظَّبُّاتِ تَسيِلُ

وإنما النَّفْس بَمْنَ اللَّهِ نَفْساً لأَن النَّفْس تَخْرِج بَخْرُوجِه ، وأَمَا النَّفْس بَمْنَ اللَّخِ فَشَاهِده قوله سبحانه : فإذا دخلتم بُيُوتاً فسلموا على أنْفُسِكم ، وأَمَا التي بمعنى عِنْد فشاهده قوله تعالى حِكَاية عن عيسى ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام : تعلم ما في نفسي ولا أعلم

ما في نفسك ؛ أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك ، والأجود في ذلك قول ابن الأنبادي : إن النفس هنا الفيب ، أي تعلم غيي لأن النفس لما كانت غائبة أوقعت على الغيب ، ويشهد بصحة قوله في آخر الآية قوله : إنك أنت عكام الغيبوب ، كأنه قال : تعلم غيبي ياعكام الغيبوب . والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز ننفسين ، وذلك أن النفس التي تأمره بالشيء وتنهى عنه ، وذلك عند الإقدام على تنهاه كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر : تهاه كأنها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشاعر : يؤامر و ننفسية ، وفي العيبش فسنحة "، يؤامر و ننفسية ، وفي العيبش فسنحة "،

لِمْ تَدَّرِ مَا لَا ؛ وَلَسَنْتَ قَائِلَهَا ، ... عُمْرَكُ مَا عِشْتَ آخِرَ الْأَبَدِ ... وَلَمْ تَخَرَ الْأَبَدِ ... وَلَمْ تَخَرَبًا ... وَلَمْ تَخَرَبًا ... فِيهَا وَفِي أُخْتِها ، وَلَمْ تَحَدِ

وقال آخر :

وأيشد الطوسي :

فَنَفْسَايَ نَفُسُ قَالَت: اثنتِ ابنَ تَجَدَّلَ ، تَجِدُ فَرَجًا مِنْ كُلُّ غَنْسَ تَهَابُهَا ونَفْسُ تقول: اجْهَدُ نَجَاءُكُ ، لا تَكُنُن كَخَاصِبَةً لَم بُغْن عَنْها خِضَابُهَا

والنَّفْسُ بِعِبْرِ بِهَا عَنِ الإنسانِ حِسِعِهِ كَقُولُمْم : عَندي ثَلَاثَةَ أَنْ فُسُ . و كَقُولُه تَعَالَى : أَن تَقُولُ نَقُسُ . و كَقُولُه تَعَالَى : أَن تَقُولُ نَقُسُ . واحَسْرَ تَا عَلَى ما فَي جنب الله ؛ قال ابن سيده : وقوله تعالى : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ؛ أي تعلم ما أضير ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما حقيقتك ولا ما عندك علمه ؛ فالتأويل تعلم ما أعلم ما أعلم ما أعلم ما تعلم ما تعلم . وقوله تعالى :

ويحذُّر كم الله نَفْسَه ؛ أي يحـذركم إياه ، وقوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها ؟ روي عن ابن عياس أنه قال : لكل إنسان تنفسان : إحداهما نفس العَقَلُ الذي يكون به التمييز ، والأُخرى نَـَنْس الزُّوحِ الذي به الحياة . وقال أبو بكوَّ بن الأنباري : من اللغويين من سَوَّى النَّقْس والرُّوح وقال هما شيء واحد إلا أن النَّانِس مؤنثة والرُّوح مــذكر ، قال : وقال غيره الرُّوح بعو الذي به الحياة ، والنفس هي التي بها العقل ، فإذا نام النائم قبض الله نـَـَفْسه ولم يقبض و'وحه ، ولا يقبض الروح إلا عند الموت ، قَالَ : وسبيتُ النَّفُسُ بُنَفُساً لتولُّد النَّفَس منها وأتصاله بها، كما سبُّوا الرُّوح رُوحاً لأن الرَّوْمِ موجود به ، وقال الزجاج : لكل إنسان نَّفْسان : إحداهما نَـَفْس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل بها يتوفاها الله كما قال الله تعالى ، والأخرى نفس الحياة وإذا زالت زال معها النَّفَسُ، والنامُ يَنَنَفَّسُ، قال : وهذا الفرق بين تُوَخِّي نَعْس النامُّ في النوم وتَوفِيِّي نَـُوْسُ الحِيِّ ؟ قال : ونفس الحياة هي الرُّوح وحرَّكَةُ الْإِنْسَانُ وَنُمُونُهُ بِكُونَ بِهِ ، وَالنَّفْسِ الدَّمُ ﴾ وفي الحديث: ما لَيْسَ له نَفْسِ سِائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا مات فيه ، وروى عن النخمي أنه قال : كلُّ شيء له ننفس سائلة فيات في الإناء فإنه يُنتجسه،أراد كل شيء له دم سائل ، وفي النهاية عنه : كل شيء ليست له نَفْس سائلة فإنه لا يُنتجس الماء إذا سقط فه أي دم سائل . والنَّفْس : الجَسَد ؛ قال أوس بن حجر مُجِرَّاضُ عبرو بن هند على بني حنيفة وهم قَتَلَة أَبِيهُ المنذُر بن ماء السماء يوم عَيْن أباغ ويزعم أن عَمْرو ابن شمرا الحنفي قتله.:

 ٩ قوله « عمرو بن شمر » كذا بالاصل وانظره مع البت الثاني فانه يقتضي العكس .

نَنْتُنْتُ أَنَّ بِنِي سُحَيْمٍ أَدْخَلُوا أَبْيَاتَهُمْ تَامُونَ نَفْسَ المُنْذُرِ فَا أَبْيَاتَهُمْ مَا كَسَبَ ابنُ عَمْرُو رَاهِطَهُ الْمُشْدِرِ مُشْكِمٍ وبِيمَنْظَرِ مُشْرَعٌ وبِيمَنْظَرِ

والتامُور : الدم ، أي حبلوا دمه إلى أبياتهم ويروى بدل رهطه قومه ونفسه . اللحياني : العرب تقول رأيت نفساً واحدة " فتؤنث وكذلك رأيت نفسين فإذا قالوا وأيت ثلاثة أنفس وأربعة أنفس ذكر وا ، وكذلك جميع العدد ، قال : وقد يجوز التذكير في الواحد والاثنين والتأنيث في الجميع ، قال : حكي جميع ذلك عن الكسائي ، وقال سيبويه : وقالوا ثلاثة أننفس يذكرونه لأن النفس عندهم إنسان فهم يريدون به الإنسان ، ألا ترى أنهم يقولون ننفس واحد فلا يدخلون الهاء ? قال : وزعم يونس عن رؤبة أنه قال ثلاث أننفس على تأنيث النفس كما تقول ثلاث أغين العين من الناس ، وكما قالوا ثلاث أشغض في النساء ؟ وقال الحطيئة :

لَّلاَثَةَ ۚ أَنْفُس وثلاث ۚ ذَوْدٍ ، لِقَد جار الزَّمان ُ على عَيِالي

وقوله تعالى : الذي خلقكم من نَفْس واحدة ؛ يعني آدم ، عليه السلام ، وزوجتها يعني حواء . ويقال : ما وأبت ثم نَفْساً أي ما وأبت أحداً . وقوله في الحديث : بُعِيْت ُ فِي نَفْس الساعة أي بُعِيْت ُ وقد حان قيامُها وقَر ُب إلا أن الله أخرها قليلاً فبعثني في ذلك النَّفَس ، وأطلق النَّفَس على القرب ، وقيل : معناه أنه جعل للساعة نَفَساً كنَفَس الإنسان،أواد : إني بعثت في وقت قريب منها ، أحس فيه بنَفَسِها كما يعني بعثت في وقت قريب منها ، أحس فيه بنَفَسِها كما وقت بانصَت أشراطها فيه وظهرت علاماتها ؛ ويووى:

ِ فِي نَسَمِ الساعة ، وسيأتي ذكره . والمُنتَنَفَّس : ذو النُّفَس . ونَـفُس الشيء : ذاته ؛ ومنه ما حكاه سببويه من قولهم نؤلت بنَفْس الجبل، ونَفْسُ الجبل مُقابِلي، ونَـفُس الشيء عَيْمُه يؤكد به . يقال : رأيت فـلاناً نَعْسه ، وجاءني بِنَفْسه ، ورجـل ذو نَفس أي خُلُتُق وجَلَدٍ ، وثوب ذو نَهُس أي أَكُل ِ وقوَّة . والنَّفْس : العَمْن . والنَّافس : العائن . والمَنْفوس: المَعْمُونَ . والنَّقُوسِ : العَبُونَ الحَسُودِ المُتعين لأموال الناس ليُصيبَها ، وما أَنتُفَسه أي ما أشدُّ عينه ؛ هذه عن اللحياني. ويقال : أصابت فلاناً نَـَفْسَ، وَنَكَفَسُنُكُ بِنَفُسُ إِذَا أَصَبُتُنَهُ بِعِينٍ . وفي الحديث : نهى عن الرُّعْنيَة إلا في النَّمْلة والحُمْنَةُ والنُّفْس ؟ النَّفْس : العـين ، هو حديث مرفوع إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن أنس . ومنه الحديث : أنه مسح بطن رافع فألقى شحمة تخضراء فقال : إنه كان فيها أَنْفُس سَبْعَة ﴾ يويد عيونهم ؛ ومنه حديث ابن عباس ؛ الكيلاب من الجِن فإن غَشينَت كُم عند طعامكم فألقوا لهن فإن لهن أنشُساً أي أعْيناً. ويقال: نَعْس عليك فيلان يَنْفُس مُ نَفَساً ونَفاسَة أي حَسَدك . ابن الأعرابي : النَّفْس العَظَمَة ' والكِبر والنَّفْس العِزَّة والنَّفْس الهِمَّة والنَّفْس عين الشيء وكُنْهُ وَجَوْهُره ، والنَّفْسِ الْأَنْفَةُ والنَّفْسِ العين التي تصيب المتعين .

والنَّفَسَ : الفَرَّج من الكرب . وفي الحديث : لا تسبُّوا الربح فإنها من نَفَس الرحمن ، يويد أنه بها يُفرِّج الكرب ويُنشىء السحاب وينشر الغيث ويُذهب الجدب ، وقيل : معناه أي بما يوسع بها على الناس ، وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أجد نَفَس ربكم من قبل اليمن ، وفي رواية : أجد نَفَس الرحمن ؛ يقال إنه عنى بذلك الأنصار

لأَن الله عز وجل نَـفُس الكربَ عـن المؤمنين بهم ، وهم كَانتُونَ كَأَيْهُم مِنَ الْأَزْدِ ، ونَصَرَهم بهم وأيدُهم برجالهم ، وهو مستعار من نَـَفَسَ الهواء الذي يَوْدهِ التَّنَفُس إلى الجوف فيبرد من حراوته ويُعَدُّ لُهَا ؟ أو من نَفْس الربح الذي يَتَنَسَّمُهُ فَيَسْتُرُ وَحِ اللهُ أو مين نفس الزوضة وهو طييب روائحها فينفرج به عنه ، وأقيل : النَّفَس في هـذين الحـديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نَفَّسَ يُنَفِّسُ تُنْفِيساً ونَفَسَأَ ، كما يقال فَرَّجَ يُفَرِّجُ تَفُرِيجًا وفَرَجًا ، كأنه قال : أجد تَنْفِيسَ رَبِّكُم مِن قِبَلِ البِّينَ ، وإن الريخ من تَنْفيس الرحمن بها عن المكروبـين ، والتَّفْريج مصدر حقيقي ، والفَرَاج اسم يوضع موضع المصدر ؛ وكذلك قوله : الربح مــن نَـَفَسِ الرحمن أي من تنفس الله بها عن المكروبين وتفريجه عن الملهوفين . قال العتبي : هجمت على وأد خصيب وأهله مُصْفِرَ"ةَ أَلُوانِهِم فَسَأَلْتِهِم عَنْ ذَلَكُ فَقَالَ شَيْخِ مِنْهُم : ليس لنا ربح . والنُّفَس : خروج الربح من الأنف والفم؛ والجمع أننفاس . وكل تَرَوُّح بِين شربتين تَفَس ،

والتُنَفُّس : استمداد النَّفَس ، وقد تَنَفَّس الرجل ُ وتَنَفَّس الصَّعَداء ، وكل ذي ربَّة مُتُنَفِّس ، ودواب الماء لا ربَّات لها. والنَّفَس أَيضاً : الجُرْعَة ؟ يقال : أكْرَع في الإناء نَفَساً أو نَفَسَين أي جُرْعة أو جُرْعتبن ولا تؤد عليه ، والجمع أنفاس مثل سبب وأسباب ؟ قال جرير :

تُعَلَّلُ ، وَهِي ساغِية " ، بَنِيها بِأَنْفَاسٍ مِن الشَّبِمِ القَراحِ

وفي الحديث: نهى عسن التَّنَفُّسِ في الإناء. وفي حديث آخر: أنه كان بِنَنَفُسُ في الإناء ثلاثاً يعني في

الشرب ؛ قال الأزهري : قال بعضهم الحديثان صحيحان . والتَّنَفُس له معنيان : أحدها أن يشرب وهو يتَنَفَّسُ في الإناء من غير أن يبينه عن فه وهو مكروه ، والنَّفَس الآخر أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس ببين فاه عن الإناء في كل نفس . ويقال : شراب غير ذي نفس إذا كان كريه الطعم آجناً إذا ذاقعه ذائق لم يتنفس فيه ، وإنا هي الشربة الأولى قدر ما يمك رمقة ثم لا يعود له ؛ وقال أبو وجزة السعدي :

وسُرَّ بُهُ من شرابِ غَيْرِ ذِي نَفَسٍ ؛ في صَرَّةٍ من 'نَجُوم القَيْظِ وهَّاجِ

ابن الأعرابي: شراب ذو ننفس أي فيه سعة وري ؟ قال محمد بن المكرم: قوله النفس الجنوعة ، وأكثر عنه بن وأكثر عنه بن المكرم: في الإناء ننفساً أو ننفسين أي جرعة أو جرعتين ولا تزد عليه ، فيه نظر ، وذلك أن النفس الواحد يجرع الإنسان فيه عدة جرع، يزيد وينقص على مقدار طول ننفس الشارب وقصره حتى إنا نوى الإنسان يشرب الإناء الكبير في ننفس واحد على عدة جرع. ويقال: فلان شرب الإناء كله على ننفس واحد، والله أعلى .

ويقال: اللهم نَفَّس عني أي فَرَّج عني ووسَّع علي "، ونَفَّسَت عنه تَنفِيساً أي رَفَّهْت أ. يقال: نَفَّس الله عنه كُرْ بته أي فَرَّجها. وفي الحديث: من نَفَّسَ عن مؤمن كُرْ بة من كُرَ ب الله عنه كر بة من كُرَ ب الآخرة ، معناه من فَرَّج عن مؤمن كُربة في الدنيا فرج الله عنه كُرْ ب يوم القيامة. ويقال: أنت في نَفَس من أمرك أي سَعة ، واعمل وأنت في نَفَس من أمرك أي سَعة وسَعة قبل الهَرَم والأمراص والحوادث والآفات. والنَّفَس: مشل

النَّسيم ، والجمع أننَّفاس .

ودار'ك أننفس' من داري أي أوسع . وهذا الثوب أننفس' من هذا أي أعرض وأطول وأمثل . وهذا المكان أننفس' من هذا أي أبعد وأوسع . وفي الحديث : ثم يمشي أننفس منه أي أفسح وأبعد قليلًا. ويقال: هذا المنزل أننفس المنزلين أي أبعدهما، وهذا الثوب أننفس الثوبين أي أطولهما أو أعرضهما أو أمثلهما .

وننفس الله عنك أي فرّج ووسع . وفي الحديث ، من نفس عن غريمه أي أخر مطالبته . وفي حديث عمار : لقد أَبْلَغْت وأوجز ت فلو كنت تنفست أي أطلت ؟ وأصله أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة . وتنفست و حبلة أو إذا ماؤها . وقال اللحاني: إن في الماء نفساً لي ولك أي منسعاً وفضلا ، وقال ابن الأعرابي : أي ربّاً ؟ وأنشد :

وشَربة من شراب غير ِذي نَفَس ٍ، في كو كب من نجوم القَيْظ ِ وضَّاح ِ

أي في وقت كوكب . وزدني نفساً في أجلي أي مُطول الأجل ؛ عن اللحياني . ويقال : بن الغريقين نفسَ أي مُدّسع . ويقال : لك في هذا الأمر نفسَه "أي مُهْلَة " . وتَنفَس الصح أي تبكيج وامتد" حتى يصير نهاراً بينناً . وتَنفَس النهار وغيره: امتد" وطال . ويقال للنهار إذا زاد: تنفس ، وكذلك الموج إذا نصح الماء . وقال اللحياني : تنفس النهار انتصف ، وتنفس المهار أيضاً بعد أي وتنفس العمار منه إما تراخى وتباعد وإما السع ؛ أنشد ثعلب :

ومُحْسِبة قد أَخْطأ الحَقُ غيرَها ، تَنَفّسَ عنها جَنْبُها فهي كالشّوا

وقال الفراء في قوله تعالى : والصبح إذا تَنَفَّسَ ، قال : إذا ارتفع النهار حتى يصير نهاراً بيتناً فهو تتَنَفَّسُ الصبح . وقال مجاهد : إذا تنفَس إذا طلع ، وقال الأخفش : إذا أضاء ، وقال غيره : إذا تنفَس إذا انشتَقَ الفجر وانتفلق حتى يتبين منه . ويقال : كتبت كتاباً نعَساً أي طويلاً ؟ وقول الشاعر : عَيْنَي جُودا عَبْرَة أنفاسا

أي ساعة بعد ساعة . ونَـَفَسُ الساعة : آخر الزمان ؛

وشيء نتفيس" أي يُتنافس فيه ويرْغب . وننفُس : الشيء ، بالضم ، ننفاسة "، فهو نتفيس" ونافس" : رفع وصلا مرغوباً فيه ، وكذلك رجل نافس" وننفيس" ، والمنفس الشيء : صاو نتفيساً وهذا أنفس مالي أي أحبه وأكرمه عندي . وقال اللحاني : التقيس والمنفس المال الذي له قدر وخطر ، ثم عم فقال : كل شيء له خطر " وقدر فهو نتفيس" ومنفيس ؛ قال النمو بن تولب :

لا تَجْزَعي إنْ مُنْفِساً أَهْلَكُنْتُهُ ، فإذا هَلَكُنْتُ ، فَعند ذلك فاجْزَعي

وقد أَنْفَسَ المَالُ إِنْفَاساً ونَفْس نُفُوساً ونَفاسَةً. ويقال: إن الذي ذكر ت لمَنْفُوس فيه أي مرغوب فيه. وأَنْفَسَني فيه ونَفَسَني: رغَبِّني فيه ؟ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

> بأَحْسَنَ منه يومَ أَصْبَعَ غادِياً ، ونقَسَني فيه الحِمامُ المُنْعَجَّـلُ

أي رغَّبني فيه . وأمر مَنْفُوس فيه : مرغوب . ونَفَسْتُ عليه الشيءَ أَنْفَسُهُ نَفاسَةً إذا ضَنَـنْتَ به ولم تحب أن يصل إليه . ونَـفِسُ عليه بالشيءَ نَفَساً،

بتحريك الفاء ، ونَفاسَة ونَفاسِيَة ، الأخيرة نادرة: ضَن مَ ومال نَفيس : مَضنون به . ونَفس عليه بالشيء ، بالكسر : ضَن به ولم يره يَسْتأهله ؟ وكذلك نَفِسَه عليه ونافَسَه فيه ؟ وأما قول الشاعر:

> وإنَّ قَرُيْشًا مُهْلكُ مِنْ أَطَاعَهَا ، تُنَافِسُ 'دَنْيَا قَدَ أَحَمَّ انْصِرامُهَا

فإما أن يكون أراد تُسَافِسُ في ُدَنْيَا ، وإما أن يريد تُنافِسُ أهلَ 'دَنْيَا . وَنَفِسْتَ عَلِيَّ بَخِيرٍ قَلْيل أي حسدت .

وتنافسنا ذلك الأمر وتنافسنا فه بخاسدنا وتسابقنا. وفي النزيل العزيز: وفي ذلك فلنيتنافس المنتنافسون أي وفي ذلك فلنيتنافس المتنافسون المغيرة: سقيم النفاس أي أسقيته المنافسة والمغالبة على الشيء. وفي حديث إسمعيل عليه السلام: أنه تعلم العربية وأنفسهم أي أعجبهم وصاو عندهم نغيساً. ونافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم. وتنافسوا فيه أي رغبوا. وفي الحديث: أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما يسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ؟ هو من المنافسة الرغبة في الشيء والانفراد به ، وهو من المنافسة الرغبة في الشيء

وَنَفِسْتُ بِالشِيءَ ، بِالكَسر ، أَي بَخَلْت . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : لقد نِلْتَ صِهْرَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فما نَفْسُناه عليك . وحديث السقيفة : لم نَنْفُسْ عليك أَي لَم نَبْخُل .

والنَّفَاسُ : ولادة المرأة إذا وضَعَتُ ، فهي نُفَسَاءً. والنَّفْسُ : الدم . ونُفِسَت المرأة ونَفِسَتُ ، بالكسر ، نَفَساً ونَفَاسَة ونفاساً وهي نُفَسَاءً

ونفساء ونفساء ؛ ولدت . وقال ثعلب ؛ النفساء الوالدة والحامل والحائض ، والجمع من كل ذلك نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ؛ عن اللحاني ، ونفش ونفش ونفش ونفاس في الكلام ونفش ونفاس ونفاس ؛ قال الجوهري : وليس في الكلام فمالا بحبع على فعال غير نفساء وعشراء ، ويجمع أيضاً على نفساوات وعشراوات ووامرأتان نفساوان أبدلوا من همزة التأنيث واوا . وفي الحديث : أن أسماء بنت عميس نفيست بمحمد بن أبي بكر أي أسماء بنت عميس نفيست بمحمد بن أبي بكر أي وضعت ومنه الحديث : فلما تعلن من نفاسها أي خرجت من أيام ولادتها . وحكى ثعلب : نفست ولدا على فعل المغمول . وورث فلان هذا المال في ودث فلان هذا المال قبل أن يُنفس أي يولد . الجوهري : وقولهم ودث فلان هذا المال قبل أن يُنفس غاربة قومه لبي عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي عاربة قومه لبي

وإناً وإخواننا عامِراً على ميثل ما بَيْنَنَا نَتَأْنَمِوْ لَنَا صَرْ ْخَةُ مُ مُ إِسْكَانَة مُ ، كَمَا طُرُ قَنَتْ بِنِفَاسٍ بِكِوْ

أي بولد . وقوله لنا صرخة أي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون للنُفَساء إذا طر قت بولدها ، والتطريق أن يعسر خروج الولد فتصر خ لذلك ، ثم تسكن حركة المولود فتسكن هي أيضاً ، وخص تطريق البيكر لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب . وقوله على مثل ما بيننا نأتمر أي غنثل ما تأمرنا به أنفسنا من الإيقاع بهم والفتك فيهم على ما بيننا وبينهم من قرابة ؛ وقول امرىء القيس :

ویَعْدُو علی المَرَّء ما یَأْتَمِرْ أي قد یعدو علیه امتثاله ما أمرته به نفسه وربا کان

. داعية للهلاك .

والمَنفُوس: المولود. وفي الحديث: ما من نَفْسِ مَنفُوسة إلا وقد كُنبِ مكانها من الجنة والناو، وفي دوابة: إلا كُنبِ رَدْقُها وأجلها ؛ مَنفُوسة أي مولودة. قال : يقال نَفِست ونُفِست ، فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نَفِست ، بالفتح. وفي حديث عبر، وضي الله عنه: أنه أَجبر بني عَم عم على مَنفُوس أنه ما يرف حديث أي هريرة : أنه ما يرف على منفُوس أي طفل حين ولد ، والمراد أنه صلى عليه ولم يعبل ذنباً . وفي حديث ابن المسبب لا يرث المنتفوس حتى يستقبل صادخاً أي حتى يسبع له صوت .

وقالت أم سلمة : كنت مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الفراش فَحِضْتُ فَخَرَّ جُنْتُ وَشَدَدَتَ عَلِيَّ ثَيَانِي ثُمُ رَجِعْت ، فقال : أَنَفَسْتُ ؟ أُواد : أَحَضَتُ ؟ يقال : نَفَسَت المرأة تَنْفَسُ ، بالفتح ، إذا حاضت .

ويقال : لغلان مُنْغِسُ وَنَغِيسٌ أَي مَالَ كثير. يقال : ما سرٌ ني بهذا الأمر مُنْغِسُ وَنَغِيسٌ .

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : كنا عنده فَتَنَفَّسَ رَجِلُ أَي خَرْجِ مَن تَعَنّه رَبِحٍ ؛ شَبّه خَرُوجِ الربح من الله من الدير بحروج النَّفْسَ من الله ، وتَنَفَّسَت القوس: تصدَّعت ، ونَفَسَهَا هو : صدَّعها ؛ عن كراع ، وإنا يتَنَفَّس منها العيدانُ التي لم تفلق وهو خير القسي " ، وأما الغلقة فيلا تنفسُ . ابن شيل : يقال نفس فلان قرسه إذا حَطَّ وترها ، وتنفس يقال نفس فلان قرسه إذا حَطَّ وترها ، وتنفس الله العيد و والقوس كذلك . قال ابن سيده : وأرى الله المعاني قال : إن النفس الشق في القوس والقدح وما أشبهها ، قال : ولست منه على ثقة . والنَّفْسُ من الدباغ : قدورُ دَبْعَةً أو دَبْعَتِن مَا يدبغ به الأديم الدباغ به الأديم

من القرظ وغيره . يقال : هب لي نَـَفْساً من دباغ ؛ قال الشاعر :

# أَتَجْعَلُ النَّفْسَ الـتي تُديرُ في جِلندِ شَاهْ آثم لا تَسَيرُ ?

قال الأصمي : بعثت امرأة من العرب بُنيَّة لله إلى جارتها فقالت : تقول لك أمي أعطيني نفساً أو نفسين أمْعَسُ بها منيئتي فإني أفيدة أي مستعجلة لا أتفرغ لاتخاذ الدباغ من السرعة ، أوادت قدو دبغة أو دبغتين من القرط الذي يدبغ به . المنيئة أن المكد بنغة وهي الجلود التي تجعل في الداباغ ، وقيل : النفس من الدباغ مل الكف ، والجمع أنفس ؟ والجمع أنفس ؟

وذِي أَنْفُس مَثْنَى ثَلَاثٍ دَمَتْ به ، على الماء ، أَحْدَى اليَعْمُلُاتِ العَرَامِس

يعني الوَّطْبُ من اللبن الذي دبيغ بهذا القَدُّر من الدَّباغ .

والتَّافِسُ : الحَامس من قِداح المَيْسِر ؛ قال اللحياني : وفيه خبسة فروض وله غُنْمُ خبسة أَنْصِاءَ إِنْ لَمْ يَفْرَ ، إِنْ قالَ ، وعليه غُرْمُ خبسة أَنْصِباءَ إِنْ لَمْ يَفْرَ ، ويقال هو الرابع .

نفسى ؛ النقس ؛ الذي يكتب به ، بالكسر . ابن سيده : النقس الميداد ، والجمع أنقاس وأنقس ؟ قال المرار :

عَفَت المنازِلُ غيرَ مِثْلِ الأَنْقُسِ، بعَدَ الزَّمَانِ عَرَّفَتُهُ بالقِرْطِسِ

أي في القر طاسِ ، تقول منه : نَـقَسَ دُواته تَنقيساً. ورجل نَـقسُ : يعيب الناس ويُلـَـقبُهُم ، وقد نَـقِسَهُم بَـنْقَسُهُم نَـقُساً وناقـسَهُم ، وهي النَّقاسَة . الفراء :

اللَّقُسُ والنَّقُسُ والنَّقُز كله العيبُ ، وكذلك القَذْل، وهو أن يعيب القومَ ويَسْخَرَ منهم .

والنَّاقِيُوسَ : مِضْرابِ النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة ؛ قال جَربو :

لمَّا تَلذَّ كَثَّرْتُ اللَّهْرَيْنِ ، أَرَّقَتَنيَ صَوْتُ اللَّجاجِ ، وقرع النَّواقيس

وذلك أنه كان مُزْمعاً سفراً صباحاً ، قال : ويروى ونقس بالنواقيس ؛ والنَّقْسُ : الضرب بالناقوس . وفي حديث بَدُه الأذان : حتى نَقَسُوا أو كادوا يَنْقُسُون حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان . والنَّقْسُ : ضرب من النواقيس وهي الحشبة الطويلة والوَبيلة والوَبيلة .

وقد سَبَأْتُ لِفِتْيَانِ ذَوِي كَرَمٍ، قبلَ الصَّبَاخِ ، وَلَمَّا تُقْرَعِ النَّقُسُ

بجوز أن يكون جمع ناقئوس على توهم حذف الألف، وأن يكون جمع نتقس الذي هو ضرب منها كر َهن ورُهُن وسَقَف وسُقف ، وقد نتقس الناقئوس بالوَبيل نتقساً .

وشراب ناقس إذا حَمَضَ . ونَـَقَس الشرابُ يَـنْقُسُ نـُقُوساً : حَمَض ؛ قال النابِعَة الجَعْدي :

> جَوْنَ كَجَوْنَ الْحَمَّارِ جَرَّدَهُ الْ خَرَّاسُ ، لاَ ناقِسَ ولا هَزِمُ

ورواه قوم: لا نافس ، بالغاء ؛ حكى ذلك أبو حنيفة وقال لا أعرفه إنما المعروف نافس بالقاف. الأصمعي: النُقس والوَقش ُ الجَرَبِ .

نقوس : النَّقْرِسُ : داء معروف بأُخذ في الرجَّل، وفي التهذيب : بأُخذ في المفاصل . والنَّقْرِس : شيء يتخذ على صيغة الوَرْدِ وتَغْرِسُهُ النساءُ في رؤوسهن .

والنَّقْرِسُ والنَّقْرِيسُ ؛ الداهية الفَّطِينُ . وطبيب نقر س ونقر يس أي حادق ؛ وأنشد ثعلب :

> وقد أكون مَرَّةٌ نطيسًا ، طَبًّا بأَدْواء الصَّبَّا نَقْرِيسًا ﴿ يَحْسَبُ يومَ الجمعة الحَميسا

معناه أنه لا بلتفت إلى الأيام ، قد ذهب عقله . والسُّقُر س : الحادق، وفي التهذيب : السُّقُر س الداهمة من الأدِ لأه. يقال: دليل نِقْرِسُ ونِقْرِيسُ أَي داهيةً؟ وقال المتلبس مخاطب طرفة:

## يُخشى عليك من الحباء النقرسُ

يقول : إنه يخشى عليه من الحياء ، الذي كتب له به ، النَّقُرُ سُ ، وهو الهلاك والداهنة العظمة . ورحل نغرس": داهية . اللت : النَّقاريس أشاء تتخذها المرأة على صيفة الوكاد يغرزنانه في دؤوسهن ؟

# فَحُلَّيْتِ مِنْ خَزِرٌ وبَزَرٌ وقِرْ مِنْ ، وأمن صَنْعَة الدُّنْيا عِليكُ النَّقاد س

واحدها نِقْريس . وفي الحديث : وعلمه نَـُقار س الزُّبُّرْ جَد والحَلي إقال: والنَّقارِس من زينة النساء؛ حكاء ابن الأثير عن أبي موسى .

نكس: النَّكُسُ : قلب الشَّيَّ على رأْسه ، نَكُسَّه يَنْكُسُهُ نَكُساً فَانْتَكُسَ . وَنَكُسَ وَأُسَهُ : أماله ، ونكسَّتُه تَنْكِيساً . وفي الننزيل : ناكسو رؤوسهم عند ربهم . والناكس : المُطأطىء رأسَه . ونَكَسَ رأسَه إذا طأطأه من 'ذل" وجمع في الشعر على نواكِس وهو شِاذ على ما ذكرناه في فَوارس ؛ وأنشد الفرزدق :

١ قوله « وبز » أنشده شارح القاموس هنا وفي مادة قرمز وقز

. وإذا الرِّجالُ وَأُوا يَزِيدَ ، وأَيْتُمُمُ خُضْعَ الرِّقابِ ، نبَواكسَ الأبْصار

قال سسويه : إذا كان الفعل لغير الآدميين جمع على فَوَاعِلَ لَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَيَّهُ مَا يَجُوزُ فِي الآدميينُ مِنَالُواوَ والنون في الاسم والفعل فضارع المؤنث ، يقيال : جمال بُوازل ُ وعَواضه ُ ؛ وقد اضطر ۗ الفرزدق فقال : خضع الرقاب نواكس الأبصار

لأنك تقــول هي الرجال فشه بالجمال . قــال أبو منصور : وروى أحمد بن يجسى هذا البدت نـَواكسي الأبصار ، وقال : أدخل الباء لأن رد النواكس إلى الرجال، إنماكان: وإذا الرجال رأيتهم نواكس أبصار هم، فكان النواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال ، فلذلك دخلت الياء ، وإن كان جمع جمع كما تقول مررت بقوم حَسَني الوجوه وحسان وجوهُهم ، لما جعلتهم للرجال جئت بالياء ، وإن شئت لم تأت بها ، قال : وأمسا الفراء والكسائي فإنهمنا رويا البيت نواكس الأبصار ، بالفتح ، أقرًا نواكس على لفظ الأبصار ، قال: والتذكير ناكسي الأبصار . وقال الأخفش بـ يجوز نَوَاكِسِ الأبصارِ، بالجر لا بالياء كما قالوا جِعْرَ ضب خَرب . شمر : النَّكْس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره . وقال الفرأء في قوله عز وجل ثم نُكسُوا على رؤونهم ، يقول : رَجِعُوا عِمَا عُرِفُوا مِنَ الحَجَة لإبراهيم ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والتسليم . و في حديث أبي هريرة : تعس عبدُ الدِّينار وانْ تَكُس أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالحبية لأن من انْتُكُسُ في أمره فقد خاب وخسر . وفي حنديث الشعى : قال في السقط إذا نُنكس في الحَلْق الرابع ۱ قوله « لان رد النواكس النع » هكذا بالاصل ولعل الاحسن

لانه رد النواكس إلى الرجالُ وإنماكات النم .

وكان مخلقاً أي تبين خلقه عَتَقَت به الأَمَة وانقضت به عدة الحُدُّة،أي إذا قُـلُبِ ورُدُّ في الحُلق الوابع، وهو المُضْفَة ، لأنه أَوَّلاً تُرابُ ثُمْ نَطْفَة ثُمْ عَلَقَة ثُمْ مضَّعَة , وقوله تعالى : ومن نُعُمِّرُهُ نُنْتَكِّسُهُ في الجُلُق ؛ قال أبو إسحق : معناه من أطلنا عبره نكأسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاً وبدل الشباب هرمناً . وقال الفراء : قرأ عاصم وحمزة": 'نُسُكُسُهُ في الحلق ، وقرأ أهل المدينة : نَـنْكُنُسه في الحلق ، بالتخفيف ؛ وقال قتادة : هو المَرَم ، وقال شبو : يقال نُكسَ الرجل إذا ضعف وعجز؛ قال: وأنشدني ابن الأعرابي في الانتكاس:

ولم يَنْتُكِسُ يُوْماً فيُظْلِمَ وَجُهُهُ ، ليَمْرُضَ عَجْزاً ، أو يُضارعُ مَأْتُمَا

أي لم يُنكس وأبيه لأمر يأنك منه . والنَّكُسُ : السهم الذي يُنكسُنُ أو ينكسر فُدُوقُه قيجِعلِ أعلاه أسفله ، وقيل : هو الذي يجعل سننخه نَصْلًا ويَصْلُهُ سَنْخًا فلا يُرجع كما كان ولا يكون فيه خير ، والجمع أنشكاس ؛ قال الأزهري : أنشدني المنذري للحطيئة ، قال : وأنشده أبو الهيثم :

قِد ناضَكُونا ، فَسَكُوا من كنانتهم مَجْداً تليداً ، وعِزاً غير أَسْكاسِ

قالي : الأنشكاس جمع التكيس من السهام وهمو أضعفها ، قيال : ومعنى البيت أن العرب كانوا إذا أمروا أسيرًا خيروه بن التخلسة وجَزُّ الناصبة والأسر ، فإن اختار جَزُّ الناصية جَزُّوهَــا وخَلُواْ سىله ثم جعلوا ذلك الشعر في كنانتهم، فإذا افتخروا أَخْرَجُوهُ وَأَرَّوْهُمُ مَفَاخُرُهُمْ .

ابن الأعرابي : الكُننُس والنُّكُسُ مُآدِينُ بِفَــرِ الوحش وهي مأواها . والنُّكُسُ : المُنْدُرَ هِمُثُونَ مِنْ

الشيوخ بعد الهَرَم .

والمُنتَكِّسٌ من الحيل : الذي لا يَسمو برأسه، وقال أبو حنيفة : النَّكُسُ القصير ، والنُّكُسُ من الرجال المتصر عن غاية النَّجْدَة والكرم ، والجمع الأنكاس. والنَّكُسُ أيضاً : الرجل الضعيف ؛ وفي حديث

زالُوا فما زال أنتكاس ولا كُشْف

الأنكاس: جمع نِكْسُ ، بالكسر ، وهو الرجل الضعيف . والمُنتَكِّس من الحيلُ : المتَّأْخُر الذي لا يلحق بها ، وقد نَكِسُ إِذَا لَم يلحقها ؛ قال الشاعر : إذا نتكس الكاذب المعسر

وأصل ذلك كله النُّكسُّ من السهام .

والولاد المتنكوس: أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه ، وهو اليِّشن ، والولد المَنْكُوس كذلك . والنَّكُسُ : اليَّدُّنُ . وقراءة القرآن مَنْكُوساً : أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة، والسنَّة خلاف ذلك. وفي الحديث أنه قيل لابن مسعود : إن فلاناً يقرأ القرآن مَنْكُوساً ، قال : ذلك مَنْكُوس ُ القلبِ ؟ قال أبو عبيد : يتأوَّله كثير من الناس أنه أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أوَّلها ؛ قال : وهذا شيء ما أحسب أحداً يطيقه ولاكان هــذا في زمن عبدالله ، قال : ولا أعرفه ، قال : ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب لأن السُّنَةُ خلاف هذا ، يُعلم ذلك بالحديث الذي يحدد له عثمان عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إدا أنزلت عليه السورة أو الآية قال : ضَعُوها في الموضع الذي يَذْ كُر كذا وكذا ، ألا ترى أن التأليف الآن في هذا الحديث من رسول الله ، صلَّى الله عليه

وسلم ، ثم كتبت المصاحف على هذا ? قال : وإغا جاءت الرُّخصة في تَعَلَّم الصبي والعجبي المُنْصَلَّ لصعوبة السور الطوال عليهم ، فأما من قرأ القرآن وحفظه ثم تعبد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النَّكُسُ للنهي عنه ، وإذا كرهنا هذا فنحن للنَّكُس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة إن كان ذلك يكون .

والنُّكُسُ والنَّكُسُ ، والنُّكاسُ كله : العَوْد في المرض ، وقبل : عَوْد المريض في مرضه بعد مَثَالته ؟ قال أُمية بن أَبِي عائد الهذلي :

خَيَالُ ﴿ لَوْ يَنْبُ ﴾ قِد هاج ۚ لِي نشكاساً مِنَ الحِنْبُ ؛ بِعد النَّدمالُ

وقد نُكِسَ في مَرَخِهِ نُكُساً , ونُكِسِ المربض: معناه قد عاوَدَنَه العلة بعد النَّقَةِ , يقال ؛ تَمْساً له ونُكُساً ! وقد يفتح ههنا اللاز دٍ واج أو لأنه لغة ؟ قال ابن صيده وقوله :

إني إذا وَجُهُ الشَّرِيبِ نَكُّسًا

قال : لم يفسره ثعليب وأرى نكس بَسَرَ وعَبَس. ونكستُ الحِضاب إذا أعَدَّتَ عليه موة بعد مرة ؟ وأنشد :

كالوشم رَجّع في البّد المنكوس

ابن شبيل : نَكَسَتْ فلاناً في ذلك الأمر أي وَدَدْتِه فيه بعدما خرج منه .

غُن : النَّيْسَنُ ؛ بالتجريك : فياد السِّيْنَ والفَّالِية وكُلَّ طيب ودُهُن إذا تغير وفسد فساداً لتزجاً . ونتمِسَ الدَّهن ، بالكسر ، يَنْسَسُ مُنَساً ، فهو عُيسٌ : تغير وفسد ، وكذلك كل شيء طيّب تغير ؛ قال بعض الأَغفال :

وبيزاُيَيْت عَيِس مُرَيْدِ

وانسَسَّ الشعرُ : أصابه دهن فتوسخ . والنَّسَسُ : ويع البَّن والنَّسَسُ : ويع البَّن والدَّسَم كالنَّسَم . ويقال : تَمْسَ الوَّدَكُ أُ ونَسِمَ إذا أَنْتَنَ ، ونسَّسَ الأَقِطُ ، فهو مُنْسَسُّ إذا أَنْنَ ؛ قال الطرماح :

> مُنَمَّسُ ثِيرانِ الكَريصِ الضَّوائِن والكريص: الأقط'.

والنّه سُ : سَبُع من أَخِبتُ السّبُع ١. وقال ابن قتية : النّه سُ دُورَبّة تقتل النَّعْبان بِتخذها الناظر إذا استد خوفه من الثعابين ، لأن هذه الذابة تتعرض للثعبان وتتنضاء لُ وتستدق عنى كأنها قطعة حبل؛ فإذا انطوى عليها الثّعبان زُفَرَت وأَخذت بِنفسيها فانتفخ جَوفها فيتقطع الثعبان ، وقد ينطوي عليها ٢ النّه سُ مُظعاً من شدة الزّفرَة ؛ غيره : النّه سي، بالكسر ، دويبة عريضة كأنها قطعة قديد تكون بأرض مصر تقتل الثعبان،

والنَّامُوس: ما يُنمَسُ بِهِ الرجل من الاحتيالي. والنَّامُوس: المَكْرُ والجِيداع. والتَّنبيسُ: التَلْبيس. والنامُوس: دويَبَّةً أَغْبَرُ كَالَيْبِ اللَّهِ الذَّرّة للَّكَع الناس. والنامُوسُ: قُتْرة الصّاد التي يَكْمُن فيها للصد ؟ قال أوس بن حجر: الصائد التي يَكْمُن فيها للصد ؟ قال أوس بن حجر:

فَلَاقَى عليها من صُباحٍ مُدَمَّراً لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَائِفٍ .

قال ابن سيده : وقد يهنز ؛ قالي : ولا أدري ما وجه ذلك . والنامِنُوسُ : بيت الراهب . ويقال للشَّرَكُ ِ نامُـوس لأنه يُوارَى تحت الأرض ؛ وقال الراجز يصف الركاب يعني الإبل :

ا قوله « سبع » هكذا بالاصل مضبوطاً ولم نجده مجموعاً الا على
 سباع وأسبع كرجال وأفلس .
 ٢ قوله « ينطوى علما » كذا بالاصل . ولما الضمع الثمان وهو

٢ قوله « ينطوي عليها » كذا بالامبل . ولمل الضمير الثنبان وهو
 يغم على الذكر والانثى .

َ مِخْرُ مِنْ مَلْنَدِسٍ مُلَبِّسٍ ، وَكَابِسُ ، وَ الْمُنْسِ ، وَ الْفَطَا المُنْسَلِ

يقول: يخرجن من بلد مشتبه الأعلام بشتبه على من سلكه كما يشتبه على القطا أمر الشرك الذي ينصب له . و في حديث سعد : أُسَدُ في نامُوسِه ؛ الناموسُ: مَكْنَمَن الصياد فشبه به موضع الأسد . والنَّامُوس : وعاء العلم . والنَّاموس : جبريل ، صلى الله عـلى نبينا محمد وعليه وسلم ، وأهل الكتاب يسمون جبريل، عليه السلام : الناموس . و في حديث المَبْعَث : أن خديجة ، رضوان الله عليها ، وصفت أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لِوكَ قَمَة بن نَوْ فَل وهو ابن عمها ، وكان نصرانيًّا قد قرأ الكتب ، فقال : إن كان ما تقولين حقيًّا فإنه ليَّأْتيه النامُوس الذي كان يأتي موسى، عليه السلام ، وفي رواية : إنه ليأتيه النَّاموسالأَكبر. أبو عبيد : النامُوس صاحب سر الملسك أو الرجـل الذي يطلعه على سرَّة وباطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . ابن سنده : نامنُوسُ الرجل صاحبُ سرَّه ، وقد كنسُ يَسْمِسُ كَنْساً ونامَسَ صاحبَه مُنامَسَةً" ونماساً : سارًا . وقيل : النامُوسُ السَّرُ ، مثل به سيبويه وقسره السيراقي .

ونتمست ُ الرجلَ ونامَستُه كِذا سارَوْت ؛ وقال الكميت :

فَأَيْلِيغُ يَزِيدُ إِنْ عَرَضَتَ ، ومُنْذُراً وعَنَيْهِما ، والمُستَسِرُ المُنامِسا

ونتَمَسَّتُ السَّرَ أَنْسِسُهُ نَمْساً : كَتَمَّشُهُ. والمُنْتَامِسُ : كَتَمَّشُهُ. والمُنْتَامِسُ : النامُوسُ صاحب سِرِ الشر ، وأجاسُوسُ صاحب سِرِ الشر ، وأجاسُوسُ عليه السلام ، لأن الله تعالى خصه بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما

غيره. والنَّامُوسُ : الكذَّابِ. والنَّاموسِ : النَّام وهو النَّبَّاسِ أَيضاً. قال ابن الأَعرابي : تَفَسَ بينهم وأنَّسُسَ أَرَّشَ بينهم وآكل بينهم ؛ وأنشد :

وما كنت ذا نيثر ب فيهم ، ولا منتيساً بينهم أنتيل أورش بينهم دائباً ، أوب وذو النبلة المنافيل ولكينتي وائب صدعهم ، وقده لينهم مسيل وقده لها بينهم مسيل

رَقُوءُ : مُصْلِح م رَقَأْتُ بِينهم : أَصَلَحَت . وَانَّمَسَ فَلَانُ وَانَّمَسَ فَلَانُ النَّمَسَ أَلَّانُ النَّمَسَ أَلَّانُ النَّمَسَ أَلَّانُ النَّمَسَ أَلَّانُ النَّمَسَ أَلُوهِ وَيَ النَّمَسَ النَّمَسَ أَي استرَى وهو انْفَعَلَ .

نهس: النّه سُ : القبض على اللحم ونتثره . ونهَسَ الطعام : تناول منه . ونهَسَنه الحية : عضه والشين لغة . وناقة نهوس : عضوض ؛ ومنه قول الأعرابي في وصف الناقة : إنها لعَسُوس ضروس شهوس نهوس . ونهَسَ اللحم يَنْهَسُه نَهُسًا ونهَسًا : انتزعه بالثنايا للأكل . ونهَسَت العراق وانتهَسَنه إذا تَعَرَّفته بعدًا م أسنانك . الجوهري : نهَسَ اللحم أحذه بعدًا م الأسنان ، والنهش الأخذ بجميعها ؛ نهسته وانتهسته بمنى . وفي الحديث : أنه أخذ تجميعها ؟ عظمًا فننهس ما عليه من اللحم أي أخذه بغيه .

مُضَبِّر اللَّحْيَيْنِ نَسْرًا مَنْهُسَا

ورجل مَنْهُوسُ ونَهَيِسُ : قليل اللحم خفيف ؛ قال الأَفُوه الأَوْدِي بِصِف فرساً :

> يَغْشَى الجَالامِيدَ بأَمْثَالِها ، مُرَكَّبات في وَظيف نَهْيس

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كان مَنْهُوسَ الكعبين أي لحمهما قليل، ويروى : مَنْهُوسَ القدمين، وبالثين المعجمة أيضاً .

والنّهُسُ : ضرب من الصّرَدِ ، وقيل : هـ و طائر يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابر ويديم تحريك وأسه وذ نبيه ، والجمع نهسان ؛ وقيل : النّهُسُ ضرب من الطير . وفي حديث زيد بن ثابت : وأى شرَحْسِيلَ وقد صاد نهسًا بالأسواف فأخذ ويد بن ثابت منه وأرسله ؛ قال أبو عبيد : النّهُسُ طائر ، والأسواف موضع بالمدينة ، وإنما فعل ذلك زيد لأنه كره صيد المدينة لأنها حررَمُ سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ونهس الحيية : نهشه ؛ قال الراحز :

وذات قَرَّ نَيْن طَعُون الضَّرْسِ ، تَنْهُسُ لُو تَمَكَّنَتْ مِن نَهُسُ ، تُديرُ عَيْناً كَشِهابِ القَبْسِ

والاختلاف في تفسير نهسونهش يأتي في حرف الشين.

نوس: الناسُ: قد يَكُونَ مِن الْإِنْسَ وَمِنَ الْجِنِّ: وأَصله أَنَاسَ فَخَفْفُ وَلَمْ يَجِعَلُوا الْأَلْفُ واللام فيه عَوضاً مِن الْمَهْرَة الْمُحَدُّوفَة ، لأَنه لو كان كَذَلْكُ لمَا اجتبع مع المعوَّض منه في قول الشاعر:

إن المنايا يطليف ن على الأياس الآمنينا

والنَّوْس : تَذَّبُذُ بُ الشيء . ناسَ الشيء كَنوسُ نَوْسُ الشيء كَنوسُ نَوْسُ اللهِ مَنْدَ لَـّياً . وقَدْ بُذَب مَنْدَ لَـّياً . وقيل لبعض ملوك حِمْيْر : ذو نُواسِ لضَفِيرَ تَيْنُ كَانَتَا تَنْوَسَانَ على عانقَيْه . وذو نُواس : ملك من

أَذْ وَاهُ النَّهُنَ سَمِيَ بِذَلَكَ لَذُ وَابَتَيْنَ كَانْتَا تَنْوَسَانَ عَلَى ظهره .

وناس نوساً: تدلى واضطرب وأناسه هو . . وفي حديث أم ورغ ووصفها زوجها: مكلاً من شخم عضد عضدي ، وأناس من حكي أد ي أد ي با أرادت أن حكل أدنها قرطة وسننوفاً تنوس بأدنها . ويقال للغضن الدقيق إذا هبت به الربح فهزاته : فهو ينوس وينوع ، وقد تنكوس وتنكوع وكثر نوسائه . وي حديث عبر ، رضي الله عنه : مرا عليه وجل وعليه إزار يجره فقطع ما فوق الكعبين فكأني وعليه إزار يجره فقطع ما فوق الكعبين فكأني متحركة ؛ ومنه حديث العاس : وضفير اله تنوسان ونكوسانه على داله . وفي حديث العاس : وضفير اله تنوسان ونكوسانها تناطئها تناطئها تناطئها أي دوائيها تقطئر ماه فسمي الاورائي توسات الأنها تنحرك كثيراً . ونسنت الإبل أنوسها نوسان . ونسنت المارو كثيراً . ونسنت الإبل أنوسها نوسان . سفتها .

ورجل نو"اس" ، بالتشديد، إذا اضطرب واسترخى، وناس أعابه سال فاضطرب ، والنواس : ما تعلق من السقف ، ونواس العَنْ كبوت : نسنجه لاضطراه .

والنُّواسِيُّ: ضرب من العِنَبُ أَبِيض مدور الحب مُنَشَكَّشُلِ العناقيد طويلها مضطربها ، قبال : ولا أدري إلى أي شيء نسب إلا أن يكون مما نسب إلى نفسه كدوار ودواري ، وإن لم يسمع النُّواس ههنا . ونتوس بالمكان : أقام .

والنَّاوُوسُ : مقابرَ النصارى ، إن كان عربيًّا فهـو. فاعُولُ منه .

والنَّوَّاسُ : اسم. والناسُ: اسمُ قَيَّسُ بِن عَيْلانَ ، واسمه الناس\ بن مُضَر بن نِزاد ، وأخوه إلنّياسُ بن مضر ، بالياء .

۱ قوله « واسمه الناس » بروى بالوصل وبالقطع كما في حاشية .
 الصحاح اه. شارح القاموس .

#### فصل الهاء

هجس : الهَجْسُ : ما وقع في خَلَدِكُ . تقـول : هَجَس في قلبي هَمُّ وأَمْرُ ۖ ؛ وأَنشد :

> وطَّأُطَّأَتِ النَّعَامَةُ مِنْ بَعِيدٍ ، وقد وقَرَّتُ هاجِسَها وهَجْسِي

النعامة : فَرَسه . وفي حديث قبات ي : وما هو إلا شيء هَبَسَ في نَغْسي . ابن سيده : هَبَسَ الأمرُ في نَغْسي . هَبَسُا وقع في خلدي. والهاجس: الخاطر ، صفة غالبة غلبة الأساء . وفي الحديث : وما يَهْجِسُ في الضائر أي وما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار . وهَبَسَ في صدري شيء يَهْجِسُ أي حدس . وفي النوادر : هَجَسَني عن كذا فانهُ بَحِسْت أي وَدّني فارتَد دُت. والمَجْس : النّباء تسمعها ولا تفهمها . ووقعوا في مَهُ بَحُوسَة مِن أمرهم أي اختلاط ؛ عن ابن الأعرابي ، وقبل : المعروف في مَرْجُوسة .

أبو عبيدة : الهُجَيْسِيُّ ابنُ زادِ الرَّكْبِ وهو اسم فرس معروف\ .

والهَجيسة ' : الغريض من اللبن في السقاء ، قال : والحاميط والساميط مثله وهو أول تَمَيَّره ؛ قال الأزهري : والذي عرفته الهَجيسة ' ، قال : وأظن الهَجيسة تصحيفاً ، وفي حديث عمر : أن السائب بن الأقرع قال : حضرت طعامه فدعا بلخم عبيط وخبر منتهجس الجبن الفطير الذي لم منتهجس الجبن الفطير الذي لم يختم عجينه ، أصله من الهجيسة ، وهو الغريض من اللحم ، ثم استعمل في غيره ، ورواه بعضهم منتهجش ،

ا قوله « وهو اسم فرس معروف » في شرح القاموس ، وزاد
 الركب: فرس الازد الذي دفعه اليهم سليمان الني، صلى الله عليه
 وسلم .

بالشين المعجمة ، قال ابن الأثير : وهو غلط .

هجيس : التهذيب : الهَيْجَبُوسُ الرجل الأهوَجُ الجاني؟ وأنشد :

أحق ما يُبلَّتُني ابنُ تُرْنَى مِن الأقنوام أَهْوَجُ هَيْجَبُوسُ؟ هجوس : الميجْرِسُ ، بالكسر : ولدالثعلب ، وعَمَّ بعضهم به نَوْعَ الثعالب ؛ واستعاره الحطيئة للفرزدق فقال :

> أَيْلِيغَ بَنِي عَبْسِ ، فإنَّ نِجَارَهُمْ لَـُوْمُ ، وإنَّ أَبَاهُمُ كَالْمِجْرِسِ

وروي عن المفضل أن قال : المقاليس والمتجارس المتعارس

وتَرَى المُكَاكِيَ بَالْهَجِيرِ نَجْيِبُوا ، كُدُّرُ تُواكِرِ ، والْهَجَادِين تَنْجَبُ

وقيل: الهَجارِسُ جبيع مَا تَعَسَّسَ مِن السَّبَاعِ مَـَا دون الثعلب وفوق اليَرْبُوع ؟ قال الشاعر:

بِعَيْنَيُ قَطَامِي مَا فَوَاقَ مَرَاقَبِ ، غَدَا مَرَاقَبِ ، غَدَا سَبِماً يَنْقَصُ بِينِ الْمَجَارِسِ

الليث : الهيجرس من أولاد الثعالب ، قال : وقد يوصف به اللَّيم ؛ وأنشد :

وهيجرس مسككنه الفدافيدا

وقال : وَمَنْنِي الأَيَامِ عَن هَجَادِسِهَا أَي شَدَائَدَهَا .
وفي الحديث : أَن عُنْيَنَة بن حَصَن من وجليه بين
يدي سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال له
فلان : يا عَيْنَ الهِجْرِسِ ، أَنَمُدُ رجليك بين يدي
وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? الهَجْرِس : وله
الثعلب . والهُجْرِس أَيْضاً : القرد . أَبُو مَالَك :

أهل الحجاز يقولون الهيجريس القير"د ، وبنو تميم يجعلونه ا الثعلب . والهيجرس' : اسم .

هلس: هَدَسَه يَهْدَسُه هَدُساً: طرده وزيوره ؛ عانية أَمَاتة . والهَنهُ أَمَاتة . والهَنهُ : شجر وهو عند أَهمل اليمن الآسُ .

هديس : الهَدَبُسُ : ولد البَبْرِ ؛ وأنشد المبرّد : . ولقد وأيتُ هَدَنْسًا وفَرَاوة ،

ولقد رأيت هذائساً وفزارة ، والفرزار يُتنبَعُ فِزارهُ كالضّيْوَنِ

هوس : الهَرْسُ : الدَّق ، ومنه الهَرْيِسَة . وهَرَسَ الشيء يَهْرُسُه هَرْساً : دقسه وكسره ، وقيل : الهَرْس دقك الشيء وبينه وبين الأرض وقاية ، وقيل : هو دقتك إياه بالشيء العريض كما تنهْرَسُ الهَرْيِسَةُ بالمهراس . والمهراس : الآلة المنهرُوس بها . والهَرْيِسُ : ما هُرِسَ ، وقيل : المَرْيِسَ الحب المهروس قبل أن يُطسِّع ، فإذا طبيخ فهو الهريسة ، وسبيت الهريسة هريسة لأن البُرَّ الذي هي منه يدق ثم يطبيغ ، ويسنى صانعه هراساً . وأسد هراس كل شيء .

والهر ماس : من أسماء الأسد ، وقيل : هو الشديد من السباع ، فيعمال من الهرس على مذهب الجليل، وغير ، يجعله فعلالاً .

وهرس يَهْرَسُ هَرَساً: أَخْفَى أَكُلَهُ ، وقيل : بالغ فيه فكأنه ضد . إن الأعرابي: هرس الرجُل إذا كثر أكله ؛ قال العجاج :

# وكلنكلًا ذا حامياتِ أَهْرِ، سَا

ویروی: مِهْرَسا ، أَراد بالأَهْرَس الشدیدَ الثقیل . یقال : هو هَرِسُ أَهْرَسُ للذي بِبدق كل شيء ، والفحل يَهْرُسُ القِرْنُ بِكَلْنَكَلِهِ .

وإبل مَهادِيس : شديدة الأكل ؛ قال أبو عبيد:

المَهَارِيس من الإبل التي تَقْضَمُ العِيدان إذا قبلُّ الكلاُ وأَجدبت البلاد فتَنَبَلَتْغ بها كَأَنَها تَهْرُسُها بأفواهِها هَرُّساً أي تدقيُّها ؛ قال الحطيثة يصف إبلة :

مَهَادِيسُ أَيْرُوي وَسُلُهَا صَيْفَ أَهْلِهَا ، إذا النَّانُ أَبْدَتُ أُوجُهُ الحَفْراتِ
وقيل: المَهَادِيسِ من الإبل الشّداد، وقيل: الجِسامِ
الثّقالُ ، قال: ومِن شُدة وطثها سبيت مهاديسَ.
والهَرِسُ والأَهْرَسُ : الشّديد المَرَّاسِ من الأَسْدِ.
وأسد هَرْسِ أَي شَديد وهِو من الدق ؛ قال

َشْدَيِدَ السَّاعِدَيِّنِ أَخَا وِ ثَابٍ ﴾ شَدِيدًا أَسِرُهُ هَرِساً هَسُوساً

وَالْهَرِسُ : النُّوبِ الْحَكَلَقُ ؛ قال ساعدة بن جوَّية : صِفْرُ الْمُبَاءَةِ ذي هِرْسَيْنِ مُنْعَجِفٍ ، إذا نَظَرَ تَ اللَّهِ قَلْتُ : قد فَرَجَا

والمَرَاسُ ، بالفتح : شجر كبير الشوك ؛ قال النابغة :

فَبِتُ كَأَنُ الْعَالِدَاتِ فَرَسُنْكَنِي فَرَاسُنْكَنِي هُرَاسُنَكِي هُرَاسُنَكِي هُرَاسُنَكِي وَيُعْشَبُ وَيَعْشَبُ وَقِيل : الهَراس شوك كأنه حَسَك ، الواحدة هراسة ؛ وأنشد الجوهري للنابغة الجعدي :

ویروی : وشعنت ، والمطابقة : أن تَضَع أَرْجُلُهَا مواضع أَیدیها وتقد م أَیدیها حتی تُنْبُصِر مواقعها ، یوید أنها لا ترید الهرب ، فهی تَنَکَبَّت فی مشیها کها تشی الکلاب فی الهراسِ متقیة له ؛ ومثله

قول قعين :

إنَّا إذا الحَيْل عَدَّتْ أَكْدَاسًا ، مِثْلُ الكِلابِ تَنْثَنِي الهَرَاسَا

واقال أبو حنيفة : الهراس من أحرار البتول ، واحدته هراسة ، وبه سمي الرجل . وأرض هريسة : ينبت فيها الهراس . وفي حديث عبرو بن العاص : كأن في جَوْ في شوكة الهراس ؛ قال : هو شجر أو بقل ذو شوك من أحرار البتول .

والمهْراس: حَجَر مستطيل منتور يُشُوضاً منه ويدق فيه . وفي الحديث : أن أبا هربوة روى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا أراد أحدكم الوضوءَ فليُفْرِغُ على يديه من إنائه ثلاثاً ، فقال له قَيِّنُ ۗ الأَشْجِعِي : فإذا جِئنا إلى مِهْراسِكِم هذا كيف نُصْنَع ? أواد بالمِهْراس هذا الحَجَر المَنْةور الضخم الذي لا يُقِلُّهُ الرجال ولا مجر"كونه لثقله يسع ماء كثيراً ويتطهر الناس منه . وجاء في حديث آخر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَرَ " بِمَهْراس وجماعة من الرجال يَتَحاذَ وَ نَهُ أَي يجلونه وَيرفعونه ، وهو حجز منقور ، سبي مهرّ اساً لأنه 'بهرّ سُ به الحبُّ وغيره . وفي حديث أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت١ . وفي الحديث : أنه عَطِشَ بُومُ أُحُدُ فَجَاءُهُ عَلَى ۚ ﴾ كُرَّمُ الله وجهه ﴾ يماءِ من المهراس فَعَافَهُ وغدل به الدم عن وجهه ؟ قال : المهرُّ اس صغرة منقورة تسع كثيرًا من الماء وقد أبعمل منه خياض للماء ، وقيسل : المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد ؟ قال :

وقتيلا بجانيب المهراس

والمِهْراسُ : موضع . ويقال مِهْراس أيضـاً ؟ قال ١ روي في الناية : نغربتُه بأسله .

#### الأعشى :

فَر'کننُ مِهْراسِ إلى ماردٍ ، فقاعُ مَنْفُوحَـةَ ذي الحـاثيرِ

هُوجِس : الهرّجاسُ : الجّسيمُ .

هومس: الهر ماس: من أسباء الأسد، وقيل: هو الشديد من السباع واشتقه بعضهم من الهر س الذي هو الدي وهو على ذلك ثلاثي، وقد تقدم. الكسائي: أسد هر ماس وهر المرسوهو الجريء الشديد، وقيل: الهر ماس الأسد العادي على الناس. ابن الأعرابي: الهر ماس ولد الناسير؛ وأنشد الليث في الأسد:

يعدُو بأشبال أبوها الهراماس

والهر ميس : الكر كد ن ، قال : وهو أكبر من الفيل له قر ن وهـو يكون في البحر أو عـلى شاطئه ؛ قال :

والفيل' لا يَبْقَى ولا الهِرْمِيسُ

وهر ماس : موضع أو نهر . وهر مس : اسم علم سُر ياني . والهر موس : الصُّلْب الرأي المُنجّر ب .

هسس: هَسَّ يَهِسُ هَسَّاً: حدَّث نَفْسَه . وهَسَّ الكلامَ : أَخْفَاه . وهَسُّوا الحَديثَ هَسِيساً وهَسُّهُسُوه : أَخْفَوْه .

والمسيس والمسهاس: الكلام الذي لا يُعْهم. وسمعت من النوم هساهيس من نتجي لم أفهمها وكذلك وساوس من قدول . والمساهيس: الوساوس وسوستها؟ قال الأخطل:

وطوريّت ثوّب بشاشة ألْدِيسْتَهُ ، فَلَهُنَ مِنْكَ هَساهِسْ وهُمُومُ والهَساهسُ : الكلام الحقي المُجَمَّجَمُ . وسمعت قال الكميت :

وتسمَعُ أَصُواتَ الفَراعِلَ حَوْلَهِ ، ` يُعاوينَ أولادَ الذِّئَابِ الهَقالِسا

يعني حول الماء الذي ورَّدَهُ .

هكلس : أبو عمرور: الهَككلَّسُ الشديد .

هلس: الْمَلْسُ والْمُلُاسُ : شبه السُّلال، وفي التهذيب: شدة السُّلال من الهُزال . ورجل مَهْلُوسُ ، وهَلَسَه الداء يَهْلِسُه هَلْسَاً : خامَره ؛ قال الكمت :

يُعالِحُنَّ أَدُواءَ السُّلالِ الْهُوالِسا

والمتهارس من الرجال: الذي يأكل ولا يُوى أثرُ ذلك في جسمه . ور كُبُ مَهالوس : قليل اللحم لازق على العظم يابس ، وقد هالس هالساً . وامرأة مهالوسة : ذات ركب مهالوس كأنما جفل لحمه حفالا . الجوهري : الهالاس السال أ. ورجل مهالوس العقل أي مسلوبه . ورجل مهاكس العقل : ذاهبه . ويقال : السالاس في العقل والهالاس في البدن . وفي حديث علي، وضي الله عنه ، في الصدقة : ولا يَنْهالِس الهالاس : السال ، وقد هاكسة المرض . وفي حديث الفالاس : السال ، وقد هاكسة المرض . وفي حديث أيضاً : نوازع تقرع العظم وتهالس اللحم . والإهالاس في الضحك : أخفاه ، قال :

تَضْعَكُ مِنْ ضَعِكًا إهْلاسا

أراد: ذا إهالاس، وإن شُلُت جعلته بدلاً مـن ضحك ؛ وأما قول المرار:

َطَرَقَ الْحَيَالُ فَهَاجَ لِي ، من مَضْجَعِي ، وَجْعُ التَّحِيَّةِ فِي الطَّلَامِ المُهْلِسِ أواد بالمُهْلِس الضعيف من الظلام . ابن الأَعرابي : هَسِيساً ، وهو الهَمْسُ ، وقبل : الهَسَهُسَةُ عامٌ في كل شيء له صوت خفي كهَساهِسِ الإبل في سيرها ، وصوتُ الحُلْثِي ؛ قال الراجز :

لَيْسُنَ من حُرِّ الثيابِ مَلَنْبَسَا ، ومُنْ هَبِ الْحَلْيِ إِذَا تَهَسَّمُسَا وَمِنْ هَبِ الْحَلْيِ إِذَا تَهَسَّمُسَا وَمِنْ أَخْفَافَ الإبل :

إذا عَلَوْنَ الظَّهُرَ ذَا الضَّمَاضِمِ فَسَاهِسًا ، كَالَّهُدُ ۗ بِالنَّجْمَاجِمِ

الجوهري : الهَسْهَسَة صوت حركة الدّرع والحُكْلُني وحركة الرجل بالليل ونحوه ؛ قال الشاعر :

ولله فراسان وخيل مُغيرة مُ الله الله الله الله الله الله الله الحديد هُساهِسُ الله وهَسَاسُها : وهَسَيْسُ الْجِنِ وهَسَاسُها :

والتهسهس منله . وهسيس الجين وهساسها : عَزيفُها في القَفْرِ . والهُسيسُ والهَسْهُسَة : ضرب من المشي ؟ قال :

إن هَسْهُسَتْ لَيْلَ التَّمَامِ هَسْهُسَا

وهَسْهَسَ لَيْلَتُهُ كُلَّهُا وقَسْقَسَ أَذَا أَدَأْبُ السير . وفي النوادر : الهَساهِس المشي ، بِتَنَا نُهَسْهُسِ ُ حتى أصبحنا وراع مسهاس إذا رعى الغنم ليله كله . والهَسُ : زَجْر الغنم . وهُسْ وهِسْ : زَجْر للشاة . والهَسْيِسُ : المدقوق من كل شيء .

هطبي : هَطَسَ الشيءَ يَهْطُسُهُ هَطْسُاً : كسره ؛ حكاه ابن دريد قال : وليس بثبت .

هطلس: الهطلسة: الأحدد.

والهَطَّلُسُ والهَطَلُسُ ؛ العسكر الكبير .

ابن الأعرابي : تَهَطُّلُس من مرضه إذا أفاق .

هَلَى : الْمِقْلُسُ : السيء الخُلُـق . والْمُقَـالس والْمُجَارِسُ : الثعالب . والْمُقَلَـّس : الذَّئب في ضر ؟ الهُلُسُ النُّقَة من الرجال ، والهُلُسُ الضعفاء وإن لم يكونوا نُفَتَّهاً . وأهلَسَ إليه أي أسرً إليه حديثاً . وهالَسَ الرجلَ : ساوَّه ؛ قال حِميد بن ثور :

مُهالَسَة ، والسَّنْرُ لَبَيْنِ وبَيْنَه ، بِداراً كَتَكُوبِلِ القَطا جازَ بالضَّحْل

هلبس: الهمَلْبَسِيسُ ' : الشيء البسيو . وليس بها هلبسيس ' أي أحد يستأنس به . وجاءت وما عليها هلُبْسِيسة ولا خَر 'بَصِيصة أي شيء من الحَلَّي . وما عنده هلبسيسة ' إذا لم يكن عنده شيء . وما في السماء هلبسيسة ' أي شيء من سحاب ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : لا 'بتكلم به إلا في النفي .

هلطس : شمر: الهِلَّطُوْسُ الحَقي الشخص من الذَّنَابِ؟ قال الراجز :

قَدَّ تُرك الذَّنْبِ تَشْدِيدِ العَوْلَةِ ، ﴿ أَطُنْلُسَ مِلْمُطُنُوا العَسَّةِ إِلَّا العَسَّةِ إِ

ولص"٢ هُطَـٰلـَس" وهُطـُلـَس: قطـُناع كلُّ ما وجده.

هلقس : الهِلِلَّقُسُ ، بتشدید اللام : الشدید من الناس والإبل ، وعمَّ به بعضهم ، وهو ملحق بِجِرْ دَحْل ؛ قال الشاعر :

أَنْصَب الأَدْنَيْنِ فِي حَدَّ القَفَا ، مائِل الضَّبْمَيْنِ هِلَكُفْس حَنْقِ

أبوعبرو: جَوَع هُنْبُغُ وهِنْباغ وهِلِكُنْس وهِلِكُنْتُ أي شديد .

هلكس : الهِلكش : الله في الأخلاق . وبعير هلتفس وهلكش : شديد ؛ وأنشد الليث : والناذل الهلكشا

إن قوله « الهلبسيس » هو بهذا الضبط في القاموس وتقل شارحه
 عن الصاغاني أنه بكسر الهاء والباء .

٧ قوله هـ ولص الخ يم المناسب ذكره في هطلس لا هنا .

هيس: الهَمْسُ: الحَنِيِّ من الصوت والوطء والأكل ، وقد هَمَسُوا الكلام هَمْسًا . وفي التنزيل : فبلا تَسْسَعُ إلا هَمْسًا ؛ في التهذيب : يعني به ، والله أعلم ، خفق الأقدام على الأرض ، وقال الفراء : يقال إنه نقل الأقسدام إلى المحشر ، ويقال : إنه الصوت الحفي " ؛ وروي عن ابن عباس أنه تَمَشُل فأنشد ؛

# وهُن كَيْشِين بِنا هَبِيسًا

قال : وهو صوت نتقل أخفاف الإبل ، وروي عن ابن الأعرابي قال : ويقال اهيس وصة أي امش خفيتاً واسكت . ويقال : همساً وصة وهستاً وصة ، قال : وهذا سارق قال لصاحبه : امش خفياً واسكت ، وفي الحديث : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ؛ الممس : الكلام الحفي لا يكاد يفهم ؛ ومنه الحديث : كان إذا صلى العصر همس ، الجوهري : همس الأقدام أخفى ما يكون من صوت الوطه . والأسد الممموس : الحفي الوطه ؛ قال رؤبة يصف نفسه بالشدة :

# لَيِّتُ يَدِنَّ الأَسَّدَ الْهَيُوسا ، والأَسْهِبَيْنِ النِيلِ والجاموسا

والشيطان يُوسُوس فيهُمِس بوسواسه في صدر ابن آدم . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يتعوذ بالله من همز الشيطان ولممنز وهمسه ؟ هو ما يُوسُوسُه في الصدر . والهمز : كلام من وراء القفا كالاستهزاء ، واللمز : مواجهة . قال أبو الهيم : إذا أسر الكلام وأخفاه فذلك الهمس من الكلام . قال شهر : الهمس من الكلام . قال شهر : الهمس من الصوت والكلام ما لا غور له في الصدر ، وهو ما همس في الغم .

والهَمُوس والهَمِيس، جَمِيعاً: كالهَمُس في جبيع هذه

الأشياء ، وقيل : المسيس المضغ الذي لا يُفغَر به الله ، وكذلك المشي الحقي الحيل. ، وإذا مضغ الرجيل من الطعام وفوه منضم ، قيل : هَمَكَسَ يَمْسِسُ مَبْسًا ؛ وأنشد :

## بأكلن ما في رحلهن همسا

والهَمْسُ : أكل العجوز الدَّرْدَاء . والهَمْسُ والهَمْسُ والهَمْسُ المُوتِ في النم بما لا إشراب له من صوت الصدر ولا جهارة في المنطق ولكنه كلام مهمُوس في النم كالسَّرِ .

وتَهَامُسَ القومُ : نسارُ وا ؛ قال :

# فَتَهَامَسُوا سِرِءًا وَفَالُوا : عَرَّسُوا ِ فِي غَيْرِ كَمَنْئِنَةٍ بِغِيرِ مُعَرَّسِ

والحروف المتهدسة عشرة أحرف بجمعها قولك وحَدَّ سَخْصُ فَسَكَتُ » وفي المحكم : يجمعها في اللفظ قولك وستستحثك خصفة » وهي الهاء والحاء والحاء والكاف والشين والصاد والناء والسين والثاء والفاء ؟ قال سببويه : وأما المتهدوس فحرف ضعف الاعتاد من موضعه حتى جرى معه النفس ؟ قال بعض النحويين : وأنت تعتبر ذلك بأنه قد يمكنك تكرير الحيف مع جر ي الصوت نحو و سسس كككك الحيف مع جر ي الصوت نحو و سسس كككك جني : فأما حروف الهمس فإن الصوت الذي يخرج جني : فأما حروف الهمس فوان الصوت الذي يخرج معها ننفس وليس من صوت الصدر ، إنما يخرج منسلاً وليس كنفح الزاي والظاء والذال والصاد والراء شبية بالضاد .

لَأَوْهُرَي : وأَخذته أُخذا هَمْسًا أَي شديداً ، ويقال : عَصْراً . وهَمَسَتَه إذا عصره ؛ وقال الكميت فجعل الناقة هَمُوساً :

غُرَيْرِيَّة الأَنسَابِ أَو سَدْقَبَيِّة ، تَعَبُوسًا تُبَادِي البَعْمَلاتِ الْهَوامِسا

وفي رجز مسيلمة : والذئب ُ الهامِس والليل الدَّامس؛ الهامِس : الشديد . وأَسد هَـُـوس وهَـــّاس : شديد الفَـــُـز بضرسه ؛ قال الهذلي :

> يُعِينِي الصَّرِيمَة ، أَحْدَانُ الرجَالِ له صَيْدُ ، ومُجْتَرِى ۚ باللَّيْلِ هَمَّاس

والهَمُوس : من أسباء الأسد لأنه يَهْمِس في الظلمة ثم جُعل ذلك اسماً يعرف به ؟ يقال : أسد هَمُوس؟ قال أبو زبيد :

بَصِيرِ الدُّجِي هادٍ هَــُوس

قال أبو الهيثم : سبي الأسد هَمُوساً لأنه يَهْمِس هَمْساً أي يَشْمِس هَمْساً أي يَشِي مشياً مُخْفَية فسلا يُسْمَع صوتُ وطئه . وأسد هَمُوس : يمثني قليلًا قليلًا . يقال : هَمَسَ لَيُلُكَهُ أَجْمِع .

هملى : رجل هَمَالَس : قوي الساقين شديد المشي ، ولم يُلثَف إلا في كتاب العين ، والمعروف في المصنف وغيره : العَمَلَس ، ولعل الهاء بدل من العين لا تصح إلا على ذلك .

هنبس: المَنْبُسَة : التَّحَسُلُسُ عَـنَ الأَخْبَالَ ، وقَـنَهُ تَهَنَّبُسَ .

هنجيس: الهَنْجَبُوس: الحسيس.

هندس : الهندس : من أسباء الأسد . وأسد هندس أي جَرِيء ؛ قال جندل :

> يأكل أو كِيْسُو دَماً ، ويَلْخَسُ شِدْقَيْه ﴿ هَوَ السُّ هِزَ بُرْ ۗ هِنْدِسِ

والمُهَنَّدِس : المقدر لِمتجاري المياه والقُنيّ

واحتفارها حيث تحفر ، وهو مشتق من الهنداز ، وهي فارسية أصلها آو أنداز ، فصيرت الزاي سيناً لأنه ليس في شيء من كلام العرب زاي بعد الدال ، والاسم الهندسة .

ويقال : فلان هُنندُوس هذا الأمر وهم هَنادِسَة هذا الأَمر أَي العلماء به . ووجل هُنندُوس إذا كان جيد النظر 'مجرِّباً .

هوس : الهَوْس : الطُّوَافان بالليل والطلب بِجُرْأَة . هاسَ يَهُوس هَوْساً : طاف بالليل في جرْأَة . وأسد هواس وكذلك النَّسر ؟ قال :

وفي يَدي مِثْلُ ماء الثَّعْبِ 'دُو سُطَبِ ' أَلْمَيْثُ وَالنَّمِرِ ' أَلْمَيْثُ وَالنَّمِرِ ' اللَّمْثُ وَالنَّمِرِ '

قَـال ابن الأعرابي: أراد النَّغَب فسكن للضرورة ، وأمـا سيبويه فقال: النَّغْب ، بسكون الغـين، الغَدر.

ورَجُلُ هَوَّاسَ وَهَوَّاسَةَ " : شَجَاعَ مَجَرَّبٍ . والهَوْسَ : الإنساد ، هاسَ الذئب في الغنم هَوْسِاً .

والهُواس : الدَّقُ ؛ هاسَه يَهُوسُه وهُوَسُه . الأَصمِي : هُسْتُه هَوْسًا وهو الكسر والدقُ ؛ مَانَتُه هيساً وهو الكسر والدقُ ؛

## إِنَّ لِمَا هَوَّاسَةً عَرْيِضًا

والنَّهُوسُ: المشي الثقيل في الأرض الليّنة . وهُوسَ النّاسُ هُوساً : وقعوا في اختلاط وفساد . وهُوسَتُ الناف هُوساً ، فهي هُوسَة " : اشتدت ضَبَعَتُها ، وقيل : ترددت فيها الضَّبَعَة . وضَبَسع هُواس : شديد ؟ قال :

بُوشِك أَن بُؤنَسَ فِي الإِبنَاسِ ، فِي مَنْبَيِتِ البَقْلِ وَفِي اللَّسَاسِ،

قوله « آو » كذا بالاصل ودُ العامو مِن آب ، وهذا بعني .

منها هَدِيمُ ضَبَعٍ هُوَّاسِ

والهَـويس: النظر والفكر والهَـوس: الأكل الشديد . والهرس تقول : الشديد . والهرس تقول : الناس هَوْسَى والزمان أهوَس ؟ قال : الناس بأكلونطيّبات الزمان ، والزمان يأكلهم بالموت والمَوّاس : الأسد ؛ قال الكنيت :

هُو َ الْأَصْبُطُ الْهُوااسُ فَينَا سُجَاعَة ، وفيسَنْ يُعادِيهِ الْهِجَفْ الْمُثَقَّلُ

والهَوْس : المَشي الذي يعتبد فيه صاحبه على الأرض اعتاداً شديداً ، ومنه سمي الأسد الهَوَّاس . والهَوْس : السوق اللهن . يقال : هُسنت الإبل فَهَاسَت أي ترعى وتسير ، وإنما شبه هَوَسان الناقة بهَوَسان الأسد لأنها تمشي خَطُوة خطوة وهي ترعى ،

والهَوَس ، بالتحريك : كطرف من الجنون . وفي حديث أبي الأسود : فإنه أهْيَسُ أَلْيَسُ ، يهذكر في ترجمة هيس ، والله أعلم .

هيس: الهَيْس من الكيل: الجِزَاف، وقد هَاسَ. وهاسَ من الشيء هَيْساً: أَخَذَ منه بكثرة. والهَيْس: السَّير أَيَّ ضَرْبٍ كان. وهاسَ يَهِيسُ هَيْساً سار أَيَّ سَيرِكَان ؛ حَكَاه أَبو عبيد ؛ قال:

إحدى ليَالِيكِ فَهِيسِي هِيسِي ، اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهَيْس : كلمة تقال في الفارة إذا استنبيعت قرية أو قبيلة فاستؤصلت أي لا بَتي منهم أحد فيقولون : هَيْس هَيْس في وقال : هيش القوم هيئساً . ويقال : حمل فلان على العسكر فهاستهم أي داستهم مثل حاسهم . ويقال : ما زلنا ليكتا نهيس أي نتسري . وهيئس ، مكسور : كلمة تقال للرجل عند إمكان

الأمر وإغرائه به .

والأهنيس: الشجاع مشل الأحوس. والهنيسة: المسر أدّاة الفدّان؛ عبانية الم والهنيسة، بفتح الهاء: أم حُبين ؛ عن كراع، والأهنيس : الذي يدق كل شيء. أبو عمرو: ساهاه غافله وهاساه إذا سَخِر منه فقال: هنيس هنيس! ابن الأعرابي: إن لقبان بن عاد قال في صفة النمل : أقبلت منيسا وأدْبرَت هنيساً. قال: تهيس الأوض تد قياً. وفي حديث أبي الأسود: لا تُعرّفُوا عليكم فلاناً فإنه ضعيف ما عليمته ، وعرفوا عليكم فلاناً فإنه أهنيس أليس ؛ الأهنيس : الذي يَهُوس أي يدور يعني أنه يدور يا كله ، فإذا حصله جلس فلم يبرح ، والأصل فيه الواو وإنما قبل بالياء ليُزاوج ألْيس .

#### فصل الواو

وجى: أو جَسَ القلب فَرَعاً: أحسَ به . و في التنزيل العزيز: فأو جَسَ منهم خيفة ؛ قال أبو إسحق: معناه فأضبر منهم خو فا ، وكذلك التوجّس ، وقال في موضع آخر: معنى أو جَسَ وقسع في نفسه الحرف . اللبث: الوجس فر عة القلب . والوجس الفرّع يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غير ذلك . والتوجّس: التستشع إلى الصوت الحفي ؛ قال ذو الرمة يصف صائد التستشع إلى الصوت الحفي ؛

إذا تُوَجُسُ وكراً من سُنَابِكِهَا ، أوكان صاحب أرض أو يه المُومُ وأوجَسَت الأذنُ وتَوجَّسَت : سَمَعَتَ حَسَّاً ؛ وقول أبي ذويب :

> حتَّى أَتِيح لهُ ، يَوْماً بِمُحْدَلَةً ، 'ذو ميرَّةً بِدِوادِ الصَّيْد وَجَّاسُ

١ قوله « عمانية » وفي العباب يمانية اه. شارح القاموس .

قال ابن سيده: هو عندي أنه على النسب إذ لا نعرف له فيعلاً. والوجسُ : الصوت الحني ، وفي الحديث: أنه نبى عن الوجسُ ؛ هو أن يجامع الرجل المرأته أو جاريته والأخرى تسبع حسهما . وسئل الحسن عن الرجل يجامع المرأة والأخرى تسبع ، فقال : كانوا يكرهون الوجسُ ؛ قال أبو عبيد : هو الصوت الحفي . وفي الحديث : دخلت الجنة فسمعت في جانبها وجُسُلً ، فقيل : هذا بلال ؛ الوجسُ الصوت الحفي . وتوجسُ بالشيء والصوت الحفي . وتوجسُ بالشيء والصوت الحفي . الشيء والصوت الحفي . وقوجسُ بالشيء والصوت الحفي . وقوبَ

فَغَدًا صَبِيحَةً صَوْتِهَا مُنْتُوَجَّسًا

والواجس : الهاجس ، والأوجس والأوجس : الدهر ، وفتح الجيم هو الأفصح . يقال : لا أفعل ذلك سجيس الأوجس والأوجس ، وسجيس عُجيس الأوجس ؛ حكاه الفارسي ، أي لا أفعله طول الدهر . وما ذقت عنده أوجس أي طعاماً ، لا يستعبل إلا في النفي . ويقال : تَوجَسْت الطعام والشراب إذا تَذَوَقته قليلًا ، وهو مأخوذ من الأوجس

ودس: الوادس من النبات: ما قد غطي وجه الأرض. ودست الأرض ودست و وورست وتورست وتورست وورست وتورست وتورست الأرض وأورست الأرض وأوررست الأرض وأوررست عنى عنى أي أنبت ما غطى وجهها وما أحسن وررسه الها النها وأرض وررسة : منتوررسة لبس على النها وأرض وررسة : منتوررس والوريس والورس والو

وذكر السنة فقال : وأيبست الوديس ؛ هـو ما أخرجت الأرض من النبات ، والودي : أول نبات الأرض ، ودخان مودي . والتوديس : رعي الوادس من النبات ، والتوديس : رعي الوداس من النبات ، والتوديس : رعي الوداس من بلاد الله وكلمة : طرحها . وما أدري أين ودس علي الشيء وكاس الهيء وكاس أي خيان دهب . ووكس علي الشيء وكاست به أي أين خيانه .

والوَّديس : الرقيق من العسل .

والوَدَس : العَيْب ؛ يقال : إنما يأْخذ السلطان من به وَدَس أي عيب .

ورس : الوَرْس : شيء أصفر مثل اللطخ بخرج عسلى الرَّمْث بين آخر الصيف وأوَّل الشتاء إذا أصاب الثوب لتوات ، التهذيب: الوكاس صيسغ ، والتَّوَّار بِس مثله . وقد أورُسَ الرَّمَّثُ ، فهو نمور س"، وأو"رَسُ المكانُ ، فهو وارس"، والقباس مُورس". وقال شبر : يقال أحنكط الرَّمْثُ ، فهو حالطُ ومُخْنَطُ : ابْنَصُ ، الصحاح : الوَرْس نبت أصفر بكون بالمن تتخذ منه الغُمرة للوجه ، تقول منه : أورَس المكان وأوْرَس الرِّمْث أي اصفَرُ ورقه بعد الإدراك فصار عليه مثل المثلاء الصفر ، فهو وارس ، ولا يقال مُورس ، وهو من النبوادر ، ووكاست الثوب تَوْريساً: صبغته بالوكرس، وملاحفة ورسيّة: صبغت بالوّر س . وفي الحديث : وعليه ملحفة وَرُسْنِيَّةً } وَالْوَرُ سِيَّةِ المُصْبُوعَةِ . وَفَي حِدَيْثُ الْحُسَيْنَ ، رضي الله عنه : أنه اسْتَسْقى فأخرج إليه قدرَح وَرْسَى مُفَضَّض ؛ هو المعبول من الحشب النُّضار الأصفر فشيه به لصفرته . قال أَبُو حنيفة : الوَّرُسُ ليس ببَر"ي يزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض ولا يتعطل ، قال : ونباته مثل نبات السمسم

فإذا حِف عنه إدراكه تفتقت خرائطه فيُنفض ا فيَنتَفِض مِنه الوَرْس ، قال : وزعم بعض الرواة الثقات أنه بقال مُورِس ؛ وقد جاء في شعر ابن هَرْمَة قال :

> وكأنشيا خُضِبَتْ، بجَسُف مُوْدِس؛ آبَاطُهُا مِنْ ذِي قُدُونِ أَيارِلِ

وحكى أبو حَسْيَفة عن أبي عِيرِو : وَدَسَ النَّبِتِ وُرُوسًا اخْضَرَ ؛ وأنشد :

في وارس من النَّخيل قد كَفُور

كؤر : كثر . قال ابن سيده : لم أسبعه إلا ههنا > .
 قال : ولا فسره غير أبي حنيفة .

وثوب ورس ووارس ومُورَسُ وِوَرِيسِ: مصبوغ بالوَرْس ، وأصفر وارس أي شديد الصفرة ، بالغوا فيه كما قالوا أصفر فاقيع ، والور سي من الأقدام النّضاد : من أجودها ، ومن الحمام ما كان أحمر إلي الصفرة .

وورَ سَت الصِحْرِةِ أَوْا رَكِبُهَا الطَّحْلُبِ حَتَّى تَخْضُرِ وتَمَالُاسٌ ؛ قال أمرؤ القيس :

ويخطئو على صُمِّ صِلابٍ ، كَأَنَهَا حَجَارَةً فِيلِ وَارْسَاتُ بِطُنْحَلُبُ

وسي : الوسوسة والوسواس : الصوت الخني من ديح . والوسواس : صوت الحكثي ، وقد وسوس وسوسة وسوسة ، بالكسر . والوسوسة والوسواس : حديث النفس . يقال : وسوست الواو ، اليه نفسه وسوسة ووسواسا ، بكسر الواو ، والوسواس ، بالكسر ، المصدر . والوسواس ، بالكسر ، وقوله تعالى : فوسوس ووسوس إليك ، فهو اسم . وقوله تعالى : فوسوس

لهما الشيطان ؛ يويد إليهما ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل . ويقال لهممس الصائد والكلاب وأصوات الحلى : وسواس ؛ وقال الأعشى :

تَسْمَع للحَلْي وَسُواساً ، إذا انْصَرفت ، كما اسْتَعَان بِربِح عِشْرِق زَجِل

وَالْهَمْسُ : الصوت الحقيّ يهز قَنَصَبًا أَو سِبّاً ، وبه سبي صوت الحلي وسواساً ؛ قال ذو الرمة :

فَبَاتَ 'بِشُنْزِرُه ثَنَّادُ ' وَيُسْهِرِهُ تَذَوَّابُ الرَّيج ، والوَسُواسُ والهِضَبُ

يعني بالوَسُواس همس الصياد وكلامـه . قــال أبو تراب : سمعت خليفة يقول الوَسُوسة الكلام الحفي في اختلاط . وفي الحديث : الحبد لله الذي ردّ كَيْدُهُ إِلَى الْوَسُوَسَةُ ؛ هِي حَدَيْثُ النَّفُسُ وَالْأَفْكَارِ. ورجل مُوسُوس إذا غلبت عليه الوَسُوسة ، وفي حديث عبَّان ، وضيَ الله عنه : لما قُبْرِض وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، 'وسُوسَ ناسُ وكنت فيمن وُسُوسٍ ؛ يُويد أنه اختلط كلامه ودُهش عوت ، صلى الله عليه وسلم . والوَّسُواس : الشيطان ، وقد وَسُوَّسَ فِي صَدْرِهِ وَوَسُوَّسَ إِلَيْهِ. وَقُولُهُ عَزَ وَجِلْ : من شر الوَسُواس الخَنَّاس ؛ أَوَاد ذي الوَسُواس وهُوَ الشَّيْطَانُ الذِّي يُوسُوسُ في صدور الناس، وقبل في التفسير : إن له وأساً كوأس الحية يَبعثيمُ على القلب ، فإذا ذكر العبدُ الله خَنس ، وإذا تركِ ذكر الله رجع إلى القلب يُوسُوس . وقال الفرّاء : الوسواس، بالكسر، المصدر . وكل ما حدّث لك أو وَسُوسَ ، فهو اسم . وفلان المُوسُوس ، بالكسر : الذي تعترب الوَساوِسَ . ابن الأعـرابي : رجـل مُورَسُوس ولا يقال رجيل مُورَسُوس. قيال أبو منصور: وإنما قيل مُوسُوس لتحديث نفسه

بالوَسُوَسة ؛ قال الله تعالى : ونعلم ما تُوَسُوسُ به نفسه ؛ وقال رؤبة يصف الصياد :

وَسُوسَ بِدُعُو مُعْلِصًا رَبِ الفَلَقِ

يقول: لما أحَسَ بالصيد وأواد رميه وَسُوس نَفسه بالدعاء حَدَد الحَبِه . وقد وَسُوسَتْ إليه نفسه وَسُوسَة ووسُواساً ، بالكسر ، ووَسُوس الرجل : كلّما خَفياً. ووَسُوس إذا نكلم بكلام لم يبينه.

وطس: وَطَسَ الشيءَ وَطُساً : كسره ودقُّه . . . والوطيس : المُعُركة لأن الحيل تطسها مجوافرها. والوَّطيس : النَّسُور . والوَّطيس : حفيرة تحتفر وَيُخْتَبِّزُ فَيُهَا وَيَشُوَى ، وقيل : الوَّطْيِسُ شيء يَتَخَـٰذَ مثل التُّنُّور مجتبز فيه ، وقيل : هي تنُّور من حديد، وبه نُشبِّه حَرِّ الحَرُّبِ . وقال النبي ٤ صلى الله عليه وسلم، في حُنين : الآن حمى الوطيس، وهي كلمة لم تُسمع إلا منه ، وهو من فصبح الكلام عبّر به عن اشْتِبَاكُ الحَرْبِ وقيامها على ساق . الأصمي : الوَطيس حجارة مدورة فإذا حبيت لم يكن أحـداً الوطء عليها ، يُضرب مثلًا للأمر إذا اشتد : قد حَمِي الوَطِيسُ . ويقال : طس الشيءَ أي أحم الحجارة وضَّعْهَا علمه . وقال أبو سعمد : الوَّطلس الظُّراب في الحرب ، قال : ومنه قول علي ، رضوان الله عليه : الآن حين حَمَىَ الوَطيس أي حَمِيَ الضِّراب وجَدَّت الحربُ واشتدت ، قال : وقولَ الناس الوَّطيس التنور باطل . وقال ابن الأعرابي في قولهم حَمِيَ اِلْوَطِيسَ : هو الوطء الذي يَطِيسُ ۗ الناسَ أي يدقهم ويقتلهم ، وأصَّل الوَطَّس الوطء من الخيل والإبل . ويروى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'وُفعت له ا يوم مُؤْتَة ' فَرأَى مَعْتُوكُ اللَّـوم ١ هكذا في الاصل ، ولعله أراد : رفت له ساحة الحرب، أو رفت له المركة أي أبصرها عن بُعد .

فقال: حبي الوطيس. وقال زيد بن كُنْوة: الوطيس مجتفر في الأرض ويُصَعَر وأسه ويُخرق فيه خَرَق للدخان ثم يوقد فيه حتى بَصْبى ثم يوضع فيه اللحم ويُسكّ ، ثم يؤتى من الغد واللحم عات لم يحترق ، وروي عن الأخفش نحوه . ابن الأعرابي: الوَطيس البلاء الذي يَطِس الناس أي يدقهم ويقتلهم وال أبن سيده: وليس ذلك بقوي وجمعه كله أو طيسة وو طُسُس . والوَطيس : وطء الحيل ؛ هذا هو الأصل ثم استعمل في الإبل؛ قال عنترة بن شد العبسي:

خَطَّارَة غِبِّ الشَّرَى مَوَّارة ، تَطِسُ الإكام بذات ِخْف مِيْثَمَا

الوطاس : الضرب الشديد بالحف وغيره . وخطارة: تُحَرَّكُ ذَنبها في مشيها لنشاطها . وغيب السُّرى : بَعْدَه . ومو ّارة : سريعة ُ دورانِ البدين والرجلين . والإكام ُ : جيعِ أكمة للمرتفع من الأرض وقوله : ذات خف ميشم أي تكسر ما تطؤه . يقال : وَتُسَهَ يَشِيهُ إذا كسره . وأوطاس : موضع .

وهن : الوَعْساء والأوْعَسُ والوَعْسُ والوَعْسَ والوَعْسَة ، كلَّهُ : السهل اللين من الرمل ، وقيل : هي الأرض اللينة ذات الرمل ، وقيل : هي الرمل تغيب فيه الأرجل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ألنقت طلا بوعسة الحتومان

والجمع أو عُس وو عُس وأواعِس ، الأخيرة جمع الجمع . والسهل أو عَس ، والمبيعاس مثله . وو عُساء الرمل وأو عَسه : ما اندك منه وسهل . والمتوعيس كالوعش ؛ أنشد ان الأعرابي :

لا تَرْتَعِي المَوْعِس مَنْ عَدَابِهَا ،
ولا تُبالي الجَدْبُ مَن جَنَابِهَا
١ وَلَى مِلْلَةَ عَنْرَهُ : بُوْخُدِ بِدِلْ بِذَانٍ .

والميعاس كالوعش ؛ قال الليث : المكان الذي فيسه الرمل من الوعش وهو الرمل الذي تسوخ فيه القوائم. ورمل أوعش ، وهو أعظم من الوعشاء ؛ وأنشد : أنْبسْنَ دِعْصاً بِين خَلَهْرَ يَ \* أَوْعَسا

وقال جرير :

حَيِّ الهِدَمَلَةُ مَن ذَاتَ المُواعِيسِ ا وأنشد ابن الأعرابي :

ألقت طلا بوعسة الحومان

وأوْعَسَ القومُ : وَكَسِوا الوَّعْسَ مَنَ الرمــل . والمِيعاسُ : الطريق ؛ وأنشد :

واعَسْنَ مِيعاساً وجُمْهُورات ، مُتعَرِّضات .

والميعاس : الأرض التي لم توطأ .

ووعَسَهُ الدهرُ : حَنَّكَهُ وأَحْكَمَهُ .

والمُواعَسَة والإِيعاسُ : ضَرَّبُ مَن سَيْرِ الإِبلِ فِي مَدَّ أَعَنَـاقَ وَسَعَةَ خُطَىٰ فِي سَرَعَةً ؛ قَالَ :

كم اجْتَبْنَ من لَيْلُ إِلَيْكُ ، وأُوْعَسَتْ بنا البيد أغناق المهادي الشعاشيع

البيد : منصوب على الظرف أو على السُّعة . وأو عَسَن الأعناق في سَّعة الحَطْو .

والمُواعَسة : المُباراة في السير ، وهي المُواضَحَة ، ولا تكون المُواعسة إلا بالليل ، وأو عَسْنا: أَدْ لجنا والوَعْس : شدة الوطء على الأرض . والمَوْعُوس : كالمَدْعُوس . والوَعْسُ : شجر تُعْمُل منه العيدان التي يُضرب ما ؛ قال ابن مقبل :

١ قوله «حيّ الهدملة النع» عبارة القاموس وشرحه: وذات المواعبس موضع.

َ رَهَاوِيَّةُ \* مُنْزَعُ\* كَفَهُا ﴾ تُرَجَّع فِيعُودِ وَعْسٍ مَرَكُ

وقس : الليث ؛ الوَقَسُ الفاحشة وذِكُرُهُما ؛ قالَ

العجاج :

وحاصِن من حاصِنات مُلْسُ عَن الأذى،وعَنْ قِرافِ الوَقْسُ

ضرب الجَرَبَ مثلًا للفاحشة قال: والوَقْسُ الصوت، قال الأَزهري: أخطأ الليث في تفسير الوَقْسُ فجعله فاحشة وأخطأ في لفظ الوَقْسُ بمنى الصوت، وصوابه الوَقْشُ . الجَوْهري: وقَسَه وقْسًا أي قَرَفه ، وإنَّ بالبعير لوَقْسًا إذا قارَفه شيء من الجَرَب، وهو بعير موَقُوس. والوَقْسُ : الجرب، وقيل: هو أول الجَرَب فيل انتشاوه في البدن ؛ قال :

الوَّقْسُ أَيْعَدِي فَتَعَدُّ الوَّقَسُا ﴿ ﴿ الْمُ

الأزهري: سبعت أعرابية من بني نُسَيْر كانت استُرْعيت إبلاً جُرْباً، فلما أواحتُها سألتُ صاحبَ النَّعم فقالت: أبن آوي هذه المُورَقَّسَة ? أوادت بالمُورَقَّسَة ! أوادت بالمُورَقَّسَة ! أوادت

الوَّقْسُ يُعَدِّي فَنَعَدِّ الوَّقْسَا ، مَنْ يَدْنُ لِلْوَقْسِ يُلِاقِ تَعْسَا.

الوَقَس : الجَرَب . والتَّعْس : الملاك ؛ يضرب مثلًا لتَجَنَّب من تكره صحبته . ويقال : إن به لوَقْساً إذا قارَّنه شيء من الجَرَب؛ وأنشد الأصمعي للعجاء :

يَصْفَرُ لِلنَّهُ سِ اصْفِرادَ الْوَرْسِ ، من عَرَقِ النَّضَعِ عَصِيمَ الدَّرْسِ ، من الأذى فيمن قراف الوقيس وقوم أوقاس : نَطْفُون مُنَّهُمَوُن يُشَبَّهُون بالجَرْباء ، تقول العرب : لا مساس لا مساس ، لا

خير في الأوقاس. ورأيت أوقاساً من النباس أي أخلاطاً ، ولا واحد لها ، والوقيس : السقاط والعبيد ؛ عن كراع .

وكس: الوكس : النقص. وقد وكس الشية : نكس . وفي حديث ان مسعود : لها مَهْر مثلها لا وكش ولا تباط أي لا نقصان ولا زيادة ؟ الوكس : النقص، والشَّطَطُ : الجور. وو كست فلاناً : نتقصت . والوكس : اتتضاع النسن في البيع ؟ قال :

بِشْمَن من ذاك غَيْر وكُسُ ، دُونُ الغَلاء ، وفُوَيْقَ الرُّخْصِ

أي بشن من ذاك غير ذي وكس ، وجسم بين السين والصاد ؛ وهذا هو الذي يسمى الإكثفاء ، ويقال : لا تَكس يا فلانُ الثبنَ ، وإنه لمُوضّع أَبِي هُرَيْرَةً : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنَ فِي بَيْعَةً فِلْهُ أَوْ كَسُهُمَا أو الرِّبا ؛ قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظـٰ اهر ُهَذَا الحديث وصحَّحَ البِّيعَ بأُو كُسَ الشَّبَنَيْنَ إلا ما محكى عن الأو زاعي ، وذلك لما يتضنه من الغرو والجهالة ، قال : فإن كان الحديث صحيحاً فيشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأن أسلفه دينارآ في قَفِين ثُورً إلى أُجِل ، فلما حل طالبه ، فجعله قفيزين إلى أمد آخر ، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول ، فيُركُّ ان إلى أو كسهما أي أنقصهما وهو الأول ، فإن تبايَعا البيع الثاني قبل أن يتقابضًا كانا مُرْبِيَيِّن ﴾ وقد 'وكِسَ في السلعة وكُساً . وأوكس الرجل إذا ذهب ماك. .

والوكن : دخول القبر في نجم عدوة ؟ قال : هَيَّجُهَا قَدِيْلُ لِيالِي الوَّكْسُ

أبو عبرو: الوكس منزل القبر الذي يُكسف فيه. وبَرَأَت الشَّبِّة على وكس إذا بقي في جوفها شيء. ويقال: وُكس أيضاً ، ويقال: وُكس فاعله فيهما، أي خَسِرَ. وفي الحديث: أن معاوية كتب إلى الحسين بن علي ، وضي الله عنهما، إني لم أكسك ولم أخسك ؛ قال ابن الأعرابي: لم أكسك لم أنقيمك ولم أخسك أي لم أباعِد ك ما تحب، والأول من وكس يتكس ، والثاني من خاس يجيس به ، أي لم أنتقصك حقك ولم أنقض عهدك.

ولس: الوكس: الحيانة ، ومنه قوله: لا يُوالِس ولا يُدالس. وما لي في هذا الأمر وكس ولا دكس أي ما لي فيه خديعة ولا خيانة . والميُوالسة : الحيداع . يقال : قد توالسوا عليه وتراقدوا عليه أي تناصروا عليه في خيب وخديعة . ووالسة : خادَعه . والميُوالسة : شبه الميداهية في الأمر . ويقال للذئب ولأس .

والوكس : السرعة . ووكست الناقة تلس وكساناً فهي وللوس : أسرعت ، وقبل : أعْنَقَت في سيرها ، وقبل : أعْنَقَت في سيرها ، وقبل : الوكسان سير فوق العنق والإبل أيوالس يعضها بعضاً في السير ، وهو ضرب من العنق ، التهذيب : الوكوس الناقة التي تكس في سيرها ولساناً ، والوكوس : السريعة من الإبل .

ومس : الو مس : احتكاك الشيء بالشيء حتى يَنْجَرد؟ قال الشاعر :

وقد جَرَّد الأَّكْتَافَ ۖ وَمُسْ ُ الْحَوَادِ كَــِ

قال : ولم أسمع الوّمش لغيره ، والرّواية مَوْد المَوادِكِ . وأوْمَسَ العِينَب : لانَ النَّضْج ، وامرأة مُ مُومِسَ ومُومِسَة " : فأجرة زانية تميل لمُريدِها كما سبب خريعاً من النّخرُوع وهو اللين والضعف ،

وربما سببت إماء الحيد من مومسات ، والمتومسات: الفواجر مجاهرة . وفي حديث جريج : حتى يَنْظُرُ في وجود المتومسات ، ويجمع على مياميس أيضاً ومواميس ، وأصحاب الحديث يقولون : مياميس ولا يصح إلا على إشباع الكسرة ليصير ياء كمُطْفيل ومقافيل ومطافيل . وفي حديث أبي واثل : أكثر أتباع الدّجال أولاد المياميس ، وفي رواية : أولاد ألمراميس ، وفي رواية : أولاد هذه اللفظة فبعضهم يجعله من الهمزة وبعضهم يجعله من الهمزة وبعضهم يجعله من الهرة وبعضهم يجعله من الواو ، وكل منهما تكلف له اشتقاقاً فيه بُعده ، وذكرها هو في حرف الميم لظاهر لفظها ولاختلافهم في لغظها .

وهي : الو هن : شدة الغين . والو هن : الكسر عامة ، وقيل : هو كيشر لئ الشيء ، وبينه وبين الأرض وقاية لشلا تباشر به الأرض . والو هن : الدق ، و هيسة و هنساً وهو مو هوس و و هيس . والو هن : وطئه و طأ والو هن : الوطء . وو هيس أي يغنز الأرض غيراً شديداً ، و كذلك يتوهل . ورجل و هن : موطوء ذليل . والو هن أيضاً : السير ، وقبل : شدة السيو، و ويوصف به فيقال : سير و هن ، وقيد تواهس القوم . والو هن أيضاً : في شدة البضع والأكل ؛ وأنشد :

كأنه لتيث عَرِين دِرْبَاسْ بالعَشَرَيْن ِ، ضَيْغَسِيُّ وهَاسْ

ووَهَسَ وَهُساً ووَهِيساً : اشته أكله وبَضْعه . والوَهِيسة : أن يطبغ الجَرَادِ ثم يجفَّف ويدقق فينُفْسَح ويؤكل بدَسَم ، وقيل : يُبتَكَلُ بسَمْن ، وبينكر أ بسَمْن ، وبينكر أي بخلط بدَسَم .

الجوهري : التوهُس مشي المثقل في الأرض . والوَهُس : الشّر والنّبِيمة ؛ قال حميد بن ثور :

بتنتقص الأغراض والوكمس

والمنواهسة : المنشارَّةِ .

ويس: وَيُسُ : كلمة في مـوضع رأفـة واسْتيــالام\_ كقولك للصي : ويُستَه ما أَمْلَحَهُ ! والويْمَ والوَيْس : عَنْزَلَةُ الوَيْلُ فِي المعنى . وَوَيْسُ لَهُ أَي ويل ، وقيل : ويْسُ تصفير وتحقير ، امتنعوا من استعمال الفعل من الوَيْسُ لأن القياس نفاه ومنع منه، وذلك أنه لو صُر"ف منه فعل لوجب اعتلال فائه وعدم عينه كتباع ، فَتَحامَوا أستعماله لِما كان يُعْقِب من اجتماع إعلالين ؟ هذا قول ابن حني ، وأدخل الألف واللام على الوَّيْس ، قال ابن سيده : فلا أدري أسَمِع ذلك أم هو منه تبسُّط وإدُّلال . وقال أبو حاتم في كتابه : أما و يُسلَكُ فإنه لا يقال إلا للصبيان ، وأما و يُلمَكُ فكلام فيه غليظ وسُمَّتُم ، قال الله تعالى للكفار : وَ مِلْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا على الله كَذْ بِأُ ﴾ وأما وَيُح فكلام ليِّن حسن ، قال : ويووى أَنْ وَيَنْحُ لأَهِلِ الْجِنَةِ وَوَيْلُ لأَهِلِ النَّارِ ، قَالَ أَبُو منصور : وجاء في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مَا يَدُلُ عَلَى صَعَةً مَا قَالَ ، قَالَ لَعَمَّانَ : وَيُحْ ابن سُمُيَّة تقتله الفِئَّة الباغية ! وذكر ابن الأثير قال في الحديث قبال لعباد: وأيس ابن سُميَّة ، قَالَ : وَ يُس كُلُّمة تَقَالَ لمَـنَ ۚ ثُورْحَمَ ويُر ْفَقَ بِهِ مثل وَيُسْحِ ، وحكمتُها حكمتُها . وفي حـــديث عائشة ، وضي الله عنها ، أنها ليلة تَبِعت النبي ، صِلى الله عليه وسلم، وقد خرج من حُجْرتها لَيْنَلَا فنظر إلى سوادها فَلَحِتْهَا وَهُو فِي جُوفُ صُجْرَتُهَا فُوجِدُ لَمَا نَـفُسّاً عَالَماً ، ١ أَجَاء في مرح : التواهس التسارر .

فقال : وَيُسها مَاذَا لَقِيتُ اللَّيلَةُ ؟ وَلَقِي فَـلَانُ وَيُساً أَي مَا يُويد ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : عَصَتْ سَجَاحٍ سَبْنَاً وَقَيْسًا ، ولَقَيِتُ مِنَ النَّكَاحِ وَيُسًا

قال : معناه أنها لقيت منه ما شاءت ، فالوكس على هذا هو الكثير . وقال مر"ة : لقي فلان وكيساً أي ما لا يريد ، وفسر به هذا البيت أيضاً . قال أبو تواب : سبعت أبا السّميّدع يقول في هذه الثلاثة إنها بمعنى واحد . وقال ابن السكيت في الألفاظ إن صح" له : يقال وكيس" له فَقُرْ له . والوَرْسُ : الفقر . يقال : أسه أوساً أي شد" فَنْره .

#### فصل الياء

يأس : اليَّأْس : القُنُوط ، وقيل : اليَّأْس نقيض الرجاء، يَنْسَ من الشيء يَدْأُس ويَيْنُس ؟ نادر عن سببويه ؟ وَيَكُسُ وَيَـُوسُ عَنْهُ أَيضاً، وهو شاذ، قال: وإنما حذفوا كراهية الكسرة مع الياء وهو قلمل ، والمصدر السَّاسُ \* والسَّاسَة والسَّأْس ، وقد استَيَّأُسَ وأيناسِته وإنه لَيَا يُسَ ويئيس ويُؤوس ويؤس ، والجمع يُؤوس . قال ابن سيده في خطبة كتابه : وأما يَئِسَ وأيبسَ فَالْأَخْيَرَةَ مَقَلُوبَةَ عَنِ الأَوْسِ لأَنْهِ لا مُصَدَّرَ لأيسَى، ولا يحتج بإياس اسم كرجُل فإنه فعال من الأوس وهو العطاء ، كما 'يسمى الرجل عَطيَّة َ الله وهبَّة الله والفَّضْلُ . قال أبو زيد : علياء مضر تقول يَحْسبُ ويَنْعِم ويَيْنُس ، وسفلاها بالفتح . قال سبويه : وهذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين يعني يَئْسَ كِيْأُس ويأس يَسْتُس لفتان ثم بركب منهما لفية ، وأما وميق بُسيق ووُكِيق يَفِق ووكرم يَومُ ووكل َبَلِي وَوَ ثِقَ ۚ بَيْقِ وَوَ رِثَ ۚ بَرِثُ فَلَا يَجُوزُ فَيْهِنَ إِلَّا ١ قوله « ماذا لقيت » الذي في النهاية ما لقيت .

الكسر لغة واحدة. وآيسة فلان من كذا فاستياس منه بمنى أيس وانتاس أيضاً ، وهو افتعل فأدغم مثل انتعد . وفي حديث أم معبد : لا يئاس من طوله أي أنه لا يُؤيس من طوله لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر . واليئاس : ضد الرّجاء وهو في الحديث اسم نكرة مفتوح بلا النافية ورواه ان الأنباري في كتابه : لا يأيس من طول ، فقال : معناه لا يؤيس من أجل طوله أي لا يأيس ممفاو له منه لإفراط طوله ، فيائس بمعنى ميؤوس منه واليئاس من السل لأن من السل لأن من السل لأن منه علي ميؤوس منه . ويئس ييئس وييئس وييئس عليم مثل حسب يحسب ويخسب : قال سُعيم ابن وثيل الير برعي ، وذكر بعض العلماء أنه لولده جابر بن سُعيم بدليل قوله فه: أني ابن فارس رهد م ورهدم فرس سحم :

أَقْنُولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَـنِي : أَلَمْ تَيْنَأْسُوا أَنِي ابْنَنُ فاريس ِ زَهَدَم ?

يقول: ألم تعلموا ، وقوله يبسرونني من أيسار الجنز ورأي يتحتز و ونني ويقلسبونني ، ويروى يأميرونني من الأسر ، وأما قوله إذ يبسرونني فإنما ذكر ذلك لأنه كان وقع عليه سيساء فضربوا عليه بالمتبسر يتحاسبون على قسمة فيدائه ، وزهدم اسم فرس ، وروي : أني ابن قاتل زهدم، وهو رجل من عبس، فعلى هذا يصح أن يكون الشعر لسحم ؛ وروي هذا البيت أيضاً في قصيدة أخرى على هذا الروي وهو:

أقول لأهل الشّعب إذ ييسرونني :
ألم تيأسوا أني ابن فارس لازم ?
وصاحب أصحاب الكنيف ، كأنّما
سَعَاهُم بِكَفَيْنَهُ سَمِامُ الأراقيم

وعلى هبذه الرواية أيضاً يكون الشعر له دون ولد. لعدم مُذَكَّر زُهُدُم في البيت. وقال القاسم بن مُعَنى: يَنْسَتُ عِنْي عَلَمْت لَغَةً هَوَازِنَ ؛ وقال الكَالِي : هي لغة وهبيل حي" من النَّخَع وهم رهط تشريك، وفي الصحاح في لغـة النَّخَع . وفي التنزيــل العزيز : أَفَلُكُمْ يَيْنَأُسُ الذين آمَنُوا أَنْ لُو يَشَاءُ الله لَهَدَى الناسَ جبيعاً ؛ أي أفَلم يَعْلُمُ ، وقال أهل اللغة : معناه أفلم يعلم الذين آمنوا علماً كِيْسُوا معه أن يَكُون غير ما علموه ? وقيل معناه : أفلم كيناً س الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون ? قال أبو عبيد : كان ابن عباس يقرأ : أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ؟ قال ابن عباس : كتب الكاتب أفسلم كيناً س الذين آمنسوا ، وهو ناعس، ، وقال المفسرون : هو في المعنى عـلى تفسيرهم إلا أن الله تبارك وتعالى قد أُوقَع إلى المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جبيعاً ، فقال : أَفْسُلُم يباَّسُوا علماً ، يقول 'يؤليسهم العلم فكان فيه العلم مضمراً كما تقول في الكلام: قد تَيْلِسُتُ مَنْكُ أَنْ لَا تُمُلُّح ، كأنك قلت: قد علمته علماً . وروي عن ابن عباس أنه قال : كَيْنَأْس بمعنى عَلِم لغة للسَّخَع، قال : ولم نجدها في العربية إلا على ما فسرت ، وقال أبو إسحق: القول عندي في قوله : أفلم بَيناً س الذين آمنوا من إيبان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون لأنَّهُ قال : لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ، ولغة أخرى : أَيسَ يَأْيِسُ وآيَسْتُهُ أَي أَيْأَسْتُه، وهو اليَّأْسُ والإياسِ، وكان في الأصل الإيباسُ بوزن الإيعاس. ويقال : اسْتَيْئَاس بمعنى يَئْسِ َ ، والقرآن نزل بلغة مــن قرأً يَثِسَ ؛ وقد روى بعضهم عن ابن كثير أنه قِرأ فلا تَابَسُوا ، بلا همز ، وقال الكِسائي : سمعت غير قبيلة يقولون أبيس يايسٌ ، بغير همز. وإلنياس: اسم.

يبس : اليُبُس ، بالضم : نقيض الرطوبة ، وهو مصدر قولك تبيس الشيء يبنيس وينبس ، الأول بالكسر نادر، كيساً ويُنِساً وهو يايس"، والجمع أللس ؟ قال :

> أواركه السعاد علي منظيسا > . بيثرا عَضُوضاً وشناناً يُبلِّسا

والسَيْسُ ، بالفتح : اليابس . يقال : حطب يَبْس ؟ قَالِ ثَعْلَى : كَأَيْهِ خُلَيْقة ؛ قال علقبة :

> تُخَشَّخُشُ أَبْدَانُ الْحَديد عَلَيهمُ ؟ كا خَشْخَشَتْ يَبْسَ الْحَصَادِ جَنُوبُ

وقال ابن السكيت : هو جمع يابيس مثل واكيب ورَ كُنْبِ ؟ قَالَ أَنْ شَيْدَهُ : وَالْيَبْسُ وَالْيَبْسُ أَسْمَانُ

وْتَيْسِسُ الشَّيْءَ : أَغْجِفَيْفِهِ ، وَقَدْ يَبِّسُنُّهُ فَاتَّلِّسَ ، وهو افْتُتَعَلُّ فَأَدْغُمُ وَهُو مُنْتَبِسٍ؟ عَنْ ابْنُ السَّرَاجِ. وشيء يَبُوس : كِيابس ِ؛ قال عبيد بن الأبوص:

أمًا إذا استقسلتها، فكأنها وَبُلَت من الهندي غَيْر يَبُوس

أراد عَصاً كَذِبُلَتِ أَو قَنَاهَ كَذِبُلَتُ فَخَيْدَف الموصوف . واتَّابَس يَتَّابِس ، أَبدلوا التاء من الياء ، ويَأْتَبِسَ كَلَّهُ كَيَبِسَ ، وأَيْبِسَتُهُ . ومَكَانَ 'يَبْسُ" ويبس : يابس كذلك . وأرض يبس ويبس ، وقبل: أَرض تَبْسُ قد تِبِس مَاؤُهَا وَكُلُوْهَا وَيُبَسِّ: صُلبة شديدة . والبَيَس ، بالتحريك : المكان يُكُون رطباً ثم يَبْدِس ؟ ومنه قوله تعالى : فاضرب لهمَ طريقاً في البحر يَبَساً . ويقال أيضاً : امرأة يَبَسُّ لا تُنبلُ خَبراً ؟ قال الواجز:

إلى عَجُوزِ شَنَّة الوجه يَبَس ويقال لكل شيء كانت النُّدرُوءة والرُّطُوبة فه

خَلَّقَةً : فهو يَسْلِنَس فَهُ يُبِنْساً \، ومَا كَانُ فيهُ عَرَضاً قلت : حَفَّ" . وطريق بَينَسُ" : لا نُدُوَّةً فيه ولا

والسَيَسُ من الكلا: الكثير البَّابِسُ ، وقد أَيْبُسَت الحُنْضُر وأَرضُ مُوبِسَةً . الأَصْعَي : يَقَالَ لِمَا يَبُسُ مــن أحرار البقول وذكورهــا النَّبِـيسُ والجِنَفيفُ ْ والقَفيفُ أَ، وأَمَا يَسِيسُ البُهْمَى ، فهو العرقوبِ \* والصُّفادُ . قالِ أبو منصور : ولا يقال لما يَعِيس من الحكليُّ والصَّلَّيَّانَ والحَكَمَّةَ يَبِيسُ ۗ ، وإِمَّا اليَّبَيْسُ ُ. ما يَدِس من العُشْبُ والبُقول التي تتناثر إذا يَبِيسُت، وهـ والنُّس والسِّس أيضاً ٣ ؛ ومنه قول ذي

> ولم بَنْقُ بِالْحَلْصَاءِ مِمَّا عَنَتُ بِهِ ﴿ من الرُّطُّب ، إلا يُبْسُهُا وهَجِيرُها

وبروى يَبْسُها ، بالفتح ، وهما لغتان . واليَّسِيس من النبات : مَا يُبس منه ، يقال : يَبس ، فهو يَبيس، مثل سَلَّمَ ، فهو سَلِّيمٌ .

وأَيْبُسَتُ الأَدِضُ : يَبِسَ بِقَلْهَا ، وأَيْبُسَ القُومُ أَيضاً كما يقال أَحْرَزُوا مِن الأَرضِ الجُنُونُ . ويقال للحطب: يَبُسُ ، وللأَرض إذا يَبسَت: يَبُسُ ، والشَّعَرُ البَّائِسُ : أَرْدَؤُهُ وَلَا يَرَى فَيْنُهُ سَخُّجُ وَلَا دُهْن . ووجه يانس" : قلبل الخيير . وشاة يُبُسُّ ويَبْسُ : انقطع لبنها فيبس ضَرْعها ولم يكن فيها لَنْ . وَأَتَانَ يُنْسَةَ وَيَبَسَةَ : يَاسِهُ ضَامَرَةً ؛ السَّكُونَ عن ابن الأعرابي، والفتح عن ثعلب، وكلأ يابس،وقد استعمل في الحيوان . حكى اللحياني أن نساء العرب

أوله « فهو يبيس فيه يبسأ » كذا بالاصل مضبوطاً .

۲ قوله « العرقوب » كذا بالاصل .

قوله ه والييس أيضاً » كذا بالاصل ولعله واليبس بغتم الياء وسكون الباء.

يَقُلُن في الأُخَذ : أَخَذْتُه بالدَّرْهُ بِيس تَدِر العِرِق البَيسِيس . قال : تعني الذَّكر . ويَبيسَت الأَرض : فهب ماؤها ونداها . وأيبَسَت : كثر يبيسها . والأيبَسان : عظما الوَظيفيْن من اليد والرجل ، وقيل : ما ظهر منها وذلك ليبيسها . والأيابس : ما كان مثل عُر قوب وساق . والأيبَسان : ما لا لحم عليه من الساقين . قال أَبو عبيدة : في ساق الفرس وقال الراعي :

فقلت له : أَلْـْصِقْ اللَّهِ بَالْهِبُسُ سَافِهَا ، وَإِنْ تَجْلِبُو العُرْ قَدُوبَ لا تَجْلِبُو النَّسَا

قال أبو الهيثم: الأينبس هـ و العظم الذي يقال له الظّنْشُوب الذي إذا عَمَرْته في وسط ساقك آلمك ، وإذا كُسِر فقد ذهبت الساق ، قال : وهو اسم لبس بنعت ، والجمع الأيابيس . ويمييس الماء : العرق ، وقيل : العرق إذا جنف ؛ قال بشر بن أبي خازم يصف خلا :

تُراها من يَبيسِ الماء 'شهْباً ، 'مخالِط' درة منها غيرار'

الغيرار: انقطاع الدّرّة ؛ يقول: تعطي أحيانًا وتمنع أحيانًا وتمنع أحيانًا ، ولمنا قال شهبًا لأن العَرّق يجف عليها فتبيضُ . ويقال للرجل: إيبَسْ يا رجل أي اسكت. وسكران بابيس: لا يتكلم من شدّة السكر كأن الحير أسكنته بجرارتها . وحكى أبو حنيفة : رجل يابيس من السُّكْر ، قال ان سيده: وعندي أنه يابيس من السُّكْر ، قال ان سيده: وعندي أنه سكير جدًّا حتى كأنه مات فَجفّ .

يوس: النياس: السل .

والنَّيَاسُ بن مُضَرَّ : معروف ؛ وقول أبي العاصِيةَ السُّلَّ ي :

فلُـو أنَّ داءَ اليَّاسِ بِي ، فأَعانَـنِي طبيب بأرواح الْعَقـيقِ ، سَفالِيـاً

قال ثعلب : داءُ النيّاس يعني إلنّياس بن مُضَر ، كان أصابه السّل فكانت العرب تِسمي السّل دِاءَ اليّاس .



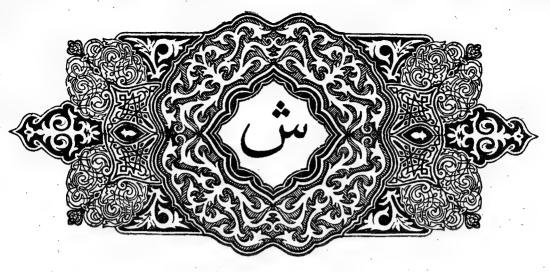

#### حرف الشبن المعجمة

الشين من الحروف المسهميوسة، والمهموس حرف لانَ في مَخْرَجه دون المسجهور وجرى مع النَّفَس، فكان دون المجهور في رفع الصوت ؛ وهــو من الحروف الشَّجْرِيَّة أيضاً .

## فصلُ الألف

أبش: الأبشُ: الجنع، وقد أبشه وأبَشَ لأهله يَأْبِسُ أَبْشاً: كَسَب. ورجل أَبَّاشِ: مَكْتَسِب. ويقال: تَأْبُشُ القوم وتَهَبَّشُوا إذا تجيَّشُوا وتجبَّعُوا.

أرش : أرَّش بينهم: حَمَّل بعضهم على بعض وحَرَّش. والتَّأْديش : التَّحْريشُ ؛ قال رؤبة :

أصبَعْت من يعرُّص على التَّأْرِيش

وأرَّشْتُ بِن القوم تَأْرِيشاً : أَفَسَدَت . وَتَأْرِيشَ الحَرْبِ وَالنَّارِ : تَأْرِيثُهُما .

والأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِيَة الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحشكومات، وهو الذي

يأخده المشتري من البائع إذا اطلّت على عيب في المستبع ، وأُرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النقص، وسُمني أرْشاً لأنه من أسباب النزاع . يقال : أرّشت بين القوم إذا أوقعت بينهم؟ وقول رؤبة :

# أصبيح افتما من بشر مأدوس

يقول: إن عرضي صحيح لا عيب فيه. والمآروش: المتخدوش ؟ وقال ابن الأعرابي: يقول انتظر عقى تعقل فليس لك عندنا أرش إلا الأسنة ، يقول: لا نقتل إنساناً فنكيه أبداً. قال: والأرش الدية أ. مشر عن أبي تنهشل وصاحبه: الأرش الرشتوة، ولم يعرفاه في أرش الجراحات ، وقال غيرهما: الأرش من الجراحات كالشجة ونحوها. وقال ابن شميل: انترش من فلان مناسك يا فلان أي نحذ أرشتها. وقد اثنترش الخباشة واستسلم للقصاص. وقال أبو منصور: أصل الأرش الحدش ، ثم قبل لما يؤخذ من الواطىء ثمناً لمنضعها، وكذلك عقر المرأة ما يؤخذ من الواطىء ثمناً لمنضعها، وأصله من العقر كأنه عقرها حين وطنها وهي بكر

فاقتضَاً ، فقيل لما يؤخذ بسبب العَقْر: عُقْر. وقال القتيبي : يقال لما يدفع بين السلامة والعبب في السلامة أرش ، لأن المُستاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف ، من قولك أرست بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشراء ، فسمي ما نَقص العيب الثوب أرشاً إذا كان سبباً للأرش . أشش: الأشاش والهشاش النشاط والارتياح، وقيل : هو الإقبال على الشيء بنشاط ، أشه يَوْشُهُ أَشَا ؛ وأنشد :

## كَيْف يُؤاتِيهِ ولا يَؤْتُهُ ۗ

والأشاش: الهنشاش. وفي الحديث: أن علقبة بن قيس كان إذا وأى من أصحابه بعض الأشاش وعظهم، أي إقسالاً بنشاط. والأشاش والهشاش: الطائلةة والبشاشة. وأش القوم كوشون أشاً: قام بعضهم إلى بعض وتحر كوا ؛ قال ابن دريد: وأحسبهم قالوا أش على غنسه كؤش أشاً مثل هم هش هشا ، قال: ولا أقف على حقيقته . ابن الأعرابي: الأش الحبن البابس الهكس ؟ وأنشد شهر:

رُبِّ فَتَنَاهُ مِن بَنِي العِنسَانِ ، حَيَّاكَةً كَنَاتِ هَن كَيْنَاذِ ذي عَضُدَيْن مُكْلَمَّزِ نَاذِي ، تَأْشُّ لِلْقُبْلَةِ وَالمَصَاذِ

شَهْر عن بعض الكلابيين : أَشَّتْ الشَّحْمَة ونَـَشَّتْ ؛ قال : أَشَّتْ إِذَا أَخَـذَ تَ تَحَلَّبُ ، ونَشَّت إذا قَطَرت .

أَفَش : بَنُو أَقَيْش : حَيُّ من الجن إليهم تنسب الإبل الأَفَيُشيَّة ؛ أنشد سببويه :

كأنتك من جمال بني أُقَدْش ٍ ' 'يُقَمُّقُعُ بَيْنَ رِجُلْمَيْهُ بِشَنَّ وقال ثعلب : هم قوم من العرب .

## فصل الباء

برش: البرّس والبرُ شَة ' : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . والبرّس : من لسُمع بياض في لون الفرس وغيره أي لون كان إلا الشّهْبَة ، وخص اللحياني به البرر ذون ، وقسه تر ش وابر ش وهو أبر ش ؛ الأبر ش : الذي فيه ألوان وخليط ، والبرش الجمع . والبرس في شعر الفوس : نكت صغار تخالف سائر لونه ، والفرس أبر شاشا ، وشاة برشاء : في لونها نقط مختلفة . وحيّة بَرْ شاء : منزلة الرّقشاء ، والبريش مثله ؛ قال رؤبة :

# وَتَرَ كَتُ صَاحِبَتِي تَفْرِيشِي ، وأَسْقَطَتُ مِنْ مُبْرَمٍ بَرِيشِ

أي فيه ألوان . والأبرش : لقب تَجذيمة بن مالك وكان به بَرَص فَكنَو الله عنه ، وقبل : سمي الأبرش لأنه أصابه تحرق فبقي فيه من أثر الحرق انقط سود أو محمر ، وقبل : لأنه أصابه بَرَص فهابت العرب أن تقول أبر ص فقالت أبر ش. وفي التهذيب : وكان تجذيمة الملك أبر ص فلقبت العرب الأبرش ؛ الأبرش : الأرق قط والأنشر الذي تكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان ، والأشيم : الذي يكون به بيضاء وأخرى أي لون كان ، والأشيم : الذي يكون به المنام في جسده ، والمأد نش : الذي يكون به المنك فوق البرش . وفي حديث الطرماح : وأيت بحذيمة الأبرش قصيراً أبيرش ، هو تصغير أبرش . والمبرش ؛ هو تصغير أبرش .

من الألوان. وبير ذو ن أربيش : ذو بَرَ ش. وسنة رَبِشاء ورَمَشاء وبَرْ شاء : كثيرة العُشْب. وقولهم : دخلنا في البَرْ شاء أي في جماعة الناس. ابن سيده : وبَرْ شاء الناس جماعتهم الأسود والأحمر ، وما أدري أي البَرْ شاء أهو أي أي أي الناس هو. وأرض بَرْ شاء ور بشاء : كثيرة النبت مختلف ألوانها، ومكان أبْر ش كذلك. وبنو البَرْ شاء: قبيلة، سبوا بذلك لِبَر ش أصاب أمهم ؛ قال النابغة :

ورَبُّ بِنِي البَرْشَاءِ 'ذَهْلِ وَقَلْسُهَا وَشَلْسُهَا وَشَلْسُهَا وَشَلْسُهَا الْمُنَاهِلُ ُ

وبُر ْشَانَ : اسم . والأَبْر َسْيَّةُ : موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

نَظَرَ ْتُ بِنَصْرِ الأَبْرَسِيَّةِ نَظْرَ ۚ ، وطرَ ْفِي وَرَاءَ النَّاظِرِينَ قَصِيرُ ﴿

برغش : ابْرَغَشَّ: قام من مرضه. النهذيب: اطْرَغَشَّ من مرضه وابْرُغَشَّ أي أفاق بمنى واحد .

برقش: بَرْقَتُشَ الرَّجِلُ بَرْقَتُشَةً : وَلَّى هَارَباً.
والبَرْقَتُشَة : شبه تَنْقَبْش بَالُوان شَتْى وإذا اختلف
لون الأرْقَتُش سُمي بَرْقَتُشَة ". وبَرْقَتُشَة : نَقَشُه
بَالُوان شَتى . وتَبَرَّقَتُش الرَّجِلُ : تَرْيَّن بَالُوان شي مختلفة، وكذلك النبث إذا النُّونَ ". وتَبَرَ قَتَشت البلاد : تَرَيَّن بِالْوان البلاد : تَرَيَّنت وتلو "نت ، وأصّله من أبي بَراقِش . وتركتُ البلاد بَراقِش أي متلئة زَهْراً مختلفة من كل لون ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد للخنساء :

تُطيرُ حَواليَّ البِلادُ بَرَاقِشاً ، يَأْرُوعَ طَلاَبِ النَّرَاتِ مُطَلَّبِ

وقبل: بلاد تراقش 'محدية خلاة كبلافيع سواء، فإن كان ذلك فهو من الأَضداد. والسَرْ قَسَة: التفرّق؛ عنه أيضاً.

والمُنْبِرَ نَبْقَشُ : الفَرْجِ المسرور.. وابْرَ نَفَشَتَ المَمْوَدُ.. وابْرَ نَفَشَتَ المُوضِ: اخْضَرَّت. وابْرَ نَفَشَت الأَرْضِ: اخْضَرَّت. وابْرَ نَقَشَ إلمكان : انقطع من غيره؛ قال رؤبة : إلى معنى الحَلْصَاء حت البركُ فَشَا

والبير قيشُ ، بالكسر : طورَيتُر من الحُميَّر متلون صغير مثل العصفور يسميه أهل الحجاز الشُّر شور؟ قال الأزهري: وسمعت صبيانِ الأعراب يسمونه أبا بَراقِش، وقيلَ : أَبُو بَرَاقِش طائر يَتَلُوَّن أَلُواناً شبيه بالقَّنْفُذُ أعلى ويشه أغير وأوسطه أحمر وأسفله أسود فهإذا

انْتُنَفَش تَعْسِّر لُونَهُ أَلُواناً شَيَّ ؟ قَالَ الأَسدي :

إِنْ يَدَخَلُوا أَو يَجْبُنُوا ، أَو يَغْدُرُوا لا يَحْفَلُوا يَغْدُرُوا عَلَيْكُ مُرْجَلِب نَ ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا كَأْبِي بَرَافِشُ ، كُلِّ لِوْ نَ لَوْنُكُ مُ يَتَخَيَّلُوُ

وصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون ولا يحتفلون بن رآهم على ذلك، ويتغدوا بدل من قوله لا يخفلوا لأن نحدو هم مرجلين دليل على أنهم لم يحفلوا. والتر حيل: مشط الشعر وإرساله. قال ابن بري وقال ابن خالويه: أبو براقيش طائر يكون في العضاء ولونه بين السواد والبياض ، وله ست قوائم ثلاث من جانب و ثلاث من جانب ، وهو ثقيل العجر تستع

وبر اقش : اسم كلبة لها حديث ؛ وفي المشل : على أهلها دليت براقش ، قال ابن هاني : زعم يونس عن أبي عنهرو أنه قال هذا المثل : على أهلها تَجْنِي براقش ، فصارت مثلًا ؛ حكى أبو عبيد عن أبي عبيدة قال : بَراقش اسم كلبة تَنْبَحَتْ على جيش مَر وا ولم

يشعُروا بالحيّ الذي فيه الكلبة ، فلما سمعوا نباحها علموا أن أهلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم، فذهبت مثلًا، ويروى هذا المثل: على أهلها تجني بواقش؛ وعليه قول حمزة بن بيض :

لَمْ تَكُنْ عَنْ جِنَايَةً لَخِقَتْنِي ،
لا يَسَادِي وَلا يَمِنِي جَنَّتْنِي
بَلْ جَنَاهَا أَخْ عَلَيَ كَرَيْمٌ ،
وعَلَى أَهْلُهَا بَرَاقَشُ تَجْنِي

قال : وبواقشُ أسم كلبة لقوم من العرب أغيرُ عليهم في بعض الأيام فَهَرَبُوا وتَبَعَثُهُم بُواقَشُ ، فرجع الذين أغاروا خائبين وأخذوا في طلبهم، فسمعت براقشُ وقَمْعُ حوافرِ الحيلِ فنَسَحَتُ فاستَدلوا عـلى موضع نباحها فاستَباحُوهم . وقال الشَّرْق بن القُطامي : بواقش امرأة لقمان بن عـاد ، وكان بنو أبيه لا يأكلون لحوم الإبل ، فأصــاب من براقشَ غلاماً فنزل لقمانُ على بني أبيها فأوْ لَــَـبُوا ونحــروا كَجِزُ وَرَا إِكْرَامًا لَهُ ﴾ فراحت بواقش ُ بِعَرْ قُو من الجزور فدفَعَتْه لزوجها لقبانَ فأكله ، فقال : ما هذا ? ما تَعَرَّقْتُ مثلَه قط طنَّباً ! فقالت بواقش : هذا من لحم جزور ، قال : أو َلُنصُومُ الإبل كُلُلُّها هَكُذَا فِي الطِّيبِ ? قالت : نَعَم ، ثم قَالت له : جَمَّلُنا واجْتُمُل ، فأقبل لقمان على إبلها وإبـل أهلها فأشرع فيها وفعل ذلك بنو أبيه ، فقيل : عـلى أهلها نجني بواقش ، فصارت مثلًا . وقال أبو عبيدة : براقش اسم امرأة وهي ابنة كملك قديم خرج إلى بعض مَعَاذَ يِهِ وَاسْتَخَلَّفُهَا عَلَى مُلْكُهُ فَأَشَادَ عَلَيْهِا بِعَضُ ۗ أُوزَرَاتُهَا أَنْ تَدِينَ بِنَاءً تُذَ كُرُ بِهِ ، فَسِنَتُ مُوضَعِينَ ا يقال لهما براقش ومُعين مُ علما قَدَمَ أَبُوها قال لها: أردت أن يكون الذكر لك دوني ، فأمر الصُّنَّاع

الذين بَنَوْهما بأن يهدموهما ، فقالت العرب : على أهلها تجني براقش ، وحكى أبو حاتم عن الأصعبي عن أبي عمرو بن العلاء أن براقش ومعين مدينتان 'بنيتا في سبعين أو ثمانين سنة ؛ قال : وقد فسر الأصعبي براقش ومعين في شعر عمرو بن معديكرب وأنها موضعان وهو :

دعانا من بَواقشَ أو مَعينِ ، فأَسْرَعَ وأَتْلأَبُّ بنا مَلْيع

وفسر اتلأب باستقام ، والمتليسع بالمستوي من الأرض ، وبراقش موضع ؛ قال النابغة الجمدي:

تَسْنَنُ بِالضَّروِ مِن بَواقِشَ أَو كَيْلانَ ، أَو ناضِرٍ مِن المُنْمُ

برنش: التهذيب في الرباعي: أبو زيد والكسائي: ما أدري أيُّ البَرَ نُساء هو ، عدودان .

بشش: البَشّ: اللطف في المسألة والإقبال على الرجل، وقبل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاء جميلا، والمعنيان مقتربان. والبَشاشة: طلاقة الوجه، وفي حديث على ، وضوان الله عليه: إذا اجتبع المسلمان فتذاكرا عَفَرَ الله لأبَشهِما بِصاحبه. وفي حديث قييضر: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب؛ بشاشة اللقاء: الفرح بالمره والانبساط إليه والأنس به. ورجل مَشْ بَشْ وبشّاش: طلتى الوجه طيّب. وقد بَشِشْت به ، بالكسر، أبَشُ بَشَا وبشَاشة ؛ قال:

لا يَعْدَم السائلُ منه وقُدا، وقَـبُلـهُ ' بَشاشـَة ' وبـِشـُرا

ور'ورِي بيت' ذي الرمة:

أَلَمْ تَعْلَمُهَا أَنَّا نَبِيشٌ إِذَا كَوْنَتُ ﴿ اللَّهِ لَا يُولُدُولُ ؟ ِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بكسر الباء ، فإما أن تكون بَشَشْت مَقُولَة ، وإما أن يكون ما جاء على فعيل يَفْمِل. والبَشْيِشُ: الوَجْهُ . يقال : فلان مُضِيءُ البَشْيِشُ ، والبَشْيِشُ كَالْبَشْاشَة ؛ قال رؤية :

تكرّما ، والهَشّ للتَهُشْبِشِ ، واري الزنادِ مُسْفِر البَّشْبِشِ

يعقوب: يقال لتقيينه فتبَسَنْبَسَ بي ، وأَصله تبَسَسْ فَأَبدلوا من الشين الوسطى باء كما قالوا تجفف . وقي وتبَسَنْسُ به وتبَسَنْبَسَ مفكوك من تبسّس . وفي الحديث: لا يُوطِنُ الرجُلُ المساجد للصّلاة والذّكر إلا تبَسَنْبَسَ أَهلُ البيت بغائبهم إلا تبَسَنْبَسَ أَهلُ البيت بغائبهم إذا قدم عليهم ؛ وهذا مثل ضربه لتكتيه جل وعز إياه ببير" وكراماته وتقريبه إياه . ان الأعرابي : البُسَنَّة فرحُ الصّديق بالصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه . والتبسنه أن في الأصل : التبشش فاستنقل الجمع بين ثلاث شيئات فقلب إحداهن باه . وبنو بَشْمَ وبنو بَشْمَ .

بطش: البطش : التناول بشدة عند الصوّلة والأخذ الشديد في كل شيء بطش ؟ بَطَسَ يَبْطُش ويَبْطُش عِبْطُش ؟ بَطَسَ بَبْطُش ويبْطِش أو في الحديث : فإذا موسى باطش عبانب العرش أي متعلق به بقوة . والبطش ألا خذ القوي الشديد . وفي التنزيل : وإذا بَطَسَتُم بَطَسَتُم جبّارين ؟ قال الكلبي : معناه تنفتلون عند الغضب . وقال غيره : تقتلون بالسوط ، وقال الرجاج : جاء في التفسير أن بَطْشَهُم كان بالسّوط والسّينف ، وإغا أنكر الله تعالى ذلك لأنه كان ظلماً ، فأما في الحق فالبطش بالسيف والسوط حائز .

والبَطَّشة : السَّطُوة والأَّخذُ المُنْف ؛ وباطَّشَهُ مُباطَّشَة وباطَّشَ كَبَطَش ؛ قال :

ُحُوتاً إذا ما زادُنا حِثنا به ، وقَمَلُكُ إِن نحن ُ باطَشْنا به

قال ابن سيده: ليست به من قوله باطشنا به كبه من سطونا به إذا أردت بسطونا معنى قوله تعالى : يكادُون كيسطون بالذين ، ولجفا هي مثل به من قولك استعنا به وتعاونا به ، فافهم . ويطش به يبطش بطش بطشاً : سطا عليه في سُرَعه ، وفي التنزيل العزيز : فلما أن أراد أنه يبطش بالذي هو عدو لها . وقال أبو مالك : يقال بطش فلان من الحسي لمنا وهو ضعيف .

وبيطاش ومباطش : استان .

بغش : البَهْشُ والبَهْشَة : المَطَرُ الضعف الصغيعِ الصغيعِ القَطْرِ ، وقيل : هنا السعابة التي تَدُفع مطرَها البغشة المطرّة المعيفة وهي فوق الطّشَّة ؛ ومطرّ البغشة المطرّة الضعيفة وهي فوق الطّشَّة ؛ ومطرّ باغش ، وبغيشت الأرض ، فهي مَبغوشة. ويقال ؛ أصابتهم بَعْشَة من المطر أي قليل من المطر الأصعي ؛ أخف المطر وأضعفه الطلّ أي قليل من المطر الأصعي ؛ أخف المطر وأضعفه الطلّ ثم الرّداد مم البعش مع النبي، صلى الله عليه وسلم ، ونصفن في سَفَر فأصابنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم ، ونصفن في سَفر فأصابنا بعيش من مطر ، فنادى منادى النبي ، صلى الله عليه وسلم : أن من شاه أن يُصليّ في رَحْله فلنيفُعل ، وفي دواية : فأصابنا بعيش ، تصغير بعش وهو وفي دواية : فأصابنا بعيش ، تصغير بعش وهو وقد بعشت السماء تبغش بعشاً .

بنش : بَنتُشْ أَي اقْعُدْ ؟ عن كراع ، كذلك حكاه بالأَمْر ، والسِن لغة ، وهو مـذكور في موضعه ؟

وأنشد اللحياني :

إن كُنتُ عَيْر صائِدي فَبَدَّشَ قال: ويروى فَبَدِّس أَي اقعد.

مِشْ : " مَشْ الله بيده يَبْهُشْ مَمْشاً وبَهَشَهُ مِا: تناولَتُهُ، نَالَتُهُ أَو قَصَرَت عنهُ. وبَهَشَ القومُ بعضُهم إلى بعض يِبْيَشُونَ بَهِشًا ، وهو من أَدْنى القِتال . والبَّهُشُ : المسارَعةُ إلى أَخْذَ الشيء . ورجل باهيشُ وبَهُوش . وبَهُشُ الصَّورِ الصَّيدَ : تَفَكَّتُهُ عليه . وبهشَ الرجُلُ كَأْنَهُ كَتَنَاوَكُ لَيَنْصُوهُ . وقد تباهَشَا إذا تَنَاصَيَا بِرُ وُوسهما ، وإن تَنَاوَلَهُ ولم يَأْخُذُ \* أَيْضًا ، فقد كَيْشَ إِلَهُ ﴿ وَنَصَوْتُ الرَّجُلِّ نَصُوا ۚ إِذَا أَخَـٰذَتْ بوأسه . ولفلان وأس طويل أي تشعَر طويل ، وفي الحديث : أن رجلًا سأل ابن عباس عن حية قتلها وهو 'محْرِم ، فقال : هل بَهَشَتْ اللَّكَ ? أَراد : هل أَقْبَلَتُ ۚ إِلَيْكُ تُرْبِدُكُ ؟ ومنه في الحديث : ما بَهَشْتُ ۚ إليهم بقَصَبة أي ما أقبلت وأسرعت إليهم أَدْفَعُهُمْ عَنِي بِقَصِةً . وَفِي الْحَدَيْثُ : أَنْ النَّبِي ﴾ صلى الله عليه وسلم ، كان "يد" لِيع السانَّة للحسن ِ بن عليَّ " فإذا رأى تحمرة لسانه بَهُسُ إليه ؟ قال أبو عبيد :

سَبَقْت الرجالَ الباهشِينَ إلى النَّدى ، فِعَالاً ومَجْداً ، والفِعَالُ سِبَاق ابن الأَّعرابي : البَهْش الإسراع إلى المعروف بالفرَح . وفي حديث أهل الجنة : وإن أزواجه ليَبْتَهِشْنَ عند ذلك أَبْتِهاشاً . وبَهَشْتُ للى الرجُل وبهَشَ إلى : تهيَّأْتُ للبكاء وتهيَّ له . وبهَش إليه ، فهو باهش " وبهَش به : فرح ؛ عن ثعلب .

يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء فأعْجَبَه واشتهاه

فتَناوَلَهُ وأَسْرَعَ نحوَهُ وفرح. به : بَهَشَ إليه ؟

وقال المفيرة بن جنبا التميمي :

الليث : رجُل بَهْش بَشِّ بمعنى واحد · وبهَشْت إلى فلان بمعنى حَنَّنَت إليه . وبَهش إليه يبُهَش بهشاً إذا رازتاج له وخَفٌّ إليه . ويقال : بَهَشُوا وبَحَشُوا أي احِيْسَهُ عُوا ، قال : ولا أعرف مجش في كلام العرب. والبَّهُ شُنْ : ودِيءُ المُقُلُ ، وقبل : مَا قَدْ أَكُلُّ قِرْفه ﴾ وقيل : البَّهُش الرَّطُّب من المُثقِّل ، ُفَإِذًا كِيس فهو كخشل ، والسين فيه لغة : وفي الحديث : · أمن أهل البهش أنت ? يعني أمن أهل الحِجانِ أَنْتُ لأَنْ السَّهُ شُمْ مُنَاكُ يَكُونُ ، وهُو رَاطُبُ المُقُلُ ، ويابسُه الحَشْل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، وقد بلقه أن أبا موسى يقرأ حرفاً بلُغته قال : إنَّ أَبَا مُوسَى لَمْ يَكُنُّ مِنْ أَهُلُ النَّهُ إِشْ } يقول : ليس مِن أَهُلُ الْحَجَازُ لأَنْ الْمُقُلِّ إِنَّمَا يُنْدِتُ بِالْحَجَازُ } قَالُ الأَزْهِرِي: أي لم يكن حجازيًّا ، وأراد من أهل البَّهُ ش أي من أهل البلاد التي يكون بها البَّهُش . أبو زيد : الحَسْل المقل اليابس والبَهْش رَطْبه والمُلْنجُ نواه والحَـتَـيُ ُ سَويقُهُ . وقَـأَلُ اللَّيْثُ : البَّهُشُ وَدُيُّهُ المقل عُ ويُقال : مَا قد أَكُلُ قَرُّ فُنَّهُ ؟ وأُنشد : كم يَعْنَفي البَهْشَ الدقيقَ التَّعالبُ

قال أبر منصور: والقول ما قال أبو زيد. وفي حديث أبي ذر : لما سمع بجروج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخذ شيئاً من بَهْش فَتَرَوَّدَهُ حتى قَدَم عليه . وبُهَيْشة : اسم امرأة ؛ قال نَفْر بحد الطرماح : ألا قالت بُهَيْشة ن : ما لِنَفْر لَا قالت بُهَيْشة ن منه الدُهور ؟

ويروى بهيسة . ويقال للقوم إذا كانوا سُودَ الوجوهِ قباحاً : وجوهُ البَهْش . وفي حديث العُرَنيَّينَ : اَجْتَوَيْنَا المدينة وانْبَهَشَتْ لحومنا ، هو من ذلك . فأما قوله:

قالوا: أبانُ فَبَطَنْ بِينْشَةَ عَمِ ، فَلَسِينْشُ، فَلَنْبُكُ مِن هُواهُ سَقِيمٍ

فأراد: لَـبِيشَهُ فَرخَّم في غير النداء اضطراراً. وقال القاسم بن عدرا: بِئْنشَهُ وزِئْنَهُ مهموزان، وهما أرضان.

## فصل ألتاء المثناة فوقها

توش : التهذيب : ابن دريد التَّرَش خِفَة وَنَزَقَ . تَوَرِشَ يَتُرَشَ تَرَسُلًا ، فهو تَرِشَ ، وتَارِشَ ؛ قالَ أبو منصور : هذا مُنْكر .

غَش : التهذيب : تَمَسَّت الشيءَ تَمْشاً إذا جمعته ؛ قال أبو منصور : هذا منكر جداً.

## فصل الثاء المثلثة

ثبش : تُنْبَأَشْ : اسم وخِل وكأنه مقلوب من نُشْبَات .

### فصل الجيم

جأش: الجأش: النفس، وقيل القلب، وقيل وباطئه وشبر ثنه عند الشيء تسمعه لا تبدري ما هو. وفلان قبوي الجأش أي القلب. والجأش: جأش القلب وهو رُوواع القلب إذا اضطرب عند الفزع. يقال: إنه لتواهي الجأش واصلرب عند الفزع. يقال: إنه لتواهي الجأش ورجل فإذا ثبت قبل النه لرابط الجأش ورجل البخر أنه وشبحاعته ، وقيل: تربط نفسة عن الفراد يتكفّها ليحر أنه وشبحاعته ، وقيل : تربط نفسة عن الفراد لشناعته . وقال مجاهد في قوله تعالى الفراد لشناعته . وقال مجاهد في قوله تعالى الفراد لشناعته . وقال مجاهد في قوله تعالى المنظم النفس المنطم القيالي أيقيا النفس المنطم المناه وشمر بنت لذلك تجأشاً . قال الأزهري : معناه وضر بنت لذلك تجأشاً . قال الأزهري : معناه

القاسم بن عمر» الذي في الصحاح ابن معن .

بوش : البَوْش : الجماعة ' الكثيرة ' . ابن سيده : البَوْش والبُوش جماعة ' القوم لا يكونون إلا من قبائيل سَتَى ، وقيل : هما الجماعة ' والعيال ، وقيل : هما الكثرة من الناس ، وقيل : الجماعة من الناس المُختَلِطِين . يقال : بَوْش بائيش ' ، والأوْباش جمع مقلوب منه . والبَوْشي : الرجُل الفقير الكثير العيال . ورجل بَوْشِي : الرجُل الفقير الكثير العيال .

وأشْعَتْ بَوْشِيِّ سَفْيَنْنَا أَحَاحَهُ ، عَدَاتَنْهِذِ ذِي تَجْرُدُةٍ . مُشَاحِل

وجاء من الناس الهَوْش والبَوْش أي الكثرة ؛ عن أبي زيد .

وبُوسْ القوم : "كثر وا واختلطوا . وتركهم كهوشاً بَوسْ القوم : الفراء : شاب خان ، وباش خلط ، وباش تخلط ، وباش تبيوش بَوشاً إذا صحب البَوش ، خلان وهم الغَوْغاء . ورجل بَوشِي وبُوشِي : من تُخبّان الناس ودَهُمائِهم ؛ وروي بيت أبي ذؤيب : وأشعث بُوشِي ، بالضم ، وقد ذكرناه آنفاً .

بيش : أبو زيد : بيش الله وجهه وسرَّجه ، بالجيم ، أي حسَّنه ؛ وأنشد :

لَمَا وَأَيِتِ الأَزَرِقَيْنِ أَرَّسُا ، لا تحسنَ الوجه ولا مُبيَشا

قال : أَزْرَقَين، ثم قال : لا حسن .

والبيئشُ ، بكسر الباءُ : نُـبُثُ ببلاد الهنـــد وهو سَمُ . وببِيْش وبـِيشَة : موضعان ؛ قال الشاعر :

> سَقَى جَدَثًا أَعْراضُ غَمَرُهُ دُونَهُ ، وبِيْشة وَسْبِيُّ الربيعِ ووابيكُ

١ قوله « سقى جدئاً النع» كذا في الأصل والصحاح ، وفي ياقوت :
 اعراف بدل اعراض ، وبيئة بباءين بدل وبيئة .

قَرَّتُ يَقِيناً واطمأنت كما يَضرِب البَعيِرُ بصَدَّرُهِ الأَرضَ إذا بَرَكَ وسَكَنَ . ابن السكيتُ : ربطت لذلك الأمر جأشاً لا غير .

ابن الأعرابي: يقال للنفس: الجائيشة' والطَّموع والحَوَّانة .

والجُنُوْشُوش : الصدّر . ومَضَى من الليل جوْشوش أي صدر ، وقيل : قطعة منه .

وجأش : موضع ؛ قال السُّلْمَيْكُ بن السُّلُّكَة :

أَمُعْتَقِلِي رَيْبُ المنُونِ ، ولم أَدْعُ عَصَافِيرَ وَادٍ ، بِيْنَ جَأْشٍ وَمَأْرِبِ ؟

جبش : المفضل : الجبيش والجنميش الركب المتعلوق .

وقيل: الجَعْشُ: ولدُ الحمار الوحشي والأهلي وقيل: إلى ذلك قبل أن يُفطم ما الأزهري: الجَعْشُ من أولاد الحِمار كالمُهُور من الحَيل الأصعي: الجَعْشُ من أولاد الحَميير حين تَضَعْهُ أُمّهُ إلى أن يُفطم من أولاد الحَميير حين تَضَعْهُ أُمّهُ إلى أن يُفطم من الرِّضاع ، فإذا استَكْميل الحول فهو تو لب ، والجمع جعمان وجعشان ، والأنش بالهاء جعشة . وفي المشل: الجَعْشُ لمما بذلك الأغيار أي سبقك الأغيار فعلكيك بالجعش ؛ يفتوته يضرب هذا لمن يطلب الأمر الكبير فيقوته فيقال له: اطلب دون ذلك ، وربا سبي المهر جعشاً تشبيها بولد الحمار . ويقال في العي الرأي المنور ، وهو المنقر د به: يُجعيشُ وحده كما قالوا: هو عيشر وحده يشبهونه في ذلك بالجحش والعير ، وهو ذم عال أبو ذوب :

بأَسْفَل ِ ذَاتِ الدَّبْرِ أَفْر ِ دَ تَجَفَّشُهَا ، فقد ولِهِتْ يَوْمَيْنِ ، فهي خَلُوج

والحَمَّشُ أَيضاً : الصَّيُ بِلُعَنَهِمِ ، والحَمَّوَسُ : الفُلام السبين ، وقبل : هو فَوْقَ الحَفْرِ ، والجَفرُ فوق الفطيم ، الجوهري : الجَمَّوُسُ الصَّيِّ قبل أَن يَشْنَدً ؛ وأنشد :

قَـنَـٰلَـٰنَا تَخَـٰلَـٰدَا وَابِنْتِي ْ حَرَاقٍ ، وَآخَرَ تَجِعُوشاً فَوْقَ الفَطيمِ

واجْحَنْشَشَ الغلامُ : عَظْمُ بِطَنْنُهُ ، وقيل : قارَبَ الاحْتِلامَ ، وقيل : إحْتَـَاكُم ، وقيل : إذا سُكَّ فيه. والجحش : سمْجُ الجِلندِ . يقالُ : أصابه شيءُ فَجَحَشَ وَجُهُهُ وَبِهُ تَجِعُشُ ، وقد قبل : لا يكون الجَمَّشُ فِي الوجِهِ وَلَا فِي البَّدَانُ ، وَسَنْدُكُرُهُ هِنَا . قال ابن سيده: تَجِعَشَهُ يَجْعَشُهُ تَجِعْشًا تَخْدَشُهُ ، وقبل : هو أن يصبه شيء يَتُسَعَّجُ منه كَالْحُدْشِ أو أكبر منه , وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم، أنه سقط من فرس فيعش شقه أي انتخدش جلدُه ؟ قال الكسائي في جعش : هو أن يُصِينَه شيء فينسَجِع منه جلاء ، وهو كالحبدش أو أكبر من ذلك . يقال : أجعش المجمعية ، فهو تجمعوش . وجَنَّعَشَ عَنِ القوم : تَنْبَعْنَى ، ومنه قول النعمان بن بَشير : فَيَنِينَا أُسيرُ في بِـلاد عُدُورَة إِذَا بِبِيَيْتِ كو يد جاحش عن الحي ، والجنجيش : المُتَنَخَّى عن الناس ؟ قال :

كم ساق من دار امرى تجعيش وقال الأعشى يصف رجُلا غكبُوراً على امرأته:
إذا نتزل الحمي حل الجحيش،
سقينا مبيناً غوينا غيبُورا
لها مالك كان تخشكى القراف،
إذا خالط الظن منه الضييرا

وقال الآخر :

إذا الضّيفُ أَلْفَى نَعْلَهُ عَنْ شَالِهِ تَجْعِيشًا ، وصَلَّى النارَ حَقًّا مُلَثَّمًا

قال : تَجعِيشاً أي جانباً بعيداً .

والجيماش والمنجاحشة : المزاولة في الأسو . وجاحش عن وجاحش القوم جحاشاً : زحمتهم . وجاحش عن نفسه وغيرها جحاشاً : كافتع . اللبث : الجيماش مدافعة الإنسان الشيء عن نفسه وعن غيره ، وقال غيره : 'هو الجيحاش والجيحاس ، وقعد جاحشة وجاحسة 'مجاحشة ومنجاحسة : دافعة وقاتكة . وفي حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة : 'بعداً لكنن وشحقاً ! فمنكن كنن كننث أجاحش أي أحامي وأدافع ، والجيحاش أيضاً : القتال ، ابن الأعرابي : وأخص الجهاد ، فال : وتنحوال الشين سيناً ؟

يَوْمَا تَرَانا فِي عِرَاكِ الجَيْحُشِ ، نَـَنْبُو بِأَجْلال الأَمُورِ الرَّبْشِ

أي الدَّواهِي العِظام . والجِيَّحُشة : حلقة من صوف أو وبَر بجعلُها الرجُل في ذراعه ويَغْزُلها .

وفد سئوا تجوشاً ومُجاحِساً وجُحَيساً. وبنو حِجاش: بطن"، منهم الشتاخ بن ضرار. الجوهري: حِجاش" أبو تَحَيِّ من غَطَفان ، وهو حصاش بن تُعلَّبة بن دُنبيان بن بَغيض بن دَيْث بن غَطَفان ، قال: وهُم قوم الشماخ بن ضرار ؟ قال الشاعر:

> وجاءت جِعاش قَصَّها بقَضِيضِها، وجَمعُ مُحوالٍ ، ما أَدَقَّ وأَلاَما!

جعوش : الجَعْشَر والجُعاشِر والجَعْرَش : الخادرُ الحَاتُق العَظِيمُ الجِسْم العَسِل المفاصل ، وقد ذكر في ترجمة جعشر . مَراً ، وذلك إذا كنا منها كن يفسيدها عليه فهو يبعد بها عن الناس . والحريد في قول النعمان بن بشير : الذي تنتحى عن قومه وانفرد ؛ معناه انفرد عن الناس لكونه غوينًا بامرأته غيرورًا عليها ، يقول : هو يغار فيتنتحى بجر متبه عن الحلال ، ومن رواه الجميش رفعه بجك ، وبجوز أن يكون خبر مبتد لم مضر من باب مردت به المسكن أي شهو المسكن أو المسكن أهو، ومن رواه الجميش نصبة على الظرف كأنه قال ناحية " منفردة ، أو نصبة على الظرف كأنه قال ناحية " منفردة ، أو المحين الله من باب جاؤوا الجماة تعقير ، وجعل اللهم من باب جاؤوا الجماة الغير ، وجعل اللهم وائدة " البئة دخولها كمن قوله :

ولقد تَهَيْنُكُ عَن بَناتِ الأَوبَرِ

أراد بناتِ أَوْبَر فزاد اللام زيادة ساذجة ؛ وروى الجوهري هذا البيت :

> إذا نزل الحيّ حـل الجعيش عِ تحريدَ المَحَلّ غِنويتًا غيوراً

وقال أبو حنيفة : الجحيش الفريد الذي لا يَوْحَمُهُ في دارِهُ مُزاحِمٌ . يقال : نزل فلان حجويشاً إذا نزل حريداً فريداً . والجحيش : الشتق والناحية . ويقال : نزل فلان الجحيش ؛ وأنشد ببت الأعشى :

إذا نزل الحيّ حل الجعيش ، سَقِيّاً 'مبيناً غَوَيّاً غَيورا

قال : ويكون الرجل تجمعوشاً إذا أصيب شقه مشتقًا من هذا ، قال : ولا يكون الجَـعْشُ في الوَجه ولا في البَدَن ؛ وأنشد :

لِجَارَتِنا الجَنْبُ الجَحِيشُ ، ولا يُوكى لِجَارَتِنا مِناً أَخْ وَصَدِيق

جِحِش : الجَحْمَش:الصَّلب الشديد . وامرأة جَحْمَش وجُحْمَش وجُحْمَوش : عَجُوز كبيرة .

وجموش: الجَنَّمُ وَسُ مَن النساء: الثقيلة السيجة ، وألم والجنير ش أيضاً: العجوز الكبيرة ، وقيل: العجوز الكبيرة ، وقيل: العجوز الكبيرة الفليظة ، ومن الإبل: الكبيرة السن"، والجمع تجاهر ، والتصغير تجميع اسم على منه آخر الحرف، وكذلك إذا أردت تجميع اسم على خمسة أحرف كلها من الأصل وليس فيها زائد ، فأذا إذا كان فيها زائد فالزائد أولى بالحذف. وفي حديث عمر ، وضي الله عنه: إني امرأة تجحير ؛ هو تصغير تجعير ش بإسقاط الحرف الحامس وهي العجوز الكبيرة ، وأفنعي تجعير ش : تخشناة عليظة . والجحير ش : الأر نب الضخمة ، وهي أيضاً الأرنب المن ضع ، ولا نظير لها إلا امرأة مهميكية "، وهي الشديدة الصوت .

جِحنش : تَجِحْنَتُشُ : تُصلُّب شدید .

جوش : الجرش : حك الشيء أخسن بمله ودلكه كما تجريش الأفعى أنيابها إذا احتكت أطواؤها تسمع لذلك صوتاً وجرشاً . وقبل: هو قشره بحروش جرشاً ، فهو بجروش وجرشه برشاً ، فهو بجروش وجرشه . والجراشة: ما سقط من الشيء تجريشاً إذا التهذيب : بجراشة الشيء ما سقط منه جريشاً إذا أخذ ما دق منه . والأفعى تجرش وتجوش أنيابا : تخرجه من تحكيها . وجرش الأفعى : صوت تخرجه من جلدها إذا حكت بعضها بعض .

والمِلْتُع الجَرْ بِشُ : المُتَجَرُوشَ كَأَنَّهُ قَدْ حَكَّ بَعْضُهُ بَعْضًا فَنَفَتْ . والجَريش : دَقْيَقُ فِيهُ عِلْطُكُ يَصْلُحُ لِلْنَحْسِيصِ المُرْمَلُ .

والجُراسة مِثْل المُشاطنة والنُّجانَة . وجَرَشَ رأسه

بالمُشْط وجَرَّسَه إذا حَكَه حَى تَسْتَبِينَ هِبْرِيتُهُ. وجُرُاسُة الرأس: ما سقط منه إذا نُجرِش بمشط. وفي حديث أبي هريرة: لو وأيتُ الوُعُول تَجْرُش ما بين لابتيها ما هِجْنَهُا ، يعني المدينة ؟ الجَرْش: صوت بحصل من أكل الشيء الحَشِين ، أواد لو وأيتها توعى ما تعرَّضُتُ لها لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حرام صد ها ، وقبل هو بالسين المهلة بمعناه ، ويووى بالحاء المعجمة والشين المهلة بمعناه ، ويوى والنجر يش : الجُوع والهُزال ؛ عن كره . ورجل جريش : نافِذ . والجرشتي ، على مثال ورجل جريش : نافِذ . والجرشتي ، على مثال فعلى كالزّمكي : النفس ؛ قال :

بَكَى جَزَعًامنَأَن بَمُوتَ وَأَجْهَشَتَ إليه الجِرِشِشَى ، وادْمُعَنَّ حَنِينُهَا

الحنين : البكاء . ومضى جر ش المن الليل ، وحكم عن ثعلب : جر ش ، قال ابن سيده : ولست منه على ثقة . وجو ش وجُوشُوشُ " : وهو ما بين أوله إلى ثُلُثُه ، وقيل : هو ساعة منه ؛ والجمع أجراش وجُروش ، والسينُ المهلة في جرش لفة ؛ حكاه يعقوب في البدل . وأتاء بجر ش من الليل أي هوي من بآخر منه . ومضى جر ش من الليل أي هوي من الليل . والجَرش : الإصابة ، وما حرس منه شيئاً وما اجرش منه شيئاً وما اجرش منه شيئاً .

وجُرَش: موضع باليمن ، ومنه أديم 'جرَشِي".
وفي الحديث ذكر 'جرَش ، بضم الجيم وفتح الراه ،
يخالاف" من مخاليف اليمن ، وهو بفتحهما بلد بالشأم،
ولهما ذكر في الحديث . وجُرَشية : بثر معروفة ؟
قال بشر بن أبي خازم :

تَحَدُّرُ مَاءِ البَّثْرِ عَنْ تُجْرَشْيَّةً ، على جِرْبَةٍ ، تَعْلُو الدَّبَارُ مُغْرُوبُهَا

وقيل : هي هنا دلو منسوبة إلى نُجرَ ش . الجوهري: يقول دُمنُوعِي تحدّرُ كَتَحَدُّرُ مَاءِ البَّنُو عن دلو تَسْتَقُونُ تَسْتَقُونُ عَلَى الْإِبْلِ . عَلَى الْإِبْلِ .

وجَرَسَت الشيء إذا لم تنعم دقه ، فهو جريش . وملح جريش : لم يَسَطَيَّب . وناقة 'جرَسَيَّة : حمراء . والجُرَسِيُّ : خرْب من العنب أبيض إلى الحضرة رفيق صغير الحة وهو أسرع العنب إدراكاً ، وزعم أبو حنيفة أن عناقيده طوال وحبّه 'مَشَفرق ، قال : وزعموا أن العنقود منه يكون ذراعاً ، وفي العنوق حمراء 'جرسية ، ومن الأعناب عنب ' خرشي " بالغ جيد ينسب إلى 'جرس .

والجَرْش : الأكل . قـال الأزهري : الصواب بالسين . والجُرُسُيَّة : ضرب من الشعير أو البرّ . ورجُل مُجْرَيْشُ الجنبِ : منتفخه ؛ قال :

> الله على جهضم ماهي الفلك ، جاف عريض مجر ثيش الجنب

والمُنجْرَئِشُ أَيضاً : المُنجنسِعِ الجنب ، وقيل : المُنجْرَئِشُ الغليظُ الجنب الجاني ، وقال الليث : هو المنتفخ الوسط من ظاهر وباطن . قال ابن السكيت : فرس مُجْفَر الجنبين ومُجْرَئُشُ الجنبين وحَوْشَب ، كل ذلك انتفاخ الجنبين .

أبو الهذيل : اجْر أَسَّ إذا ثابَ حِسْمُهُ بعد مُهزال ، وقال أبو الدُّقَاش : هو الذي مُهزلِ وظهرت عظامه ؟ وقول لبد :

## بَكَرَتْ به 'جرَسْبِيَّة مَقْطُنُورَة

قال ابن بري في ترجمة حجر: أراد بقوله 'جرَسْيَّة ناقة منسوبة إلى 'جرَش. وجُرَش: إن جعلته اسم 'بُقْعة لم تصرفه للتأنبث والتعريف، وإن جعلته اسم

موضع فيحتبل أن يكون معدولاً فيمتنع أيضاً من الصرف للعدل والتعريف ، ومجتمل أن لا يكون معدولاً فينصرف لامتناع وجود العلتين . قال : وعلى كلّ حال ترك الصرف أسلم من الصرف ، وهو موضع باليمن . ومقطئورة : مطلية بالقطران. وفي البيت علكوم ، وعُلككوم شخبة ، والهاء في به تعود على غرّ ب تقدم اذكرها .

جونفش: الجرَنفش: العظم الجَنبين من كل شيء ، والأنثى جَرَنفشة ، والسين المهملة لغة . التهذيب في الحماسي عن أبي عسرو: الجرَنفش العظم من الرجال . الجوهري: الجرنفش العظم الجنبين ، والجنرافش ، بضم الجم ، مشله ؛ قال ابن بري: هذان الحرفان ذكرهما سيبوية ومن تبعه من البصريين بالسين المهملة غير المعجمة ، وقال أبو سعيد السيرافي : هما لغتان .

جشش : جش الحَبُ كَيُشَهُ جَسَّاً وأَجَسَّهُ : دقة ؟ وقيل : طَحَنه طَحْناً غليظاً جَرِيشاً ، وهو جَشِيشَ ومَجْشُوش . أبو زيد : أَجْشَشْت الحَب إَجْشَاشاً . والجَشْيِش والجَشْيشة : ما جُش من الحب ؟ قال رؤية :

## لا يَتَّتِي بالذُّرَ قِ الْمَجْرُوشِ ، من الزُّوان ، مَطْحَن الجَشْبِشِ

وقيل: الجَسْيِشُ الحبّ حين يُدق قبل أن يُطنيخ، فإذا تطبيخ فهو جَشْيشة ؟ قال ابن سيده: وهذا فرق لبس بيقري . وفي الحديث: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو لم على بعض أزواجه بجَشَيشة ؟ قال شهر: الجَشْيشُ أن تنطيحن الجِنْطة تطحناً عليها لمحم أو جَلِيلا ثم تُنْصَب به القدار وينُلقى عليها لمحم أو تمثر فيطبخ ، فهذا الجشيش ، ويقال لها مَشْيشة ،

بالدال ، وفي حديث جابر : فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ فَعَمَدُت إِلَى سَعيرِ وَالْحَرَيْسُ مَلْه ، وجشَشْت الشيء أَجُسُنَه جَسُتًا : والجَرِيش مثله ، وجشَشْت الشيء أَجُسُنه جَسُبُس . الليث : الجَسَّ طَحْن السويق والبُر إِذَا لَم مُجْعل دَقِيقًا . قال الفارسي : الجَسْيشة واحدة الجَسْيش كالسويقة واحدة الجَسْيش كالسويقة واحدة البَسْيش كالسويقة رحى صغيرة مجيش بها الجشيشة ، الرحى ، وقيل : المجشة رحى صغيرة مُجيش بها الجشيشة من البر وغيره ، ولا يقال للسَّويق جَشِيشة ولكن يقال جَذيذة . الجوهري: المجش الرحى التي مُطحن بها الجشيش .

والجَسْسَ والجُسْة : صوت غليظ فيه مجة كخرج من الخياشيم ، وهو أحد الأصوات التي تُصاغ عليها الأليحان ، وكان الحليل يقول : الأصوات التي تُصاغ بها الأليحان ثلاثة منها الأجش ، وهو صوت من الحياشيم فيه غليظ وبُحة ، فيتبع بيخدر موضوع على ذلك الصوت بعينه ثم يتبع بو شي مثل الأول فهي صياغته ، فهذا الصوت الأجش ، ووييل : الجَسَش والجُسْة شدة الصوت . ورعد أجش : شديد الصوت ؛ قال صخر الغي : أجش وبتحلا ، له هيدب ،

الأَصِعِي : من السحاب الأَجَسُّ الشديدُ الصوت صوت الرعْد . وفرسُ أَجَسُ الصّوت : في صَهِيله تَجسَسُ ؟ قال لبيد :

بأُجَشِّ الصوتِ يَعْبُوبِ ، إذا ` طرَّق الحَيُّ من الغَزُو ِ، صَهَل

وَالْأَجَسُّ : الغليظُ الصوت. وسحابُ أَجَسُ الرعْد. وفي الحديث : أنه سَمِعُ تَكْبيرة رَجُلُ أَجَسُّ الصوتِ أَي في صَوته بُجثِّة ، وهي سِدَّة وغِلَظ.

ومنه حديث قُنس": أَشَنْدَ قَ أَجِشَ الصوت ، وقيل : فرس أَجش ، هو الغليظ الصهيل وهو بما 'مُحْمد في الحُمْل ؛ قال النجاشي :

ونجِّى ابنَ حَرْبِ سابِحِ ذُو نُعلالة ، أَجَشُّ عَزِيمٌ ، والرَّماحُ دُوَّانِي وقال أَبو حنيفة : الجشَّاء من القِسيِّ التي في صوتهــا مُجشَّة عند الرمْي ؛ قال أَبو ذُوْيبِ :

ونَسِيمة من قانِص مُتَلَبَّب ، في كنة جُشْءٌ أَجَشُ وأَقْطَع

قال : أَجش فذكّر وإن كان صفة للبَضّ ، وهو مؤنث ، لأنه أواد العُود .

و الجَيْشَة و الجُمْشَة ، لغتان : الجماعة من الناس ، وقيل : الجماعة من الناس يُقبِلون معاً في تَهْضَة ، وجَشَّ القوم : نفروا واجتمعوا ؛ قال العجاج :

س الملوم . تطوره والمسلو . مان الملاج. بجيشة جشوا بها من انفر

أبو مالك : الجَسَّة النَّهْفة . يقال : سَهْد ت جَشَّتَهُم أي بَهْضتَهُم ، ودخلت حَشَّة من الناس أي جماعة . ان شيل : حَشَّة بالعَصا وجَنَّة جَشَّا وجَنَّا إذا ضربه بها . الأصعي : أجَشَّت الأَرض وأبشَّت إذا التف تبتها . وجَش البار كيمُشها حَشَّا وجَشْجَشَها : نَقَاها ، وقبل : حَشَّها كَنَسَها ؟ قال أبو ذويب يصف القبر :

يقولون لمنا 'جشت البيو' : أور دُوا ،
وليس بها أدنى ذفاف لوارد
قال : يعني به القبر . وجاء بعد 'جش" من الليل أي
قطيعة . والجيش أيضاً : ما ارتفع من الأرض ولم
يَبِلُغ أن يكون حَبلًا . والجيش : النَّجفة فيه
غلظ وارتفاع . والجيشاء : أرض سهلة ذات مصلى
تشتصلح لغرس النخل ؛ قال الشاعر :

من ماء تحنية جاشت بجستها تجسله والحسلا والحسلا والحسلا وجش أعبار: موضع معروف؟ قال النابغة ا:

ما اضطراك الحِرازُ من لَيْلَى إلى بَوَد ، تَخْتَارُهُ مَعْقِلًا عن 'جش أُعيار

والجُنْسُ" : المُوضِعِ الحَشِنِ ُ الحِجَارَةُ .

ابن الأثير في هذه الترجمة في حديث علي ، كرم الله وجهه : كان ينهى عن أكثل الجر"ي" والجر"يت والجرشت والجشاء ؛ قبل : أهو الطبّحال ؛ ومنه حديث ابن عباس : ما آكثل الجسّاء من تشهّوتها ، ولكن ليعلم أهل بيتي أنها حلال .

جعش: الجُعْشُوش: الطَّويلُ ، وقيل: الطويلُ الدَّويةُ القَسِيةُ الدَّمِيمُ القَصِيرُ الذَّريةُ القَسِيةُ منسوب إلى قَسَاةً وصغر وقلة ؛ عن يعقوب ، قال: والسين لغة ، وقال ابن جني: الشين بدل من السين لأن السين أعم تصرفاً ، وذلك لدخولها في الواحد والجمع جميعاً ، فضيقُ الشين مع سعة السين أيؤذنُ بأن الشين بدل من السين ، وقيل: اللَّهِم ، وقيل: هو النَّعيفُ الضام ؛ عن ابن الأعرابي ، قال الشاعر:

يا 'رب' قر'م مرس عنطانط ، ليس مجمعشوش ولا بأذوط وقال ان حازة :

بنو لنخبج وجعاشيش نمضر

كل ذلك يقال بالشين وبالسين . وفي حديث طِهفة : ويَبَيِس الجِعْش ؛ قيل : هو أصل النبات ، وقيل : أصل الصليّان خاصة وهو نبت معروف .

ا قوله « قال النابغة » كذا بالأصل، وفي ياقوت: قال بدر بن حزان يخاطب النابغة .

جنش : تَجفَش الشيءَ كَيْفِشُهُ تَجفَشاً : تَجمَعَه ؟ عانية .

جس : الجنش : الصوت أبو عبدة : لا يسميع فلان أذ أنا جمشاً يعني أدنى صوت ؟ يقال السّدي لا يَقبل نصحاً ولا رُسْداً ، وبقال المستغاني المسمع عنك وعما يلزمه . قال : وقال الكلابي لا تسمع أذن وعما أي هم في شيء يصبهم يستغلون عن الاستاع إليك مدا من الجنش وهو الصوت الحقي " . والجنش : ضرب من الحكلب لجنشها بأطراف الأصابع . وقد والجنش : المُعَازَلة ضرب بقرص ولعب ، وقد والجنش وهو أي يُقرض ولعب ، وقد جنسته وهو أيجنشها أي يُقرض ولعب ، وقد أبو العباس : قبل الدُغازَلة تحميش من الجنش ، وهو الكلام الحقي ، وهو أن يقول المواه : هي وهو الكلام الحقي ، وهو أن يقول المواه : هي . وهو الكلام الحقي ، وهو أن يقول المواه : هي . وهو أن يقول المواه : هي . وهو أنشد :

كلنقأ كعكث الجسيش

وجَمَسُ سَعُوه َ يَجْمُسُهُ ويَجْمُسُهُ: تَطَلَقه. وجَمَسُتُ النُّورةُ الشَّعَرَ جَمْشًا: تَطلَقَتُهُ، وجَمَسُتُ جَسْمَة : أَحْرَقَتُهُ . ونُورة تَجِمُوش وجَمِيش ورَّكَبُ تَجِمُوش : تَحْلُونُ ، وقد تَجِمُشُهُ جَمْشًا ؟ قال :

قَدْ عَلَيْمَتْ ذَاتُ جَمِيشُ ، أَبْرَ دُهُ أَحْمَى مِنْ التَنُّورِ ، أَحْمَى مُوقِدُهُ قال أبو النجم :

إذا ما أَقْبُلُتُ أَحْوى جَمِيشاً ، أَنْوَلَ فَانْثُنَيْنَا

أبو عمرو: الدردان المتخلوق . ابن الأعرابي: قيل الرجُل جمَّاش لأنه بَطلب الرَّكَب الجَمِيش. والجَمِيش: المكان لا نبت فيه . وفي الحديث: بخَبَّت الجميش ، والجَبَّت المَازة ، وإنما قيل له ، قوله « الدردان المعلوق » كذا بالاصل .

تَجَمِيشَ لأَنه لا نبات فيه كأنه تحليق. وسنة جَمَّوش: المُحْرَقُ النبات. غيرُه: سنة "جَمَّوش" إذا احْتَلَـقَتِ النب ؟ قال رؤبة:

أو كاحْتِلاقِ النُّورَ ۚ الجُّـمُوشِ

أَبُو عَمْرُو : الْجِيمَاشُ مَا مُجِمَّعُلُ تَحْتُ الطَّيِّ وَالْجَالُ فِي القَلَسِ إذا ُطُو بِتَ بِالْحِجَارَةِ ، وقد جَمَشَ كَجُمُشُ^ ويَجْمَشُ . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم: لا مجلُّ لأحدكم من مال أخبه شي الا بطيبة نفسه افقال عمرو أَن يَثُوبِي": يارسول الله، إن لقيتُ غَنم ابن أخي أأجأزُ رُ منها شاةً ? فقال : إن لقيتُها تعليجة تحسل تشفرة وزناداً بَخَبْت الجَمِيش فلا تَهجُها ؛ يقال: إن حَبَّت الجَسِيش صعراءُ واسعة لا نبات لها فيكون الإنسانُ بِهَا أَشْد " حاجة " إلى ما 'يؤكل ، فقال : إن القيتُها في هذا الموضع على هذه الحال فلا تَهَجِمُها ، وإنما خُصَّ خَبْتَ الْجَمِيشَ بَالذَّ كُثْرُ لأَنَّ الإِنسانَ إذا سلكه طالَ عليه وفَني زادُه واحتاج إلى مال أخيه المسلم ، ومعناه إن عَرَضَت لك هذه الحالة فلا تَعَرَّضُ إلى نَعَم أَخيك بوجُه ولا سبّب ، وإن كان ذلك سهلًا ، وهو معنى قوله تحلل شفرة وزناداً أي معها آلة الذبيح وآلة الشيُّ ، وهو مثل قولهم : تَحتَّفُها تَحْسُل ضَأَنْ ۖ بأظلافيها ، وقيل : تخبُّت ُ الجَّبِيشِ كأنه بُجيشِ أي 'حلق .

جنش : تَجنَشَتُ نَفْسي : ارتفَعَتَ من الحُوف ؛ قال : إذا النفوس جَنَشِيَت عِنْد اللَّمَا

َابِنِ الأَعرابِي: الجَنْشُ نَوْجُ البَّرِ. أَبِو الفَرْجِ السُّلَمِي: خَنَشُ القرمُ القومُ وجمَسُوا لهم أَي أَقبَلُوا إليهم ؟ وأَنشُد:

أقول لعبَّاس ، وقد تَجِنَشَت لنا تُحيَى ، وأَفْلَـتنا فُورَيتَ الأَظافر

أي فاتَ عن أظفارنا. وفي النوادر : الجَـَنْشُ الغِلظ؛ وقال :

# بَوْماً مُؤَامَرات بوماً الحَنَش

قال الأزهري: وهو عيد لهم ، قال: ويقال جَنَشَ فلان إلي وجأش وتَحَوَّدَ وهاشَ وأَرَزَ بمعنى واحد.

جهش: جهس وجهس للبكاء يجهس جهساً وأجهس، كلاهما: استعدا له واستعبر ، والمنجهس الباكي نفسه ، وجهست إليه نفسه بجهوساً وأجهست ، كلاهما: نفسه والخبست ، كلاهما: نفست وفاظت . وجهست نفسي وأجهست إذا تهضت إليك وهبست بالبكاء . والجهس: أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك كأنه يوبد البكاء كالصي يقزع إلى أمه وأبيه وقد تهيئاً للبكاء ؛ يقال : كالصي يقزع إلى أمه وأبيه وقد تهيئاً للبكاء ؛ يقال : الله عليه وسلم كان بالحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ؛ قالوا : فحبهشنا إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك الإجهاش . قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى: أجهست إجهاس . قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى:

باتت تشكَّى إلي النفس مُجْهِشة ، وقد تحملتك سبعاً بعد سَبْعِينـا

وقال الأموي : أجهش إذا نهياً للسُكاء . وفي حديث المولد قال : فسابئي فأجهشت بالبُكاء ؟ أواد فخنَفَني فتهيأت للبكاء . وجهش للشوق والحنون : تهياً . وجهش إلى القوم جهشاً : أناهم . والجهش الصوت ؟ عن كراع . والذي وواه أبو عبيد الجهش .

جوش : الجَوش : الصَّدْر مثل الجِنْوْشُوش ، وقيل : الحِوش الصدر من الإنسان والليل ، ومضى جَوْش من الليل أي ومضى جَوْش من الليل أي صدر منه مثل جَرْش ؛ قال وَبيعة بن

مَقْرُ وم الضِّي :

وفتيان صدق قد صَبَعْت سُلافَة ، إذا الدَّيكُ في جَوش من الليل طَرَّبا وجوش الليل : تَجوزُهُ ووسَطُنه ؛ قال ذو الرمة : تَلَوَّم بهاه بها وقد مَضَى

من الليل حَوْش واسْسَطَرَّتُ كُواكِبُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَل وقال ابن أحمر : مضى حَجْوشُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ابن الأعرابي : جاش تجِنُوش جَوْشًا إذا سار الليلَ كلَّه ؛ وقال مُوءَ ْ ن عبد الله :

> تَرَكْنَا كُلُّ جِلْفِ جَوْشَنِي ۗ عَظِيمِ الجَوْشُ مُنْتَفِيخِ الصَّفَاق

قال : الجَوْش الوسط. والجوشَنَيّ : العظمُ الجنبين والبطن ِ والصَّفَاقُ : الذي يلي الجَوْف من جلّه البَطن . والجلّف : الجاني الحَلـْق الذي لا عَقْلَ له، اشبّه بالدَّن الفاوغ ، والدَّن الفارغ يقال له جلّف . وجَوْش : قبيلة أو موضع ، الجوهري : جَوْش موضع ؛ وأنشد لأبي الطَّبَحَان القيني :

تَرُضُ حَصَى مَعْزاه جَوْشٍ وأَكْمَهُ مُ النَّوى المَرَاضِخ بَأَخْفَافِهِا ، رَضَّ النَّوى المَرَاضِخ

جيش: جاشت النفس تجيش جيشاً وجيوشاً وجيشاناً:
فاظت . وجاشت نفسي تجيشاً وجيشاناً : غَشَت أو دارت للمنفتيان ، فإن أردات أنها ارتفعت من احزن أو فزع الحديث: جاؤوا بليخم فتجيشت أنفس أصحابه أي غنت ، وهو من الارتفاع كأن ما في بطونهم ارتفع إلى محلوقهم فحصل العنش . وجاشت القيد ر تجيش تجيشاً وحيساناً : غلبت ، وكذلك الصدر إذا لم يقدر

. قوله α تلوم سهاه سها النع α هو كذلك في الاصل .

صاحبه على تحبّس ما فيه. التهذيب: والجيّشان جَيَشان القِيدُ ر. وكلّ شيء يَعْلَي ، فهو يَجِيش ، حتى الهُمّ والعُصّة في الصدّر ؛ قبال ابن بري : وذكر غير الجوهري أنّ الصحيح جاشت القِيدُ ر إذا بَدَأَتْ أَن تَعْلَى ولم تَعْلَى ولم تَعْلَى بعْدُ ؛ قال : ويشهد بصحة هذا قول النابغة الجعدي :

تَجِيشُ علينا قِدْرهُ فَنُدِيمُهَا ، وَنَقْتُنَوْهَا عَنِنَا إِذَا تَحَمَّيُهَا عَلَى

أَى 'نسكِنْنُ قَدَّرَاهِ ، وهي كناية عن الحرب ، إذا بدأت أن تغلي، وتسكينها يكون إما بإخراج الحطب من تحت القدر أو بالماء البارد 'يُصَبُّ فيها ، ومعنى نديها نُستَكَّنها ؟ ومنه الحديث : لا يَبُولَنَّ أَحدكم في الماء الدَّاثُم أي السَّاكن ، ثم قال : ونَـفْثُـؤُها عنَّا إذا غلت وفارت وذلك بالماء السارد . وفي حديث الاستسقاء: وما ينزل حتى يجيش كل ميزاب أي يتدَفَقُ ويجري بالماء . ومنه الحديث: سنكُون فيتُنة لا يَهْدأُ منها جانب إلا جاشَ منها جانب أي فارَ وارتفع . وفي حديث على ، رضوان الله عليه ، في صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : دامسع جَيْشاتِ الأباطيل ؛ هي جمع جَيْشة وهي المرَّة من حاشَ إذا ارتفع ، وجاش الوادي تجييش حيشاً : زَخْر وامتد عِداً. وجاشَ البحر جَيشاً: هاجَ فلم يُسْتَطِع رُكُوبُهُ: وجاشَ الهمُّ في صدَّره جيْشاً: 'مُثَّلُ بِدَلْكَ. وجاشَ صدُّرُ فَ يَجِيشَ إذا عَلَى غَيْظاً ودَرَداً . وجاشت نفس الجبان وجَأَشت إذا همَّت بالفرار . و في حديث البواء بن ما لك : وكأنَّ نفسي جاشت أى ارتاعت وخافت .

وجأش النفس : 'روَاعُ القَلَب إذا اضطرب ، مذكور في جأش .

والجَيْش : واحد الجَيْوش . والجَيْش : الجَيْنُه ،

وقيل : جماعة الناس في الحَرَّب ، والجمع جيوش . التهذيب : الجَيْش جُنْد يسيرون لحرب أو غيرها . يقال : جَيَّش فلان أي جمع الجيوش ، واستجاشة أي طلب منه جيشاً . وفي حديث عامر بن فهُهَرة : فاسْتَجاش عليهم عامر بن الطفيل أي طلب لهم الجيش وجمعة عليهم .

والجيش': نبات له 'قضبان طيوال ' 'فضر' وله سنيفة'' كثيرة طيوال مملوءة حبّ صيفاراً ، والجسع جيوش .

وجَيْشان: موضع معروف؛وقولهأنشده ابن الأعرابي: قامت تَبَدَّى لك في جَيْشانِها

لم يفسره ، قال ابن سيده:وعندي أنه أراد في جَيَشانها أي ثوّتِها وشبابِها فسكّن للضرورة ، وسيأتي تفسير قولهم فلان عيش وجيش في موضعه . وذات الجّيّش: موضع ؟ قال أبو صخر الهذلي :

للَّـیْلی بِذَات البَّیْن دار ٔ عَرفتُها ، و اُخْرَی بذات الجَیْش آیاتُها سَفْر

### فصل الحاء المهلة

حبش: الحبيش: جنس من السودان، وهم الأحبش وقد والحبيش، وقد قالوا الحبيشة على بناء سَفَرة، وليس بصحيح في ألقياس لأنه لا واحد له على مثال فاعل، فيكون مكسراً على فعلة ؛ قال الأزهري: الحبشة خطأ في القياس لأنك لا تقول للواحد حابش مثل فاسق وفسقة ، ولكن لما تُكلم به سار في اللغات ، وهو في الحديث: أوصيم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حسشيًا أي أطعوا عاحب الأمر وإن كان عبداً حسساً ، فحذف كان وهي مرادة. والأحبوش: جماعة الحبش؛ قال العجاج:

## كأن صيران المنها الأخلاط بالرمل أُحْبُوش من الأنباط

وقيل: هم الجماعة أيّا كانوا لأنهم إذا تجمّعوا اسود وا.
وفي حديث خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم: فيه فَصَّ
حَبَشِي ، وَ قال ابن الأثير: يحتمل أنه أواد من الجزع
أو العقيق لأن معد نهما اليّمين والحبّشة أو نوعاً
آخر ينسب إليها . والأحابيش : أحياء من القارة انضموا إلى بني ليّب في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام ، فقال إبليس لقريش : إني جاد السح من بني ليث ، فواقعوا كما ؛ استوا بذلك للسوداده ، قال :

لَيْثُ وديل وكَعْبِ والذي ظأرَتُ جَمْعُ الْأَحابِيشِ، لما احْمَرُتُ الحَدَق

فلما سُسّيت تلك الأحياءُ بالأحابيش من قبِبَل تجمُّعِها صاد التَّحْبيش في الكلام كالتجميع .

وحُبْشِيّ: جبَل بأسفل مكة يقال منه سمي أحابيش أويش، وذلك أن بَني المُصطلق وبني الهَوْن بن خزية ويش، وذلك أن بني المُصطلق وبني الهَوْن بن خزية لتبد على غير نا ما سَجا لَيْلُ ووَضَحَ نهار وما أَرْسَى حُبِّشِيٌ مَكَانَه ، فسُنَّوا أحابيش أقريش باسم الجبل ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : أنه مات بالحُبْشيّ ؟ هو بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد ، موضع قريب من مكة ، وقيل : جبل بأسفل مكة ، وفي حديث الحُديبة : أن قريشا من القارة عبد الأحابيش ؟ قيال : هم أحياء من القارة عبد الأحابيش ؟ قيال : هم أحياء من القارة

وأَحْبَشَتَ المَرَأَةُ بُولَدها إِذَا جَاءَت بِه حَبَشِيِّ اللَّونُ. وناقة حَبَشِيَّة : شديدة السواد. والحُبُشِيَّة : ضَرْب من النمل 'سود' عظام ' لمَّا جُعِل ذلك اسماً لها عَيَّروا اللفظ ليكون فرقاً بين النسبة والاسم، فالاسم حُبْشيَّة والنسب َحبَشِية . وروضة َحبَشِية : خضراء تَضْرِب إلى السَّواد ؛ قال امرؤ القس :

ويَأْكُلُنْ بُهْمَى جَعْدَةً حَبَشِيَّةً ؟ ويَشْرَبُن بَرْدَ اللهِ في السَّبَرات

والحُبُشَانُ : الجرأد الذي صار كَأَنه النّمل سَواداً، الواحدة تحبَشَيّة ؛ هذا قول أبي حنيفة ، وإنما قياسه أن تكون واحدته حُبُشَانَة أو حَبُشُ أو غير ذلك ما يصلح أن يكون نعلان حَمْعَه .

والتعَبَّش : التجمُّع ، وحَبَش الشيءَ كِخْبَشُهُ بَحَبْشًا وحَبَشًا وحَبَّشُهُ وحَبَّشُهُ وحَبَّشُهُ وحَبَّشُهُ واحْتَبَشِهُ : جِمعه ؛ قال رؤبة :

# أولاك حبَّشت ُ لهم تَحْبِيشِي

والاسم الحباشة . وحَبَشْت له حباسة إذا جَمَعْت له شبئاً ، والتَّحْبِيش مثله . وحباشات العير : ما جمع منه ، واحتَبَشْ لأهله ما ماشّة " : جَمَعها لهم . وحَبَشْت لعبالي وهَبَشْت أي كسبت وجعفت ، وهي الحباشة والهباشة ؟ وأنشد لرؤية :

لولا 'حباشات' من التُحْبِيش لِصِبْية كَأْفُنْرُخ العُشُوش

وفي المجلس تحباشات وهُباشات من الناس أي ناسُ ليسُوا من قبيلة واحدة ، وهم الحُباشة الجماعة ، وكذلك الأَحْبوش والأَحابيش ، وتحبُّشوا عليه : اجتمعوا ، وكذلك تَهبُّشوا . وحبُّش قومَه يَحبيشاً أي جمعهم .

والأحْبَيْش : الذي يأكل طعام الرجُل ويجلس على مائدته ويُزُيِّنه .

والحَبَشِيّ : ضرّب من العِنَب . قال أبو حنيفة : لم يُنْعَت لنا . والحَبَشِيّ : ضرّب من الشعير سُنْبُله حرفان وهــو حَرِش لا يؤكل فحشونتــه ولكنه

يصلح للعلف .

ومن أسماء العُقاب : الحُبِاشِيَّة والنُسَاوِيَّة تُشَبَّهُ بالنسر .

وَحَبَشِية : اسم امرأة كان يزيد بن الطشويّة يتحدث إليها .

وحُبِيَش : طائر معروف جاء مصفّر أ مثل الكُمْمَيت والكُمْمَيت . وحبيش أ اسم .

حتش : الأزهري خاصة : قال الليث في كتابه حَتَسَنَ يَنْظُرُ فيه > قال : وقال غيره حَتَشَ إذا أَدَامِ النظر ، وقيل : حَتَشَ القومُ وتَحَتَّرُسُوا إذا حَسَدُوا .

حتوش : الحِنْرِ شُ والحُنْثُرُ وَش : الصغير الجسم النَّنِ قِ مع صلابة . ابن الأعرابي : بقال للغلام الحفيف النشيط تحتروش . الجوهري : الحُنْثُروش القصير . وقولهم: ما أحسن حتارش الصي أي حركاته . وسمعت للجراد حَنْرَ شَهَ إذا سمعت صوت أكْله .

وَتَجَنَّرَشَ القومُ : كَشَدُوا . يقال : كَشَد القومُ وَكَجَنَّرَشُ القومُ اللهِ مَكُوا وتَحَنَّرَ شُوا بمني واحد . ويقال : سعي فلان بين القوم فتَحَنَّرُ شُوا عليه فلم يدركو أي سَعَوا وعَدُوا عليه .

وَحِيْثُورِشَ : من أَسَهَاء الرجال . وبنو حِشُورِشِ : بطنُن من بني مُضَرّس وهم من بني عقبل .

حوش: الحَرْش والتَّحريش: إغراؤك الإنسان والأسد ليقع بقر نه وحرَّش بينهم: أفسد وأغرى بعضهم بينعض . قال الجوهري: التحريش الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب . وفي الحديث: أنه نهى عن التحريش بين البهائم ، هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يُفعل بين الجمال والكياش والدُّيُوك وغيرها. ومنه الحديث: إن الشطان قد يَئِس أن يُعبد في ومنه الحديث : إن الشطان قد يَئِس أن يُعبد في

جزيرة العَرَب ولكن في التحريش بينهم أي في حملهم

على الفِتَن ِ والحُروب . وأما الذي ورد في حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُحَرِّ شُأً على فاطمة َ ، فإن التحريش ههنا ذكر ُ ما يُوجِب عتابَه لها . وَعَرَشَ الصِّ بَجُورِشُهُ خَرِشًا وَاحْتَرَشُهُ وتَحَرَّشُهُ وتحرَّش به : أَتَى قَـَفَا نُجِحْرٍ ۚ فَتَعْفَعُمَّ بِعِصاه عليه وأَثْلُتُج طَرَّفُها في 'جِحْره ، فإذا سمع الصوتُ حَسِبَه دابّة تريد أن تدخل عليه ، فجاء يَوْحَلَ عَلَى رِجُلِيهِ وَعَجُزُ هِ مُقَاتِلًا وَيَضْرِبُ بِذَنَّيهِ ﴾ فناهَزَ الرجْلُ أي بادره فأخَذ بذنبه فضب عليه أَي شد القَبْض فلم يقدر أَن يَفِيصَهُ أَي يُفِلِتَ منه ؟ وقيل : كَوْرْشُ الضِّب صَيْدُهُ وهُو أَنْ الْحِبَكُ الْجِيْحُر الذي هو فيه 'يتَحرَّش' به ، فَإِذَا أَحسَّه الضبّ حَسِبَه تُعْباناً ، فأخرَج إليه ذنبه فيُصاد حينتذ . قال الفارسي : قال أبو زيد : يقال لهُو َ أَخْبَتُ مَن ضَبِّ حَرَشْتُه ، وذلكِ أن الضِبُّ ربما اسْتَرْوَحَ فَخَدَع فلم يُقدر عليه ، وهذا عند الاحتراش ، الأزهري : قال أبو عبيد ومن أمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه : أَتُعْلَمُني بِضِبٍّ أَنَا حَرَ شُنْتُهُ ? ونَحُوْ منه قولهم : كَمُعَلِّمَةِ أُمُّهَا السِّضَاعِ . قِالَ ابن سيده: ومن أمثالهم : هذا أجَلُ من الحَرْش ؛ وأصل ذلك أنَّ العرب كانت تقول : قال الضب ٌ لابنه يا 'بنَيَّ" احذَرَ الحَرَّشُ ، فسمع يوماً وقَدْعُ بِحُفَادٍ على فَمْ الجُنُح ، فقال : بابَّهُ ١ أَهذا الحَرُّشُ ? فقال : يا 'بُنَيِّ هذا أَجِلٌ من الحَرَّش ؛ وأنشد الفارسي قول

ومُعْتَرُ شَ صَبُّ العَدَّاوَ ۚ مِنْهُمُ ، يُحُدُّدُو الحَمَّلِي، حَرْشَ الضَّبَابِ الحَوادِ عِ ١ قوله ﴿ بابه ﴾ هكذا بالأمل ، وفي القاموس : يا أبت الغ .

يقال : إنه لَحُلْمُو الحَلَىٰ أي تُحلُّو الكلام ؛ ووَضَع الحَرْشَ موضعَ الاحتراش لأنته إذا احْتَرَسُه فقد حَرَشَهُ ؛ وقَسِل : الحَرَش أَن تُهَيِّج الضبُّ في ُجِمْرُه ، فإذا خرج قريباً منك كعدَمْتَ عليه بَقِيَّةً الجمو ، تقول منه : أَحْرَ سُنْتِ الضبِّ . قال الجوهري: عَمرُ سُ الضبُّ كَخِرْ شِهُ عَمرُ شُأً صادَّهُ ، فهو حادشُ الضَّباب ، وهو أن 'مجرَّك يبده على جحره ليظنُّنَّه َحِيَّةً فَيُغْرُرِجِ ذَنَّبَهُ لِضِّرِبُهَا فَيْأَخُذُه . ومنه الحديث : أن رجلًا أتاه بضاب احترَ سُها ؛ قال ابن الأثير : والاحتراش في الأصل الجنع والكسب والحداع . وفي حديث أبي حَثْمة في صفة التَّمْر : وتُحْتَرَّ شُ به الضّبابُ أي تُصطاد . يقال : إن الضُّ يُعْجِبُ بالتُّمرُ فيُحبُّهُ . وفي حديث المسوو: ما وأيت وجُلًا ينفير من الحَرُّش مثلَّه ، يعني معاوية، يريد بالحَرْش الحديمة . وحارَشِ الضبُّ الأَفعى إذا أَرادت أَنْ تَدْ خُلُ عَلَيْهِ فَقَاتَلَهَا . وَالْحَرْشُ : الْأَثْرُ ، وخص بعضهم به الأثر في الظَّهْر ، وجمعه حرَّاش؟ ومنه رِبْعِي" بنُ حِراش ولا نقل خِراش ، وقيل : الحِرَاش أَثَر الضرُّب في البَعِير يبرأ فلا يَنْبُت له تشعر ولا وبر . وحَرَش البعيرَ بالعضا : حَكَّ في غاربِ ليَمْشِي ؟ قال الأزهري : سمعت غير واحد من الأعراب يقول للبعير الذي أَجْلَب دبّر ُه في ظهره : هذا بعير أحرَّش وب حرَّش ؟ قال

فطار بكفي ذو حراش مُشَمَّر ، أَحَذُ ذلاذِيل العَسِيب قصِير

أراد بذي حراش جملًا به آثار الدَّبر . ويقال : عَرَاشْت جَرَابَ البعير أَخْرِشه حَرَاشاً وخَرَاشَه خَرَاشاً إذا حَكَكَتَه حتى تنشَّر الجلد الأعلى فيكان

ثم 'يطنلى حينئذ بالهناء ، وقال أبو عمرو : الحَـرَ شاء من الجـُـرُ ب التي لم تُطـُل ؛ قال الأزهري : سميت حَـرُ شَاءَ لحَشُونَة جلدها ؛ قال الشاعر :

وحَتَى كَأْنِّي بَيَّقِي بِيْ مُعبَّد ، بِه نُقْبة حرشاء لم تَكْتَى طالبا

ونُقْبَة حرشاء : وهي الباثرة التي لم تُطْل . والحارش : ثبثُور تخرج في ألسنَة الناس والإبل ، صفة غالبة . وحَرَسَتُه ، بالحاء والحاء جميعاً ، حَرْسَاً أي خدشه ؛ قال العجاج :

كَأَنَّ أَصُواتَ كَلابٍ يَهْتَرَشُ ، هاجَتْ بُوَلُوالَ ولَجَّتِ فِي حَرَشُ

فحر كه ضرورة . والحَرْشُ : ضَرَّب من البَضْع وهي مُسْتَلَقْية . وحَرَشَ المرأة حَرْشاً : جامعها مستلقية على قَفَاها . واحْتَرَشَ القَومُ : حَشَدُوا . واحْتَرَشَ الشيءَ : حَبَعَهُ وكَسَبَه ؟ أنشه ثعلب :

لو كنت ذا لنب تعيش به ، لفعك النب المنات وما المنت الله المنت الله المنت المن

والأَحْرَشُ من الدنانِير : ما فيه 'خَشُونَة ﴿ لِجَدَّتِهِ ﴾ قال :

كنانِيو' 'حر'ش' كلُّها ضر'ب' واجِد

وفي الحديث: أن وجُلّا أَخَذ من رجُل آخر كنانير حرشاً ؛ جمع أخرش وهو كلّ شيء خشن ، أراد أنها كانت جديدة فعكيها تخشونة النقش . ودراهم مرش : جاد تخشن حديثة العهد بالسكة . والضب أَخْرَ شُ ، وضب أَخْرش : خَشِن الجَلْد

كأنه محزّر . وقيل : كلُّ شيء خشن أخرشُ وحرَ شُ ؛ الأخيرة عن أَي حنيفة، وأراها على النسب لأنتي لم أسبع له فعالا . وأفنعي حرّ شاء : خشنة الجلّدة ، وهي الحريش والحرّ بيش ؛ الأزهـري أنشد هذا البيت :

تَضْحَكُ مِني أَنِ ۚ وَأَنْنِي أَحْتَرِ شَ ۗ ، ولَو ْ حَرَ شِنْتِ لِكَشَفْتُ عَن رِحرِ شِ

قال : أواد عن حرك ، يَقْلبون كاف المخاطبة للتأنيث شِيناً . وحيَّة حَرْشاء بيُنسة الحَرَشِ إذا كانت خشنة الجلد ؛ قال الشاعر :

> بِحِمَرْشَاء مِطَيْعَانِ كَأَنَّ فَحَيْحَهَا ، إذا فَرَعَتْ ، مَاءُ أُدِيْقَ عَلَى جَمْر والحَر بِشُ : نوع من الحيات أَرْقَط .

والحَرْشَاء: ضرب من السُّطَّاح أَخْصَرُ ينبت مُتَسَطَّحاً على وجه الأَرض وفيه 'خَشْنَة ؟ قال أَبو النجم:

والحَصْرِ السُّطَّاحِ من جَوْشَائِهِ ۗ

وقيل: الحَرَّشَاء من نبات السهل وهي تِنبِت في الديار؛ لازقة بالأرض وليست بشيء ، ولو لَحِسَ الإنسان منها ورقة "لزقت بلسانه ، وليس لها صَيُّور ؛ وقيل: الحَرَّشَاء نَبُتَةَ مُتَسَطِّحة لا أفنان لها يُلئز مُ ورقتُها الأَرضَ ولا يمتد حبالاً غير أنه يوتفع لها من وسطيها قصة طويلة في وأسها حبَّتها.

قال الأزهري : من نبات السهل الحَرْشَاءُ والصَّفْرَاءِ والغَبْرَاء ، وهي أعشاب معروفة تَسْتَطْيِبُهَا الرَّاعِية ، والحَرْشَاء : خَرْدَل البَرِّ . والحَرْشَاء : ضرب من النبات ؛ قال أبو النجم :

وانْصَتَ مَنْ حَرْ شَاءَفَكُ جِ مَخْرٌ دَ لُهُ ، وَانْصَلَ وَطَاراً تَنْقُلُهُ ،

والحَرِيش: دابة لها محالب كمخالب الأسد وقَرْنُ واحد في وسَطِ هامَتِها ، زاد الجوهري: يسمها الناس الكر كدّن ؛ وأنشد:

بها الحَريشُ وضِغْزُ مَائِلَ صَبِرَ ، يَلنُوي إلى دَشَع منها وتَقَلِيص قال الأَزهري : لا أدري ما هـذا البيت ولا أعرف قائله ؛ وقال غيره :

و دو قر ن يقال له حريش

وروى الأزهري عن أشياخه قال : الهر ميس الكر كدّن شيء أعظم من الفيل له قر ن ، يكون في البحر أو على شاطئه ، قال الأزهري : وكأن الحريش والهر ميس شيء واحد ، وقيل: الحريش دو يُبّة أكبر من الدودة على قدر الإصبع لها قوائم كثيرة وهي التي تسمى دَطّالة الأذن .

وحَر بِش : قَسِيلة من بني عامر ، وقد سمَّت َ حَر بِشَاً ومُعِمَّرٌ شَاً وحِراشاً .

حوبش : أَفْمَى حِرْبِسُ وَحِرْبِيشُ : كَشَيْرَةُ السَّمَّ بَخْشِينَةُ المَسْ شَدِيدةً صوتِ الجَسدِ إذا تَحَكَّت بعضها للمِّن يُعضُ أَمْتَحَرَّسُةً ، والحِرْبِيشِ : حية كالأَفْمَى ذاتُ قَرْنَن ؛ قال رؤبة :

غَضْبِي كَأَفِعِي الرَّمْنَةِ الحِرْبِيشِ

ابن الأعرابي: هي الحَسَناء في صوتِ مشها. الأزهري: الحِرْبِش والحِرْبِشة الأَفْمَى ، وربحا شدَّدُوا فقالوا: حِرْبِش وحِرْبِشة. أبو خيرة: من الأَفَاعي الحِرْفش والحَرَافش وقد يقول بعض العرب الحِرْبِش؟ قال ومن ثم قالوا:

هَلَ بلد الحِرْ بيش ِ إلاّ رِحرْ بيشا ?

 ١ قوله « يلوي الى رشح » هكذا أنشده هنا وأنشده في مادة ضفر يأوي الى رشف .

حوفش : احْرَ نَنْفُشُ الدِّيكُ : تَمَيُّ القتبالُ وأقبام ريشَ 'عَنْقه، وكذلك الرجُل إذا تهيأ للقتال والغضب والشر" ، وربما جاء بالحاء المعجمة . 'وقال هرم بن زيد الكلي : إذا أحما النَّاسُ فَأَخْصَبُوا قلنا قد أَكُمْلاَّت الأَرضُ وأَخْصَبَ النَّـاسُ واحْرَ نَـٰفَشَتَ العَـٰنْزُ ۗ لأختها وليحسُّ الكلبُ الوَضَرَ ، قال:واحْر بْـْفَاشْ ْ العنز إزبيوادُها وتَنَصُّبُ تَشْعَرِهِا وزينَانُهَا فِي أحد أشقيُّها لتَنْطَحَ صاحبتُها ، وإنا ذلك من الأشر حين ازْدَهَت وأعْجَبَتْها نفسُها، وتَلَحُسُ الكلب الوَضَر لما يُفْضِلُون منه ويَدعُون من خلاص السُّمن فلا يأكلونه من الخصب والسُّنتي ، واحْرَانْفَشَ الكلبُ والهـرُ تهيُّأ للشل ذلك ، واحْرَ نَـٰ فَشَتَ الرجـال إذا صرع بعضهـم بعضاً . والمُحْرَ نَنْفَشُ : المُتَقَنَّضُ الغضان . واحْرَ بَنْفَسُ للشر": تهمأً له . أبو خيرة : من الأفاعي الحر"فش والحرافش .

عليه السنة تغيّر لونه واسود بعد صفرت ، واحتونه النعم والحيل إلا أن تخيل السنة ولا تنبيت البقل ، وإذا بدا القوم في آخير الحريف قبل وقوع دبيع بالأرض فظعنوا منتجعين لم ينزلوا بلدا إلا ما فيه تخلي، فإذا وقع دبيع بالأرض وقال ابن شميل : البقل أجسع كرطنها وبابسا وقال ابن شميل : البقل أجسع كرطنها وبابسا قد أحسّت أي أمكنت لأن مخيش ، وذلك إذا يبيست ، والله عم من الحكى ، وهو الموضع الذي يكثر فيه الحلى ، ولا يقال له لنه عق يصفر أو يصفر أو يبيض ؟ قال الأزهري : وهذا كلام كله عربي يبيض ؟ قال الأزهري : وهذا كلام كله عربي

والمَّحَسُّ والمَّحَسُّة : الأرض الكثيرة الحَسْيِش . وهذا تحَسُّ صِدْق : لِلْبُلَد الذي يَكثُر فيه الحشيش . وفلان بمَحَسُّ صِدْق أي بموضع كثير الحشيش ، وقد يقال ذلك لمن أصاب أيَّ خير كان مَثلًا به ؛ يقال : إنَّك بمَحَسُّ صِدْق فلا تبرحه أي بموضع كثير الحير .

الأثير: أي يأخُذ الحشيش وهو اليابس من الكلا . والحُسْتَاش : الذين كِحَنَشُون .

والمحشّ والمتحسّ : منجل ساذّ ج مجسُ به الحشيش ، والفتح أجود ، وهما أيضاً الشيء الذي أيجعل فيه الحشيش ، وقال أبو عبيد : المحسّ ماحسٌ به ، والمحسّ الذي أيجعل فيه الحشيش ، وقد تكسر ميمه أيضاً . والحِسّاش خاصة : ما يوضع فيه الحشيش ، وجمعه أحسّة . وفي حديث أبي فله الحشيش ، وجمعه أحسّة . وفي حديث أبي السليل : قال جاءت ابنة أبي ذرّ عليها يحسُّ أسليل : قال جاءت ابنة أبي ذرّ عليها يحسُّ ووفي أي كما تخشن تخلق ، وهو من المحسَّ والمحسر ، الكيماء الذي يوضع فيه الحسيش ، بالفتح والكسر ، الكيماء الذي يوضع فيه الحسيش .

وحششت فرسي : ألقيت له حشيشاً . وحش الدابة محشها حشا : على الحشيش . قال الأزهري : وسبعت العرب تقول للرجل : محش فرسك . وفي المثلا : أحشك وتر وثني ، يعني فرسه ، أيضرب مثلا لكل من اصطنع عنده معروف فكافأه بضيد أو لهم يشكر ولا نقعه . وقال الأزهري : بضرب مثلا لمن يسيء إليك وأنت تنصن إليه قال الجوهري : ولو قيل بالسين لم يبعد ، ومعن اليه قال أحشك أفاحش لك ، ويكون أحشك أغلفك الحشيش ، وأحشه : أعانه على جمع الحشيش . وأحشه : أعانه على جمع الحشيش . وأحشت وهي محس : يبيست ، وأكثر ذلك في الشاكل . وحكي عن يونس : وأكثر ذلك في الشاكل . وحكي عن يونس : وأكثر ذلك في الشاكل . وحكي عن يونس : واستحشت ، على صيغة ما لم يُسم فاعله ، وأحسها الله . واستحشت مثله . وحش الولد في بطن أمه وسيد المن أمه و المن المه و المن المه المن أمه و المنتون أمه و المن أمه و المن أمه و المنتون أمه و المن المه و المنتون المن المه المه المن أمه و المنتون الولد و المنتون أمه و المنتون المن المه و المنتون المه و المنتون المن المه و المنتون المه و المنتون المه و المنتون المن المه و المنتون الم

١ قوله « وفي المثل النع » في شرح القاموس : ثم إن لفظ المثل
 هكذا هو في الصحاح والتهذيب والاساس والمحكم ، ورأيت في
 هامش الصحاح ما نصه : والذي قرأته بخط عبد السلام البصري
 في كتاب الأمثال لأبي زيد : أحشك وتروثين ، وقد صحح عليه.

كيشُ حَشًّا وأحَشُّ واستَحَشٌّ : 'جووز به وقث الولادة فيكبِسَ في البَطَّن ، وبعضهم يقول : 'حشَّ، بضم الحاء . وأحَسَّت المرأة والناقة وهي 'محِشّ : حَشَّ ولدُها في رحمها أي تبس وأَلْقَتُه حَشًّا ومَعْشُوشًا وأَحْشُوشًا أي يابساً ، زاد الأزهري : وحَشِيشاً إذا يبس في بطنهـا . وفي الحِديث : أن رجُلًا أراد الحروج إلى تبوك فقالت له أمُّه أو امرأته : كيف بالوَدِي ? فقال : الغَزُو ُ أَنْسَى لِلْوَدِي ، فما مَاتَتُ مِنه وَدِيَّةٌ وَلا تَحشُّت أَي يَبِيسَت. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنَّ امرأة مــات زُوجُهَا فاعتد"ت أربعة ۖ أَشْهَر وعشْراً ثَمْ تَزُو َّجِتْ رَجَلًا فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفاً ثم ولدت ولداً ، فدعا عمر ُ نساءً من نساء الجاهلية فسألمن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملًا من زوجها الأوَّل ، فلما مات حَشَّ وَلَدُهَا فِي بِطنها ، فلما مسها الزوج الآخر تحرُّكُ ولدُهَا ، قَـال : فَأَلَـْحَقُّ عَمَرَ الولدُ بالأول . قال أبو عبيد : حَشَّ ولدُها في بطنها أي يَبِس . والحُشِّ : الولد الهالك في بطن الحاملة . وإن في بطنها لَـحُشًّا ، وهو الولد الهـالك تنطوي عليه وتُهُراق دماً عليه تنطوي عليه أي يبقى فلم يخرج ؟ قال ابن مقبل :

> ولقد غَدَوْتُ على التَّجادِ بِجَسْرَهُ قَـَلِقٍ حَشُوش جَنِينَهَا أَو حَاثِلِ

قال : وإذا أُلقت ولدها يابساً فهو الحشيش ، قال : ولا يخرج الحشيش من بطنها حتى يُسطى عليها ، وأما اللحم فإنه يتقطع فيَبُول تحفزاً في بولها ، والعظام لا تخرج إلا بعد السَّطْو عليها ، وقال ابن الأَعرابي : تحشُّ وشَّ وأَدُ النَاقَة تَحِشُ تُحشُوشاً وأَحَشَته أُمّه.

والحُـُشَاشَـَة : رُوح القلب ورَمَـقُ حياة النفْس ؟ قال:

وما المَرَّءُ، ما دامَتُ 'حشاشة' نَفْسِهِ ، . بُدُرِكُ ِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ ، ولا آلِ

عدرك بقية محشاشة . والحُشاش والحُشَاشة : بقية الروح في المريض . ومنه حديث زمزم : فانْفَلَـتَت البقرة من حازرها مجُشاشة نفسها أي برمق بقية الحياة والروح . وحُشاشاك أن تفعل ذلك أي مَبلكغ مُجهدك ؟ عن اللحياني ، كأنه مشتق من الحشاشة . الأزهري : مُحشاشاك أن تفعل ذلك وغناماك وحُماداك بمعسَّى واحد . الأزهري : الحُشاشة رَمَق بقية من حياة ؟ قال الفرزدق :

إذا تسبعت وط أ الراكاب تنفست تحشاستتها ، في غير لتحم ولا ذم وأحَس الشعم العظم فاستحش : أدقه فاستدق ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

> سَيِنَتْ فَاسْتَحَشَّ أَكُورُعُهَا ، لاَ النَّيُّ نِيْ ، ولا السَّنَامُ سَنَام

وقيل : ليس ذلك لأن العظام تَدِق الشحم ولكن إذا سينت كقت عند ذلك فيا يُوى .

الأزهري: والمُستَحِشَة من النوق التي دقت أوظفَتُهُا من عظميها وكثرة لحمها وحمشت سفلتُها في رأي العبن . يقال : استحشها الشحم وقام فلان إلى فلان فاستحشه أي صغر معه . وحش النار تجشها حشا : جمع إليها ما تفرق من الحطب ، وقيل : أوقدها ، وقال الأزهري : حَشَشْتُ النارَ بالحطب ، فزاد بالحطب ؟ قال الشاعر :

تالله لولا أن تَحُسُّ الطَّبُخُ بِيَ الجَحِيمَ ، حين لا مُسْتَصْرَخُ

يعني بالطُّبِّخ الملائكة الموكَّلين بالعذاب. وحُشَّ

الحرب كيمُشُها حَشَّا كذلك على المَـَـُـُل إذا أَسعرها إ وهيجها تشبيهاً بإسعار النار ؛ قال زهير :

> يَحُشُّونَهَا بِالمَشْرَ فِينَّة والقنَّا ، وفِينْيانِ صِدْق لا ضِعاف ولا 'نكل

والمحَشُّ : ما تُحَرُّكُ به النار من حديدٍ ، وكذلكِ المحَشَّة ؛ ومنه قبل للرجل الشجاع : نعْم محَشُّ الكُتبية . وفي حديث زينب بنت جحش : دخل عليّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فضربني بمحَشَّة أى قضي ، جعلته كالعود الذي تحسَّ به الناد أي تحر"ك به كأنه حركها به لتَغَيُّهم ما يقول لها. وفلان حَشُّ حَرَّب : مُوقد نارها ومُؤرِّثُهُما طَسن مها . وفي حديث الرؤيا: وإذا عنده نار تَحِيْشُها أَى يُوقدُها؟ ومنه حديث أبي تصير : ويثلُ أُمَّة محَشُّ حَرَّب لو كان معه رحال ! ومنه حديث عائشة تصف أباها ، وضي الله عنهما : وأطنفاً ما حَشَّت يهود أي ما أُوقَىدَت من نيران الفتنة والحرب. وفي حديث على"، رضي الله عنه : كما أزالوكم حَشًّا بالنَّصَال أي إسعاداً ومبيحاً بالرمي . وحَشَّ النَّابِلُ سهمة بَحُشُّه حَشًّا إِذَا رِاشَه ، وأَلْزَقَ بِهِ القُذَاذَ مِن نواحمه أو ركَّمها علمه ؛ قال :

> أَو كَمِرْ بِخ على شَرْ بِانَةٍ ، حَشَّة الوامِي بِظِّهُوانِ حُشُرُ ١

وحُشَّ الفرسُ بِجَنْبَيْنِ عظيمِنِ إِذَا كَانَ مُجْفَراً. الأَزْهِرِي : البعير والفرس إذا كان مُجْفَرَ الجنبين يقال : حُشَّ ظهره بجنبين واسعَين ، فهو تحشُوش ؛ وقال أبو دواد الإيادي بصف فرساً :

> من الحادك مخشوش، بجنب جُرْشع تحب

١ قوله « حشر » كذا ضط في الاصل .

وحَشَّ الدابة كِمُشَّها حَشَّا : حملها في السير ؛ قال : قد حَشَّها الليل بعُصْلُسِيِّ ، مُهاجِر ، ليس بِأَعْرابِيُّ !

قال الأزهري: قد حشها أي قد ضبّها . ويَحْشُ الرجلُ الحطب ويَحُشُ النار إذا ضمّ الحطب عليها وأوقدَهُ ها ، وكل ما 'قو يّي بشيء أو أعين به ، فقد حُشْ به كالحادي للإبل والسلاح للحرب والحطب للنار ؛ قال الراعي :

هو الطَّرُّفُ لم 'تَحَشَّشُ' مَطِيِّ عِثْلِهِ ، ولا أَنسَ 'مُسْتَوْبِيدُ الدارِ خَالِفِ'

أي لم 'ترْمَ مَطَيِيْ بمثله ولا أُعـينَ بمثله قوم عند الاحتياج إلى المعونة .

ويقال : حَسَّشْتُ فلاناً أَحُشُه إِذَا أَصُلَحْتَ مَنَ حالِه ، وحَسَّشْت مالَه عال فلان أي كَثَّرْت به ؛ وقال الهذلي :

في المُنزَنيِّ الذي حَشَشْت له مال ضريك ، تيلادُه انكد

قال ابن الفرج: يقال ألنحق الحيس بالإس ، قال: وسمعت بعض بني أسد ألحق الحيش بالإش ، قال: كأنه يقول ألحق الشيء بالشيء إذا جاءك شيء من ناحية فافعل به ؛ جاء به أبو تراب في باب الشين والسين وتعاقبُسِهما . اللبث: ويقال حُش علي الصيد ؟ قال الأزهري : كلام العرب الصحيح مُ حُش علي الصيد بالتخفيف من حاش يحوش ، ومن قال حَسَسَتْ الصيد بالتخفيف من حاش يحوش ، ومن قال حَسَسَتْ الصيد عن الصيد من الحيواز ، ومعناه ضم الصيد من أبعده مع ذلك من الجواز ، ومعناه ضم الصيد من جانبيه كما يقال حُش البعير بجنبين واسعين أي ضم بعر أن المعروف في الصيد الحيوش . وحَسَ الفرس يحش حش إذا أمر ع ، ومثله أله بَ حَمَ الهوس يتوقد يحش الفراس .

الجُنُو الِق ؛ قال :

أَعْيَا فَنُطَنَّاهُ مَنَاطَ الْجَرِّ ، بَيْنَ حِشَاشَيْ باذِلٍ حِورٌ

والحَسْعَشَة : الحَرَكَة وَدُخُولُ بعضِ القوم في بعض . وحَسْعَشَنْه النَّارُ : أَحْرَقَنْه . وفي حديث علي وفاطمة : دخل علينا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعلينا قبطيغة فلما وأيناه تَحَسْعَشْنا، فقال : مَكَانَكُما! التَّعَشَعُشُ: التحر لك النهوض . وسمعت له حَسْعَشَة وخَسْغَشَة أي حركة ".

حفق : جفَسَت الساء تَحفِش حَفْشاً : جاءت بَمُطَرِ شديد ساعة ثم أَقْلَلَعَت . أَبُو زَبِد : يِقَال حَفَشَت السَّاء تحفِش حَفْشاً وحشكت تَحْشِك حَشكاً وأَغْبِت تُغْبِي إِغْبِاءً فِهِي مُغْبِية ، وَهِي الغَبْبِة والحَفْشة والحشكة من المطر بعني واحد . وحفش السَّيل الوادي تجفيشه حَفْشاً : مَلاه .

والخافِشة : المسيل ، صفة غالبة وأنتث على إدادة التلاعة أو الشعبة . والحافِشة : أَدَضُ مُسْتَدِية لما كَمِيئة البَطْن يُسْتَجْمَع ماؤها فيسيل إلى الوادى .

وحفشت الأرض بالماء من كل جانب : أسالته في أبل الحانب . وحفش السيل الأكمة : أسالتها . والحيفش : مصدر قولك حفش السيل تحفشاً إذا تجمع الماء من كل جانب إلى مستنقع واحد ، فتلك المساييل التي تعمم الح الحسل الأعظم هي الحوافش ، واحدتها حافشة ؛ وأنشد :

مَن عَشَيْتُهُ رُحْنَا ورَاحُوا إِلَيْنَا ، كَا مَلاً الْحَافِشاتُ الْمَسْيِلا كَافِشاتُ الْمُسْيِلا

وحفَشَت الأو دية : سالتَت كلُّمها ﴿ وحَفْشُ الإداوة : سَيَلانها . وحَفَشَ الشيءَ بِحِفْشُهُ : أَخْرَجَهُ . وحفَش في عَدُوهِ ؛ قال أبو دواد الإيادي يصف فرساً :

مُلُهُب حَشُّه كَحَشَّ حَرْبِقٍ ،

وَسُطَ غَابٍ ، وذاك مِنْه حَضَار

والخَسُ" والحُبُشّ : جماعة النخل ، وقال ابن دريد : هما النخل المجتمع . والحش أيضاً : البستان . و في حديث عثمان : أنه دفن في حَشِّ كُو كُب وهو ·بستان بظاهر المدينة خارج البَقيع . والحش : المُتَوَضِّأً ، سبي به لأنهم كانوا يَذْهبون عند قضاء الحاجة إلى البَساتين ، وقيــل إلى النخـــل المجتمع يَتَغَوَّاطُونَ فيها على نحو تسبيتهم الفناء عَذرة ، والجمع من كل ذلك حشَّان وحُشَّان وحَسَّان ؛ الأخيرة جمع ُ الجمع ، كلُّه عن سيبويه.وفي الحديث: أَنَّ رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، اسْتَخْلَى في حُشَّانَ . والمِحَشِّ والمُحَشِّ جبيعاً : الحَشِّ كأنه مُجْتَمَعُ العَذْرِةُ . والمَحَشَّةُ، بالفتح : الدبرُ وذكره ابنَ الْأَثْيَرِ فِي تَرْجِمَةً حَشَنَ ، قال : فِي الحديث ذكرُ ُ حُشًّانَ ، وهو يضم الحاء وتشديد الشين ، أُطُّهُمْ من آطام المدينة على طريق 'قبور الشُّهَداء. وفي الحديث: أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، نَهْى عن إنْيَان النساء في تحاسِّين ، وقبد رُوي بالسين ، وفي رواية : في 'حشُوسُهن أي أدُّبارهن . وفي حديث ابن مسعود : كاشُ النساء عليكم حرام . قال الأزهري : كني عن الأدبار بالمَحاش كما يُكنى بالحُشُوش عن مواضع الغائطي. والحَشِّ والحُشِّ : المَخْرَجِ لأَنهم كانوا يقضُون حوائجَهم في البساتين ، والجمع حشوش. وفي حِديث طلحة بن عبيد الله أنه قال : أَدْخُلُونِي الحَـشّ وقَرَّبُوا اللُّبُّ فُوضَعُوهُ عَلَى قَنْفَى ۖ فَبَأَيْمُت وأَنا مُكْرَهُ. وفي الحديث: إنَّ هذه الحُشُوشُ تَحْتَضَرَةً ، يعني الكُنْنُفَ ومواضعَ قضاء الحاجة . والحشاشُ : ۱ قوله « والحش البستان » هو مثك .

الحُنُوْنُ العَينَ : أَخْرَجَ كُلُّ مَا فِيهَا مِنَ الدَّمْعِ ؛ أَنشَدُ ابنُ دُويِد :

يا مَنْ لِعَينِ ثَرَّةِ المَدَّامِعِ، يَخْفِشُهُا الوَجْدُ بِمَاءِ هَامِعِ

ثم فسره فقال : يجفيشها يَسْتَخْرِج كُلُّ ما فيها . وحفَسَ لك الوُدُّ : أَخْرَجَ لك كُلِّ ما عنده . وحفَسَ المطرُ الأَرْضَ : أَظْهُر نَبَاتَهَا . والحَفُوش : المُسْتَحَفِّي ، وقيل : المُبالِغ في التَحَفِّي والوُدُّ ، وحَسَّ بعضُهُم به النَّسَاءَ إذا بالَّعْنَ في وُدُّ البُّعُولَة والتَحقي بهم ؛ قال :

بعند احتيضان الحنفوة الحنفوش

ويقال : حفشت المرأة لزو عبها الود إذا اجتبدت فيه . وتحفشت المرأة لزو جبها إذا أقامت عليه ولتزمته وأكبت عليه . والفرس كيفش أي يأتي بجري ي بعد جري . وحفش الفرس الجرش الجري يعفش أغقب جري فلم يَوْدَدُ إلا يجودة ؛ قال الكميت بصف غيثاً :

بِكُلِّ مُلِثَّ بِعِنْفِشُ الْأَكْمُ وَدُقَهُ ، · كَانَ السَّبِضُمَنَهُ ﴿ الطَبِالِسَا

ويَحفِش : يَسِيل ، ويُقال : يَقْشِر ؛ يقول : اخْضَرَ ونَضَرَ فشبَّهَ بالطَّبالِسة . والحَفْش : الضّرِّ . والجِفْش : الشيء البالي .

ابن شميل: الحَفَشُ أَن تَأْخُدُ الدَّبَرَة فِي مُقَدَّمُ السَّنَام فَتَأْكُلُهُ حَى يَذْهَبُ مُقَدَّمُهُ مِن أَسْفُلُهُ السَّنَام فَتَأْكُلُهُ حَى يَذْهَبُ مُقَدَّمُهُ مِن أَسْفُلُهُ إِلَى أَعَلَاه فَيَبْغَى مُقَدَّمُه مِمَا يَلِي عَادِبَه . يقال: قد قامًا ، ويذهب مُقَدَّمُه مما يَلِي غادِبَه . يقال: قد تحفِشَ سَنامُ البعير ، وبَعير تُ حَفِشُ السَّنام وجمل تحفِش سَنامُ البعير ، وبَعير تحفِش السَّنام وجمل أَحْفَش وناقة تحفشاء وحفشة .

والحِفْشُ : الدُّرْج يكونَ فيه البَخُور ، وهو أيضاً

الصغير من بيُوت الأغراب ، وقيل : الحفش والحَفْش والحَفْش البيت الذَّلِيلِ القريب السَّمْكِ من الأَرْض ، سُمْيَ به لضيقه ، وجمعه أحفاش وحفاش . والتحفُّش : الانضام والاجتاع ؛ ومنه حديث المعتدة : دخلت حفشاً وللبست شرَّ يسابها وحقش الرجل : أقام في الحفش ؛ قال دوّبة : وكنت لا أوبن التَّحفيش

وتَحَفَّشت المرأة على زَوَّجَهَا أَو ولَّدَهَا : أَقَامَتْ ، وفي بَيْتُها إذا لَزَ مَتِهُ فَلَمَ تَبُرَحُهُ . والحَفْشُ : وعَاءُ المَغَازُلِ . اللَّتُ : الحَفِّشُ مَا كَانُ مِن أَسْقَاطُ الأُوَّانِي النِّي تَكُون أُوعبَّةً فِي السَّنْتِ للطِّيب ونحوه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، بِعَث رِجُلًا مِن أَصِحابِهِ سَاعِياً فَقَدِمِ بِمَالَ وَقَالَ : أَمَّا كذا وكذا فهو من الصدّقات ، وأما كذا وكذا فإنه مما أُهْدِي لي ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : هلا تَجلس في حفاش أمَّه فيَنظر هل يهدى له ? قال أبو عبيد : شبَّه مَيت أمَّه في صِغَر ِ والدُّرْج ، وذكر ابن الأُثيرِ أن الذي وجَّبُّه ساعياً على الزكاة هو ابن اللُّتُبِيَّة . والحفش : هو البيت الصغير . ويقال : معنى قوله هلا قَعد في حفَّش أمه أي عند حفَّش أمه. وحَفَشُوا عليك كِخْفشُون تَحفْشاً : اجتبعوا . وِقالَ شجاع الأعرابي : حَفَرُ وا علنها الحَمَلُ والركابُ وحَفَشُوها إذا صَبُّوها عليهم . ويقال : هم تحفيشُونَ عليك أي يجتمعون ويتألفون والحفش : الهَنُّ .

حكش: ابن سيده: الحَكْشُ الظَّلْمُ. ورجل حاكِشُ : طالم ، أواه على النسب . وحَوْ كَشُ : اسم . الأَزهري: رجل حَكِشُ مثل قولهم حَكِر ، وهو اللَّجُوج . والحَكِشُ والعَكِشُ : الذي فيه النواء على تخصه .

حكنش: تحكننش: اسم.

حيش: حيث الشيء : تجمعه والحيش والحيثوشة والحياسة : الدقة ولئة تحيشة : دقيقة حسنة . ووه حيث الساقين والدراعين ، بالتسكين ، وحييشهما وأحبيشهما : دقيقهما ؛ وذراع حيشة وحييشة وحيشها وكذلك الساق والقواغ . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به حيش الساقين فهو لشريك ؛ ومنه حديث علي في هدم التحعبة : كأني برجل أصعل أصمع حيث الساقين قاعد عليها وهي تهدم ؛ وفي حديث صفية : في ساقيه تحيوسة ؛ قال يصف براغيث :

وحُمْشُ القَوائِم ُحدْبِ الطُّهُورِ ،
طَرَقَتْنَ بِلِكِيْلِ فَأَرَّقَتْنَي وحَمَشَت قوائمه وحَمِّشَت : كَفَيَّت ؛ عَنِ اللحياني قال :

كأن الذاباب الأزوق الحبش وسطها،

إذا ما تعنش بالعشيات شارب الليث: ساق حيش والجمع محيش وحماش وقد حميش الليث عداش وقد حميش الليث وقد حميش الساقين . وفي حديث حد الذنا: فإذا رجل حميش الحائق استعاره من الساق للبدن كله أي دقيق الحياية . وفي حديث هند قالت لأبي سفيان: اقتبالوا الحميت الأحيش وقر حيش وحيش وحيش وحيش ومستحيش : دقيق ، والجمع من ذلك حماش وحيش والجمع من ذلك حماش وحيش ، والجمع من ذلك حماش وحيش ، والجمع من ذلك حماش

كَأَنَّمَا 'ضَرِبَتْ ' قَلُدًّامَ أَعْيُنُهَا ' قُطُنْ بُسْنَحْمِشِ الأَوْتَارِ كَخُلُوجِ

ذو الرمة :

قال أبو العباس : رواه الفراء :

كَأَنَّمَا خَرَبَتْ قُدَّامَ أَغَيْنُهَا قطناً بمُسْتَحْمِشِ الأَوْتَارِ تَحْلُوجِ

وحَمِشُ الشَّرُ : اشْتَدُ ، وأَحْمَشْتُهُ أَنَا . واحْتَمَشُ القِرْنَانَ : اقتلا ، والسين لغة . وحَمَشُ الرجلَ حَمُشًا وأَحْمَشُهُ فَعْضَب ، أَغْضَبَهُ فَعْضَب ، والاسم الحَمْشُة والحُمْشُة . الليث : يقال للرجل إذا اشتحْمَشُ عَضِاً ؛ وأنشد شير :

إنتي إذا حمشني تحميشي

واحْتَمَشُ واسْتَحْمَشُ إذا النَّمَبُ غَضِاً. وفي حديث ابن عباس: رأيت عليّاً يوم صفّين وهو 'محْمِشُ أصحابة أي 'محرّضُهُم على القتال ويُغضُهُم . وأحْمَشُتُ النّاوَ: أَلَهُ بَنْهُا ؟ ومنه حديثُ أَبِي 'دَجانَة: وأَيتُ إنساناً 'محْمِشُ النّاسَ أَي يَسُوقُهُم بِغَضَبٍ . وأحمَشَ بها : أَشْمَعَ وَقُدُودُها ؟ والحمَشَ بها : أَشْمَعَ وَقُدُودُها ؟ قال ذو الرمة:

كساهُنَّ لَوْنَ الجَوْنِ ، بعد تَعَيْسُ لِوَعْسِينَ ، إحْماشُ الوَّلِيدة بالقِدْرِ ا

أبو عبيد : حَشَشَت النارَ وأَحْمَشَتُهَا ؟ وأَنشد بيت ذي الرمة أيضاً : ... إحماش الوليدة بالقدر. وأَحْمَشُتُ الرَّحِلَ : أَعْضَبْتُهُ ، وكذلك التَّحْمِيشُ ، والاسمُ الحِمْشَة مقلُوب منه . واحْتَمَشَ الدِّيكان : اقْتَتَلَا . والحَمِيشُ : الشخم المُذابُ . وأَحْمَشَ الشخم وحَمَّشَة : أَذَابَهُ النّالِ حتى كاد بُحِر قُه ؟ قال :

كأنته حين وهي سقاؤه، والنحل من كل سباء ماؤه، حسم إذا أحبشه فسلاؤه

١ قوله « بمد تعيس » في الشارح تغبس بالمجمة و الموحدة .

كذا رواه ابن الأعرابي ، ويروى حَمَّشُهُ .

حنش: الحَنَسُ، : الحَيَّة، ، وقيل : الأَفْعَى ، وبها سُمِّي الرجلُ حَنَسًا . وفي الحديث : حتى يُدْخِل الوليدُ يدَه في فَم الحَنَسُ أي الأَفْعَى ، وهذا هو المراد من الحديث . وفي حديث سَطيع : أُحلِفُ ما بين الحَرَبُ تَنَيْن ا من حَنَسُ ؟ وقال ذو الرمة :

وكم تحنّش دعّف اللّعاب كأنّه ، على الشّرّك العاديّ ، يضورُ عصام

والذَّعْفُ : القاتلُ ؛ ومنه قيل : مَوَّتُ 'دْعَافُ ؛ وأنشد شهر في الحَيْش :

فاقتُدُرُ له، في بعض أعراض النَّمَمُ ، ليمة من حَنَش أَعْمَى أَصَمُّ

فالحَنَشُ هَمَا : الحَيّةُ ، وقيل : هو حيّة أبيضُ عَليظ مثلُ النَّعْبانِ أَو أَعْظَمَ ، وقيل : هو الأَسُودُ منها ، وقيل : هو الأَسُودُ منها ، وقيل : هو منها ما أَشْبَهَتْ وووسُه ووسُ الحَرابي وسوام أبرَ صَ ونتحو ذلك . وقال اللبث : الحَيْشُ ما أَشْبَهَتْ وووسُه وووسَ وخوها ؛ الحيّاتِ من الحَرابي وسنوام أبرَ صَ ونحوها ؛ وأَنشد :

ترى قطعاً من الأحناش فيه ، جماجيمُهُن كالحَشَلِ النَّزيع

قال شهر : ويقال للضّبابِ واليَرابِيع قد أَحْنَشَتْ في الظَّلَم أي اطّرَدَتْ وذهبَتْ به ؟ وقال الكميت :

فلا تُوْأَمُ الحِيتانُ أَحْنَاشَ فَقَوْمَ ، ولا تَحْسَبُ النَّبُ ِ الجِيَّاشَ فِصَالَهَا

فَجَعَلَ الْحَنَشَ كُوابُ الأَرضِ مِن الْحَيِّاتِ وغيرِها؛ وقال كُراعُ : هو كُلُّ شيءٍ من الدوابُّ

١٠ قوله « ما بين الحرتين النج » في النهاية بما بين النج .

والطير . والحَنَشُ ، بالتعريبك أيضاً : كلُّ شيء يُصادُ من الطير والهوام ، والجمْع من كل ذليك أحْناش .

وحنَشَ الشيءَ كِخَلْشُهُ وأَحْنَشَهُ: صادَه . وحَنَشَلْتُ الصَّلدَ : صدَّته .

وَالْمَحْنُوشُ : الذي لَسَعَتُهُ الْحَنَنُشُ ، وهو الْحَيَّةُ عِهِ الْحَيَّةُ عِهِ الْحَيَّةُ عِهِ الْحَيَّةُ ع قال رؤية :

فَقُلُ لَذَاكَ الْمُزْعَجِ الْمُخْنُوشِ

أي فقل لذلك الذي أقبلة الحسد وأزعجه وبسه مثل ما باللسيع . والمتخدوش : المسوق جثث به تخييشه أي تسوقه محركاً . يقال : حتشه وعنشه إذا ساقه وطرده . ورجل كخيوش : مغدوز الحسب ، وقد تحيش . وحنشه عبن الأمر بجينشه : عطفه وهو بمعني طرده ، وقبل : . . . اعتجه فأبدل العين حاء والجيم شيناً . وحنشه : تخاه من مكان إلى آخر . وحنشه وحنشة : أغضه كمنشه ، وسنذكره .

وأبو حَنَش : كنية رجل ؛ قال ابن أحمر : أبو حَنَش يُنتَعَمُنا وطلَّ قُ وعَمَّادٌ وآوَ نِنةً أَثالا

وبنو َحنَشٍ : بطن .

حنبش : كَنْبُشُّ : اسم وجل ؛ قال لبيد :

ونحْنُ أَتَيْنَا كَمُنْيَشًا بَابِنِ عَنْهُ أَبِي الحَصْنِ؛إذْ عافَ الشَّرَابُ وَأَقْسَمَا

ان الأعرابي: يقال للرجل إذا تزا ورَقَتَصَ وزَقَنَ تَحَنْبَشَ. وفي النوادر: الحَنْبَشَةُ لَعَبُ الجواري بالبادية ، وقيل: الحَنْبَشَةُ المُشَيِّ والتَصْفِيتَيُ والرقصُ.

١ هنا بياض بالاصل .

الهذلي :

# فَأَتَتْ بِه 'حوشَ الفُؤَادِ 'مَبَطَّنَاً 'سهُداً، إذا ما نامَ لِيَبْلُ الهُوْجَل

وحُشْنَا الصِدَ تحوُّشًا وحياشًا وأحَشْنَاه وأَجُو َشْنَاهِ: أَخْذَنَاهُ مِن حَوَالَـنَّهُ لَنَصْرُ فَهُ إِلَى الْحَبَّالَةُ وضممناه . وحُشْتُ عليه الصيدَ والطبيرَ حوْشًا وحياشأ وأحشثته علية وألحوكشتته عليه وأحوكشتته إياه ؛ عن ثعلب : أَعَنْـته على صيدهما . واحْبُّـوَشَ القومُ الصيدَ إذا نَـفَرَ ﴿ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ ﴾ وإنحا ظهرت فيه الواو كما ظهرت في اجْتَوْرُوا . وفي حُديث عمر ، وضي الله عنه : أنَّ وجلين أصابا صيداً فتلُّه أحدهما وأحاشَهُ الآخرُ عليه يعني في الإحرام. يقال : 'حشَّت' عليه الصيد وأَحَشْتُه إذا نَفَّر ْتُه نحُورَه وسُقْتُه إليه وحَمَعُنَّه عليه. وفي حديث تسمُرة: فإذا عنده ولندان وهو كيُوشُهم أي يجمعهم . و في حديث ابن عبر : أنه دخل أرضاً له فرأى كلباً فقال : أَحيشُوه على ". وفي حديث معاوية : قـَـلُّ النَّحِياتُ أي حركتُه وتصَرُّفُه في الأمور . وحُشْتُ الإبلَ : جَعَتْهَا وَسُقَتْهَا . الأَوْهِرَي : تحوُّشَ إذا تجبُّع ، وشتوَّحَ إذا أَنْكُرَ ، وحاشَ . الذِّئبُ الغنم كذلك ؛ قال :

> تَحُوسُهُما الأَعْرَجُ خَوْشَ الجِلَّةِ ، من كُلُّ خَمْراءَ كُلُوْنِ الكِلِلَّةِ

قال: الأعرج ههنا ذئب معروف . والتَّحُويِش : التَّحُويِش : التَّحُويِل . وتحوَّل القوم عني : تَسَعَوا الله وانجاش عنه أي نَقر . والحُواشة : ما يُسْتَحْيا منه . والحُواشة : ما يُسْتَحْيا منه . والحُنوش القوم علوه وسطته م . واحْتُوش القوم على فلان : جعلوه . وهو يحوشه » في النابة فهو .

حنفش: الحِنْفيش : الحِية العظيمة ، وعَمَّ كراع به الحِية . الأَزهري : الحِنْفش حية عظيمة ضخمة الرأس رَقْشاء كداراء إذا حرابتها انتفخ وريد ها ؟ ابن شميل : هو الحَنْقات نفسه . وقال أبو خيرة :

حوش : الحُنُوشُ : بلادُ الجِنَّ من وراء كَمَّلُ بَبُرينَ لا يُرَّ بها أحد من الناس ، وقيل : هم حيَّ من الجن؛ وأنشد لرؤنة :

الحَنْفيشُ الأَفعي ، والجماعةُ كنافيشُ .

اللكُ سارَتُ من بِلادٍ الحُنُوشِ

والحنوسُ والحنوشية : إبلُ الجن ، وقيل : هي الإبلُ المنتوحشة . أبو الهيم : الإبلُ الحنوشية . هي الوحشية ، ويقال : إن نحلًا من فعولها ضرب في إبل لمنهرة بن حيدان فنتجت النجائب المنهرية من تلك الفعول الحنوشية في لا تكاد يدركها التعب . قال : وذكر أبو عمرو الشباني أنه وأي أربع فقر من مهرية عظماً واحداً ، وقيل : أبل محوشية "عرامات يعزة فوسها . ويقال : الإبلُ الحنوشية منسوبة إلى الحنوش ، وهي فنحول البلُ الحنوشية منسوبة إلى الحنوش ، وهي فنحول البها .

ورجل ُ ُ حُوشِي " : لا مجالط الناس ولا يألفهم ، وفيه ُ ُ حُوشِي " . وحُوشِي " . وحُوشِي " . وحُوشِي " الكلام : وحُشي " وخُسي " الكلام وعُقبي " الكلام وعُقبي " الكلام بعنى واحد . وفي حديث عمرو : لم يَتَتَبَع الكلام أي وحشية وعقيد والغريب محرشي " الكلام أي وحشية وعقيد والغريب المناسكل منه . وليل ُ حُوشِي " : مظلم هائل " .

ورجـل ُحوشُ الفؤاد : حديدُه ؟ قال أبو كبـير

وسطهم . وفي حديث علقمة : فَعَرَفَتُ فيه تَعَيَّهُم . تَعَيَّوْشُ القوم وهيئتَهم أي تأهبهُم وتَشَيَّعُهم . ابن الأعرابي : والحيواسة الاستحياء ، والحيواسة من بالسين ، الأكل الشديد . ويقال : الحيواسة من الأمن ما فيه فطيعة " ؛ يقال : لا تَعْشُ الحيواسة ؟ قال الشاعر :

غَشَيتَ 'حواشة" وجَهِلْتَ خَتَّا ، وآلتَّرْتَ الفيواية عَيْرَ واضِ فَــَالَ أَبُو عِمْرُو فِي نِوادَرْهُ : التَّحْدَوْشُ الاستِحَاةِ .

والحَوْشُ : أَن تَأْكُلُ مِن جَوَانِبِ الطُّعَامِ .

والحائشُ : جماعةُ النخلِ والطرَّفاء ، وهو في النخلِ أَشَهُرُ ، لا واحِدًا له من لفظه ؛ قال الأخطل :

و كَأَنَّ أَظَمَّنَ الحَيِّ حَاثِشُ فَتَرْيَةٍ ، داني أَلِمَّنَاهِ ، وطَيِّبُ الأَثْمَارِ

شَمِرَ وَ الْجَائِشُ مِمَاعَةُ كُلُّ شَمِرَ مَنَ الطَّرِفَاءُ وَالنَّخَلِّ وَغَيْرِهُمَا ﴾ وأنشد :

> فُوْجِيدَ الحَائِشُ فيما أَحُدَقا قَفْراً من الراميِنَ ؟ إذْ تَوَدَّقَا

قال : وقال بعضهم إنما مُبعل حائيبًا لأنه لا منفذ له . الجوهري : الحائشُ جماعة النخل لا واحد لها كما يقال لجماعة البقر ربرب ، وأصل الحائش المجتمع من الشجر ، فغلا كان أو غير ، يقال : حائيشُ خلل فقضى الطرفاء . وفي الحديث : أنه دخل حائيش نخل فقضى فيه حاجت ؟ هو النخلُ الملتف المجتمع كأن لا لالتيفافيه كيموش بعضة إلى بعض ، قال : وأصله الواو ، وذكره ابنُ الأثير في حبش واعتذر أنه ذكره هناك لأجل لفظيه ؛ ومنه الحديث : أنه كان وقال ابن جني : الحائشُ اسم لا صفة ولا هو جار وقال ابن جني : الحائشُ اسم لا صفة ولا هو جار

على فعل فأعَلُّوا عينه ، وهي في الأصل واو من الحوش ، قال : فإن قلت فلعله جار على حاش جريانَ قَائم على قام ، قيل : لم نَرَاهم أَجْرَو ْ وصفَّة ۗ ولاَّ أَعْمِلُوهُ عِمَلَ الْفِعْلِ ﴾ وإنما الحائشُ البستانُ بمِنْوَلَة الصُّورُ ، وهي الجماعة ُ من النخل ، وبمنزلة الحديقة ، فإن قلِت : فإنَّ فيه معنى الفعَّل لأنه كيمُوشُ ما فيه من النخل وغيرٍ • وهذا يؤكد كونه في الأصل صفة" وَإِنْ كَانَ قَدَ اسْتَعْمَلُ اسْتَعْمَالُ الْأَسْمَاءُ كَصَاحْبِ وواردٍ ، قبل : ما فيه من معنى الفعُّليَّة لا يوجب كونكه صفة "، ألا ترى إلى قولهم الكاهل والفارب وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان ? وكذلك الحائشُ لا 'يسْتَنْكُرُ' أَن يجيء مهموزاً وإنَّ لم يكن اسمَ فاعل لا لشَّي ۗ عنير بجيتُه على ما يَلزم إعْلالُ عينِه نحو قائمٍ وبائعٍ وصائمٍ . والحائشُ : شقُّ عند مُنْقَطَع صدورُ القدم ما يلي الأخبص .

ولي في بني فلان خواشة أي مَنْ ينصرني من قَـرابةٍ أو دِي مودّة ؛ عن ابن الأعرابي ,

وما يَنْحاشُ لشيء أي ما يكتوث له . وفلان ما يَنْحاشُ من فلان أي ما يكتوث له .

ويقال : حاش لله ، تنزيها له ، ولا يقال حاش للك . وفي قياساً عليه ؛ وإنجا يقال حاشاك وحياشى لك . وفي الحديث : من خرج على أمنّى فقتل بَرّها وفاجر ها ولا ينخاش لمؤمنهم أي لا يغزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر . وفي حديث عمرو : وإذا ببياض ينخاش مني وأنشاش منه أي يَنفر مني وأنفر منه . وهو مطاوع الحرش النقار ؛ قيال ان الأثير : وذكره المروي في الياء وإغا هو من الواو . وزَجَرَ

١ أوله « فقتل برها » في النهاية : يقتل ، وقوله « ولا ينحاش » فيها :
 ولا يتحاش .

الذئب وغيرَ منها انشحاش لزَجُوهِ ؛ قال ذو الرمة المصف بيضة نعامة :

وَبَيْضَاء لا تَنْحَاشُ مَنَّا وَأُهُمًا ، إذا ما رَأْتُنَا ، زِبلَ منها زَو بِلُهَا

قال ابن سيده: وحكمنا على انشعاش أنها من الواو لما علم من أن العين واوآ أكثر منها ياة ، وسواء في ذلك الاسم والفعل . الأزهري في حشا: قال الليث المتحاش كأنه مَفْعَل من الحَوْش وهم قوم للغيف أشابة "؛ وأنشد بيت النابغة:

> َجَمِّعٌ كَعَاشَكَ يَا يِزِيدُ ، فَهَإِنَّتِي أَعْدَدُنُ يَرِّبُوعاً لَكُمُمُ وتَسِيا

قال أبو منصور : غلط الليث في المتحاش من وجهين: أحدهما فتحه الميم وجعين المتحاش من الحوش والوجه الثاني ما قال في تفسيره ، والصواب المحاش والوجه الثاني ما قال أبو عبيد فيا روى عنه أبو عبيد وابن الأعرابي : إنما هو عبيد محاشت عاشتك ، بكسر الميم ، جعلوه من محشته أي أحر قته لا من الحوش وقد فسر في الثلاثي الصحيح أنهم يتحالفون عند النار وأما المتحاش ، بفتح الميم ، فهو أثاث البيت ، وأصله من الحتوش وهو جمع الشيء وضه . قال : ولا يقال للفيف الناس محاش ، والله أعلم .

حِيش : الحَيْشُ : الفَرَعُ ؛ قال المتنخل الهذلي :

ذلك بَزْ ي ، وسَلِيهِم إذا ما كفّت الحَيْش عن الأرْجُل

ان الأعرابي : خاش تحيشُ حيشاً إذا فَرْعَ . وفي الحديث : أن قوماً أسلموا فقد مُوا المدينة بلحم فتَحَيَّشَتُ : نفرت فتَحَيَّشَتُ : نفرت وفرَعَتُ ، وقد روي بالجم ، وهو مذكور في موضعه . وفي حديث عمر قال لأخيه زيد حين

نُدب لقتال أهل الردّة فتناقل : ما هذا الحكيش والقبل أي ما هذا الحكيش والقبل أي ما هذا الفزّع والرّعْدة والنفور .

والحَيْشَانُ : الكثير الفزع . والحَيْشَانَةُ : المسرأة الذَّعُورُ من الرَّبِيَةِ .

## فصل الخاء المعجبة

خيش: تخبّش الشيء : جمعه من ههنا وهمنا . وخُباشات العبيش ! : ما يُتناولُ من طعام أو غوه ، نخبيش من ههنا وههنا . والحبيش ، مشل المبيش سواء : وهو جمع الشيء . ورجل خباش : مكتسب " . اللحياني : إن المتجلس ليتجمع "خباشات من الناس وهباشات إذا كانوا من قبائل شتى . وقال أبو منصور: هو بحبيش ، بالحاء المهملة ، ويهبيش ، وهي الحباشات والهباشات .

وخَنْئَسُ ؛ اسم رجل مشتق من أحد هذه الأسباء ، قال الأزهري : وقد رأيت غلاماً أسود في البادرة كان يسمى خنبشاً ؛ وهو فَنْعَل من الحبش .

خدش : تَخدَشَ جلده ووجهّه كَيْدُرِشُهُ خَدَّشُكَّ : مزقه

والحدث : مرق الجلد ، قل أو كثر . قال أبو منصور : وجاء في الحديث : من سأل وهو غني جاءت مسألته بوم القيامة نحدُوشاً أو نحمُوشاً في وجهه . والحدوث وهو من ذلك . قال أبو منصور : الحكش والحسش بالأظافر . يقال : خد شت المرأة وجهها عند المصية وحَمَشَت إذا ظفر ت في أعالي نحر وجهها ، فأذ منه أو لم تك مه . وخد ش الجلد : قشره بعود أو نحوه ، والحدوش وعارة القاموس وشرعه : وخاشات العيش ، بالضم كا ضطه الصاغان ، وظاهر سياقه أنه بالمنتع .

أخر شة"، وبعير كخروش".

والمخرس والمخراش: خشة "مخط بها الإسكاف". والمخرسة والمحرس : خشة "مخط بها الحران أي ينقش الجلد ويسمى المخط ، والمخرس والمخرش أيضاً : عصاً معوجة الوأس كالصو الجان ؛ ومنه الحديث : ضرب وأسة محدرش

وخَرَسَ الغصنَ وخَرَّسَهُ: ضربه بالمحجَنِ بجندبه الميه . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه أفاض وهو تخِرْش بعيرَه بمحجنه ، قال الأصعين : الحَرَّشُ أَن يضربه بمحجنه ثم يجتذبه إليه يريد بذلك تحريكه للإسراع ، وهو شبيه بالحدش والنخس ؛ وأنشد :

# إنّ الجِراءَ تَخْنَتُرِشْ في بطنن أمّ الهَسُّرِشْ

وخرَسُ البعيرَ بالمِحْجَن : ضربه بطرف في عَرْض وقبته أو في جلده حتى 'مجت عنه وبَرَه . وخَرَشْت البعير إذا اجتذبته إليك بالمخراش ، وهو المحجّن ، وربما جاء بالحاء . وخَرَشَه الذباب وحَرَشَه إذا عضه .

قَـَرَ ْضِي وَمَا كَجَمُّعْتُ مِن نُخْرُوشِي ﴿

وخرَشُ لأهله بَخْنُرُشُ خَرْشًا وَاخْتُرَشَ : جمع وكسب واحتال . وهـو كِخْرُشِ لعياله ويخْتُرَشُ أي يكتسب لهم ويجمع، وكذلك يقْتَرَشُ ويقْرُشُ بطلب الرزق . وفي حديث أبي هريرة : لو وأبتُ جمعه لأنه سمي به الأثر ، وإن كان مصدراً . وخَدَّشَهُ : 'شدَّدُ للمبالغة أو الكثرة . وخادَشَتُ الرجل إذا خدَشَتُ وجهه وخدَشَ هــو وجهك ، ومنه سمي الرجل خداشاً ، والهر يسمى 'محادِشاً.

والمبغدش : كاهل البعير ؟ قال الأزهري : كان أهال الجاهلية يسبون كاهل البعير 'مخلاشاً لأنه كين يغيد ش الفم إذا أكل بقلة لحمه . ويقال : شد فلان الرحل على مخدش بعيره . وابنا محكمة ش : طركا الكتفين كذلك أيضاً . والمنخدش : مقطع العني من الإنسان والحف والظلف والحافر.

والحاديثة : من مسايل المياه اسم كالعافية والعاقبة . وخادشة السُّفا : أطراف من سُنبُل البُرِ أو الشعير أو الشعير أو البُهمي وهو شوكه وكله من الحَدْش .

وخِداش ومُخادش : اسمان. خِداش بن زهير ٢ .

ابن الأعرابي: الحكماُوش الذباب ، والحكماُوش البُر عُمُوت ، والحُمَّمُوشُ البق .

خوش: أَلَحُرَّشُ : الحَكَّشُ فِي الجَسدَكَلَّة ، وقالَ اللّبَث : الحَرَّشُ بِالأَطْفَارِ فِي الجَسدَكُلَّة ، خَرَّشَهُ وَخَرَّشَهُ وَخَرَسُهُ : قَد تحرَّكُ وَخَرَّرُ شُ : قَد تحرَّكُ وَخَرَّوْ وَمَنْ فَرَيْسُ : قَد تحرَّكُ وَخَرَرُ شُ : قَد تحرَّكُ وَمِرْ وَمَرْدُ وَمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

واخْشَرَشَ الجَرُولُ : تحرَّكَ وخَدَشَ . وَتَخَانَ سُتَ الْكَلَابِ وَالسَانِيرِ : نَخَادَ شَتَ وَمَزَقَ بَعْضَهَا بَعْضًا . وكُلُبُ خِراشٍ أَي هِراشٍ . والحِراشُ : سِمَةُ مُستَطِيلَةً كَاللَّذِعَةُ الحَفِيةُ تَكُونُ فِي جُوفِ البَعْيرِ ، والجَمع ، قوله « والمغدش كامل الله » هو تمنير وعدّث ومنظم؛ الاخرة

ټوله « خداش بن زهير » عبارة القاموس و ککتاب ابن سلامة
 أو أبو سلامة صحابي وابن زهير وابن حميد وابن بشر شعراء .

العَيْرَ كِنْرِشْ ما بين لابَنَيْها يعني المدينة ؟ قيل :
معناه من اخْتَرَ شَتْ الشيء إذا أخذته وحصلته ،
ويروى بالجيم والشين ، وهـو مذكور في موضعه من
الجَرْشِ الأكلِ ، وخَرَشَ من الشيء : أخذ .
وفي حديث قيس بن صيفي : كان أبو موسى يَسْمعننا وغين نخار شبهم فلا ينهانا ، يعني أهـل السواد .
ونحن نخار شبهم فلا ينهانا ، يعني أهـل السواد .

## أَصْدُرُ هَا،عَنْ طَثْرُهُ اللَّائَاتُ ، صاحبِ ليل ِ خَرِشْ التَّبْعَاتُ .

الحَرَشُ : الذي يهجها ويحركها . والحَرَشُ والحَرَّشُ : الرجل الذي لا ينام ، ولم يعرفه شورُ ؛ قال أبو منصور : أظه مع الجوع .

والحُرِّ شَاءُ : قَسَرة البيضة العليا اليابِسة ُ ، وإنما يقال . لها حَرِّ شَاءُ بعدما تُتنقَف فينُخْرَجُ ما فيها من البلل . وفي التهدديب : الحُرِّ شَاءُ جلدة ُ البيضة الداخلة ، الجرِّ شيء . والحُرِّ شَاءُ : قَسَرة البيضة العليا بعد أن تكسر ويخرج ما فيها . وخرِّ شاء الصدر : ما يومى به من لزج النخامة ، قال : وقد يسمى البلغم خرْ شاء . ويقال : ألقى فلان تخراشي " صدره ، أواد النخامة . ويقال : ألقى فلان تخراشي " وجلاها . أبو زيد : الحُرْ شاءُ مثل الحرْ باء جلد الحية وقشر من ويورُ شاء من البن وقيل : وخرْ شاء من المناخ وتَفَتُق . وخرْ شاء الله : وغورْ شاء المناخ وتَفَتُق . وخورْ شاء الله : وغورْ شاء وقورْ قال مزود :

إذا مَسَّ خِرْشَاءَ الشَّمَالَةِ أَنْفُهُ ، ثُنَى مِشْفَرَ بِهِ الصَّرِيحِ فَأَفْنَمَا

يعني الرغوة فيها انتفاخ وتَفَتَّقُ وخُرُوقٌ . وخَرِ شَاءُ التُّمَالَةِ : الجَلَّدَةِ التي تعلو اللهن ، فَاإِذَا أَرَادِ الشَّارِبِ شربه ثني مِشفريه حتى تختلُص له اللهن . وخر شاءً

العسل: شبعه وما فيه من ميت نحله. وكل شيء أجوف فيه انتفاخ وخروق وتفتق م خرشاء . وطلعت الشمس في خرشاء أي في غَبَرَ و استعار أبو حنيفة الحراشي المحشرات كالها .

وخَرَسَتَهُ وخُراشهُ وخِراشُ ومُخارِشُ ، كَالَمُهَا : أسماء . وسياك بنُ خَرَسُهُ الأنصاري وأبو خِراش المُدْني ، بكسر الحاء ؛ وأبو نخراشه ، بالضم، في قول الشاعر :

> أَبَا بُخُواشَةَ أَمَّا كُنْتَ ذَا نَفَرٍ ، فإنَّ قوميَ لم تأكلتهمُ الضَّبُع

قال ابن بري: البيت لعبّاس بن مر داس السُّلَمي ، وأبو أخر اشة كُنْية مُ خفاف بن نُد بَة ، وندبة أهه ، فقال مُخاطبه : إن كنت ذا نفر وعدد قلل فإن قومي عدد كثير لم تأكلهم الضبع ، وهي السّنة المُخدبة ، وروى هذا البيت سببويه : أمّا أنت الم كان المحدوقة وأمّا عوض منها وذا نفر خبرها وأن مصدرية ، وكذلك تقول في قولهم أمّا أنت منطلقاً انطلقت بعك بفتح أن فتقديه عنده لأن كنت منطلقاً انطلقت معك بفتح أن فأسقطت في قوله عز وجل : فأسقطت لام الجر كا أسقطت في قوله عز وجل : وأن هذه أمّا كم أمّة واحدة وأنا ربح فاتقون ، والعامل في هذه اللام ما بعدها وهو قوله فاتقون ، قال : وكذلك الكلام في قولك لأن كنت منطلقاً ، وبعد اللام ما بعدها وهو انطلقت معك ؟ وبعد الله ما بعدها وهو انطلقت معك ؟

وكلُّ قَـَوْمِكُ 'نَجْشَى منه بالْقَهَ "، فارْعُدْ فَلِيلًا ، وأَبْصِرْها عَنْ تَقَعُ إِنْ تَكُ ْ نَجَلَّمُودَ بِصْرِ لَا أَوْتِسُهُ ، أُوقِدْ عليه فَأَحْمِيه فَيَيْنُصَدِع ر أما : هي أَنْ وما ، فأن مصدرة وما زائدة .

قال أبو تراب: سمعت دافعاً بقول لي عنده 'خراشة" وخُماشّة" أي حُق صغير". وخُرُوشُ البيت : 'سعُوفُه من 'جوالِق خَلَق أو ثوب خلق ، الواحد سعُف " وخَرَشْ".

خوبش: وقسع القوم في سَمْ بَش وخر باش أي اختلاط وصخب . والخر بَشة : إفساد العمل والكتاب ونحوه ، ومنه يقال : كتب كتاباً مُخَر بَشاً. وكتاب مخر بَش : مُفسَد ، عن اللبث . وفي حديث بعضهم عن زيد بن أخر م الطائي قال : سبعت ابن مُدواد يقول كان كتاب مُفيان مُخَر بَشاً أي ابن مُدواد يقول كان كتاب مُفيان مُخَر بَشاً أي في الدا . والحَر بَشة والحَر مُشة من الإفساد والتشويش .

والحُرُ نُسْبَاشُ : من دياحين البَرِ وهو شبيه المَرُ و الدَّقَاقِ الورَقِ ؛ عن أبي حنيفة ، ووردُ وأبيض وهو طيّب الريح يوضع في أضعاف النياب لطييب ريحه . وخَرْ بَشُ " : اسم .

خوفش: رِخْرُ فَاشْ: مُوضَع .

خومش : الحَرامَشة : إنسادُ الكتاب والعمل ، وقد تَخَرْمَشه م والحَرَّبَشة والحَــرامَشة : الإِنساد والتشويش .

خشش : كَفْشُهُ كَفْشُهُ كَفْشًا : طعنه . وخَشَّ في الشيء يُخَشُّ خَشَّا وَانْخَشَّ وَخَشْخَشَ : دخل . وخَشَّ الرجل : مضى ونفذ-.

ورجل بخش : ماض جريء على هُوَى الليل ، ومخشف ، واشته ان دريد من قولك : تخش في الشيء دخل فيه ، وخش : الم رجل ، مشتق منه . الأصمعي : تخششت في الشيء دخلت فيه ؛ قال زهير :

فَخَشَّ بِهَا يَخْلَالُ الفَدُّ فَدَ

أي دخل بها . وانخش الرجل في القوم انخشاشاً إذا دخل فيهم . وفي حديث عبد الله بن أنبس : فخرج رجل يمشي حتى خش فيهم أي دخل ؛ ومنه يقال لما يُدخَل في أنف البعير في شكاش لأنه ميخش فيه أي يدخل ؛ وقال ابن مقبل :

وخَشْخَشْت بالعِيسِ في فَغُودٍ ، مُعْيِلِ طِباء الصّريمِ الحُنُونُ

أي دخلت . والحِشَاشُ ، بالكسر ا : الرجل الخفيف . وفي حديث عائشة ووصفَتُ أباها ، وضي الله عنهما ، فقالت : تخشَاشُ المَرْ آة والمَخْبَر ؛ تريد أنه لطيف الجسم والمعنى . يقال : رجل خشّاشُ وخشّاشُ إذا كان حاد الرأس لطيفاً ماضياً لطيف المدخل . ورجل خشّاشُ ، بالفتح : وهو الماضي من الرجال . ابن سيده : ورجل خشاشُ وخسّاشُ لطيف الرأس ضدف فيف وقاد ؛ قال طرفة :

وقد يضم . ابن الأعرابي : الحِشَاشُ والحَشَاشُ المعظم الحفيف الروح الذي . والحِشَاشُ : الثمان العظم المنكر ، وقبل : هي حية مثل الأرقم أصغر منه ، وقبل : هي من الحيات الحقيفة الصغيرة الرأس ، وقبل : الحية ، ولم يقيد ، وهي بالكسر . الفَقْعَسي " : الحِشَاشُ حية الجبل لا تُطني ، قال : والأفعى حية السهل ؛ وأنشد :

قد سالتم الأفعى مع الخشاشِ وقال ابن شميل : الحِشَاشُ حية صغيرة سمراء أصفر من الأرقم . وقال أبو خيرة : الحِشَاشُ حية بيضاء

١ قوله « والحثاش بالكسر النع » هو مثلث كما في القاموس .
 ٣ قوله « والحثاش الثعبان » هو مثلث كبقية الحثرات .

قَلْمَا تَوْذَي ، وهي بين الحُنْفَاتِ والأَرقم ، والجمع الحِيشًاء . ويقال للحية خَشْخَاشُ أَيضًا ؛ ومنه قوله :

# أسْمر مثل الحيةِ الحَشْخَاشِ ۚ

والحشَّاشُ : الثَّرارُ من كل شيءَ وخص بعضهم به شرارً الطير وما لا يصيد منها ، وقيسل : هي من الطير ومن جبيع دواب الأرض ما لا دِماغ َ له كالنعامة والحبادى والكرُّوانِ ومُلاعِبِ ظِلَّهُ . قَالَ الأصمعي : الحَشَاشُ شِرارُ الطيرِ ، هذا وحده بالفتح. قال: وقال ابن الأعرابي الرجيل الحفيف خشاش ﴿ أَيْضًا ، رواه شبر عنه قال : وإنما سبي به تَحْشَاشُ ّ الوأس من العظام وهو ما رقَّ منه . وكلُّ شيء رقَّ ولطُّف ، فهو خشاش أوقال الليث : رجل خشاش أ الرأس ، فإذا لم تذكر الرأس فقل : رجل خِشاش ، بَالكسر . والحشَّاشُ ، بالكسرْ : الحشراتُ ، وقد يفتح . وفي الحـديث : أن امرأة ربطت هر"ة فلم تُطْعِيمُها ولم تَدَعْها تأكلُ من تَخشَاش الأرض ؟ قال أبو عبيد : يعني من هوام" الأرض وحشراتها ودوابّها وها أَشْبِهِا ﴾ وفي رواية : من خشيشها ﴾ وهو بمعناه ﴾ ويُووي بالحاء المهملة ، وهو يابس النبات وهو وهم ، وقيل : إنما هو تخشَّيْش"، بضم الحاء المعجمة ، تصغير تَخْشَاشِ عِلَى الْحَذْفِ أَو تُخْشَيْشٌ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ . وَلَجُيْشَاشُ مَنْ دُوابِ ٱلأَرْضُ وَالطَّيْرِ : مَا لَا دَمَاعُ لَهُ ، قال : والحية لا دماغ له والنمامة لا دماغ لهــا وِالنَّكُورُوانُ لا دماغ له ، قال : كَرُوانُ خِشْأَسُ ۗ وحبادی خشاش سواء . أبو مسلم : الحکشاش ُ والحیشاِش ُ بين الدواب الصفيرُ الرأس اللطيف ، قال : والحدَّأُ ومُلاعبُ ظُلَّه خَشَاشٌ. وفي حديث النَّدَّنُور : لم يَنْتَفَعُ بِيُولُم يَدَءُنَى أَخْتَشُ مِن الأَرضَ أَي آكُلُ ُ من تخشاشها . وفي حديث ابن الزبير ومعاوية : هو

أقل في أعينينا من خشاشة . ابن سيده : قبال ابن الأعرابي هو الحيشاش ، بالكسر ، فغالف جماعية اللغويتين ، وقبل : إنما سمي به لانخشاشه في الأرض واستيتاره بها ، قبال : وليس بقوي . والحيشاش والحيشاشة :العود الذي يجعل في أنف البعير؛ قال :

# يَشُوقُ إلى النَّجَاء بفضُل ِغَرَّبٍ ، والفِقارُ والفِقارُ .

وجِمعه أَخَشَّة " . والحَسَثُ : جعلنك الحُشاشَ في أنف البعير . وقال اللحياني : الحِشَاشُ مَا وَضُعِ فِي عظمُ الأَنف ، وأما ما وضع في اللحم فهي البُّرَةُ ، خَشَّهُ كِنْشُّهُ خَشًّا وأَخَشَّهُ } عن اللحاني. الأصعى: الحشاشُ ما كان في العَظمَ إِذَا كَانَ عُوداً ، والعِرانُ ا ما كان في اللحم فوق الأنف. وخَشَشْت البعيوَ، فهو تخشوش . و في حديث جابر : فانقبادت معيه الشُّعرة ُ كَالْبِعِيرِ المَخْشُوشِ ؛ هو الذي مُجِعل في أنفه الحشاش'. والحشاش مشنق من خَشَّ في الشيء إذا كَ خَلَ فَنَهُ لَأَنَهُ أَبِدُ خَلَ فِي أَنْفُ البِعِيرِ ۚ وَمَنْهُ الْحُدِيثُ : مُخشُّوا بِين كلامكم لا إله إلا الله أي أَدْخُلُوا . وخَشَشْت البعبر أَخْشُه خَشًّا إِذَا جِعلت في أَنْفُه الحشاش . الجوهري : الحشاش ، بالكسر ، الذي يُدخل في عظم أنف البعير وهو من خشب ، والبُرةُ ، من تُصفّر ، والحزامة من تشمر ، وفي حديث الحُديبية : أنه أهدى في عَسرتها جملًا كان لأبي جهل في أنفه خِشاش من ذهب ، قال : الحِشاش ُ مُعوَّيد ۗ يجعل في أنف البعير 'يشد" به الزَّمام' ليكون أُسرعَ

والحُنْتَاءُ والحُنْشُشَاءُ: العظمُ الدَّقْيقِ العاري من الشعر الناتيءُ خلف الأَذن ؛ قال العجاج:

١ قوله « في أعيننا » في النهاية في أنفسنا .

في 'خشَشَاوَيْ 'حرَّةِ التَّحْريرِ

وهما تخششاوان . ونظيرها من الكلام القواباء وأصله القواباء ، بالتحريك ، فسكتنت استثقالاً المفركة على الواو لأن فعلاء ، بالتسكين ، ليس من أبنييتهم ، قال : وهو وزن قليل في الغربية . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه ، أن قبيصة بن جابر قال لعنمر : إني وميت كظياً وأنا المحرم فأصبت مخشئة و فأسن فهات ؛ قال أبو عبيد : الحششاة هو العظيم الناشو خلف الأذن وهمزنه منقلبة عن العظيم الناشو خلف الأذن وهمزنه منقلبة عن خلف الأذنين ، وأصل الحششاء على فاعلاة . والحشاء ، بالفتح : الأرض التي فيها دمل ، وقيل : وقال ثعلب : هي الأرض الحشيئة الصلة ، وجمع طين . والحشاء أيضاً : أدض فيها طين وحصى ؛ وقال ثعلب : هي الأرض الحشيئة الصلة ، وجمع ذلك كلة تخشاوات وخشاشي . ويقال : أنبط في خشاة .

وقيل : الحَسُّ أرض غليظة فيها طين وحَصَّباءً . والحَسُّ : القليلُ من المطر ؛ قال الشاعر :

> يسائلني بالمُنْحَنَى عن بِلادِه ، فقلت: أَصِابَ الناسَ خشَّ من القَطْسُ

والحَسَّخُشَةُ : صَوتُ السلاحِ واليَّنْبُوتِ ، وفي لغة ضعيفة شَخْشَخَة . وكل شيء ياس يجُكُ بِعضه بعضاً : خَشْخُشَة أنه قال لبلال : ما دخلتُ الجنة إلا وسبعت خشخشة " ، فقلت ! : من هذا ؟ فقالوا : بلال ! و الحَشْخُشَة " : حركة لها صوت كصوت السلاح . ويقال للرجَّالة : الحَشْ والحَشْ والحَشْ البارة وأصل الحَشَاء الله عما الله الله ولما فيه سقطاً وحق البارة وأصل الحَشَاء الحَشَاء .

والصف والبت \ ، قال : وواحد الحَ شَّ خَاشُ . ابن الأعرابي : الحِشاشُ الغضب . يقال : قـد حرّ كُ خِشاشُ ؛ الشجاع ، بضم الحاء .

قال : والحُشَيْسُ الغزال الصفير . والحُشَيْسُ : تصغير نُخِسَ وهو النلُّ . والحُشاشُ : الجوالــقُ ؟ وأَنشد :

بِينَ خِشاشِ باذِلِ جِورَةً

ورواه أبو مالك : بين خشاشتي باذل . قــال : وخشاشا كل شيء تجنبـاه ؟ وقال شـــر في قــول جرير :

> من كلّ شوْشَاءَ لمَّا نُخشُّ ناظرُهُا ، أَدْنَتُ مُذَمَّرَهَا مِن وَاسْطُ الْكُورِ

قال: والحيشاش يقع على عراق الناظر ، وعرفا الناظرين يكتنفان الأنف ، فإذا نخشت لان وأسها ، فإذا نجذبت ألثقت مُذَمَّر ها على الرحيل من شدة الحيشاش عليها . والمُذَمَّر أ : العلباوان في العنق يُشر فان على الأخدعين . وقوله في الحديث : عليه نخشاشان أي بُر دتان ؟ قال ابن الأثيو : إن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خفتها والطفها ، وإن كانت بالتشديد فيريد به حركتها كأنها كانتا محقولتين كالثياب الجداد المحقولة .

والحَشْغَاشُ: الجماعةُ الكثيرة من الناس ، وفي المعكم : الجماعة ؛ قال الكتبت:

في حوامة الفَيْلَــَقِ الجَــَأُواء،إذ وكبِبَتُ قَـَيْسُ ،وهَيْضَلُـهُا الحَـشْخاشُ إذ تَوْلُـوا

وفي الصحاح: الحَـَـشُخاشُ الجماعةُ عليهم سلاح و دروعَ ، ر قوله « والحش والبت α كذا بالأصل وفي الشارح بدل الثاني بث بالمثلثة .

وقد خَشْخَشْتُه فَتَخَشْخُشُ ؛ قال علقمة : · تخسَخُسُ أَبْدانُ الحَديد عليهمُ ، كَمَا خَشْخَشَتْ بِيسَ الحصاد جَنُوبُ

ابن الأعرابي : يقال لصوت الثوب الجديد إذا حرَّك الحَشْنَفَشَةُ وَالنَّشْنَشَةُ .

والحَـَشُّ : الشيء الأسود . والحَـَشُّ : الشيء الأخشن .

والحَسَّخَاشُ : نلتُ ثَمُرتُه حبراءً ، وهو ضربان : أسود وأبيض ، واحدته خشيخاشة . والحَشَّاءُ : موضع النَّحْل والدَّبْر ؛ قال ذو الأُصْبَع العَدُّوانيُّ

> قَوَّمَ أَفُواقَهَا ، وتَرَّصُهَا أَنْبُلُ عَدُوانَ كُلُّهَا صَنَعَا إمَّا تَرىنَبْكَ فَخَشْرِمُ خَشْ شاء ، إذا أمس كبراه الكعا

تَرَّصَهَا : أَحَكُمُهَا . وأُنبِلُ عدوان : أَحَدَقُهُم بَعْمُلُ النبل ِ ؟ قالَ ابن بري : والذي في شعره مكان إمــا

> فنسلله صفة كخشرم خش شاء ، إذا منس كبره لكعا

لأَنْ إِمَا لَيْسَ لَهُ جُوابِ فِي هَذَا البَيْتُ وَلَا فَيَا بَعَدُهُ ﴾ قال: وإنما ذكر الشاعر إما في بيت يلي هذا وهو:

> امًا قرى قوسه فنابسة ال أَرْزِ كَمْتُوفْ ، بِجَالِمًا صَلَعَا

وقوله فنابية، الفاء جواب إما، ونابية خبر مبتدأ أى هى ما نبا من الأرُّز وارتفع . وهنوفٌّ : ذات صوت . وقوله لكَعا بمعنى لسع .

وخُشْ : الطيبُ ، بالفارسية ، عرَّبَتْه العرب. وقالوا ·

في المرأة خَشَّة كأنَّ هذا اسم لها ؛ قال ابن سيده : أنشدني بعض من لقينه لمطيع بن إياس يهجو حماداً الراوية :

> نَح السُّوءَة السُّوآ ءَ يا حَمَّادُ ، عن مُخشّه ا عن التُّفاحـة الصَّفرا ء ، والأُنثرُجّة الهَشَّة

وخُشَّاخِشٌ ٢٠ : رمل بالدُّهْناء ؛ قَالَ جريو : أو فدت نارك واستَصَاْت بجزنة ، ومن الشُّهود 'خشَّاخِسُ والأَجْرَعُ'

خَفَشِ : الْحَفَشُ : ضعف في البصر وضيتي في العين، وقيل: صفر ٌ في العين خلقة ً ، وقيل : هو فساد في جفن العين واحبرار تضق له العيون من غير وجع ولا 'قر'ح ي تَخْفِشَ تَخْفَشًا ، فهو تَخْفِشُ وأَخْفَشُ . وفي حديث عائشة : كأنهم معنزى مطيرة في خَفَش ِ ؛ قبال الحُطابي : إَنَّا هُو الْحَفَشُ مُصَّدُو كَفَشَّتَ عَيْنَهُ كُفَّشَّأً ﴿ إِذَا قَالَ ۖ بَصْرِهَا ﴾ وهو فساد في العين يضعف منه نورُها وتَغْمَصُ دَامًّا مِن غير وجع ، بعني أنهم في عسَّى وحَيْرِةً أَوْ فِي ظُلْمَةً لَيْلُ ، فَضُرِبْتُ الْمُعْزَى مَثْلًا لَأَنَّهَا منَ أَضَعَفَ الغُنمُ فِي المطرِّ والبُّرد . وفي حديث ولد المُلاعَنة : إن جاءت به أمه أَخْفَشَ العينين ؟ قال بعضهم : هو الذي يُغَمَّضُ إذا نظر ؟ وقول رؤبة : وكنتُ لا أُوبِينَ اللَّهُ فَعِيشٍ -

يريد بالضَّعْف في أمري . يقال : خفشَ في أمره إذا ضعف ؛ ويه سمى الخفاش ُ لضعف بصره بالنهاد . وقال أبو زيد : رجل حفش" إذا كان في عينيه غَمَص" البيت وبالغتج
 البيت وبالغتج

۲ قوله « وخشاخش » قال متن القاموس بالضم ونقل شارحه عن الصاغائي الفتح .

أي قيدً ي ، قال : وأما الرَّمَسُ فهو مثلُ العَمَش. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله أخيفِش العين ! هو تصغير الأخفش . الجوهري : قد يكون الحفشُ علة وهو الذي يُبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار ، ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح . والحُفاشُ : واحدُ الحَفافِيش والحُفاشُ : واحدُ الحَفافِيش التي تطير بالليل . وقال النضر : إذا صغر مُقدم مُ التي تطير بالليل . وقال النضر : إذا صغر مُقدم من بعير سنام البعير وانضم فلم يَطلُلُ فذلك الحَفَش . بعير أضفَشَ ، وناقة تخفشاء ، وقد تخفِش خفشاً .

خَشَ : الحَدَشُ : الحَدَشُ في الوجه وقد يستعمل في سائر الجمد ، خَمَشَهُ يَخْمِشُهُ وَيُخْمُشُهُ خَمْشُهُ وَخُمُشُهُ وَخُمُسُ وَعَبْرَ وَمُنْ ومُنْ وَمُنْ ومُنْ وَمُنْ وا

فاملتني وجهك الجبيل خدوشا

وحكى اللحياني ؛ لا تَفْعل ذلك ! أُمُّك خَمْشَى ، ولم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أن معناه تَكلَمُكَ أُمُّك فَخَمَّشُت عليك وجْهَها ، قال : وكذلك الجمع يقال لا تفعلوا ذلك ! أمهاتُكم خَمْشَى .

والحُنْمَاشَةُ مِن الجِراحات : مَا لِيسَ لَهُ أَرْشُ مَعْلُومَ كَالْحُدْشُ وَنِحُوهُ . وَالْحُمَاشَةُ : الجِنَايَةُ ، وهو مِن ذلك ؛ قال ذو الرمة :

> رَباع لها ، ثمذ أورَق العُود عنده ، تُحمَّاشاتُ دَحْل شَا يُوادُ امتثالُها

امتبالها: اقتصاصها، والامتثال الاقتصاص، ويقال: أَمْثِلْنَي منه ؛ قال يصف عيراً وأَثْنَه ورَمْحَهنَ إِيادَ أَوْادَ سِفَادَهنَ ، وأراد بقوله رَباع عيراً قد طلعَت رَباعينَاه . ابن شيل : ما دون الدية فهو

'خماشات' مثل قطع بد أو رجل أو أذن أو عين أو ضربة بالعصا أو لطبة ، كلُّ هذا 'خماشة". وقد أخذت 'خماشتي من فلان أي ضربني أو لطبني أو قطع 'عضوا مني. وأخذ 'خماشته إذا اقتص. وفي حديث قيس بن عاصم : أنه جمع بنيه عند موته وقال : كان ببني وبين فلان 'خماشات" في الجاهلية ، واحدتها 'خماشة ، أي جراحات وجنايات، وهي كل ما كان دون القتل والدية من قطع أو جرح أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الأذي ؛ وقال أبو عبيد : أراد بها جنايات وجراحات .

الليث : الخامشة وجمعها الخوامش وهي صفار المسايل والدوافع ؟ قال أبو منصور : سبت خامشة " لأنها تخميش الأوض أي تخد فيها بما تحميل من ماء السيل . والحوافش : مدافيع السيل ، الواحدة خافشة . والحامشة : من صفار مسايل الماء مثل الدوافع .

والحَمْوُشُ : البعوضُ ، بفتح الحَّاء ، في لغة مُعذيل ؛ قال الشاعر :

كأن وغَى الخَمُوش ، بِجَـانِيَه ، وَعَلَى وَوَاطِ وَغَى وَوَاطِ

واحدته غَمَّوشة ، وقيل : لا واحد له ؛ وهذا الشعر في التهذيب :

كأن وغى الحموش ، بجانبيه ، مآتِمُ بكتُدُمُن على فَتَسْل ماتِمُ بَلْشَدِمُن على فَتَسْل واحدتها تَحْمُوشَة ؛ قال ابن ،

را بري : ذكر الجوهري هذا البيت في فصل وغي أيضاً وذكر أنه للهذلي والذي في شعر هذيل خلاف هذا ،

كأن وغى الحموش ، مجانبيه ، وغى دكب ، أميم ، أولي هياط

قال ابن بري : والبيت للمتنخل ؛ وقبله : وماء ، قد ورَدْت أُمَيمَ ، طامٍ على أَرْجائـه زَجَلُ العَطاط

قال: الهياط والمياط الخصومة والصياح ، والطامي المرتفع ، وأرجاؤه نواحيه . والغطاط ضرب من الموقط . وفي حديث ابن عباس حين اسل : هل يُقر أ في الظهر والعصر ? فقال : خمشاً ؛ دعا بأن يخمس وجهه أو جلاه كما يقال جدعاً وقطعاً ، وهو منصوب بفعل لا يظهر ، وفي الحديث: من سأل وهو غني جاءت مسالته يوم القيامة تحموها أو كدوحاً في وجهه أي تحدوها ؟ قال أبو عبيد: الحيوش مثل الحيدوش . يقال : خمست المرأة وجهها تخميشه وتخميشه خمشا وخميوا ، والحيدوش معدر ويجوز أن يكونا جبيعاً المصدر حيث سبي به ؟ قال لبيد يذكر نساء ومنعن على عهه أبي براه :

كِنْمُيشْن 'حر" أَوْجُهُ صِحاح ' في السُّلُب السُّودِ ' وَفي الأَمْساح

حكى ابن 'فهزاذ عن على بن الحسين بن واقد قال : سألت مطراً عن قوله عز وجل : وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فقال: مألها ، فقال: سألها ، فقال: سألها ، فقال: سألها من الحياش ؛ قال أبو الهيثم : أداد هذا من الجراحات التي لا قصاص فيها . والحكيش : كالحكوش الذي لا قصاص فيه . والحواميم كلها مكية ليس فيها حكم لأنها كانت دار حرب ، قال ابن مسعود : آل معم من تلادي الأول أي من أول ما تعلمت محم من تلادي الأول أي من أول ما تعلمت محم والحيام بين المسلمين بحكة في القصاص . والحيم شنشان . ولذ الوكر الذكر ، والجمع خيشان .

وأبَوُ الحَامُوشُ : وجلُ معروف بَقَّالُ ؟ قَالَ رَوَّبِهُ :

أَقْعَمَنَي جار أَبِي الحَاموش والحُماشات : بقايا الذَّحْل .

خَلْشُ : الخُنْشُوشُ : بقيّة من المال. وامرأة 'مخنَّشَةُ '': فيها بقيّة من سَبابٍ . وبقي لهم خُنْشُوشُ من مال أي قطعة ''من الإبلِ ، وقيل أي بقية ، وقال الليث في قوله امرأة 'مخنَّشَة قال : نخنَنُشُها بعض رقتة بقية شبابِها ، ونساء 'محَنَّشَات . وما له خُنْشُوشُ أي

جاؤوا بأخراهم على خنشوش

كتولهم جاؤوا عن آخرهم. وخُنْشُوشُ : امم موضع ؟ وخُنْشُوشُ : امم وجل من بني دارم يقال له خُنْشُوشُ مُدَيْ يقول له خالد بن علقية الدارمي : حنَّشُوشُ مُدَيْدً فَنُشُوشَ بن مُدَّ مَلامَةً ،

زى الله حنشوش بن مد ملامه ، إذا ﴿ رُبِّينَ ۚ الفَحْشَاءَ للنفس مُوقَّمُها

أراد مؤوقبًها . أ

ما له شيء ؛ وقول رؤبة :

خنيش : امرأة خنيش": كثيرة الحركة . وحنيبش": امم رسل

خوش : آسَوَشُ : صفَرُ البطن ، وكذلك التخويش . والمُتَخَوَّشُ والمُتَخَاوِشُ : الضامرُ البطن المُتَخَدَّد اللحم المهزول .

وتَخْوَّشُ بَدَنُ الرجل؛ هُزُلِ بعد سِمَنٍ. وخَوَّشَهُ خُمَقَهُ : نقَصَهُ ؟ قال رؤبة يصف أزْمة

حَصَّاءُ 'تَفُنِّي المالَ بالتَّخُوبِش

ابن شميل: خاش الرجل جاريته بأير و، قال والحوش كالطمن وكذلك جافها بجُوفها ونشَفَها ورفعها . وخاوش الشيء : وَفَعه ؛ قال الراعي يصف ثوراً الحفر كناساً ويُجافي صدوء عن عروق الأرطى :

، فوله « مدّ » هو في الاصل عبدًا الضط .

'يخاوِ ش' البّر'كَ عن عير ق أضَرَّ به ، تجافيساً كتجافي القرَّ م ذِي السَّرَو

أي يرفع صدرَه عن عروق الأرْطى . وخاوَسَ الرجلُ جنب عن الفراش إذا جافه عنه . وخاسَ الرجل : دخل في غُمارِ الناس. وخاسَ الشيء: حَسَاه في الوعاء . وخاسَ أيضاً : رجَع ؛ وقوله أنشده ثعلب :

بَيْنَ الوِحَاءِينِ وَحَاشُ القَهْقُرَى

فسره بالوجهين جبيعاً ؛ قال ابن سيده : ولا دليل فه على أن ألفه منقلة عن واو أو ياء .

وخاش ماش ، مبنيان على الفتح : 'قماش' النــاس ، وقيل : 'قماش البيت وسقط' متاعه . وحكى ثعلب عن سلمة عن الفراء : خَاشِ ماشِ ، بالكسر أيضًا ؛ وأنشد أبو زيد :

صَبَعَن أنشاد بني منقاش ، خُوصَ العُيونِ يُبيشَ المُشاشِ ، كِعْمِلْن صَبْياناً وخاشِ ماشِ

قال: سُمِيع فارسيته فأعربها .

والحُوشُ : الحَاصرة . الفراء : والحُوشان الحَاصرتان من الإنسان وغيره ؛ قال أبو الهيثم : أحسبها الحَوْشان ، بالحاء، قال أبو منصور: والصواب ما ووي عن الفراء . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي وعن عمرو عن أبيه أنها قالا : الحَوْش الحَاصرة ، قال أبو منصور : وهذا عندي مأخوذ من التَّحْوِيش وهو التنقيص ؛ قال رؤبة :

يا عُجّباً والدهر ُ ذو تخذويش

والحَوْشَانُ : نبتُ البَقْلة التي تسمى القَطَفَ إلا أَنه أَلْطَفُ ورَقاً وفيه حُموضة والناس بأكلونه ، قال: وأنشدت لرجل من الفزاريّين :

ولا تأكل ُ الحَوْشانَ خَوْدُ كريمَهُ ۗ ولا الضَّجْعَ إلا مَنْ أَضَرَّ به الهَزْلُ ُ

خيش: الحَيْش: ثياب وقاق النسج غلاظ الحُيُوطِ
التَّخَدُ من مُشَافَة الكَتَّان ومن أَرْدَثِه ، ودبا
اتخذت من العصب ، والجمع أخياش ؛ قال :
وأبصر ت لكيلي بين أبر دي مراجل ،
وأخياش عصب من مهله اليمن
وفيه خُيُوشة أي رقة . وخاش ما في الوعاء:

أُخْرَجُهُ .

### فصل الدال المهملة

دبش : دبش الجراد في الأرض يدبيشها دبشاً: أكل كله وسيل من وسيل وباش : عظيم كير ف كل شيء . الله : الدبش القشر والأكل . يقال : دبيشت الأرض دبشاً إذا أكيل ما عليها من النبات ؟ قال وؤنة :

جاۋوا بأخراهُم على 'خنْشُوشِ، من 'مُهْوَ ثِنْ ِ بالدَّبي مَدْبُوشِ

المكد بوش : الذي أكل الجراد نبئت . وأوض مدوشة إذا أكل الجراد نبتها . والخنشوش : البقية من الإبيل . والمنهو ين : ما اتسع من الأرض . دخش : دخش دخشا : امتلاً لحماً ؟ قال ابن دريد : وأحسب أن دخشماً اسم رجل مشتق منه ، والميم زائدة .

دخبش : رجل دخبش ود خابش : عظیم البطن .
 درش : الدارش : جلد أسود .

**درعش :** بعير دِرْعَوْشْ : سَّديد .

**درغش : ادر**غَش الرجل : برِی، من مرضه کاطرَغَش . دشش: الدّش : اتخاذ الدّسْيشة ، وهي لغة في الجَسْيشة ، وروي قال الأزهري : ليست بلغة ولكنها لكنة ، وروي عن أبي الوليد بن طخفة الغفاري قال : كان أبي من أصحاب الصُّقة وكان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأمر الرجل بأخذ بيد الرجلين حتى بقيت ما خامس خسة فقال وسول الله عليه وسلم : انطلقوا ، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال : يا عائشة أطعمينا ، فحادت بعد شيشة فأكلنا ثم جاءت بحيسة مثل القطا فحادت بعرس عظيم فسربنا ثم انطلقنا إلى المسجد ؛ قال الأزهري : فدل هذا الحديث أن الدشيشة في الجشيشة .

دغش : تَداغشَ القومُ : اختلطوا في حر ْب أو صخَب. ودَغَش عليهم : مَعِمَم ؛ يمانية . ابن السكيت : يقال داغَشَ الرجلُ إذا حام حولَ الماء من العطش ؛ وأنشد :

بِأَلَدٌ منك مُقَبَّلًا لِمُحَلَّلٍاً عَطَشَانَ ، داغَشَ ثم عادَ لِلنُوب

وقال غيره: فلان 'بداغِش' 'ظلمة الليل أي يَخْبِطُهُا بلا فُتُتُور ؟ قال الراجز :

كيف تراهُن " يُداغِشْنَ السَّرَى ، وقد مَضَى ، وقد مَضَى من لَيَلِهِن ما مَضَى ?

والدغش : اسم رجل ، قال ابن درید : وأحسب أن العرب سبته دغورَ شأ .

دفيش: التهذيب في نوادر الأعراب: دغيبَشْتَ في الشيء ودَهُمْيَقْت ودَمَشْيَقْت أي أسرعت .

وقش: الدُّقشُ : النَّقْش .

والدَّقَـٰشَةُ : دويبَّة رَقَـٰشَاءُ ، وقيل رقَـُطاء أَصغر من العَظاءة .

وأبو الدُّقَايش : كنية ، قال الأزهري : أبو الدُّقَايش

كنية واسمه الدقتش'. قال يونس: سألت أبا الدُقيش ما الدَّقَشُ ? فقال : لا أدري ، قلت: ما الدُّقَيش؟ فقال : ولا هذا، قلت: فاكتنيت بما لا يعرف ما هو ؟ قال : إنما الكُنى والأسماء علامات . قال أبو فريد : دخلت على أبي الدُّقيش الأعرابي وهو مريض فقلت له : كيف تجدُكُ يا أبا الدُّقيش ? قال: أجدُ ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد ، وأنا في زمان سوء ، ومان مؤ وجد كم يجد .

ودنتقش الرجل إذا نظر وكسر عينه. ودنتقشت بين القوم: أفسدت ، قال: وربا جاء بالسين المهملة ، حكاه أبو عبيد. قبال ابن بري: ذكر أبو القسم الزجاجي أن ابن دريد سئل عن الدقيش فقال: قبد سمت العرب دقيشاً وصغروه فقالوا دقيش وصيرت مين فعك قناعل فقالوا دنقيش ، قال: والدقيش طائر أغير أن يقيط معروف عندهم ؛ قال غلام من العرب أنه

أنشده بونس:

يا أمّناه أخصِي العَشِيّة ، قد صِدْتُ دَفشاً ثم سَنْدَرِيّه

دمش : التهذيب : الليث : الدَّمَشُ الهيَجانُ والثورَانُ من حرارة أو شُرْب دواء ثارَ إلى رأسه، يقال : دَمِشَ دَمَشًا ، قال أبو منصور : وهذا عندي دخيل أُعْرِب.

دنفش: أبو عبيد في باب العين: كنتقش الرجل كنتقشة وطر فش عليه ، وقسال وطر فش عليه ، وقسال شبر : إنما هو دنفقش ، بالفاء والشين . أبو عمرو : طر فش الرجل طر فشة ودنفقش كنتقشة إذا نظر فكسر عينيه . قال أبو منصور: وكان شمر وأبو الهيم يقولان في هذا دنتقس ، بالقاف والسين .

دنقش: الفراء: الدَّنقَشة الفساد ، رواه بالشين ورواه غيره بالسين دَنقَسَه ، قال الأزهري: الصواب بالقاف

والشين ؛ قال أبو عمرو الشيباني : الدَّنْقَسَةُ خَفْضُ البَصِرِ مثل الطرفشة ؛ وأنشد لأَبّاق الدُّبَيرِيّ :

أيدَ نَبْتِشُ العينَ إذا ما نَظَرا ، يَخْسَبُهُ ، وهو صحيح ، أَعْوَرَا

يقال : كَوَنْقُشُ وَطَرْفُشُ إِذَا نَظُرُ وَكُسُرُ عِينِهِ .

هش : الدّهَشُ : ذهابُ العقل من الذّهَلِ والوَلَهِ وقيل من الفزع ونحوه ، دهش دهشاً، فهو دهش ، ودُهِشَ ، فهو مَدْهوش ، وكرهها بعضهم ، وأدْهشَه الله وأدْهشَه الأمرُ . ودهش الرجلُ ، بالكسر ، دهشاً : تحيّر . ويقال : دهش وشده ، فهو دهش ومشدُوه ا شد ها . قال : واللغة العالية دهش على فعل ، وهو الدّهش ، بفتح الهاء . والدّهش ؛ مثل انخر و والبعل ونحوه .

دهوش : كهرَش : اسم ، وقيل : قبيلة من الجن . دهنش : الأزهري عن محمد بن عبد العزيز قال : لما قال عمر بن أبي ربيعة:

> لم نَدَعُ النَّساء عندي نَصِيبًا غير ما قُلْتُ مازِحًا بلِساني

قال ابن أبي عتيق: رضيت لك المودة وللنساء الدَّهْفَشَةَ وهي الحديمة . والدَّهْفَشَة : التَّحْمِيشُ. ودَهْفَشَ المرأة إذا تَجِيشُهَا .

وهش : كَاهُمُ أَلُوا أَلُوا أَنَّ : كَمَّاسُهَا .

هوش : الدَّوَسُ : ظلمة في البصر، وقبل : هو ضعف في البصر وضيق في العسين ، دَوِشَ دَوَشاً ، وهو أَدُوصُ في البحين ، دَوِشَ دَوَشاء ، الفراء : داشَ الرجلُ إذا أَخْذَتُه الشَّكْرَة .

ا قوله « فهو دهش ومشدوه » كذا بالاصل والمناسب لما قبله وما
 بعده أن يقول فهو مدهوش ومشدوه .

ديش : الدّيش': قبيلة من ابني الهُونِ . الليث: دِيش قبيلة من بني الهون بن خزيمة وهم من القارَّةِ ، وهم الدّيش' والعَضَلُ ابنا الهون بن خزيمة، قال الجوهري: وربًا قالوه بفتح الدال ، وهو أحد القارة ، والآخر' عَضَلُ بن الهون يقال لهما جميعاً القارة .

#### فصل الراء

وأش : رجل دُؤشُوش : كثير شعر ِ الأذن .

وبش: الأرْبَشُ : المختلف اللون نقطة حبراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . وفرس أرْبَشُ : ذو بَرَشَ محتلف اللون ، وخص اللحماني به البر ذون . وأرْبَشَ الشجر أ : أو رُق وقبل أرْبَشَ أخرج غره كأنه حبيص ؛ عن ابن الأعرابي ، وكذلك حكي حبيص ، بفتح المم ، وهو دواية . ومكان أرْبَشُ وأَبْرَشُ : كثير النبت مختلف . ابن الأعرابي : وأرْبَشُ وأرْبَشَ وأَنْفَلَكَ إِذَا أَوْرَقَ وَتَفَلَّد . ابن الأعرابي : وتفطر . وأرض وأرابش وأنشاء : كثيرة العشب عتلف ألوانها . وسنة رَبْشاء ورَمْشاء وبرَاشاء :

وشش: الرش للماء والدم والدمع ، والرش: وستك البيت بالماء ، وقد وششت المكان وشاً. وترسست المين والسماء تر ش وشاً ورساشا وأرشت أي جاءت بالراش . وأرض مر شوشة : أصابها كرش . والرش : المطر القليل ، والجمع وساش ، وقال ابن الأعرابي : الراش أول المطر . وأرست الطعنة ، ورساشها دمها . والرساش ، والرست بالفتح . ما ترسس من الدمع والدم ، وأرست العين إلدمع ، ورساسة بالماء يوشة وستا من ذلك أي الحديث : فلم يكونوا يوشتون شيئاً من ذلك أي

ينضعونه بالماء ، ورَشاش الدمع ؛ قــال أبو كبير يصف طعنة ثـر شّ الدمع إرشاشاً :

> مُستنة سَنَنَ الغُلُوّ مُوسِّنة ، تَنْفي التراب بِقاحِز ِ مُعْرَوْدِ فِ

وشوالا أمر ش وركثراش : تخصل ند يقطر ماؤه ، وقيل الله : ماؤه ، وقيل : يقطر كسيه . وتركثر ش الماء : سال . وعظم كرشراش : رخوه و ياسة . وركثر ش المعير : بوك ثم فحص بصدره في الأرض ليتمكن ؟ وقول أبي دواد يصف فرساً :

َطُوَّاهُ القَّنْيِسُ وَتَعْدَاوُهُ ، وإرْشَاشُ عِطْفَيهِ حتى شَسَبُ

أراد ثعريقه إياه حتى ضمَر لِمَنَا سال من عرَّقه بالحِنَّادُ واشتد خمه بعد رهلِه .

وعش : الرعش ، بالتحريك ، والراعاش : الراعدة . رعش ، بالكسر ، يوعش وعش وعش واراتعش اي الراتعت بده إذا الراتعدت ، وأراعش الله . واراتعشت بده إذا الاتعدت . واراتعش وأس الشيخ إذا رجف من الكبر . والراعاش : رعشة تعاري الإنسان من داء يصيه لا يسكن عنه . ورجل رعش : موتعش والله أو كهو :

ثم انْصرفَتْ ، ولا أَبْثَتَكَ حِيْبِتِي ، رَعِشَ البنانِ أَطِيشُ مَشْيَ الأَصْورِ

وعندي أن رعشاً على النسَب لأنَّه لم نجد له فعلًا ، ورعشَ وأرْعَشَ .

ورجل رعيش : مُر تَعش . ورجل رعشيش : يُوعش في الحرب بجيناً . ورجل رعش أي جيان. ويقال : أخذت فلاناً رعشة عند الحرب ضعفاً وجُنباً . ويقال : إنه لرعش إلى القدال وإلى

المعروف أي سريع إليه . والرَّعْشة : العَجَلة ؛ وأنشد :

والمُرْعَشِينَ بالقَنا المُقَوَّمِ

كأنما أرْعَشُوهم أي أعْجَلُوهم . والرَّعْشَنُ : المربعُ لاهترازِه في المُرْتَعِشُ . وحمل رَعْشَنُ : سربعُ لاهترازِه في السير ، نوننهما زائدة ؛ وناقة رَعْشَنة ورَّعْشَاء السير ، نوننهما زائدة ؛ وناقة رَعْشَنة ورَّعْشَاء من النعام : الطويلة ' ، وقيل : السريعة ، وظليم من النعام : الطويلة ' ، وقيل : السريعة ، وظليم رَعِشُ من أفْعَل ، وهو على تقدير فَعِل بدل من أفْعَل ، خالَفوا بصيغة المذكر عن صيغة المؤنث ومثله كثير ، وكذلك الناقة الرَّعْشَاءُ ، والجبل أرْعَشُ وهو الرَّعْشَنَهُ ، والجبل أرْعَشُ وهو الرَّعْشَنَهُ ، وأنشد :

من كلُّ ترعشاءَ وناج ِ ترعشَن ِ

والنون رُائدة في الرَّعْشَن كما زادوها في الصَّيْدَن ، وهو الأَصْيَدُ من الملوك ، وكما قالوا للمرأة الحُلاَّبة خلسَن ' ويقال : الرَّعْشَن ' بناء رباعي على حدة . وتسمى الدابة رعشاء لانتفاضها من شهامتها ونشاطها . وناقة رَعُوش ' مثل رَعُوس : للتي يَرْجُف وأَسُها من الكِبَر . والرَّعْش ' : هزا الرأس في السيو والنوم .

والمَرْعَش : جنس من الحبام وهي التي تُحَلِّقُ ، ، وبعضهم يضم مِيمَه .

ويَرْعِشْ: مَلِكُ مَنْ مَلُوكُ حَيْمَيْرَ كَانَ بِهِ ارْتَعَاشُ فَ فَسُمِي بِذَلِكَ. وَرَّعِشُ : فَرَسَ لَسَلَمَةَ بَنْ يَزِيدَ الْجُنْفِيّ . وَمَرْعَشْ : بِلَدُ فِي النَّفُورِ مِنْ كُورِ الْجَزْيِرَةَ ، وقيل : هو موضع ولم يُعيَّنْ ؛ قال :

> فلو أَبْصَرَتْ أُمُّ القُدَيدِ طِعَانَنَا ، بَمَرْعَشَ رَهْطَ الأَرْمَنِيُّ ، أُرنَّت

رفش: رفَشَه رَفْشاً : أكله أكلًا شديداً ؛ قـال رؤبة :

> دقيًّا كدَّقِ الوَّضَمِ المَرْفُوشِ ، أو كاحْتلاق النُّورةِ الجَمْوشِ

ومنه وقع فلان في الرَّفْش والقَفْش ؛ الرَّفْش : الأَفْش : الأَكْلُ والشربُ في النَّعْمَة والأَمْن ، والقَفْش : النكاحُ . ويقال : أَرَّفَشَ فلان إذا وقع في الأَهْيَفَين : الأَكْلِ والنكاح . والرَّفْش : الدَّق والهَرْسُ ، يقال للذي يُجيد أكل الطعام : إنه لير فنش الطعام وفشاً .

ورَ فَتُشَ فَلَانَ لِحِيْتُهُ تَرُ فَيِشاً إِذَا سُرَّحَهَا فَكَأَنَّهَا كَافْشْ ، وهو المجْرَفُ . ويقال للذي يُهملُ عَمَرُكُهُ الطعام إلى يَدِ الكيَّالِ : رفَّاشُ . ورفُّشِ السُّرُّ يَرْ فَنْشُهُ وَفَنْشًا : كَبِرَ فَمَهُ . وَالرَّفَنْشُ وَالرُّفَنْشُ والمِرْفَشَةُ : مَا رُفِشَ بِهِ . ويقال لليَجْرَف : الرَّفْش . ومجراف السفينة يقال له : الرَّفْش . الليث : الرَّفْش والرُّفْتُش لَغْنَانَ سُوادِيَّة ، وهي المجرَّفة أبرُّفَش بها البُرُّ وَفَشًّا ، قَالَ : وبعضهم يُسَمِّيها المِرْ فَشَةَ ، ورجل أَرْ فَشُرُ الأَذْنِينِ: عَريضُهما على التشبيه بالمر فَشة . وفي حديث سلمان الفارسي : أنه كان أرْفَشَ الأدنين أي عريضها . قال شبر : الأرُّفَش العريض الأذن من الناس وغيرهم ، وقــد رَفِشَ يَوْفَشُ رَفَشاً ، شبَّه بالرفش وهي المبجرفة من الحشب التي 'يجرف بها الطعام' . ويقال للرجــل يَشْرُف بعد 'خبوله أو يَعزُ بعد الذلُّ : من الرَّفش ِ إلى العرشِ أي قعد على العرشُ بعد ضرَّبه بالرَّفْشُ كنتَّاساً أو ملأحاً . وفي التهذيب: أي جلس على سرير المُلَكُ بعدما كان يعمل بالرَّفْشِ ، قال : وهذا من أمثال العراق .

وقش: الرَّقَشَ كَالنَقَشَ ، والرَّقَشُ والرَّقَشَ والرَّقَشَةُ : لون فيه كدرة وسواد ونحوهها . بُجنْدَ ب أَرْقَشُ وحيَّة رقشاء : فيها نقط سواد وبياض . وفي حديث أم سلمة : قالت لعائشة : لو ذكرَّ تُكُ قولاً تَعْر فينه نهشتني نَهْشَ الرَّقشاء المُطر ق ؛ الرقشاء الأفعى ، سببت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط ، سببت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط ، وإنما قالت المطرق لأن الحية تقع على الذكر والأنثى . التهذيب : الأرْقشاء ، وكلون الجُنندَ وسواد ونحو هما كلون الأفعى الرَّقشاء ، وكلون الجُنندَ ب الأرْقشاء ، وكلون الجُنندَ ب الأرْقشاء ألله الطهر ونحو ذلك كذلك ، قال : وربما كانت الشَّمَاشِقة وقيشاء ؟ قال :

## رفشاءُ تَنْتَاحُ اللُّغَامَ المُزْبِدا ، دَوَّمَ فيها رِزُّه وأَرْعَدا

وجَدْيُ أَرْقَتَشُ الأَذْنِينَ أَي أَذْرَأً . والرقَاشَاء من المعز : التي فيها نقط من سواد وبياض . والرقاشاء : شِقْشَهْقَهُ البعير .

الأصمعي: رُفَيْش تصغير رَفَيْش وهو تنقيط الحطوط والتحتاب. وقال أبو حاتم: رُفَيْش تصغير أرْفَيْش مثل أَبْلَتَق وبُلِيقِ وبجوز أَرَيْقِش. ابن الأعرابي: الرَّفْش الحطّ الحسن ، ورَفَيَاش الم الرأة منه. والرَّفْشاة: دُورَيْبَة تكون في العُشْب دُودة منقوشة مَلِيحة شبيهة بالحُمْطُوط .

والرَّقْشُ والتَّرْقِيشُ :الكتابة والتنقيط ؛ ومُرَّقَشُ : اسم شاعر ، سمي بذلك لقوله :

> الدار' فَنَفْرُ وَالرُّسُومِ كَمَا رَفَتَشَ، فِي ظَهْرِ الأَدْبِمِ، فَلْـَمْ

وهما 'مرَ قَـُشَانِ : الأَكْبُرُ والأَصْغَر ، فأَمَا الأَكْبَرِ فهو من بني سَدُوسٍ وهو الذي ذكرنا البيتَ عنــه آنفاً ؛ وقبله :

هل بالديار أن تجييب صَمَمْ ، لو كان رَسْم فاطقاً بِكَلِمَ ?

والمُرَقِّسُ الأَصْغر من بني سعد بن مالك ؟ عن أبي عبيدة . والترقيشُ : التسطير في الصحف والترقيشُ : الأماتية والنَّمَّ والقَتَّ والتحريش وتَبْليغ النَّمِيمة . ورَقَشَ كلامة : رُودرَه وزَخْرَفه ، من ذلك ؟ قال ورَقَة :

عاذِلَ قد أُولِعَنْتِ بِالنَّرْقِيشِ ، إليَّ سرَّا فاطْرُنْقِ .ومِيشِي

وفي التهذيب: التوفيشُ التشطير في الضحك والمُعانبة ، وأنشد رجز وثابة ، وقيل : التوفيشُ تخسين الكلام وتوفيقهُ . وتر قَسَّت المسرأةُ إذا تويّنت ؛ قال الجعدى :

فلا تحسّبي جَرْيَ الرّهان ترقتْشاً ورَيْطاً ، وإعطاء الجَـقينِ 'مجَلـثلا

ورَقَاشِ : امم امرأة ، بكسر الشين ، في موضع الرفع والحفض والنصب ؛ قال :

اسْتَى رَفَاشِ إِنْهَا سَقَّايِهُ

ور قاش : حي من ربيعة 'نسبوا إلى أمهم يقال لهم بنو رقاش ، قال ابن دريد : وفي كلب رقاش ، قال ابن دريد : وفي كلب رقاش ، قال : وأحسب أن في كندة بطناً يقال لهم بنو رقاش ، قال : وأهل الحجاز يبننون رقاش على الكسر في كل حال ، وكذلك كل اسم على فعال بغت الفاء معدول عن فاعلة لا يدخله الألف واللام بغت الفاء معدول عن فاعلة لا يدخله الألف واللام بغد 'يجرونه 'مجرى ما لا ينصرف نحو 'عمر ' ، وأهل يقولون هذه رقاش' بالرفع ، وهو القياس لأنه اسم على وليس فيه إلا العدل والتأنيث غير أن الأشعار جاءت على لغة أهل الحجاز ؛ قال 'لجيم بن صعب

والد تحنيفة وعِجْل وحدام زوجه : إذا قالتُ تحدام فصدٌ قوها ، فإن القولَ ما قالت حدام وقال امرؤ القيس :

قامت رَقَاشِ ، وأصحابي على عَجَل ، تُشْدي لك النحْرَ واللّبّبَاتِ والجِّيدا وقال النابغة :

أتاركة تدكلها قطام ، وضيناً بالتحية والكسلام فإن كان الدلال فلا تُليحي، وإن كان الوداع فبالسلام

يقول: أتترك هذه المرأة تدلئكها وضيها بالكلام ؟ ثم قال: فإن كان هذا تدلئلا منك فلا تليحي، وإن كان هذا تدلئلا منك فلا تليحي، وإن قال : وقوله أتاركة منصوب نصب المصادر كقولك أقاماً وقد قعد الناس ? تقديره أقياماً وقد قعد الناس . وضيئاً معطوف على قوله تدلئكها ، قل : إلا أن يكون في آخره واء مشل جعار اسم فل المضيع ، وحضار اسم الكوكب ، وسفار اسم بثر، ووبار اسم أرض فوافقون أهل الحجاز في البناء على الكسر .

ومش : الرَّمَشُ : تَفَتُّلُ فِي الشُّفْرِ وحمرة فِي الجُّفُنِ مع ماءِ يَسيل ، رجل أَرْمَشُ وامرأة وَمُشاءُ وعين وَمُشاهُ ، وقد أَرْمَش ؛ وأنشد ابن الفرج :

> لهم نَظَرَ ''نحُوي كِكَادُ 'يُزِيلُني ' وأَبْصارُهم نَخُو َ العَدُو ِ مَرامِشِ ْ

قال: كمراميشُ غَضِيضةُ من العداوة .

ابن الأعرابي : المر ماش الذي مجر "ك عينَه عند النظر

نحريكاً كثيراً وهو الرَّأْراءُ أيضاً .

ورَ مَشَ الشيءَ يَوْ مُشُهُ ويَرْ مِشُهُ رَمْشُهُ : تَنَاوَلَهُ بِأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ. ورَ مَشَهُ بِالحِبْرِ رَمْشُهُ: رَمَاهٍ. ومكان أَرْمَشُ : لغسة في أَرْبَش . وير ذون أرْمَشُ . وأرْمَشُ كَارْبَش . وقال ابن الأعرابي : الشجر أن أورق كأربتش . وقال ابن الأعرابي : أورق كأربتش . وقال ابن الأعرابي : أرْمَش أخرَج مُره كالحِيتُص . وأرض دَمْشَاء : كثيرة المُشْب كرسَنها . والرّمش : الطاقة من الحيام الرّيْعان ونحوه . والرّمش : أن توعى الغنم شيئاً يسيراً ؟ قال الشاعر :

## قد رَمَشَتْ شَيْئًا يَسَيْرًا فَاعْجَلِ

ورَمَشَت الغنم تَرْمُشُ وتَرْمِشُ كَمَشاً : رَعَتْ شَيْلًا يسيراً . وسَنَة ﴿ رَبْشَاءُ وَرَمُشَاءُ وَبَرْ شَاءُ : كَثِيرَة العُشْبُ . والأَرْمَشُ : الحَسَنُ الحُلق .

وهش : الرُّواهشُ : العصّب التي في ظاهـر الذراع ، واحدتُها راهِشة وراهِش بغير هاء ؛ قال :

> وأعْدَدْتُ للحرب فَضْفاضَةً دِلاصاً ، تَثَنَّى على الراهيشِ

وقيل: الرّواهش عصب وعروق في باطن الذراع، والنواشر: عروق ظاهر الكف ، وقيل: هي عروق ظاهر الكف ، وقيل: هي عروق ظاهر الذراع، والرواهش: عصب باطن يدكي الدابة. والارتباش: : أن يصلك الدابة بعرض حافر عرض عجايته من البد الأخرى فربّها أدّماها وذلك لضعف بده.

والراهيشان : عرّقان في باطن الذواعين . والرّهَشُ والارْتِهاشُ : أَن تضطّر بَ دَواهِشُ الدابة فيَعْقِر بعضُها بعضاً . الليث : الرّهَشُ ارْتِهاشُ يَكُون في الدابة وهو أَن تصطّكُ يداه في مِشْيَته فيَعْقِرَ رواهشَه ، وهي عصبُ يديه ، والواحدة واهِشة ۖ ؛

وكذلك في يد الإنسان رواهشُها : عصبُها من باطن الذراع . أبو عبرو : النواشرُ والرُّواهِشُ عروقُ ُ باطن ِ الذراع ، والأَشاجِيعُ : عروق ظاهر ِ الكف . النضر : الارتباشُ والارتعاش واحدُ . ابن الأثير : وفي حديث أعبادة وجَراثيمُ العـرب كَرْتُهَسُ أي تضطرب في الفتنة، قال: وبروي بالشين المعجمة، أي تَصطك قبا للهم في الفتن . يقال : ال تَهَسَ الناس إذا وقَعَت فيهم الحربُ ، قال : وهما متقاربان في المعنى، وبروى تَرْتُكُس ، وقد تقدم . وحديث العُمْ تَيَّان: عظيمت يطوننا وارتهشت أغضادنا أي اضطربت ، قال : ويحوز أن يكون بالسين والشين . وفي حديث ان الزبير : ورَ هيش النَّرَى عرضاً ؟ الرَّهِيشُ من التواب: المُنثالُ الذي لا يَتَمَاسَكُ من الارْتِهَاشُ الاضطرابُ والمعنى لزومُ الأرضُ أي يقاتلون على أرجابهم لِتُـلاً مُجِدَّتُوا أَنفسهم بالفرار ، فِعْلُ البطكلِ الشجاعِ إذا غُشي نزل عن دابَّته واستقبل العدو" ، ويحتمل أن يكون أراد القبر أي اجملوا غايتكم الموت . والارتهاش : ضرب من الطعن في عَرْضِ ؛ قال :

َ أَبَا خَالَدٍ ، لُولًا انتظارِيَ نَصْرَكُم ، أَخَذُتُ سِنَانِي فَارْتَهَشْتُ بِهِ عَرْضًا

وارتهاشه : تحريك بديه . قال أبو منصور : معنى قوله فارتهشت به أي قطعت به رواهشي حتى يسيل منها الدم ولا يرقأ فأموت ؛ يقول : لولا انتظاري نصركم لقتلت نفسي آنفاً . وفي حديث تو مان : أنه جُرج وم أُحُد فاستدت به الجراحة فأخذ سهماً فقطع به رواهش يديه فقتل نفسه ؛ الرواهش : أعصاب في باطن الذراع .

يرَهِبشِ من كِنانَسهِ، كَتْلَظِّي الجَمْرِ فِي شَرَدِهُ

قال أَبِو حَنِيفَةَ : إذا انشق رِصافُ السهم فإن بعض الرواة زعم أنه يقال له سهم كَهِيش يُوبِه فسر الرَّهْيشُ من قول امرىء التيس :

برهيش من كنانتــه

قال : وليس هذا بقوي . والرُّهِيشُ من الإبل : المهزولة ، وقيل : الضعيفة ، قال دَوْبة :

نَتُفُ الحُبُارَى عن قَرَا رَهِيشٍ

وقيل: هي القليلة لحم الظهر ، كلاهما على النشبيه ، فالرَّهيشُ الذي هو النَّصُل ، والرَّهيشُ من القِسِيُّ التي يُصِيب وترُها طائفَها ، والطائف ما بين الأَبهُرِ والسَّيَة ، فَيُؤثَّر فيها ، والسَّيَة ، فَيُؤثَّر فيها ، والسَّيَة ، فَيُؤثَّر فيها ، والسَّية ، فَيُؤثَّر فيها ،

والمُر تَهِسَةُ من القِسِيّ: التي إذا تُرمِيَ عليها اهتزّت فضرب وتر ُها أَبْهَرَها ، قال الجوهري : والصواب طائفها . وقد ار تَهَسَّت القوسُ ، فهي مُر تَهِسَة " ؟ وقال أبو حنيفة : ذلك إذا بُريت " بَرْ ياً سخيفاً فجاءت ضعيفة ، وليس ذلكِ بقويّ . وار تَهَسَ الجراد إذا ركب بعضه بعضاً حتى لا يكاد يُوى التواب معه ، قال : ويقال للرائد كيف البلاد التي ار تَد ت ؟ قال : تركت الجراد يَرْ تَهِسَ ليس لأحد فيها 'مُجْعة" .

ر تت اجراد يو نهس ليس محد فيها جمعه . وامرأة رُهْشُوشْ: وامرأة رُهْشوشة" : ماجدة" . ورجل رُهْشُوشْ: كريم سخي "كثيرُ الحياء ، وقيل : عَطوف" رَحيمُ" لا يمنع شيئاً ، وقيل : تحيي سخي "رقيقُ الوجه ؟ قال الشاعر :

أنت الكريمُ رِقَّةَ الرُّهشوشِ

يريد ترِق رقــة الرُّهشوش ، ولقد ترَهِشَشَ ، وهو بينن الرُّهشَة والرُّهشوشِيَّة . وناقة 'رهشُوش' :

غَزيرة اللبَن ، والاسم الرُّهْشة ، وقد تَرَهْشَشَت، قال ابن سيده: ولا أَحُقُها. أبو عمرو : ناقة " رَهِيش" أي غزيرة صَفي " ؛ وأنشد :

وخَوَّ ارة منها ترهيش كَأْنَمَا بَرَى لَحْمَ مَتْنَبَها،عن الصُّلْبِ،لاحِبُ

ووش : ثعلب عـن ابن الأعرابي : الرَّوْشُ الأَكُلُّ الكَّثْير ، والوَرْشُ الأَكُلُّ القليل .

ويش : الرَّيشُ : كِسُوهُ الطَّاثُر ، والجسع أَرياشُ ورياشُ ؛ قال أبو كبير الهذلي :

فإذا 'تسَلُّ تَخَشَّخَشَتُ أَرْيَاشُهَا ﴾ خَشْفَ الجَنُوب بيابيسَ مِن إَسْحِلِ

وقرى؛ : ورِياشاً ولِسِاسُ التَّقْوى ؛ وسمى أبو دؤيب كسوة النحل ويشاً فقال :

تظلُ على الشَّمْراء منها تجوادِس" مراضيع صُهُب الرَّيشِ، دُفْعُب دِقابُها واحدته ريشة. وطائر واش : نَبَت ريشه. وراش السهم ريشاً وارتاشه : وكتب عليه الرَّيش ؛ قال لبيد يصف السهم :

ولئن كبيرات لقد عبرات كأني أغضن ، تفييد عبرات كأني أغضن ، تفييد الرياح ، وطيب والتقليب كرا الزمان عليه ، والتقليب حتى يعبود من البلاء كأنه ، في الكف ، أفنو ق ناصل معصوب مراط القذاذ ، فليس فيه مصنع ، لا الريش ينفعه ، ولا التعقيب أ

وقال ابن بري: البيت لنافع بن لقيط الأسدي يصف المُرَمَّ والشَّيْبَ ، قال : ويقال سَهم مُرْطُ ۖ إذا لم

يكن عليه 'قذَذَ" ، والقذاذ : ريش' السهم ، الواحدة 'قذة ، والتعقيب' : أَن 'يشد" عليه العَقَب' وهي الأوتار ، والأفثوق' : السهم المكسور الفوق ، والفوق : موضع الوكر من السهم ، والناصل' : الذي لا نصل فيه ، والمعصوب : الذي عصب بعصابة بعد انكساره ؛ وأنشد سيبوبه لابن ميادة :

وار تَسَنْنَ، حين أَرَدُنَ أَن يَوْ مِينَنَا، نَبْلًا بلا رِيش ولا يِقِــداح

وفي حديث عبر قال لجريو بن عبد الله وقد جاء من الكوفة : أُخْسِر في عن الناس ، فقال : هم كسبهام الجنعة منها القائم الرائش أي ذو الريش إشارة إلى كاله واستقامته . وفي حديث أبي جُحيفة : أبري النبل وأريشها أي أعمل لا لما ريشاً ، يقال منه : رشنت السهم أريشه . وفلان لا يَويش ولا يبري أي لا يضر ولا ينفع . أبو زيد : يقال لا تَوش علي افلان أي لا تعترض لي في كلامي فتقطعه علي . والرئيش ، بالفتح : مصدر واش سهمة يَويشه رَيشا والرئيش ، فهو مَريش ، ووشت السهم : ألز قت علي المناه ولا مَريش ، فهو مَريش ، ومنه قولهم : ما له عليه الرئيش ، فهو مَريش ، ومنه قولهم : ما له أقنه ولا مَريش أي ليس له شيء .

والرائش : الذي يُسد ي بين الراشي والمُر تَسَيى . والراشي : الذي يتردّد بينهما في المُصانعة فيريش المُر تَشي من مال الراشي . وفي الحديث : لَعَنَ الله الراشي والمُر تَشي والرائش ؛ الرائش : الذي يسعى بين الراشي والمُر تشيي ليَقضِي أمر هما . وبُر دُ مُر يَشَن ؛ عن اللحياني : خطوط وشيه على أشكال الرايش. نصير : الرايش الزبّب، وناقة رياش ، والزبّب : "كثرة الشعر في الأذنين ويَعْتَري الأَرْبُ

أَنْشُدُ مَن خَوْ ارْهِ وَيَاشِ ،

أَخْطَأُها في الرَّعْلَةِ الغَواشِ ، ذُو تَشْلُلة تَعْشُرُ ۖ بالإِنْفَاشِ

والريش': شعر' الأذن خاصة. ورجل أَدْيَشُ وَدَاشُ': كثير شعر الأَذَبُن .

وراشه اللهُ يَوِيشُهُ رَيْشاً : نَعشه . وتَرَيَّش الرجلُ وارْتاش : أَصَابَ خيراً فر ُثِيَ عليه أَثَرُ ذلك . وارْتاش فلانُ إذا حسننت عاله . ورشت فلاناً إذا قواينه وأَعَنْه على معاشه وأَصْلَحْت عاله ؟ قال الشاعر عبيرا بن حباب :

فرِ شُني بخيرٍ ، طالبها فد بَرَيْتَني ، وخَيْرُ المَوالي مَنْ يَوِيشُ ولا يَبْرِي

والرِّيشُ والرِّياشُ : أَلْحُصُّ والمعاشُ والمالُ والأثاثُ واللَّمَاسُ الحسَنُ الفاخرُ . وفي التنزيسل العزيز : وريشاً ولياس التَّقنُّوي ، وقد قريء : رياشاً ، على أن ابن جني قال : رياش قــد يكون جمع ريش كلهب ولهاب ؛ وقال محمد بن سلام : سمعت سلاماً أبا 'منْذورِ القارىء يقول : الرَّيشُ الزَّينة' والرَّياشُ كُلُّ اللباسِ ، قال : فسأَ لت يونسَ فقال: لم يقل شُنثًا ، هُما سواء ، وسأَّل جِماعة من الأعراب فقالوا كما قال ؟ قال أبو الفضل : أراه يعني كما قال أبو المنذر قال : وقال الحَرَّاني سَمعت ابن السكيت قال : الريش جمع ريشة . وفي حديث على" : أنه اشترى فُسَمِيصاً بثلاثة حَدَّاهُم وقال : الحمدُ لله الذي هذا من رياشه ؛ الر"يشُ والر"ياشُ : ما ظهر من اللباس . وفي حديثه الآخَر : أنه كان 'بِفْضل' على امرأة مؤمنة من رياشه أي ما يستفيده ، وهذا من الرّياش الحصب والمعاش والمال المستفاد . وفي حديث عائشة تَصفُ أَباها ، رضي الله عنهما : يَفْكُ " ١ قوله « قال الشاعر عمير النم » هكذا في الأصل ، وعبارة شارح

القاموس: قال سويد الأنصاري .

عانيبها ويريش 'ملقها أي يكسُوه ويُعينه ، وأصله من الرّيش كأنّ الفقير المُمْلِق لا مُهُوض وأصله من الرّيش كأنّ الفقير المُمْلِق لا مُهُوض به كالمقصوص من الجناح . يقال : داشته تويشه إذا أحسن إليه . وكل من أو ليّنته خيراً ، فقد رشته ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا راشته الله مالاً أي أعطاه ؛ ومنه حديث أبي بكر والنسّابة :

الرَّائشون ، وليس يُعرف وائِشُ ، ﴿ وَالنَّالُونَ ، ﴿ وَالنَّالُونَ ، ﴿ وَالنَّالُونِ النَّالُونِ النَّالُونُ النَّالُونُ النَّالُونُ النَّالُونُ النَّالُونِ النَّالُونِ النَّالُونِ النَّالُونِ النَّالُونُ النَّالِيلِيلِيلُونُ النَّالِيلُونُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلُولُ اللَّالَالِيلُولُ اللَّالِيلُولُولُ اللَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّالِيلُو

ورجل أرُّ بشُ وراشِ : ذو مال وكسوة . والرِّياشُ: القشر ُ وكلُّ ذلك من الرّيش ِ. ابن الأعرابي : واشَ صديقة تريشُه وَنْشاً إِذَا أَطْعَبُهُ وَسَقًّا وَكَسَاهُ . وداش يَرِيشُ وَيشاً إذا تَجْمَعُ الرَّيشَ وهو المال والأثاث . القتبيي : الرَّيشُ والرِّياشُ واحدُ ، وهما ما ظهر من اللباس . وريش ُ الطأثر : ما تسترَ الله به . وقال أبن السكيت : قالت بنو كلاب الرِّياشُ هو الأثاث من المتاع ما كان من لِباسٍ أو حشورٍ من فراش أو دثار ، والرِّنشُ المتاعُ والأموالُ . وقد يكون في النبات دون المال . وإنه لحسَنُ الرَّيشَ أي الثياب . ويقال : فلان رَيِّشُ ورَيْشُ وله ربشُ وذلك إذا كَيْر ورَفُّ ، وكذلك راشَ الطائرُ إذا كان عليه زُغَية من زِفِّ ، وتلك الزُّغَية يقال لهـ ا النُّسال . الفراء : شار الرجل إذا حسن وحبه ، وراش إذا استغنى . ور'منح واش ورائيش : تخو"ارُ مُ ضعيف"، شُبِّه بالرِّيش لحقَّته . وجَمَل راشُ الظَّهر : ضعيف". وناقة" رائشة": ضعيفة". ورجل راش": ضعيف ، وأعطاه مائة بريشها ؛ وقبل : كانت الملُّوكُ ْ إذا حَبَّتْ حِباءً تَجعلُوا فِي أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ رِبشًا ، وقيل : رِيشَ النعامةِ لِلنَّعلمِ أَنها مِن حِبَّاء المُللِكُ ، وقيل : معناه بوحالِها وكسونها وذلك لأن الرحال

لها كالر"يش ِ ؛ وقول ذي الرمة :

ألا ترى أظنعان مي كأنها ذرى أثناب ، راش الفصون تشكير ها?

قبل في تغسيرها : راش كسا ، وقبل : طال ؟ الأخيرة عن أبي عمرو ، والأولى أغر ف. وذات الرئيش : ضراب من الحمض 'يشب القيصوم وورقها وورده ا ينبئان خيطاناً من أصل واحد ، وهي كثيرة الماء جدًا تسيل من أفواه الإيل سيلا ، والناس يأكلونها ؛ حكاها أبو حنيفة .

والرائِشُ الحِمْيَرِيُّ: ملِكُ كان غزا قوماً فغيم غنائم كثيرة وراش أهل ببيه . الجوهري: والحرث الرائشُ من ملوك البين .

#### فصل الزاي

وش : الكسائي : الزّوش العبد اللثم والعامة تقول:
 زُوش . أبو عمرو : الأَذْوْ سُ مشل الأَشْوَسِ :
 المُنْكَكِبِّر .

#### فصل الشين المعجمة

شغش : الشَّفُوشُ : كرديءُ الحِنْطة ، فارسيُّ معرَّب ؛ قال رؤبة :

> قد كان 'يغنيهم عن الشَّغُوش ، والحَشْل من تَساقُطِ العُروش ، تشخم ومَحْض ليس بالمَغشوش

شوش : الليث : الوَسْواشُ الحَفيفُ من النَّعام ، وناقة "وَشْواشة" وناقة سَوْشاء ، مدود ؛ قال حميد :

من العِيسِ تشو شاء مِزَاق ، ترى بها نُدوباً من الأنساعِ فذًا وتَو أما ا

الميس النع » نقل شارح القاموس عن الصاغاني أن
 الرواية : فجاء بشوشاة النع .

وقال بعضهم: فَعَلَاهُ وقيل هي فَعَلَال ، قـال أبو منصور: وسماعي من العرب شَوْشَاة ، بالهاء وقَـصْر الألف ؛ أنشد أبو عبرو:

> واعْجَلُ لِمَا بِناضحِ لِتَعُوبِ ، شواشىء 'مختلف النَّيوبِ

قال أبو عبرو: هبز شواشي، للضرورة ، وأصله من الشوشاة ، وهي الناقة الخفيفة ، والمرأة تعاب بذلك فيقال: الرأة شوشاة ، أبو عبيد: الشوشاة الناقة السريعة ، والوسشوسة الخفة ، وأما التشويش فقال أبو منصور: إنه لا أصل له في العربية ، وإنه من كلام المولدين ، وأصله الشهويش وهو الشخليط . وقال الجوهري في ترجمة شيش: النششويش الشخليط ، وقد تسشوش عليه الأبر .

شيش : الفراء : يقال للتمر الذي لا يشتَدُ نواه الشّيشاء؟ وأنشد :

> يًا لك من تَمَدُّرٍ ، ومن سِيشاء ، يَنْشَبُ في المَسْعَلُ واللَّهَاء

الجوهري: الشيشُ والشيشاء لغنه في الشيص. والشيصاء ؛ ويُنشَدُ :

يا لك من تمر ، ومن شيشاء ، إ

ينشب في المسعل واللَّهاء

ويروى اللَّهاء ، بكسر اللام ، جمع لَهَا مُشَـل أَضَّى وَالْحَاهِ عَمَـل أَضَّى وَاضَاءً عِمَـ الْضَاء

## فصل الطاء المهملة

طبش : الطَّبْشُ : لغة في الطَّبْشُ وهم الناس ؛ يقال : ما أدري أيّ الطُّبْشُ هو .

طخش : الطَّخْشُ : إظـلامُ البصر ، طَخِشَ طَخْشًا وطّـخَشًا .

طوش: الطئرَّ شُن : الصَّبَمُ ، وقيل : هـو أَهُوَ نُ الصَّبَمِ ، وقيل : هـو أَهُوَ نُ الصَّبَمِ ، وقيل : هو أمـو للنَّهُ ، الأَطْرُ شُن والأَطْرُ وَشُ الأَصِمُ ؛ الأَولى في بعض نسخ يعقوب من الإصلاح ، وقد طريش طريشاً ، ورجال طرش .

طوغش : طَرْعَشَ من مرضه واطرَعَشُ المريضُ الطرِغشَ : بَرى، والنّدَ مَلَ . واطرَعَشُ من مرضه : قام وتحرّك ومشى . ومُهرُ مُطرَعِشُ : الناقهُ من ضعيف تضطرب قوائه والمنظر عَشُ : الناقه من المرض غير أن كلامة وفؤاد ضعيف . واطرعش من مرضه وابرعَشُ أي أفاق بمعني واحد. واطرعَشُ القومُ إذا غيثُوا فأخصبوا بعد الهزال والجهد .

طومش : طَرْمَشَ الليلُ وطَرَّشَم : أظلم ، والسَّينُ أعْلى .

طشش: الطشّ من المطر: فوق الر"ك" ودون القطّ قط، وقيل: أول المطر الرّش ثم الطشّ . ومطر كطش وطسسيش : قليل ؛ وقال رؤبة:

ولا تجداً نَيْلِكُ بالطُّشْيِشْ ا

أي بالنَّيْل القليل. وقد طشَّت السباة طشَّاً وأَطَّشْت ورَ شَّت وأَرَسُّت بمعنى واحد. والطَّشُ والطَّشيشُ: المطر الضعيف وهو فوق الرَّذاذ. قال : وأُرضُ مَطشُو شه ومطلولة ، ومن الرَّذاذ مرَّدُ وذَهُ . الأَصبعي : لا يقال مُرَدَّة ولا مَرْدُ وذَه ولكن الرَّذاذ مرَّدُ وذَه ولكن الرَّداد مرَّدُ وذَه ولكن الرَّداد مرَّدُ وذَه ولكن الرَّداد مرَّدُ وذَه ولكن الرَّداد مرَّدُ وذَه ولكن المُراكِن المُراكِنُ المُراكِن المُراكِن المُراكِن المُراكِنُ المُراكِنُونُ المُراكِنُ المُراكِنُ المُراكِنُونُ المُراكِنُ المُراكِنُ المُراكِنُونُ ا

، قوله « نيلك » في الصحاح : وبلك .

يقال أرض مررد عليها . وفي الحديث : الحرراة المسربها أكايس الناس الطشة ؛ قال: هو دالا يُصيب الناس كالزكام ، سميت مُطشة لأنه إذا استمنتر صاحبها طش كما يطش المطر وهو الضعيف القليل منه . وفي حديث الشعبي وسعيد في قوله تعالى: وينزل من السماء ماء ، قال : طش بوم بدر . ومنه حديث الحسن انه كان يمشي في طش ومطر . المحكم : والطئشة أنه كان يمشي الناس كالزكام . قال: وفي حديث بعضهم في الحراة وفي حديث بعضهم في الحراة وفي حديث بعضهم الداء ؛ قال : حكاه الهروي في الغريبين عن ابن قتيبة . النهذيب : الطشتاش دالا من الأدواء ، يقال : طش في المهوف فهو مطشوش من هذا المهوف في الغريبين عن ابن قتيبة . فهو مطشوش من الله ذواء ، يقال : والمعروف فيه محشي فيه مطشوش من هذا المهوبية .

طغيش : النضر : الطَّعْمَيْشَة والطُّر فَشَة ضعف البصر. طفش : الطُّفْش : النكاح ؛ قال أبو أزراعة التبيمي :

> قال لها ، وأولِعَتْ بالنَّمْشِ : هل لنَّكِ يا تَخْلِيلَتِي فِي الطَّغْشِ?

النَّمْشُ هَناكَ : الكلامُ المُنْزَخَرُف، قال ابن سيده: وأدى السين لغة ؛ عن كراع .

والطُّفَاشَاءُ: المهزولة من الغنم وغيرها. وفي التهذيب: والطَّفاشَاةُ المهزولة من الغنم وغيرها. ورجل طَفَنْشَبُّأُ: ضعيف البدن فيمن جعل النون والهمزة زائدتين .

طغنش : رجل طَفَنَتُش : وَالسَّع صَدْر القَّدَم ، وَالسَّع صَدْر القَّدَم ، وطَّعَنَشَأَ: ضَعِيف البِدن.

١ وفي النهاية: الحزاة نبت بالبادية يشبه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه ، ثم قال : وفي رواية يشتريها أكايس الناس للخافية والاقلات، الحامية الجن والاقلات موت الولد، كأنهم كانوا برون ذلك من قبل الجن فاذا تبخرن به نفهن في ذلك .

طمش: الطَّـَشُ : الناس؛ يقال: ما أَدري أَيِّ الطَّـَشُ هو، معناه أَيِّ الناس هو، وجمعه طُمنُوشُ . قال أَبو منصور: وقد استعمل غير منفي الأول ؛ قال رؤبة:

وما نجا من حَشْرِها المَحْشُوشِ وحْشُ ، ولا طَمْشُ من الطُّمُوشِ

قال ابن بري : حشرها يريد به حَشْرَ هذه السَّنَة من تَجَدُّ بها المُحْشُوشِ الذي سِيقَ وضُمُّ من نواحيه أي لم تَبَسْلُم فِي هذه السنة وحشيَّ ولا إنسيَّ .

طنفش : طَنْفَشْ عَيْنَه : صَغَرَها .

طهش : الطَّهُشْ : أَن يُختلط الرجلُ فيها أَخَذُ فيه من عمل بيدِه فيُفسِده . وطُهُو َشُ : اسم .

طوش ؛ ابن الأعرابي : الطَّوْش خفَّة العقل . وطَّـوْش إذا مَطـَل غريمَه .

طيش: الطئيش: خفية العقل، وفي الصحاح: النَّزَقَ، والحَمْدُ وَ وَقَدُ طَاشَ يَطْمِيشُ طَيْشًا ، وطاش الرجلُ بعد رَزَانتِهِ . قال شمر: طَيْشُ العقل ذهابُه حتى يجهل صاحبُه ما 'مجاول' ، وطيشُ الحِلْم خفيّته ، وطيشُ الحِلْم خفيّته ، وطيشُ الحِلْم خفيّته ، وطيشُ السهم جَوْدُهُ عَن سَنَنِه ؛ وقولُ أَبِي كبير:

ثم انصرفت ' ، ولا أبثك حيبتي ، وعِش البنانِ ، أطيش مشني الأصور

أراد : لا أقنصِد ' . وفي حديث السحابة ' : فطاشت السعج لآت ' وثنق لكت البطاقة ' ؛ الطبش ' : الحقة . وفي حديث عمرو بن أبي سلمة ' : كانت يدي تطيش في الصّد فنه أي تخيف ' وتتناو ك ' من كل جانب . وفي حديث ابن شبرمة وسئل عن السّكر فقال : إذا طاشت رجالاه واختلط كلامه ؛ وقول أبي سهم الهذلي :

γ قوله « عمرو بن أبي سلمة » الذي في النهاية : عمر بن أبي سلمة.

أخالِه ، قد طاشت عن الأم رجله ، فكيف إذا لم يهد بالخف منشيم ?

عداه بعن لأنه في معنى راغت وعدكت ، فكيف إذا لم يهتد بالحف منسم،عداه بالباء أيضاً لأنه في معنى لم يُدك " به ونحوه، وكانت رجله قد قطعت. ورجل طائش من قوم طاشة ، وطياش من قوم طياشة : خفاف العقول .

وطاش السهم عن الهَدَف يَطيش كطيشاً إذا عدّل عنه ولم يقصد الرميّة وأطاشه الرّامي. وفي حديث جرير: ومنها العصل الطائش أي الزال عن الهدّف. والأطنيّش : طائر .

#### فصل العين المهملة

هبش: العَبْشُ' ؛ الغباوة ، ورجل به عبشة ". وتَعَبَّشَنَي بدعوى باطل : ادّعاها علي " ؛ عن الأَصعي ، والغين لغة . ابن الأَعْرابي : العبش الصَّلاحُ في كل شي ، والعرب تقول : الحتان عبش للصَّي أي صلاح " ، بالباء ، وقد ذكره في موضع آخر العبش ، بالمم ، وذكر اللبث أنها لغتان. يقال : الحِتان صلاح" الولد فاعبُشُوه واعبُشُوه ، وكلتا اللغتين صحيحة".

عَنَشَ : عَنَشَهُ يَمْتُرِشُهُ عَنْشًا : عَطَفَه ، قال : وليس بثبت .

ورش: العَرْ في: سرير الملك، بدلتُك على ذلك سرير ملكة سبياً ، سبًا الله عز وجل عَرْ شاً فقال عز من قائل : إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم وقد أيستعار لفيره ، وعرش الباري سبعانه ولا أيحدث ، والجمع أعراش وعُروش الم قوله «العبش» هو بنتج الباء وسكونها، وقوله «ورجل به عبشة» هو بنتج البين وضعا مع سكون الباء وبنتحين ، كا يؤخذ من القاموس وشرحه .

وعرَ شُنَةٌ " . وفي حديث بَدُّء إلوَ حَيي : فرفعتُ رأسي فإذا هو قاعد على عَرْش في الهواء ، وفي دواية : بين السماء والأرض ، يعني جبريلَ على سرير . والعَرْش: البيت' ، وجمعه عُروش . وعَرَاش البيت : سَقَفُه ٪. والجمع كالجمع . وفي الحديث : كنت أسمع قراءة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا على عَرْشِي ، وقيل: على عَريش لي العَريشُ والعَرْشُ: السقفُ. وفي الحديث : أو كالقنَّاد يل المعلَّق بالعَرَّش ، يعني ا بالسقف . وفي التنزيل : الرحبن على العَرِّش استوى، وفيه: ويحمل عَرْشَ ربُّكُ فوقهم يومئذ ثمانية ۗ ؛ رُوي عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القد مين والعَرُّش لا يُقدَرُ قدرُهُ،وروي عِنه أَنهُ قال:العَرُّشَ مجلس الرحين ، وأما ما ورد في الحدي<u>ث : اهتز"</u> العرشُ لموت سعد ، فإن العَرْش ههنا الجنازة، وهو سرير الميت ، واهتزاز ، فَرَحُه مجملُ سعد عليه إلى مَدَّفُنَهُ ﴾ وقبل : هو عَرَّش الله تعالى لأنه قبد جاء في زوانة أُخْرَى : اهتز عرشُ الرحمن لمو"ت سعد ، وهو كيناية عن ارتباحيه بروحه حين صُعِد به لكرامته عــلى ربه ، وقيل : هو على حذف مضاف تقديره : إهتزاً أهل العرش لقدومه حلى الله لما رأوا من منزلته و كرآمته عنده . وأوله عز وجل: وكأيِّن من قربة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية معلى عُروشِها ؟ قال الزَّجَاجِ: المعني أنها تَخلَتُ وَخُرَّتُ عَلَى أَرَكَانُهَا وَقَيلُ: صارت على سُقوفها، كما قال عز من قائل: فجعلنا عاليتُها سافلَهَا ﴾ أراد أن حيطانها قائمة وقد تهدُّمت سُنُقوفُها فصارت في قَرَارِها وانقَعَرَت الحيطانُ من قواعدِها فتساقطت على السُّقوف المتهدُّمة قَــبُّلها،ومعنى الحَّاوية والمنقصرة واحد يدلنك على ذلك قول الله عز وجل في قصَّة قوم عاد : كَأَنْهُم أَعْجَازُ نَخْلُ خَاوِيةٍ ؛ وقال في موضع آخر يذكر هلاكهم أيضاً : كأنهم أعجازُ نخلٍ

'مُنْقَعر ، فَمَعني الْحَاوِية والمنقعر في الآيتين واحد ، وهي المُنقلِعة من أصولها حتى خوكى مَنْبتُها. ويقال: انقَعَرَاتِ الشجرة إذا انقلَعَتُ ، وانقَعَر النبتُ. إذا انقلَعَ من أصله فانهدم، وهذه الصفة في خراب المنازل من أبلغ ما يوصف . وقد ذكر الله تعالى في موضع آخر من كتابه ما دل على ما ذكرناه وهو قوله: فأتى الله 'بنيانَهم من القواعد فخر" عليهم السقف' من فوقهم؟ أي قلع أبنيتَهم من أساسها وهي القواعِد ُ فتساقطت سُتُوفُهَا ، وَعليها القواعد ، وحيطانتُها وهم فيها ، وإنما قبل للمُنقَعر خاو أي خال َ، وقال بعضهم في قوله تعالى : وهي خاو ية عـلي عروشها ؛ أي خاوية عن عروشها لتهٰدُّميها ، جعل على بمعنى عن كما قال الله عز وجل:الذبن إذا اكتالُوا على الناس يَسْتَوْفُون؛ أي اكتالوا عنهم لأنفسهم، وعُروشُهَا: سُقوفها ، يعني قد سقط بعضُه على بعض، وأصل ذلك أن تسقُط السقوفُ ثم نسقُط الحيطان عليها. خَوَتْ: صارت خاوية من الأساس . والعَرُّش أيضاً : الحُشَّبة ، والجمع أعراش ٌ وعُرُوشٌ. وعرَّشَ العَرَّشُ يعرِ شَهُ ويعرُشُهُ عَرَّشًا: عَملَه .وعَر ْشُ الرجل:قِوام أمره ، منه .والعَر ْش : المُنْكُ ، ونَثَلُ عَرْشُهُ ، فيد م ما هو عليه من قوام أمرم، وقيل: وهي أمرُه وذهب عزُّه؛ قال زُهير : تداركتها الأحلاف، قد 'ثل" عراشها،

وذُبيانَ إذ زَلَتُ بأَحلامِها النَّعْلُ الْ والْهَبَ بُأَحلامِها النَّعْلُ اللَّهِ والْهَرِّشُ ؛ عن كراع. والغَرَّشُ كواكِبُ القَدَّام السَّمَاكَ الأَعْزَلِ. قال الجوهري : والعَرْشُ أُربِعةُ كُواكِبَ صَعَادٍ أَسْفَلُ مِنْ العَرَّابُ يَقَالُ إِنْهَا عَجُزُ الأَسَدِ وَقَالُ ابْنَ أَحْدٍ : أَسْفَلُ مِنْ العَرَّاء وَقَالُ إِنْهَا عَجُزُ الأَسَدِ وَقَالُ ابْنَ أَحْدٍ :

باتث عليه ليلة مُ عَرَّ شَيَّة مُ شَرِبَت ، وبات عَلى نَقاً مُتهد"م

١ في الديوات: بأقدامها بدلاً من بأحلامها .

وفي التهذيب: وعَرَّشُ الثَّرِيَّا كُواكِبُ قَرَيْبَةَ مَنْهَا. والعَرَّشُ والعَرِيشِ : مَا يُستَظَلُ بِهِ . وقيل الرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر : ألا نَبْنِي لك عَرِيشًا تَتَظَلُّلُ بِهِ ? وقالت الحنساء :

> كان أبو حسّان عَرْشًا تَخْوَى ، ممّا بَنــاه الدَّهْرُ كَانٍ طَلِيلً

أي كان يظلُنا ، وجمعه عُروش وعُرْش . قال ابن سيده:وعندي أن عُروشًا جمع عَرْش، وعُرْشًا جمعُ عَريش وليس جمع عَرْش ، لأن باب فَعْل وفُعْل كَرَ هُنْ ورُهُن وسَعْل وسُحُل لا يتسع .

وفي الحديث : فجاءت حُمَّرة " جعلت 'تعرّش' ؟ التعريش : أن ترتفع و تظلّل بجناحيها على من تحتها . و العرّش : الأصل بكون فيه أربع ' نختلات أو خمس' ؟ حكاه أبو حنيفة عن أبي عبرو ، وإذا نبتت و و اكب أربع أو خمس على جذع التخلّة فهو العريش . وعرّش البئو : طيّها بالحشب . وعرشت الرّكية قامة بالحجارة ثم طويّت سائر ها بالحشب ، فهي مقر وسة " ، وذلك الحشب هو العرّش ، فأما الطي قبالحجارة تحاصة ، وإذا كانت كليا بالحسارة ، فهي مطوية وليست بمعروشة ، والعرّش ، فأما الطي مطوية وليست بمعروشة ، والعرّش . والعرّش : البناء ملا يرسنها الذي يكون على فكم البئو يقوم عليه الساقي ، والجمع كالجمع ؛ قال الشاعر :

أَكُلُّ بوم عَرْشُهُا مَقِيلِي وقال القَطاميُ عَمَيْرُ بنُ مُشْيَيْمٍ:

ومسا لِمَمْناباتِ العُرُوشِ بَقِيَّة '' إذا استُلُّ من نحت العُرُوشِ الدَّعالِمُ

فلم أَوَ ذَا شَرِّ تَمَاثَلَ شَرُّهُ ، على فومه ، إلا انتهى وهو نادِمُ المُم تَرَ لِلْبُنْيَانِ تَبْلَى بُيونُهُ ، أَلَم تَرَ لِلْبُنْيَانِ تَبْلَى بُيونُهُ ، وتَبْقَى مِنْ الشَّهُرِ البُيوتُ الصوادِمُ ؟

يويد أبيات الهجاء . والصوارمُ: القواطيع . والمثابةُ: أعلى البئو حيث يقوم المستقي . قال ابن بري: والعَرْش على ما قاله الجوهري بناءٌ يبنى من خشب على وأسالبئر يكون ظِلالاً ، فإذا 'نزعت القوائمُ ' سقطت ِ العُروش'، ضَرَبَهُ مُثلًا .

وعر ش الكر م : ما يدعم به من الحشب، والجبع كالجنع . وعر ش الكرم يعر شه ويعر شه عر شا كالجنع . وعر شه عر شا بعر شه وعر شه عر شا وعر شه إذا عطف العيدان التي توسل عليها فضبان الكرم ، والواحد عرش والجمع عروش، ويقال : عريش وجمعه عرش . ويقال : اعتر شا العينب العريش اعتر اشا إذا علاه على العراش . وقوله تعالى : جنسات المعروشات ؛ المعروشات : الكر وم . والعريش ما عر شت به ، والجمع عرش . والعريش في ما عر شت به ، والجمع عرش . والعريش في بعير وليس به يا في روبة :

إِمَّا كُرِّي كَهُراً كَمَانِي خَفْضًا ﴿ أَطُورُ إِلَّ الصَّاعَيْنِ العَرِيشُ القَعْضَا

وبئو" مَعْروشة و كُر وم معروشات . وعرش يعثر ش ويعرش عرشاً أي بنى بناءً من خشب . والعروش والعريش : خيبة من خشب وثنام . والعروش والعرش : بيوت مكة واحدها عرش وعريش ، وهو منه لأنها كانت تكون عيداناً "تنصب وينظلك عليها ؛ عن أبي عبيد : وفي حديث ابن عبر: أنه كان يَعْطع التَّلْمَبِية إذا نَظَر إلى محروش عبر : أنه كان يَعْطع التَّلْمَبِية إذا نَظَر إلى محروش عبر :

مكة ؛ يعني بيوت أهل الحاجة منهم ، وقمال ابن الأثير:بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب ويُظـّلـُـّل عليها . وفي حديث سعد قيل له : إن معاونة يَنْهانا عن 'مَنْعَة الحِج ، فقال : كَمَـنَّعُنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومعاوية كافر بالعُرْش ؛ أراد بيوت مكة ، يعني وهو مقيم بعثر أش مكة أي بيوتها في حال كُفُر ِ • قبل إسلامِه ، وقبل أداد بقوله كافر الاختفاء والتغطُّتي ؛ يعني أنه كان 'مُحْتَفِيًّا في بيوت مكة ، فمن قال عراش فواحدها عريش مثل قليب وقالب ، ومن قال أعروش فواحدها عرش مثل فللس وفالوس. والعَريش. والعَرّش : مكة نفسها كذلك ؛ قيال الأزهري : وقد وأيت ُ العربُ تسبى المُطالُ التي تُسَوَّى مِن جريد النخل ويُطرَّر خوقها الشَّسام عُرْشًا ، والواحد منها عريش ، ثم 'يجنب ع 'عرْشًا ، ثم 'عروشاً جبع َ الجمع ِ . وفي حديث سهــل بن أبي تَخْيْشَة : إني وجدت ستين عَر بِشاً فألقبت لهم من خَرْصِهَا كذا وكذا ؛ أراد بالعَرِيش أهـل البيت لأنهم كانوا يأتون النَّخيل فيَبْتَنُون فيه من سَعَفِه مثل الكُوخ فيُقيِيون فيه يأكلون مـد"ة رَحْمُلُـه الراطكب إلى أن يُصرَم . ويقال للحظيرة التي 'تسواى الماشية تكنتها من البرد: عريش".

والإغراشُ : أَن تَمْنَسَع الغَـنَمُ أَن ۖ رَوْتَعَ ، وقـد أَعْر سُنتِها إذا منعَتْها أَن رَتع ؛ وأنشد :

تُمنِحي به المتحلُّ وإعراشُ الرُّمْمُم

ويقال: اغرَ وَ شَنْتُ الدَّابِةَ وَاعْنَوَ شَنْتُهَ ا وَتَعَرُ وَ شَنْتُهُ إذا ركبته. وناقة عرش : ضغبة كأنها مَعْروشة الزَّوْرْ ؛ قال عبدة بن الطبيب :

> عُوْشُ 'تشیر 'بقینوان اذا 'زیمِر ک ' من خصبة ، بقیبت ٔ منها کشمالیل ' ۱ قوله « واعنوشته » هو فی الاصل بهذا الضبط .

وبعير" مَعْروش الجَنْدِين : عظيمُهما كما تُعْرَشُ البئر إذا ُطو بت .

وعَرْشُ القَدَّمِ وعُرْشُها : ما بين عيرِها وأصابعها من ظاهر ، وقبل : هو ما نَتَا في ظهرها وفيه الأصابع ، وقبل ابن الأصابع ، وقبل ابن الأعرابي : ظهر القدم العَرْشُ وباطنه الأخسص . والعُرْشانِ من القدرس : آخر تشعر العُرْف . وعُرْشا العُنْتَى : خُستان مستَطِيلتان بينها الغَقاد ،

يَمْنُدُ عُوسًا تُعْنَقِهِ للنَّقْسَنِهِ

وَقَيل : هما موضعا المحجَّمَتين ؟ قال العجاج :

ويروى : وامتد عُرْشا . وللعنتي عُرْشان بينهسا الله الله الأخد عان ، وهما لحمتان مستطيلتان عدا العنت ، قال ذو الرمة :

وعبد أيغنُون كِيجْجُلُ الطّيرُ حوله ،
قد احْتَزَ عُرْشَيَهِ الحُسَامُ المُنذَكِّرُ
لنا الهامة الأولى التي كلُّ هامـة ،
وإن عظنُهَت ، منها أذَلُ وأصْغَرُ

وواحدهما عُرْش ، يعني عبد يغوث بن وقاص المُناب ولم المُناب ولم المُناب ولم يُقتل ذلك اليوم ، وإنما أُسِرَ وقَنْتِل بعد ذلك ؛ وروي : قد اهنتذ عُرْشيه أي قطع ، قال ابن بري : في هذا البيت شاهدان : أحدُهما تقديمُ مِنْ على أَفْعَل، والثاني حواز قولهم زيد أذل من عمرو، وليس في عَمْرو ذل ؟ على حد قول حسان :

فشتر أكما لخير كما الفيداء

وفي حديث مَقْتُلَ أَبِي جَهِلَ قَالَ لَابِنَ مَسْعُود : سَيْفُكُ كَهَامُ فَخُدُ سَيْفِي فَاحْتَزَ بِهِ وَأْسِي مِن عُرْشِي ؛ قَالَ : العُرْشُ عِرْقُ فِي أَصَلَ العُنْتَى . وعُرْشَا الفرسِ : مَنْبِتَ العُرْفِ فِوقَ

العيلنباو بين ِ .

وعَرَّشَ الحَمَارُ بِعَانَتُهِ تَعْرِيشاً : حَمَلَ عليها فانحاً فِمَهُ رافعاً صوتَه ، وقبل إذا تشحاً فياه بعيد الكَرَّفِ ؛ قال رؤبة :

> كَأَنَّ حيث عَرَّشَ القَبَائلا من الصَّبِيتِيْن وحِنْواً ناصِلا

والأذنان تسميان : نموشين للمجاور تهدا العرشين ينجاور تهدا العرشين . يقال : أواد فلان أن يُقير لي محقي فنفت فلان في عوشيه ، وإذا سارا في أذنيه فقد كنا من نموشيه . وعرش بالمكان يعوش عوشاً : لومه . وعرش بغريه عرشاً : لومه . والمنتعرو ش : المستطل بالشجرة ، وعرش عني الأمر أي أبطاً ؟ قال الشاخ :

المُويَّةُ : مـوضعُ بَهُوي مَنْ عليه أي يَسْقُط ؟ يَصِفُ فُوتَ الأَمْرِ وصعوبتَه بقوله عَرْشَ مَويَّة . ويقال للكلب إذا تَخْرِقَ فَـلم يَدُنُ للصد : عَرِشَ وَعَرِسَ .

وعُرْ شَانَ \* : اسم ُ . والعُرْ يَشْانُ : اسم ؛ قال القتَّالُ الكِيلابي :

عفا النَّجْبِ معدي فالعُر كِشان فالبُّشر أ

عشش: 'عَسُ الطَائرِ : الذي كَجَسِع من 'حطام العيدان وغيرها فيكيض فيه، يكون في الجبل وغيره، وقيل : هو في أفتنان الشجر ، فإذا كان في جبسل أو جدار ونحو هما فهو وكثر ووكن ، وإذا كان في الأرض فهو أفخوص وأدحي ؟ وموضع كذا مُعَشَّسُ الطيورِ، وجمعه أعشاش وعِشاش وعشوش وعِشَسَة " ؛ قال رؤبة في العشوش :

لولا 'حباشات' من التُحبيش لِصِيبَةٍ كَأَفْتُرُخِ العُشوش

والعَشْعُشُ :العُشُّ إذا تراكب بعضُه على بعض . واعتَشُّ الطائرُ : اتخذ ُعشنًا ؛ قال يصف ناقة :

> بتبعها ذو كِدانة 'جرائيض' ، خِشَب الطَّلْع مَصُور' هائيض'، بَعَيْث يَعْتَشَّ الْغُرَابِ البَائضْ

قال: البائض وهو ذكر" لأن له شركة في البيض ، فهو في معنى الوالد. وعشش الطائر تعشيشاً: كاغتش. وفي المتهذيب : العشش للغراب وغيره على الشجر إذا كنشف وضخم ، وفي المثل في خطبة الحجاج: ليس هذا بعشتك فادر رُجي ؛ أراد بعش الطائر ، يُضرب مثلاً لمن يرفع نفسه فوق قدر و ولمن يَتعرض إلى شيء ليس منه ، والمطيش في غير وقته فيوس بالحيد والحركة ؛ ونحو منه ; تلكيش أعشاشك أي تليس ولا تعشرت أم زرع: ولا تنظر بينتنا تعشيشاً أي أنها لا تعفونها في طعامنا ولا تنظر بينتنا تعشيشاً أي أنها لا تعفونها في طعامنا ولذا عششت في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية كالطيوو إذا عششت في مواضع شتى ، وقيل : أرادت لا يقل بيتنا بالمتزايل كأنه عش طائر ، ويروى بالغين المعجة .

والعَشَّةُ من الشجر : الدقيقةُ القُضْبان ، وقيل : هي المفترقةُ الأغصان التي لا تُواري ما وراءها . والعَشَّةُ أَيضًا من النفل : الصغيرةُ الرأس القليلة السعف ، والجمع عِشاشُ . وقد عشَّشَت النخلةُ : قَلَّ سعفُها ودق أسفلُها ، ويقال لها العَشَّة ، وقيل : شجرة عشَّةُ دقيقة القضان لشيمةُ المَسْبَتِ ؛ قال جرير :

فما شَجراتُ عِيصِكُ في قريْش بعَشّات الفُروع ِ، ولا صَواحِي

وقيل لرجل : ما فعل نخل بني فلان ? فقال : عَشَّشَ أَعلاه وصنْبَرَ أَسفلُه ، والاسم العَشَشُ . والعَشَّةُ : الأَرض الفليلة الشجر ، وقيل : الأَرض الفليظة . وقيل : أَرض عَشَّة ، وقيل : أَرض رمل وهي ليّنة في ذلك .

ورجل عَشْ : دقيق عظام اليد والرَّجْل ، وقيل : هو دقيق عظام الدراعين والساقين ، والأنثى عَشَّة ﴿ عَلَا اللَّهُ مِنْ عَشَّة ﴿ عَلَا اللَّهُ مِنْ عَشَّة ﴿ عَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ

> لَمَمُرُ لُكَ مَا لَيْلَى بِورْهَاءَ عِنْفِصٍ } ولا عَشَّة ، خَلْخَالُهَا يَتَقَعْقُعُ

وقيل: العَشَّةُ الطويلة القليلة اللحم، ركذلك الرجلُ. وأطللت بعضهم العَشَّةَ من النساء فقال: هي القليلةُ اللحم. وامرأة عَشَّةُ : صَنْسِلةُ الحَلْق ، ورجل عَشْ : مهزول ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تضعك مني أن رأتني عشا ، ليست عشر فامتشا بسست عضري عضر فامتشا بساستي وعملا فقشا ، وقد أراها وشواها الحمشا ومشفرا ، إن نطقت أرسا ، كمشفر الناب تكوك الفرسا

الفَرْشُ : الغَمْضُ من الأرض فيه العُرفُط والسَّلَمَ ، وإذا أَكَاتُهُ الإبلُ أَرْخَت أَفُواهُمَا ؛ وناقة عَشَّة " بيئة العَشَشِ والعَشَاشة والعُشُوشة ، وفرس عَشُّ القوامُ : دقيقٌ . وعَشَّ بدنُ الإنسان إذا ضَمَر ونَحَل ، وأَعَشَّهُ الله . والعَشُّ : الجمع والكسب. وعَشُّ المعروفَ بعُشَّة عَشَّا : قلسَّله ؛ قال رؤبة :

تحجّاج ما نَبْلُك بالمَعْشُوشِ وسقى سَجْلًا عَشَّا أَي قَلْبِلًا نَزْرًا } وأنشد :

### يسقين لا عشيًا ولا مُصَمِّدا

وعَشْشُ الْحَبْرُ' ؛ بيسَ وَتَكُوَّاجُ ، فهوَ مُعَشَّشُ . وأُعَشُّه عن حاجته : أُعْجَله . وأُعَشُّ القومُ وأُعَشُّ بهم : أَعْجَلُهُم عَن أَمَرهُم ، وكذلك إِذَا نَوْلُ بِهُم عَلَى كُنُو ْ حِتَّى يَتَّحُو َّلُوا مِن أَجِلهِ ، وكَذَلْكُ أَعْشَشْتَ ؛ قال الفرزدق يصف القطاة :

وصادقة ما خبرت قد يَعَنْتُها طَرُوقاً ، وباقى الليل في الأرض مُسند ف ولو تُر كَتْ نامتْ ، ولكنْ أعَشَّها أذًى من قلاص كالحنبي المُعَطَّف

ويروى : كالحِنيُّ ، بكسر الحاء . ويقال : أعْشَشْت القومَ إذا نز كت منزلاً قد نزلوه قبلك فآذ يُتهم حتى تحوَّلُوا مِن أَجْلُكُ . وجاؤُوا مُعاشِّينِ الصُّبْحَ أَي مبادرين . وعششت القبيص إذا رقعته فانعش . أبو زيد : جاء بالمال من عشَّه وبيشَّه وعسَّه وبيسَّه أي من حيث شاء . وعَشَّه بالقضيب عشًّا إذا ضربه ضربات . قال الحليل : المُعَشِّ المُطَّلِّك ، وقال غيره المتعس ، بالسين المهملة .

وحكى ابن الأعرابي : الاعْتشاشُ أَن عِنارَ القومُ ميرة اليست بالكثيرة . وأعشاش : موضع بالبادية ، وقيل في ديار بني تميم ؟ قال الفرزدق :

عَزَ فَنْتَ بَأَعْشَاشِ ، ومَا كُنْتُ تَعُزُ فُ ، ﴿ وَأَنْكُونُتَ مِن تَحَدُّواءَ مَا كُنْتُ تَعْرُ فَ ۗ

ویروی : وما کد"ت تعزف ؛ آراد عزفت عن أعشاش، فأبدل الباء مكان عن ، ويروى بإعشاش أي بكراه ؟ يقول : عَزَفْتَ بكرُ هك عبن كنتت تُعبِ أي صرفت نفسك . والإعشاش : الكبر ١٠ . الكبر » هو بهذا الضبط في الأصل .

عطش: العطش : ضد الراي ؛ عطش بعطش عَطَــُشاً ، وهو عاطش وعطش وعطش وعطش وعَطَـُشان ، والجمع عطشون وعطاش وعطاش وعطشتي وعَطَاشَى وعُطَاشَى ، والأَنثى عَطشة ۗ وعَطَـُشة ۗ وعَطُّشي وعَطُّشانة ونسوة عطاش. وقال اللحياني : هو عطشان ثريد الحال ، وهو عاطش غداً ، وما هَوْ بِمَاطَشُ بِعَدْ هَذَا اليَّوْمُ . وَرَجِّلُ مَعْطَاشٌ : كَثْيُو العطيَش ؟ عن اللحياني ، وامرأة معطاش. .

وعَطَّشَ الْإِبلَ: زاد في ظبُّهَا أي حبَّسَها عن الماء، كانت نَو ْبَتْهَا فِي اليوم الثالث أو الرابع فسقاها فوق ﴿ ذَلُكَ بِيوم . وأَعْطَـٰشُهَا : أَمْسَـٰكُهَا ۚ أَقَلُّ مِن ذَلَكُ ؛ قال :

# أعطشها لأقدرب الوقشين

والمُعَطَّشُ : المصوسُ عن الماء عبثداً . والمتعاطشُ : مواقبتُ الظِّيِّمُ ء ، واحدُها مَعْطَشُ ، وقد يكون المَعْطَسُ مصدراً لِعَطِشَ بِعُطْسُ . وأَعْطَسُ القومُ ﴿: عَطَشَتَ إَبِكُهُم ؟ قال الحطيئة :

> ويَحْلفُ حَلْفة الني بَنيه : لأنتُهُ مُعْطِشُونَ ، وهُمْ رواء

وقد أعطش فلان ، وإنه لمُعطش إذا عطشت إبله وهو لا يُويد ذلك . وزر ع مُعَطَّش : لم 'يسْتَى . ومكان عَطِشُ : قليلُ الماء .

والعُطاش: داءُ 'يُصِيب الصبي فلا يروى، وقيل : 'يُصِيب الإنسان بشرب الماءَ فلا يَووَكَى . وفي الحديث : أنه وَخُص لصاحب العُطاش ، بالضم ، واللَّبُت أن يُفطرا ويُطعما . العُطاشُ ، بالضم : شدة العَطَشَ ، وقد بكون داءً نشرب معه ولا يَوْوي صاحبه . وعَطَشَ إِلَى لِقَائِهُ أَي اشْتَاقَ . وإِنَّى إِلَيْكُ لِعُطَّشَانَ ، وإني لأجادُ إليك ، وإني لجائع إليك ، وإني لَـمُلـْتَاحُ "

إليك ، معناه كله : مشتاق ؛ وأنشد :

وإني لأمضي الهمَمُ عنها تَجَمَّلُا ، وإني ، إلى أَسْماءً ، عَطْشَانُ جائعُ

و كذلك إني لأصور إليه . وعَطَيْشَان نَطَيْشَان : إِنَّاعِ له لا يُقْرِد . قال محمد بن السري : أَصَلُ عَطَيْشَان عَطَيْشَاه مثل صحراء ، والنون بدل من ألف التأنيث ، يدل على ذلك أنه يجمع على عَطَاشَى مثل صحادى .

ومكان عُطِش وعَطَيْش : قليل الماء ؛ قال ابن الكلي : كان لعب المطلب بن هاشم سنيف يقال له العطشان ، وهو القائل فيه :

مَنْ خانه سَيْفُه في بوم مَلْحَمة ، فإنَّ عَطْشَانَ لم يَنْكُلُ ولم يَخْنَنِ

عَفَىٰ : عَفَشَهُ يَعْفِشُهُ عَفْشاً : جمعه . وفي نوادر الأعراب : به عُفَاشة من الناس ونُخاعة ولُـفاظة م، يعني من لا خير فيه من الناس .

عفنجش : العَفَنْجَشُ : الجاني .

عشى: العَقْشُ : الجمعُ ، والعَقْشُ : نبت بنبُت في الشّمام والمَرْخ بنلوَّى كالعَصْبة على فَرْع النّام ، وله غَرة خَمَريَّة إلى الحمرة ، والعَقْشُ : أطراف مُ قَصْبان الكرَّم، والعَقْشُ: غَر الأراك ، وهو الحَمَّرُ والجَمَانُ والعَلَمَ والكَمَانُ .

عكش: عكش عليه: حَمَلَ. وعَكِش النباتُ والشعرُ وتَكِش النباتُ والشعرُ وتَعَكَش : كُنُّرَ والتف . وكلُّ شيءَ لزم بعضه بعضه بعضاً فقد تَعَكَش . وشعر عكِش ومُتَعَكَشُ الأَطراف إذا ومُتَعَكَّشُ الأَطراف إذا الله يقوله « والعقش الى آخر المادة » فيه سكون الدين وغريكها . الحوله « والعقش الى آخر المادة » فيه سكون الدين وغريكها .

كَانَ جَعْداً . ويقال : تشدُّ مَا عَكِشِ رأْسُهُ أَي لَوْم بعضًا .

وشجرة عَكِشَة ": كثيرة الفروع مُنتَشَجَّنة ". والفَكَاش : اللَّوَاء الذي يتقَشَّع الشجر ويكُنتوي عليه . والعَكِشة : شجرة تَلَوَّى بالشجر تؤكل ، وهي طيبة تباع بمكة وجُدَّة ، دقيقة لا ورق لها . والعَكْش : جَمْعُنك الشيء . والعَوْكشة : من أدوات الحَرَّاتين، ما تُدار به الأكداس المَد وسة ، وهي الحَفْراة أيضاً .

والعُكَاشَةِ والعُكَاشَةُ :العنكبوت: وبها سمي الرجل. وتَعَكَشُ العنكبوتُ : قبَض قوائمه كأنه يَنْسُج. والعُكَاشُ : ذكرُ العنكبوت .

وعُكَيْشُ وعُكَاشَةُ وعَكَاشُ : أسباء . وعَكَاشُ ، بالنتح : موضع . وعُكَاشُ ، بالنشديد : اسم ماه لبني نُمَيْر . ويقال لبيت العنكبوت : عُكَاشَة ، عن أبي عمرو . وعُكَاشَة بن مِحْصَن الأسدي : من الصحابة ، وقد مجفف .

عكبش: عَكْبَشَه : سَدَّه وَثَمَاقاً . والمَكْبَشَةُ والكَرْ بَشَةُ : أَخَذُ الشيء ورَ بُطْهُ ، يَقَال : كَعْبَشَه وكَرْ بَشَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلَكُ بِه . ويقال : عَكَبْبَشُهُ وَعَكُشْبَهُ شَدَّه وَثَاقاً .

عكوش : العكرش نبات شب الثيل خَسَين أَشد خشونة من الثيل تأكله الأرانب :

والعِكْرِشَةُ : الأَرْنِ الضّحَمة ؛ قال ابن سيده: هي الأَرْنِ الأَنْسُ، سبيت بذلك لأَنَها تأكل هذه البَقْلة؛ قال الأَزهري : هذا غلط، الأَرانِ ثُ تسكن عَذَواتِ البِيلاد النائية عن الرِّيفِ والمِياء ولا تَشْرِبُ المَاء ، ومراعيها الحَلَمة والنَّصِيُ وقَسِيمُ الرُّطَبِ إذا هاج؟ والحُرَرُ الذكر من الأَرانِ ، قال : وستيت أَنْسُ والمُرزَرُ الذكر من الأَرانِ ، قال : وستيت أَنْسُ الأَرانِ عَكْرِشَة لَكُوهَ وَبِرِها والنَّيْفافِ ، سُبَّه الأَرانِ عَكْرِشَة لَكُوهَ وَبِرِها والنَّيْفافِ ، سُبَّه الأَرانِ عَكْرِشَة لَكُوهَ وَبِرِها والنَّيْفافِ ، سُبَّه

بالميكثرش لالشيفاف في منابيته . وفي حديث عمر: أ قال له رجل:عَنَّت لي عِكْرِشَة فَشَنَّقْتُهَا بِيجَبُوبةٍ ؟ فقال: فيهما جَفْرة ﴿ العِكْرِشَة ۚ أَنْنَى الأَرانَبِ ، والجَفْرة ﴿ : العَنَاقُ مِن المَعْزِ .

الأَزْهَرِي : العِكْرِشُ مَنْبِئُ الزُوزُ الأَرْضَ اللَّوْمِةِ الْأَرْضَ اللَّوْمِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## اعْلِف حِبْهارَك عِكْرِشا ، حتى كيجيــد ويَكْمُشا

والعَكْرَسَةُ : النقبُضُ . وعِكْراشُ رجلُ كَانَ أَرْمَى أَهِل زَمَانِهِ ، قال الأَزْهَرِي : هو عِكْراشُ ابنُ دُوَيْب كَانَ قَدْم على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وله رواية إن صحت . الأَزْهري : عجوز عِكْرِسَةُ " وعِجْرِمَة " وعَضَمَّزَة " وقَلَمَتْزَة " ، وهي اللّيبة القصرة .

عكمش : العُكميشُ : القطيعُ الضغم من الإبل ، والسين اعلى .

على : العِلمَّوْشُ : الذَّنْب؛ حِمْيُويَّة ، وقيل ابنُ آوى. قال الحُليل: لبس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام ، قال الأزهري: وقد وُجِد في كلامهم الشين بعد اللام ، قال ابن الأعرابي وغيره : رجل لتشلاش ، وسنذكره .

همش: الأعْمَشُ : الفاسد العين الذي تَعْسَيَقُ عيناه ، ومثله الأرْمَصُ . والعَمَشُ : أن لا تُزالَ العين تُسْمِلُ الدمع ولا يَكادُ الأعْمشُ يُبْصِرُ بها، وقيل: العَمَشُ صَعْفُ رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها . دجل أعْمَشُ وامرأة عَمْشَاءُ بيتنا العَمَشُ، وقد عَمِشَ يعْمَشُ عَمَشًا ؛ واستعمله قيس بن ذريح

في الإبل فقال :

فأقشيم ما عُمْشُ العُمُونِ شُوادِفُ دَوائِمُ بَوٍّ ، حانِياتُ عَلَى سَقْبِ ،

والتَّعامُشُ والتَّعبِيشُ : التَعافلُ عن الشيء والعَبشُ : ما يكون فيه صلاحُ البدنِ وزيادة . وأختانُ للغلام عَبشُ لأنه يُوكى فيه بعد ذلك زيادة . يقال : الحِتانُ صلاحُ الولدِ فاعبُشُوه واعبُشُوه أي يقال : الحِتانُ صلاحُ الولدِ فاعبُشُوه واعبُشُوه أي طَهرُ وه ، وكلتا اللغتين صحيحة . وطعام عَبشُ لك أي مُوافقُ . ويقال : عَبشَ جسمُ المريض إذا ثابَ إليه ؟ وقد عَبشَه الله تَعبشَ جسمُ المريض إذا ثابَ فيه الموعظة أي لا تَنجع . وقد عَبشَ فيه قولُك فيه الموعظة أي لا تَنجع . وقد عَبشَ فيه قولُك أي بحضه ، وهو العبشونُ : العنقود يؤكل ما عليه وينشرك بعضه ، وهو العبشوق أيضاً .

وتَعَامَشُنْ أَمْرَ كَذَا وتَعَامَسُنَه ، وتَعَامَصُنَّه وتَعَامَصُنَّه وتَعَامَصُنَّه وتَعَاطَسُنَّه وتَعَاشُّئِته كله بمعنى تغابَيْتُه.

هنش : عَنَشَ العُودَ والقضيبَ والشيءَ يَمْنَشُهُ عَنَشُاً: عطَّفَه . وعَنَشَ الناقـةَ إذا جَذَبَهـا إليه بالزامام كَمَنَجَها . وعَنَشَ : دخَلَ .

والمُعانَشة : المُعانَقة في الحراب . وقال أبو عبيد : عانَشْتُه وعانَقْتُه بمنى واحد. ويقال : فلان صديق العيناش أي العيناق في الحراب . وعانشه مُعانَشة وعيناشاً واعتنَشه : عانقه وقاتله ؟ قال ساعدة بن مُجوّية :

عِنَاش عَدُومٌ لا يزال مُشَمَّراً مَرَّبُ مُشَارًا مِنَاشِ سَمِيرُها مِنَاسِهُ سَمِيرُها

وأسد عِنَاشُ: مُعانِشُ ، وُصِف بالمصدر. وفي حديث عبرو بن مَعْدي كَرب قال يوم القادسية : يا معشر المسلِمين كونوا أسدا عِناساً ، وإفراد الصفة والموصوف جمع مُقواي ما قلنا من أنه وُصِف

بالمصدر، والمعنى : كونوا أُسْداً ذاتَ عِناشٍ ؛ والمصدر يُوصف به الواحد والجمع ، تقول : رَجلُ ضَيْفُ وقوم ضَيْفُ . واعْتَنَشَ الناسَ : طَلْمَهُم ؛ قال رجل من بني أَسد :

وما قول عَبْس : واثِل هو ثَأَر ُنا وقاتِلُنا ، إلا اعْتِناش بِساطِل

أي 'ظلم" بباطل . وعنشه عنشاً : أغضبه . وعنتيش وعنتيش وعنتيش : اسمان . وما له عنشوش أي شيء . الأزهري في ترجمه خنش : ما له عنشوش أي شيء .

والعَنَسُّنَشُ : الطويلُ ، وقيل: السريعُ في سُبايه. وفرسُ عَنَشُنَسُنَهُ : سريعة ؛ قال :

> عَنَشْنَشْ تَعْدُو به عَنَشْنَشَهُ ، للدِّدُع ِ فَوْقَ ساعِدَیْه تَخَشْخَشَهُ ، وروی ابن الأعرابي قول رؤبة :

فَقُلُ لَذَاكَ الْمُزْعَجِ الْمَعْنُوشِ

وفسره فقال: المُتَعْنُوشُ المُسْتَفَزُ المَسُوق. يقال: عَنَشَهُ يَعْنُمِشُهُ إذا ساقته. والمُعانَشَةُ : المُفاخَرَةُ.

عنجش : المنتجش : الشيخ الثَّيْتَقَبُّض ؟ قال الشاعر :

وسُنَيْخ كَبِير يَرْفَعُ الشَّنُ عُنْجُشُ الأَوْهِرِي: العُنْجُشُ الشيخ الفاني.

عنفش: العنفش : اللئم القصير . الأزهري : أتانا فلان مُعنفيشاً بليحيته ومُقنفيشاً . وفلان عِنفاش اللحية وعَنْفَشِيّ اللحية وقيسبار اللحية إذا كان طويلتها.

عنقش : العِنْقاش : اللَّهُم الوغْدُ ؛ وقال أبو نخيلةً :

لما رَماني الناسُ بابْنَيُ عَمِّي ، بالقرد عِنْقاش وبالأَصَمِّ ، فلنتُ لَمْ تَهُنَّتُ ، فلنتُ لَمْ تَهُنَّتُ ،

عنكش: العنكشة : التجمع . وعنكش : اسم . عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشا وعيشة . قال الجوهري : كل ومعيشا ومعيشا يضلخ أن يكون واحد من قوله معاشا ومعيشا يضلخ أن يكون مصدرا وأن يكون اسما مثل معاب ومعيب ومعيد ومال ومعيل ، وأعاشه الله عيشة واضية . قال أبو دواد : وسأله أبوه ما الذي أعاشك بعدي ؟

أَعَاشَنَى بَعْدَكُ وَادْ مُدْقِلُ ،

آكُلُ مَن حَوْدَانِه وَأَنْسُلُ 
وَعَايَشَه : عَاشَ مُعَه كَقُولُه عَاشَرَه ؛ قال قَنْعَنْب بن 
أُمَّ صاحب :

وقد عَلِمْتُ على أنسَّي أُعايِشُهُمْ ، لا نَبْرَحُ الدهرَ إلا تَبِنْنَا إِحَنُ

والعيشة': ضرب من العيش . يقال : عاش عيشة صِدْق وعِيشة سَوْء .

والمَامَانُ والمَعِيشُ والمَعِيشَةُ: ما يُعانُ به، وجمع المَعِيشَة مَعايِشُ على غير القياس ، ومعائِشُ على غير قياس ، وقد تقريح بهما قوله تعالى : وجعلنا لكم فيها معايش ؟ وأكثر القراء على ترك الممنز في معايش إلا ما روي عن نافع فإنه همزها ، وجميع النحويين السريين يزعُمون أن همزها خطأ ، وذكروا أن المهزة إغا تكون في هذه الياء إذا كانت زائدة مثل صحيفة وصحائف ، فأما معايشُ فمن العيش الياة مثل الجوهري : جمع المحيشة معايشُ بلا همز إذا جمعتها على الأصل ، وأصلها معيشة "، وتقديرها مقعيلة ، والياة أصلها متحركة فلا تنقلب في وتقديرها مقعيلة ، والياة أصلها متحركة فلا تنقلب في وإن جمعها على الفرع همزت وستهت مقعيلة وإن جمعها على الفرع همزت وستهت مقعيلة

بفَعِيلة كما همزت المتصائب لأن الياء ساكنة ؛ قال الأزهري في تفسير هذه الآية : ومجتمل أن يكون الوصلة معايش ما يعيشون به ، ومجتمل أن يكون الوصلة إلى ما يعيشون به ، وأسنيد هذا القول إلى أبي إسحق، وقال المؤدّج : هي المتعيشة . قال : والمتعفوشة لغة الأزد ؛ وأنشد لحاجر بن الجتعد :

## من الحَفِرات لا يُشمُ غَذَاها ، ولا كَدُّ المِتَعُوشَةِ والعِسلاج

قال أَكْثُر المفسرين في قوله تعالى : فإنَّ له مُعيشةً" ضَنْكاً ، إن المَعيشة الضُّنْكَ عذابُ القبر، وقيل : إنْ هذه المعيشة الضنك في نار جهنم ، والصَّنْكُ في اللغة الضَّبقُ والشدَّة . والأرض تمعاشُ الحُلــق ، والمبِّعاشُ مُظنَّةُ المعيشة . وفي التنزيل : وجعَلَّمُنَّا النهاد مَعاشاً ؟ أي مُلتَتَمَساً للعَيْشِ . والتعَيْشُ : تكلُّف أسباب المتميية . والمُتتَعَيِّش : ذو البُلاغة من العَيْش . يقال : إنهم ليَتَعَيِّشُون إذا كانت لهم 'بُلَيْغَة " من العَيْش . ويقال : عَيْش بني فلان اللِّين ُ إذا كانوا يَعيشون به، وعيش آل فلان الخَبْو والحَبّ. وعَيْشُهُم التمرُ ، ورعا سمُّوا الحَوْ عَيْشًا. والعائشُ: ذو الحالة الحسَّنة. والعَّيْش: الطعام؛ يمانية. والعَّيْش: المَطُّعم والمَشْرِب وما تكون به الحياة . وفي مثل: أَنْتُ مِرَّةً عَيْشٌ ومرَّةً جَيْشٌ أَي تَنْفُع مِرَّةً وتضُر أخرى ، وقال أبو عبيد : معناه أنت مرة " في عَيْشِ رَخِي ۗ ومر"ة في جَيشِ غَز ي ۗ . وقال ابن الأعرابي لرجل : كنف فلان? قال: عَيْشٌ وجَيْشٌ أي مرة مع*ي او*مر"ة على .

وعائشة : أسم امرأة . وبَنْو عَائشة : قبيلة من تم اللات ، وعائشة مهموزة ولا تقل عَيْشة . قال ابن الدي اللات ، وعائشة مهموزة ولا تقل عَيْشة . قال ابن

السكيت: تقول هي عائشة ولا تقل العَيْشة، وتقول هي رَيْطة ولا تقل وائطة ، وتقول هو من بني عَيِّذ الله ولا تقل عائذ الله . وقال الليث : فلان العائشي ولا تقل العَيْشي منسوب إلى بني عائشة ؛ وأنشد أَ:

عَبْدَ بني عائشة المُلابِعا

وعَيَّاشٌ ومُعَيِّشٌ : اسمان .

عيدش : العَيْدَ شُونُ : 'دُوَيْبُة .

#### فصل الغين المعجمة

غَبِش : الغَبَشُ : شدّة الظّئلُمة ، وقيل : هو بقية الليلَ و وقيل : 'ظلّمة آخر الليل ؛ قال ذو الرمة :

> أَغْبَاشَ لَيلِ تَمَامِ كَانَ طَارَقَهَ تَطَخْطُخُ الغَيمِ،حَتَىما لَهُ جُوَبُ

وقيل : هو ما يلي الصبح ، وقيل : هو حين يُصبح ؟ قال :

# في غَبَشِ الصُّبْحِ أَوِ النَّجَلِّي

والجمع من ذلك أغباش ، والسبن لغة ؛ عن يعقوب ، وليل أغبش وغبيش وقد غبيش وأغبش . وفي الحديث عن رافع مولى أم سلمة أنه سأل أبا هريوة عن وقت الصلاة فقال : صل القجر بعكس ، وقال ابن بكير في حديثه : بعبش ، فقال أبن بكير : قال مالك غبش وغلس وغبس واحد ؛ قال أبو منصور : ومعناها بقية الظلمة 'يخالطها بياض القجر ، فبين الحيط الأبيض من الحيط الأسود ، ومن هذا قيل للأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : قيل للأدلم من الدواب : أغبش . وفي الحديث : أنه صلى الفجر بعبش ؛ يقال : غبش الليل وأغبش إذا أظلم ظلمة يخالطها بياض ؛ قال الأزهري : يريد أنه قد مصلاة الفجر عند أول طلوعه وذلك الوقت هو الغبس ، بالسن المهلة ، وبعد ، وبعد ،

الغُلَسُ ، ويُكَونُ الغُبَشُ بالمعجمة في أوَّل الليل أيضاً ؛ قال : ورواه جماعة في الموطإ بالسين المهملة وبالمعجمة أكثر . والغُبْشة ُ : مشـل الدُّلْـمة في ألوان الدواب . والغَبَشُ : مثل الغَبَس ، والغَبَسُ بعــد الغُلَسُ ، قال : وهي كلُّما في آخر الليل ، ويكون الغَبَسُ في أول الليل . أبو عبيدة : غَيِشَ الليل وأَغْبَشُ إذا أَظلم . وفي حديث عـلي ، كرم الله وجهه : قَمَشَ علماً غارًا بأغْياش الفتُّنة أي

وغَبَشَنَى يَعْبُسُنِّي عَبُشاً : خَدعني . وغَبَشَه عِن حاجتِه بَعْدِيثُهُ : خدعه عنها . والتَّعَبُّشُ : الظُّلُّم ؟ قال الراحز:

> أَصْبَحْت ذا بَغْنِي ، وذا تَغَبّْشِ، وذا أضاليلَ ، وذا تأرُّش

وتَعَبَّشَنِّي بدعوى باطل ٍ: ادِّعاها على ۖ ، وقد 'دُكر في حرف العين . ويقال : تَغَيّشُنا فلان تَغَيّشًا أَي ركبتنا بالظئلم ؛ قال أبو زيد : ما أنا بغابش الناس أي ما أِنا بغاشِيهِم . أبو مالك : غَبَشه وغشَبَه بمعنى

وغُنْبُشَانَ : اسم رجل .

غُوش : الغَرُّشُ : حَمَدُل شَجِر ؟ يمانية ، قال ابن دريد : ولا أَحْقُهُ .

غشش : الغيش : نقيض النُّصْح وهو مأخوذ من الغَشَش المَشْرَبِ الكدر ؟ أنشد ابن الأعرابي :

ومَنْهُلَ تَرْوَى به غير غَشَشْ

أي غير كدر ولا قليل ، قال : ومن هــذا الغشُّ في الساعات . وفي الحــديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منًّا من غَسُّنا؛ قال أبو عسدة: معناه ليس من أخلاقينا الغش ؛ وهذا شبيه بالحديث الآخر :

المؤمنُ يُطبُّع على كل شيء إلا الحانة . وفي روانة : مَنْ غَشَّنا فليس منَّا أي ليس من أخلاقنا ولا عـلي سُنْتُنا . وفي حديث أم زرع : ولا تَمْثَلًا بَسْتَنَا تَعْشَيْشًا ﴾ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو من الغشُّ ، وقبل : هو من النبسة ، والروائة بالمهملة . وقد غُشَّه يَغُشُّه غشًّا : لم يَمْحَضُهُ النَّصَحَة ؛ وشيء مَغْشُوش . ورجل غُشُّ : غَاشُ ، والجبع غُنْسُونَ ؟ قال أوس بن حجر :

مُخَلِّفُونَ، ويَقْضَى الناسُ أَمْرَ هُمُ ، . غُشُو الأمانة صُنْبُور لِصُنْبُور

قال : ولا أعرف له جمعاً مكسّرًا ، والرواية المشهورة : غُسُّو الأمانة .

وأستَغَشُّه واغْتُنَشُّه : ظن به الغشُّ ، وهو خلافُ \* اسْتَنْصَحَه ؟ قال كُنْيْتُر عزة :

فقُلْتُ ، وأَسْرَرُ تُ النَّدَامَةَ : لَيُنْتَنِي، وكُنْتُ المرأَ أَغْنَدَشُ كُلُّ عَدُولِ ﴾ سَلَكُنْتُ سَيِّلِ الرَّائِعَاتِ عَشَيَّةً تخارِمَ نِسعِ ، أو سَلَكُنْ سَدِيلِي واغْنَيْشَشْتُ فلاناً أي عَدَدْته غاشًّا ؛ قال الشاعر : أَيَا رُبِّ مِن تَغَنَّشُهُ لَكُ نَاصِحٍ ۗ ، ومُنْتَصِح بِالغَيْبِ غِيرُ أَمِينَ ا

وغَشَّ صدَّرُهُ يَغَشُّ غَشًّا : غَلُّ . ورجل غَشُّ : عظيمُ السُّرَّة ؟ قَالَ :

ليس بغَسْ ، هَتْ فيا أَكِلُ اللهِ

وهو يجوز أن يكون فَعْلَا وأن يكون كما ذهب إليه سببويه في طَبِّ وبَرِّ من أنها فَعِلُ .

والغشاش : أوَّلُ الطُّلُلْمَةُ وآخَرُهُا . ولقيه غَشَّاشًّا وغَسَّاشاً أي عند الفروب . والفَسَّاش والفسَّاش : ٠ قوله « ومنتصح » في الاساس ومؤتمن .

العَجَلةُ . يقال : لقيتُهُ على غِشَاشٍ وغَشَاشٍ أَي على عَجَلَةً ؛ حَكَاهَا قطرب وهي كِنَانَبِّـة ؛ وأُنشدتُ عمودةُ الكلابية :

وما أنشسَى مقالتَهَا غِشَاشاً لنا ، والليلُ قد طرَدَ النهارَا وصَاتَكَ بالعُهود ، وقد رَأَيْنا غُرُابِ البَيْنِ أَوْ كَبَ ، ثم طارَا

الأزهري: يقال لقيتُه غَشَاشاً وغِشَاشاً ، وذلك عند مُفَيِّرِ بان الشَّمَس ؛ قال الأزهري : هذا باطل وإنحا يقال لقيته غَشَاشاً وغِشَاشاً ، وعلى غَشَاشٍ وغِشَاشٍ إذا لقيته على عجلة ؛ وقال القطامي :

> على مكان غيَشَاشِ ما يُنيحُ به إلا مُغَيَّرُنا ، والمُستَقِي العَجِل وقال الفرزدق :

فَمَكَنْتُ سَيْفِي مَن دُواتِ رِمَاحِهَا ﴿
غَيْشَاشًا ﴾ وَلَمْ أَحْفِلُ ۚ بُكَاءَ ۖ رُعَاثِيا

وروي : مكان رعائيا . وشُهُرْبُ غِشَاشُ ونوْمُ غِشَاشُ ، كلاهما : قليلُ . قال الأزهري : 'شُرْبُ غِشَاشُ غير مَرِيءَ لأَن الماء ليس بصافٍ ولا عَذْب ولا يَسْتَشَرُ لُهُ شَارِبُهُ .

والعَسَّسُ : الْمَسْوِبُ الكدورُ ؛ عن ابن الأنبادي ، إما أن يكون من الفِشَاشُ الذي هو القليل لأن الشُّرُب يقل منه لكدوره ، وإما أن يكون من الفشَّ الذي هو ضد النصيحة .

فطش ؛ العَطَسُ في العين : شبه العَسَسُ ، غَطَشَ عَطَشَ عَطَشَ مَعَطَشُ وَقَدِ عَطَشُ وأَعْطَشُ وقَد عَطَشَ وأعْطَشُ وقَد عَطَشَ والمرأة غَطَشَى بَيِّنَا العَطَشَ . والعَطَشُ : الضعف في البصر كما يَنْظُر ببعض بصره ؛ ويقال : هو الذي لا يفتح عَيْنَه في الشسس ؛ قال وؤبة :

# أريهم بالنظر التعطيش

والغُطّاشُ : ظلمة الليل واختلاطُه ، ليل أغْطَشُ وقد أغْطشُ الليلُ بنفسه وأغْطشَهُ الله أي أظلمه . الفراء وغَطَشَ الليلُ ، فهو غاطشُ أي مُظلم . الفراء في قوله تعالى : وأغطشُ ليَلْمَها ، أي أظلم ليلمها . وقال الأصبعي : الغطشُ السّدَفُ . يقال : أنبتُه عُطشاً وقد أغطش الليل ، وجعل أبو تواب الفطش معاقباً للفَيْش . ومفازة "غطشى : غمّة المسالك لا يُهندى فيها ؛ حكاء أبو عبيد عن الأصبعي . وفلاة غطشي : لا يُهندى فيها ؛ حكاء أبو عبيد عن الأصبعي . وفلاة غطشي : لا يُهندى لها .

والمُنتَعَاطِشُ : المُنتعامي عن الشيء . وفلاة غَطْشاءُ وغُطِيشٌ : لا يُهتدى فيها لطريق . وفلاة غَطْشى ، مقصور ؛ عن كراع : مُطْلَبة حكاها مع ظَمْأًى وغَرِهما مما قد عرف أنه مقصور ؛ قال الأعشى :

## ويَهُمَاء بالليل غَطَّشَىٰ الفَلا َ وَ ، 'يُؤْنِسُنِي صَوْت' فيادِها

الأصعي في باب الفلوات: الأرض اليَهْمَاء الـق لا يهتدى فيها لطريق، والغطشى مثله. وغطش لي شيئاً حتى أذ كر أي افتح لي . اللساني: غطش لي شيئاً ووجهاً . شيئاً ووطش لي شيئاً إذا هو هيئاً لهم وجهاً . وسَمَت لهم يَسْمِت سَمْناً إذا هو هيئاً لهم وجهة العمل والرأي والكلام، وقد وحتى لهم يجي ووطش عنى واحد ؟ من لفة أبي ثروان . والمنتفاطش : المتعامي عن الشيء . أبو سعيد : هو يتنفاطش عن الأمر ويتنفاطس أي يتنفافل .

ومياهُ 'غطَبْش : من أساء السُراب ؛ عـن ابن الأَعرابي ، قان أَبو علي : وهو تصغير الأَعْطَسَ تصغير التَرخيم وذلك لأن شدة الحر تَسْمَدُرُ فيه الأبصارُ

فيكون كالظلمة ونظيره صَكَّة' 'عَسَيَّ ؛ وأنشد ابن الأعرابي في تقوية ذلك :

َظَلِلْنَا نَخْشِطُ الظَّلْسَاءَ نَظْهُواً لَـُ الْفَالِسُاءَ نَظْهُواً لَـ لَكُولُ لَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهُ ل

غطوش : غَطُورَشَ الليلُ بِضَرَه: أَظلم عليه . التهذيب: غطرَ ش بصرُه غَطرَ سُهُ إِذَا أَظلم .

غطيش: الفَطْبَشَةُ : الأَخَدُ قهراً . وتَغَطَّبُشَ فلان علينا تَغَطَّبُشُ : ظلَّهَ نا وبه سبي الرجل غَطَّبَشاً. والفَطَّبَشُ : العِنُ الكَلِيلةُ النظر. ورجل غَطَّبَشُ ": كَلِيلُ البَصِر ، وغَطَّبَشُ ": الله شاعر ، من ذلك ؛ وهو من بني تشقرة تن كعب بن ثعلبة بن ضبة ، وهو الفَطَّبَشُ الضَّبِي ؛ والفَطَّبَشُ : الظالم الجائر '؛ قال الأَخفش : وهو من بنات الأربعة مثل عدبيس ، ولو كان من بنات الحسد وكانت الأولى نوناً لأظهرت " لئلا يلتبيس بمثل عدبيس .

غيش: الغيكش : إظلام البصر من جوع أو عطش ، وقد غيش بصر وغيشاً ، فهو غيش ، والعين لغة وزعم يعقوب أنها بدل . والغيكش : سوء البصر . والغيش : عادض ثم بذهب .

وتَغَبِّشني بدعوى باطل ٍ : ادَّعاها عِليُّ .

غنبش : غَنْبَشْ : اسم .

#### فصل الفاء

فَعَشَى: الفَدَشُ والتَّفْدَيشُ: الطلبُ والبحثُ ، وفَتَشْتُ الشيء فَدَّشُا وفَتَشْتَ شَمْر : الشيء فَدَّشْاً وفَتَشْهَ تَفْنَيشاً مَسْله . قبال شمر : فتَّشْت شعر ذي الرَّمة أطلُب فيه بيتاً .

فَجَش : الفَجْشُ : الشَّدْخُ . فَجَشَه فَجْشاً : شدخه ؟ عانية ، وفَيَجَشْت الشيء بيدي . التهذيب في الرباعي: فَنْجَشْ واسع . وفَجَشْت الشيء : وسَّعْته ، قال:

وأحسب اشتقاقه منه .

فحش : الفُحش : معروف . ابن سيده : الفُحش والفَّحَشَّاءُ والفاحشةُ القبيحُ من القول والفعل، وجمعها الفَواحشُ . وأَفْحَشَ علمه في المَنْطق أي قال الفُحْش . والفَحْشاءُ : اسم الفاحشة ، وقــد فَحَـشَ وفَحُشَ وأَفْحَشَ وفَحُشَ علىنا وأَفْحَشَ إِفْخَاشًا وفُعُشاً ؛ عن كراع واللحياني ، والصحيح أن الإفتحاش والفُّعُش الاسم . ورجيل فاحش : ذو · فَعْشَ ، وَفِي الحديث : إن الله يُبْغِيضُ الفاحِشَ المُتَفَحَّشَ ، فالفاحشُ ذو الفحش والخَيَّنا من قول وفعل ، والمُتَفَجَّشُ الذي يتكلُّفُ سَبِّ النَّاس ويتعبُّدُه ، وقد تكرر ذكر الفُخش والفاحشة . والفاحش في الحديث ، وهو كل ما يَشتد فنُبْحُهُ من الذنوب والمعاصى ؟ قال ابن الأثير : وكثيراً ما تُودُ الفاحشة ُ بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة ، وقيال الله تعالى: إلا أن كأنان بفاحشة أمكننة ؟ قبل: الفاحشة المبينة أن تزني فتُخرَج لِلنَّحَـد ، وقيسل : الفاحشة خروجُها من بيتها يُغير إذن زوجها ، وقال الشافعي : أَنْ تَبُدُّو َ على أَحْمَا يُهَا بِذَرَابِـةِ ِ لسَانَهَا فَتُؤْذِيَهُمْ وتَكُوكُ ذلك . في حديث فاطبَعة بنت قيس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم كيمُعل لهـ ا سُكُنَّى ولا نفقة وذَّكُو أنه نَقَلُها اللَّي بيت ابن أم مكتوم لبكذاءتها وسكلاطة لسانها ولم يبطل أسكناها لقوله عز وجل : ولا 'تخشر جوهنُنَّ من 'بيوتهنَّ ولا كِخْسُرُ وَمِنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِسِينَ بِفَاحِشَةِ مُسِيِّنَةٍ . وكُلُّ تَخصُلة قبيحة ، فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ؛ ومنه الحديث : قال لعائشة لا تقولى ذلك فإن الله لا محت الفيعش ولا التفاحش ؛ أراد بالفيعش التعدي في القول والجواب لا الفُحْشَ الذي هو من فَـَذَع الكلام ورديته ، والتَّفاحُشُ نَفاعُلُ منه ؛ وقد

يكون الفَحْشُ بمعنى الزيادة والكثرة ؛ ومنه حديث بعضهم وقد سُشِل عن دم البراغيث فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس. وكلُّ شيء جاوز قدرَه وحدَّه ، فهو فاحشُ . وقد فَحُشَ الأمر فُحْشاً وتفاحش . وفَحَشَت المرأة : قبعت وفَحَشَت المرأة : قبعت وحكورت ؛ حكاه أن الأعرابي ؛ وأنشد :

# وعَلَيْمُتُ أَنْجُر بِهِمْ عَجُونَ كُ ، بعدما فَحُشَتُ عَاسِنُهَا عَلَى الْحُنْطَابِ

وأفيحش الرجل إذا قال قولاً فاحشاً ، وقد فيحش علينا فلان وإنه لنفحال ، وتفحش في كلامه ، ويكون المنتفحش الذي بأني بالفاحشة المنتهي عنها. ورجل فتحاش : كثير الفيحش ، وفيحش قوله فيحشاً. وكل أمر لا يكون موافقاً للحق والقدو، فهو فاحشة . قال ابن جني : وقالوا فاحش وفيحشاء كجاهل وجهلاء حيث كان الفيحش ضرباً من ضروب الجهل ونتقيضاً للحلم ، وأنشد الأصمعي:

## وهل عَلِمْت فُحَشَاءَ جَهِلَهُ ۗ

وأما قول الله عز وبجل: الشيطان تعيد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء ؛ قال المفسرون: معناه يأمركم بأن لا تتصدقوا ، وقبل: الفحشاء همنا البُخُل، والعرب تسمى البخيل فاحشاً ؛ وقال طرفة:

أرى المَوْتَ تعنَّامُ الكرامَ ، ويَصْطَفِي عقيلة مال الفاحش المُتَشَدِّد

يعني الذي جاوز الحد" في البخل . وقدال ابن بري : الفاحشُ السَّيِّ الحُلُق المتشدّد البخيل . يَعْتَامُ : يُحْتَادُ . يَعْتَامُ : يُحْتَادُ . يَعْتَامُ اللهُ المَالُ : أكرمُه وأَنفَسُه ؟ وتنحَشُ عليهم بلسانه .

فَدَشَ : فَدَسُهُ يَفْدَشُهُ فَدَشًا : دَفْعَهُ . وَفَكَسُ الشيءَ فَدَشًا : شَدَخَهُ . وامرأَة فَدَشَاءُ ؛ كَمَدُشَاءُ: لا لحِم على يديها . ورجل فَدَشُ : أَخْرَقُ } عن ابن الأعرابي . والفَدْش : أَنْمَى العَمَاكِب } عن كراع .

فوش: فَرَشَ الشيء بفريشُه ويَفَرُ سُنُه فَرَسْاً وفَرَسَهُ فانفرَش وافترَسَه : بسطّه . الليث : الفرَّشُ مصدر فرَسَ يَفرِش ويفرُش وهو بسط الفراش ، وافترَسَ فلان 'تراباً أو ثوباً تحته . وأفرَسَت الفرس إذا استأتت أي طلبت أن تؤتى . وافترش فلان لسانه : تكلم كيف شاء أي بسطه . وافترش الأسد والذئب ذراعيه : رَبَضَ عليها ومدها ؛ قال :

## ترى السَّرْحانَ مُفتَّر شَّا يَدَيه ، كأن تياض لبَّيه الصَّديع

وافترَشَ ذراعيه : بسطهما على الأرض . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى في الصلاة عن افتراش السبع ، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يُقِلَّهما ويو فَعَهما عن الأرض إذا سَجَد كما يَفْتَرَشُ لذنب والكلب ذراعيه ويبسطهما . والافتراش ، افتعال : من الفرش والفراش . وافتر شه أي وطيئه .

والفيراش : ما افتترش، والجمع أفثر شق وفر ش، وسيويه : وإن شئت خفقت في لغة بني تميم . وقد يكنى بالفرش عن المرأة .

والمفرَّسَةُ : الوطاءُ الذي أيجُعل فوق الصَّفَة . والفَرْشُ : المَفْرُوشُ من متاع البيت. وقوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشاً ؛ أي ومااءً لم يجملها تحزُّنة عَليظة لا يكن الاستقرار عليها . ويقال :

لَقِي َ فَلَانَ فَلَاناً فَافَتْتَرَسَهُ إِذَا صَرَعَهُ . والأَرْضُ فَرَاشُ الْأَنَامُ ، والفَرْشُ الفَضاءُ الواسع مِن الأَرْضِ، وقيل : هي أَرض تَسْتُوي وتلين وتَنْفَسِح عنها الجبال .

الليث : يقال فَرَّش فلان داره إذا بلَّطَهَا ، قال أبو منصور أَوْ وَكَذَلِكَ إذا بَسَطَ فيها الآجُرُ والصَّفِيحَ فَقَد فَرَّشَهَا . وتَفُريشُ الدار : تَبْلِيطُهَا. وجملُ " مُفْتَرِشُ الأَرض : لا سَنام له ، وأَكَمة " مُفْتَرِشَةُ الْأَرض كذلك ، وكلَّه من الفَرْش .

والفَرِيشُ : الثُّوُّورُ أَلْعَرَبِي الذِّي لا سِنامَ له ؛ قال طريح :

'غبْس خنابیس کلتهن 'مصدّر''، مُندُ الزُّبُنّة كالفَريشِ تشتيمُ

وفر سُنه فراشاً وأفر سُنه : فرسته له . ابن الأعرابي: فَرَسْته وفر سُنه له . ابن الأعرابي: فَرَسْته وفر سُنه إذا يسلطت له بساطاً في ضيافته ، وأفر سَنْته فإذا أعظيته فر سُنّا من الإبل . اللبث : فر سُنْت فلاناً أي فر سُنْت أمري أي بسطته أي فر سُنْت أمري أي بسطته كله ، وفر سُنت الشيء أفر بنه وأفر شه : بسطته . ويقال : فر سُنه أمر م إذا أوسعه إياه وبسطه له .

والمِفْرَشُ : شيء كالشاذَ كُونَة \. والمِفْرَشَةُ : شيء يكون على الرحْل يَقعد عليها الرجل ، وهي أصغـرُ من المِفْرَش ، والمِفْرَش أكبرُ منه .

والفُرُشُ والمَكَفَارِشُ : النَّسَاءُ لأَنْهَـِينَ كُيْفَتَرَ سُنْنَ ؟ قال أبو كبير :

مِنْهُمْ وَلَا تَهَلَّكُ الْمُفَارِشُ تَعَرَّلُ

أي النساء، وافتترَّشَ الرجل المرأة للنَّة. والفَريشُ: الحَارية فَريِشُ: الحَارية فَريِشٌ: \ الحَارية فَريِشٌ الحَارية ُ يَفْتَرَرِّشُهَا الرجلُ . الليث : جَارية فَريِشٌ \ الثاذكونة : ثماب مُفرَّبَة تعل بالبن ( القاموس ) .

قد افتتر َسْتُها الرجل ، فعيل جاء من افتتَعَـل ، قال أبو منصور : ولم أسمع جارية فريش لغيره. أبو عمرو : الفيراش الزوج والفيراش المرأة والفيراش م ما ينامان عليه والفيراش البيت والفيراش محش الطائر ؛ قال أبو كبير المذلي :

## حنى انشتهيت ألى فراش عزيز أ

والفَراشُ : كُو قِبْعِ اللَّسَانَ فِي قَعْرِ الغَمْ ِ. وقولهِ تَعَالَىٰ: ِ وفُرُش مَرْ فُنُوعَتْ ؟ قالوا : أَوَادَ بِالفُرْشِ لِسَاءً أهل الجنة ذوات الفُرُشُ . يقال لامرأة الرجل: هي فراشه وإزاره ولحافه ، وقوله مرفوعة أرفعن بالجَمَالُ عَنْ نَسَاءً أَهُلِ الدُّنيا ، وكُلُّ فَاصْلِ رَفْيِيعٌ . وقوله ، صلى الله عليه وسلم: الولدُ للفِراشِ ولِللْعاهِرِ الحجّر'؟ مغناه أنه لمالك الفيراش ِ وهو الزوج والمـَوْلى لأنه يَفْتَر ِشُهَا ، وهذا من مختصر الكلام كقوله عز وحِل : وأسأَّل القرية َ ﴾ يويد أهل َ القرية . والمرأَّة تسمى فراشاً لأن الرجل يَفْتَر شُهَا . ويقال : إَفْنَتُرَ شُ القومُ الطريقَ إذا سلكموه . وافْتُرُشَ فلأن كريمة فلان فلم بحسن صحبتها إذا تزوّجها . ويقال: فلانُ كريمُ مُتَفَرِّشُ لأصحاب إذا كان يَفْرُشُ نَفْسَهُ لَهُمْ . وفيلان كريمُ المُقَادِشُ إَذَا بِ تَرُوَّج كُواثُّمُ النِّساء. والفَر بشُ من الحافر : التي أتى عليها من نتاجها سبعة أيام واستحقت أن 'تضرّب ، أتاناً كانت أو فَرّساً ، وهو على التشبيه بالفَريش من النَّساء ، والجميع فَراتُشُ ، قَالَ

> راحَت 'يُقَحِّمُها ذو إزامل وسَقَتُ له الفَرائِشُ والسُّلُبُ القَيَادِيدُ َ

الأَصِمِي : فرسُ فَر بِشُ إذا مُحمِلَ عليها بعد النُّتَاجِ بسبع . والفَر بشُ من ذوات الحافر : عنزلة النُّفَساء

من النساء إذا طهرُرت وبمنزلة العُوذِ من النوق . والفَرْشُ: الموضع الذي يكتر فيه النبات. والفَرْشُ: النباتُ فَرْشاً : انبسط على وجه الأرض . والمُفَرِّشُ : الزرع إذا انبسط وقد فَرَّشَ تَفُرْيشاً .

وفراش اللسان: اللحبة التي تحته ، وقيل: هي الجلدة الحكشناء التي تلي أصول الأسنان العلميا ، وقيل: الفراش مو قع اللسان من أسفل الحكنك ، وقيل: الفراش الفراش الماء عظام وقاق تلي القيعف . النضر: الفراشان عرقان أخضران تحت اللسان ؛ وأنشد يصف فرساً:

## تخفيف النّعامة 'ذو مَيْعة ، كَثْيِف الفَراشةِ ناتي الصُّرَد

ابن شميل : فراشا اللجام الحكديدتان اللتان يُو بط بهما العداران ، والعدّ اران السيّران اللذان يجمعان عند القفا . ابن الأعرابي : الفر شُ الكدّب ، يقال ، كم تَفْر شُ سَكَم م ا

وفراش الرأس: طرائق و دُفاق من القيحف، وقبل: هو ما رَق من عظم الهامة ، وقبل: كل عظم ضرب فطارت منه عظم قراشة وقبل: كل عظم ضرب فطارت منه عظام وقاق فهي القراش ، وقبل: كل قشور تكون على العظم دون اللحم ، وقبل: هي العظام التي تخرج من وأس الإنسان إذا مُسج و كسير، وقبل: لا تنسمي عظام الرأس فراساً حتى تنبين، الواحدة من كل ذلك فراشة "والمنفرسة" والمنفرسة والمنفرسة والمنقرسة والمنقرسة على التي تبلغ الفراش، وفي حديث مالك: في المنتقلة التي تطير فراشها خسة عشر ؛ في المنتقلة من الشجاج التي تنتقل العظام . الأصعي: المنتقلة من الشجاج هي التي مخرج منها فراش العظام المناع

وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم ؛ ومنه قول النابغة :

## ويَتْبَعُهُا منهم فَراشُ الحَواجِب

والفراش : عظم الحاجب . ويقال : ضرّبه فأطاور فراش وأسه ، وذلك إذا طارت العظام رقاقاً من وأسه . وذلك إذا طارت العظام رقاقاً من وأسه . وكل رقيق من عظم أو حديد ، فهو فراشة ، وبه سميت فراشة القفل لرقتها . وفي حديث علي، كرم الله وجهه : ضرّب يطير منه فنراش الهام ؟ الفراش : عظام رقاق تلي قحف الرأس . الجوهري: المنفر شة الشبخة التي تصدّع العظم ولا تنشيم ، والفراشة : ما شخص من فروع الكتفين فيا بين أصل العنق ومستوى الظهر وهما فراشا الكتفين فيا بين والفراشتان : طركا الوركين في النقرة . وفراش المتفين . والمنسبة واحدثها فراشة ؛ حكاها أبو عبيد؛ قال ابن دريد : لا أحسبها عربية . وكل حديدة وقيقة : فراشة . وفراش النبيد : الحبب في مناشبة ، وفراش النبيد : الحبب في الذي عليه . يقال :

والفرش : الزوع إذا صارت له شلاث ورقات وأدبع . وفرش الإبيل وغيرها : صفادها ، الواحد والحبع في ذلك سوالا . قال الفراء : لم أسبع له بجمع ، قال : ويحتمل أن يكون مصدراً سبي به من قولهم فررشها الله فررشاً أي بَشها بشاً . وفي التنزيل العزيز : ومن الأنعام حمولة وفرشاً ؟ وفي شعل ؛ وأنشد :

له إبل فرش وذات أسِنَّة صهابيّة ، حانَت عليه تحقُوقُها

وقيل : الفَرْشُ من النَّعَم ما لا يَصْلح إلا للذبح.

وقال الفراء: الحَمَـُولة' ما أطاق العبل والحَمَل . والفَرْشُ : الصغار ', وقال أبو إسحق : أَجْمَع أهل ' اللغة على أن الفر ش صغار ' الإبل ، وقال بعض المفسرين : الفَرْشُ صَعَار ' الإبل ، وإن البقر والغنم من الفَرْش . قال : والذي جاء في التفسير يدل عليه قول عز وجل : غانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز أثنين ، فلما جاء هذا بدلاً من قوله صَمُولة وفر شاً جعله للبقر والغنم مع الإبل ؟ قال أبو منصور : وأنشدني غيره ' ما 'مجمَقق قول أهل التفسير :

ولنا الحامل' الحَمَيُولة' ، والفَرْ شُمْنالضَّأْن،والحُصُونُ السيُوفُ

وفي حديث أذ ينة : في الظفر فرش من الإبل والمقر والغنم هو صغار الإبل ، وقبل : هو من الإبل والمقر والغنم ما لا يصلح إلا للذبح . وأفر َ شُنهُ : أعظيت فرشاً من الإبل ، صغاراً أو كباراً . وفي حديث خزيمة يذكر السّنة : وتركن الفريش مستحنككا أي شديد السواد من الاحتراق . قيل : الفراش الصغار من الإبل ؛ قال أبو بكر : هذا غير صحيح عندي لأن الصغار من الإبل لا يقال لها إلا الفرش . وفي حديث آخر : لكم العارض والفريش ؛ قال القرش والفريش ؛ قال القير ش . القير وضعت حديثاً كالنّفساء من النساء .

وأَشْعَتْ أَعْلَى ماله كِفْ له ` بفَرْش فِلاةٍ ، بينتَهنَ قَصَيمُ

ابن الأعرابي: فَرْشُ مِن عُرْفُط وقَصِيمَة من عَضَا وأَيَحِيمَة من عَضَا وأَيكة من أَثْلُ وغالُ من سلم وسللُ من سَمُر. وفَرْشُ الحطب والشجر: دِقْتُه وصِغارُه. وبقال: ما بها إلا فراش من الشجر. وفَرْشُ العضاه : جماعتُها. والفَرْشُ : الدارة من الطلاح،

وقيل: الفَرْشُ العَمْضُ من الأَرضَ فيه العُرْفُطُ والسَّمْرِ والسَّمْرِ والسَّمْرِ والعَرْضِ مستوية ميلًا والعَرْضِ مستوية ميلًا وفرسخاً ؟ أَنشد ابن الأَعْرابي :

وقد أراها وشتواها الحبشا ر ومشفراً ، إن نطقت ، أرستا كمشفر الناب تكوك الفرشا

ثم فسره فقال : إن الإبل إذا أكلت العرفط والسلم استر خت أفواهمها ، والفرش في رجل البعير : اتساع مقليل وهو محبود ، وإذا كثر وأفرط الرَّوَحُ مَى اصطلَكُ العُر قوبان فهو العَقَل ، وهو مذموم . وناقة مَفْر وشة ألرَّجُل إذا كان فيها اسطار اوانحناه ؛ وأنشد الجعدي :

مَطُويَّةُ الزَّوْرِ طِيَّ البِشْرِ دَوْسُرَةً مَفُرُوشَة الرَّجْلِ فَيَرْشَاً لَم يكن عَقَلاً

ويقال: الفَرْشُ في الرّجْل هو أَن لا يَكُونِ فيها انشَصابُ ولا إقتعاد. وافْتَرَشَ الشيءُ أَي انبسط. ويقال: أَكَمَةُ مُفْتَرَشِهُ الطّهْر إذا كانت دَكّاء. وفي حديث طَهْفة: لَكَمَ العارض والفَريشُ ؛ الفَريشُ من النبات: ما انبسط على وجه الأَرض ولم يَقْم على ساق. وقال ابن الأَعرابي: الفَرْشُ مَدْ والعَقَل ذم والفَرْشُ اتساع في رَجْل البعير ، فإن كثر فهو عقل.

وقال أبو حنيفة : الفَرْشَة الطريقة المطمئنة من الأرض شيئاً يقود اليوم والليلة ونحو ذلك ، قال : ولا يكون إلا فيما اتسع من الأرض واستوى وأصحر ، والجمع فير وش .

والفراشة : حجارة عظام أمثال الأرّحاء توضع أوّلًا ثم يُبِنّى عليها الرّحيب وهو حائط النخل. والفراشة : د قوله : اسطار ؛ مكذا في الأصل.

البقيّة تبقى في الحوض من الماء القليل الذي ترى أدض الحوض من ورائه من صفائه . والفراشة ' : مَنْقَعَ الماء في الصفاة ، وجمعها فراش ' . وفراش ' القاع والطين : ما يَبِس بعد نُضُوب الماء من الطين على وجه الأرض ، والفراش ' : أقل من الضّعضاح ؛ قال ذو الرمة يصف الحُهُر :

وأَبْصَرُ'نَ أَنَّ القِنْعَ صادَتْ نِطافُهُ فَراشاً ، وأَنَّ البَقْلَ كَاوِ وَبابِسُ

والفَراشُ : تَحبَبُ المَاء من العَرَّقِ ، وقيل : هو القليل من العرق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :
فَراش المَسْيِح فَوْقَهُ يَتَصَبَّبُ ُ

قال ابن سيده : ولا أعرف هذا البيت إنما المعروف بيت لبيد :

> علا المسلك والدّيباج فوق نُحورهم فراش المسيح ، كالجُمْان المُثقّب

قال : وأرى ابن الأعرابي إنما أراد هذا البيت فأحالَ الرواية إلا أن يكون لسييد قد أقوى فقال :

فراش المسيح فوقه يتصبب

قال : وإنما قلت إنه أقدوى لأن ّ رَوِي مده القصيدة \_ مجرور م وأو ّ لها :

أَرى النفسَ لَحَتْ في رَجاءِ مُكَذَّبٍ ، وفد جَرْبَتْ لو تَقْتَدِي بِالمُجَرَّبِ

وروى البيت : كالجمان المُتحبّب ؛ قال الجوهري : كَنْ وَفِعَ الفَرَاشَ وَنَصَبُ الْمِسْكُ فِي البيت وَفَعَ الدَّبِاجَ عَلَى أَن الواو للحال ، وَمَنْ نصب الفَراشَ وفعها .

والفَرَاشُ : دوابُ مثل البعوض تَطير ، واحدتُها

قراشة". والفراشة : التي تطير وتهافت في السراج، والجمع فراش". وقال الزجاج في قوله عز وجل : يوم يكون الناس كالفراش المبشوث ، قال : الفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في الناد ، سبة الله عز وجل الناس يوم البعث بالجراد المنتشر وبالفراش المبثوث لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد الذي يَمُوج بعضه في بعض ، وقال الفراء : يريد كالفواغاء من الجراد يَو كب بعضه بعضهم في بعض ، بعضا كذلك الناس يجول يومئذ بعضهم في بعض ، وقال الليث : الفراش الذي يَطِير ؛ وأنشد :

أَوْدى بِحِلْمِهِمُ الفِياشُ ، فَحِلْمُهُم حِلْمُ الفَراشِ،غَشِينَ نَارَ المُصْطَلَيِ

وفي المثل : أطنيش من فراشة . وفي الحديث : فتستقادَع بهم جَنْبة السّراط بِتقادُع الفراش ؛ هو بالفتح الطير الذي يُلِنْقي نفسه في ضوء السّراج ؛ ومنه الحديث : جَعَلَ الفراش وهذه الدواب تقع فيها . والفراش : الحقيف الطّيّاشة من الرجال .

وتَفَرَّشُ الطَائرُ ۚ: رَفْرَفَ بِجِنَاحِيهِ وَبِسَطَهُمَا } قال أبو دواد يصف ربيئة :

> فَأَ تَانَا يَسْعَى تَفَرُّشَ أَمَّ ال بَيْضَ شَدًّا ، وقد تَعالى النهارُ

ويقال : فَرَّشَ الطَائرُ نَفْرِيشاً إذا جعل يُو َفْرِف على الشيء ، وهي الشَّرْشَرةُ والرَّفْرُ فَهُ . وفي الحديث : فجاءت الحُبُرَّةُ فجعلت تفرَّش ؟ هو أن تقرب من الأرض وتفرُش جناحيها وتُرَفْرِف . وضرَبَه فما أفثرَش عنه حتى قَتَله أي ما أقْلعَ عنه . وأفرَّ ش عنهم الموتُ أي ارْتفع ؛ عن ابن الأعرابي . وقولهم : ما أفرَشَ عنه أي ما أقْلعَ ؛ قال يزيد وقولهم : ما أفرَسَ عنه أي ما أقْلعَ ؛ قال يزيد المدا البي لجرير وهو في ديوانه على هذه الصورة : ادرى بجليكُمُ الفياشُ ، فاتمُ الفراش غَشين نار المعطلي الزرى بجليكُمُ الفياشُ ، مثلُ الفراش غَشين نار المعطلي

ابن عمرو بن الصُّعيق :

غَنْ رُوُوسُ القوم بَيْنَ بَجِيلَةً ، يومَ أَتَكُنَا أَسَدُ وحَنْظُلَهُ ، يومَ أَتَكُنَا أَسَدُ وحَنْظُلَهُ ، نَعْلُوهُمُ بِقُضُ مُ مُنْتَخَلَهُ ، مُنْتَخَلَهُ ، لم تَعْدُ أَنْ أَفْرَشَ عنها الصَّقَلَةُ اللهِ الصَّقَلَةُ اللهِ الصَّقَلَةُ اللهُ اللهُ

أي أنها مجدد ". ومعنى منتخلة : متخيرة . يقال : تنخلت الشيء وانتخلته اخترات . وقوله والصقلة أن جمع صافل مثل كاتب وكتبة . وقوله لم تعد أن أفرس أي لم تباور أن أقلع عنها الصقلة أي أنها مجدد قريبة العهد بالصقل . وفرش عنه : أواده وتهيأ له . وفي حديث ابن عبد العزيز : إلا أن يكون مالا ممفترساً أي مفصوباً قد انبسطت فيه الأيدي بغير حق ، من قولهم : افشرش عرض فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه ، وحقيقته جعله لغسة فراشاً يطؤه .

وفَرْشُ الجَبَا: موضع ؛ قال كُثيْر عزة: أهاجك بَرْقُ آخِرَ الليلِ واصِبُ ، فَضَمَّنَهُ فَرْشُ الجَبَا فَالمَسَادِبُ ؟

والفَرَ اللهُ ' : أرض ؛ قال الأخطل :

وأَقْفُرَت الفَراشة' والحُبيَّــا ، وأَقْفُر ، بَعْد فاطَـة ، الشَّقير'٢

وفي الحديث ذكر فَر ش ، بفتخ الفاء وتسكين الواء،

١ قوله «قال بزيد النب » هكذا في الأصل ، والذي في يانوت
 وأمثال المدان :

لم أريوماً مثل يوم جبله لما أتننا أسد وحنظله وغطفان والملوك أزفله تعلوم يقضب منتخله وزاد المدان:

لم تعد أن أفرش عنها الصقله

قوله « الشقير » كذا بالأصل هنا وفي مادة شقر بالقاف ، وفي
 يافوت : الشفير بالفاه .

واد سلكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين سارً إلى بدر ، والله أعلم .

فوطش : فَرَّطَّشَ الرجلُ : قَعَد فَفَتَح ما بين رجْليه. الليث : فَرَّشَحَت النَّاقَةُ إذَا تَفَحَّجَت لَلَّحَلَّب وفَرَّطَيَّشَت للبَوْل ؛ قال الأَزْهري : كذا قرأته في كتاب الليث ، قال : والصواب فَطُرَ سَّتَ إلا أن يكون مقلوباً .

فشش : الفَشُّ : تَنَبَّع السَّرَقِ الدونِ ، فَشَّه يَفُشُّه فَشَّا ؛ قال الشاعر :

> خُن ُ ولِينَاهِ فلا نَفُشُهُ ، وابنُ مُفاض قائمٌ يَمُشُهُ يأخذ ما يُهْدَى له يَقْشُهُ ، كيف يُؤسّه ؟ كيف يُؤانيه ولا يَؤسّه ؟

وانفَشّت الرياح : خرجت عن الزّق ونحوه . والفَشُ : الحلّب السريع : وفَشّ الناقة كَفُشُهُم فَشًا : أَسْرع تَحلْبُهَا . وفَشّ الضرع فَشّا : حلّب جميع ما فيه .

وناقة فَشُوشُ : مُنْتَشِرة الشَّخْبِ أَي يتَسَعَبُ الْمَلْمِ اللهِ الْمَلْمِ أَي يَسَعَبُ الْمُلْمِ أَي يَعْلَمُ أَي يَعْرَقُ الشَّمْسِ حَينَ يَطْلَمُ أَي يَعْرَقُ الشَّمْسِ مَينَ يَطْلَمُ أَي يَعْرَقُ الْمُسْاشِ . وفي حديث موسى وشعيب ، عليهما السلام : ليس فيها عَزُوزُ ولا فَسُوشُ ؛ الفَشُوشُ : التي يَنْفَشُ لِنَهُ مِنْ عَيْر حَلْبِ أَي يَجْري لسَعة الإحليل ، لبنها من غير حلب أي يَجْري لسَعة الإحليل ، ومثله الفَتوم والشَّرُور .

والفَشْفَشَةُ : ضَعْفُ الرأي . والفَشْفَشَةُ : الْحَرُوبة .

ان الأعرابي: الفَشَّ الطَّعْرَبَةُ والفَشُّ النَّسِيةَ والفَشُّ الأَحْمَقَ . والحَرُّوبُ يقال له : الفَشَّ . وفشَّ الوطنبَ فَشَّا : أَخْرَج زُبُدَه . وفَشَّ القِرْبةَ يَفْشَهَا فَشَّا: حلَّ وَكَاتِهَا فَخْرِجَ رِحِهُا. والفَشُوش: السقاة الذي يَتَحَلَّب. وفي بعض الأمثال: لأفُشَّنَكَ هَشَّ الوَطْبِ أَي لأَز يلمَنَ 'نَفْخَك ؟ وقال كراع: معناه لأحلبننك وذلك أن يُنفَخ ثم 'مجل وكاؤه ويُشرك مفتوحاً ثم نُمْلاً لبناً ، وقال ثعلب: لأفُشُنَّ وَكَاؤُهُ البناء وقال ثعلب: لأفُشُنَّ وَطَلْبَك أَي لأَذْ هَبَنَ بَكِبْرِ لِكُ وتِيهِك ؟ وفي الطَّبْك أَي لأَذْ هَبَنَ بَكِبْرِ لِكُ وتِيهِك ؟ وفي التهذيب: معناه لأخر جَنَّ غَضَبَك من وأسك ، من التهذيب: معناه لأخر جمنه الربح ، وهو يقال للعَضْبان، وربًا قالوا: فَشَّ الرجُلُ إذا تَجَشَّأً. وفي الحديث: إن الشيطان يفُشُ بَين أَلْيَتَنِي أَحدكم حَي مُجَيِّلً إِن الشيطان يفُشُ بَين أَلْيَتَنِي أَحدكم حَي مُجَيِّلً إِن الشيطان يفشُ بَين أَلْيَتَنِي أَحدكم حَي مُجَيِّلً إِنْ الشيطان ويقال: ويقال: إليه أنه قد أحدث أي يَنْفُخ نفْخاً ضعفاً . ويقال: فشُّ السقاء إذا خرج منه الربح .

وفي حديث ابن عباس: لا يَنْصَرِف حتى يُسْبع فَشَيْسُهُ أَي صوتَ رَجِهَا ، قال: والفَشْيشُ الصوتُ ، ومنه فَشْيشُ الأُفعى ، وهو صوتُ جلدها إذا مشت في اليّبَس ، وفي حديث أبي الموالي: فأتت جادبة فقلت وأدبرت وإني لأسبع بين فخذيها من لتَفقها مثل فَشْيش الحرابيش؛ قال: هي جنس من الحيّات واحدها حروبيش ،

وفي حديث عبر : جاءه وجل فقال : أَتَبْتُكُ مَن عند وجل يَكْتُب المصاحف من غير مُصَحف ؟ عند وجل يَكْتُب المصاحف من غير مُصَحف ؟ فغضب حتى دَكُرتُ الزَّقَ وانفاضه قال : مَن ؟ يريد أنه غضب حتى انتفخ غَيْظاً ثم لما ذال غضبه انفَسَ انتفاضه ؟ والانفشاش : انفعال من الفش ومنه حديث ان عبر مع ان صيّاد : فقلت له اخس افلن تَعْدُو قَدُورَكِ إِفَكَانه كان سقاءً فئس أي فنتح فانفش ما فيه وخرج .

قوله « اخس »كذا بالاصل والنهاية ، والذي في مسلم اخسأ سهمزة آخره

ويقال للرجل إذا عَضِب فلم يَقدر على النفيد : فَسَّاسُ فَسُيْه مِن استِه إلى فِيه . ويقال للسقاء إذا فَتح وأَسهُ وأخرج منه الريح : فَسُّ ، وقد فَسُ السقاء يُفَسُ . وفَسَسَت الرَّق إذا أَخْرَجَت ريحة . والفَسُوش : الناقة الواسعة الإحليل . والفَسُوش والمُتصَعة والمنطقم به : الأمة الفَسَّاء . ويقال : انفَكَّت عليه فلان إذا أقبل منها . وفي حديث ابن عباس : أعظهم صدقتك وإن أتاك أهدال الشفتين عباس : أعظهم صدقتك وإن أتاك أهدال الشفتين وانسطاحه ، وهو من صفات الرَّنج والحبش في وانسطاحه ، وهو تأويل قوله ، صلى الله عليه وسلم : أطيعوا ولو أمر عليم عبد حبشي " مجدع والحبش في والضيو في أعظهم لأوني الأمر . والفش : الفسو ، والفشو ، الفسو ، وقبل : هي الرّخوة ، والمَات على الله عليه والفشو ، وقبل : هي التي تقعد على الجردان ؛ قال وؤبة :

وَازْجُرْ بَنِي النجَّاخَةِ الفَشُوشِ

وفَشَّ المرأَةَ يَفُشُّها فَتَشًّا : نَكَحَهَا ، وفَشَّ القُفْلَ فَشًّا : فَتَحَه بغير مفتاح.

والانفشاش: الانكسار عن الشيء والفشك . وانفش الحرث عن الأمر أي فتر وكسل. وانفش الجرث عن سكن ورمه ؟ عن ابن السكيت .

والفَشُ : الأَكْلُ ؛ قال جرير :

فيتُم تَفُشُّون الحَنزيرَ كَأَنْكُمُ مُطَلَّقة ُ يوماً ، ويوماً تُراجَعُ

وفَشُ القوم ُ يَفِشُونَ فُشُوشاً : أَحْيَو الْ بعد هُزال. وأَفَشُوا : انطلقوا فَجَفَلوا . والفَشُ مَن الأَرض : الهَجُل الذي ليس بجُد ي عميق ولا مُتَطامين حِداً . والفَشُ : حَمْل اليَنْبُوت ، واحدته فَشَة وجمعها

فِشَاشٌ. والفَشْوُشُ : الْحَرَّوبِ .

والفِشّاش والفِشْفاش : كساء رقيق غليظ النَّسج ، وقيل : الفِشّاشُ الكساء الغليظ، والفَشْوش : الكساء السَّخيف . وفي حديث شقيق : أنه خرَج إلى المسجد وعليه فِشّاش له ؟ وهو كساء غليظ .

وفَشِيشَة ' : بشر ' لحي' من العرب ، قال ان الأعرابي : هو لقب لبني تميم ؛ وأنشد :

> أَذْهَبَتْ فَشْيِشَةُ اللَّهَاءِرِ حَوْلَنَـا أَسْرَقاً ، فَصَبُّ على فَشْيِشَةَ أَبْجَرُ

وفَشْفَشَ بِبَوْله : نضَعه . وفَشْفَشَ الرجل : أفرط في الكذب. ورجل فَشْفاش: يَتَنَفَجُ بالكذب ويَنْنَحِل ما لغيره . وفي حديث الشعبي : سَيَّنْنُكُ الفَشْفَاشَ ، يعني سَيْفَه وهو الذي لم مُحِنَّكَم عمله . وفَشْفَشْ في القول إذا أفرط في الكذب. والفَشْفاش: عُشْبة نحو البَسْباسِ ، واحدته فَشْفاشة .

فطوش : الأزهري : اللبث فَرْ سُتَحَت النَّاقَةُ إذا تَفَحَّجت للحَلْب وفَرْ طَــُشَت للبول؛ قال الأزهري: هكذا قرأته في كتاب اللبث ، والصواب فَطَـُر َسُتَت إلا أن يكون مقلوباً .

فنش : التهديب : قال أبو تراب سبعت السلمي يقول : نَّبُّشَ الرَّجِلُ فِي الأَمْرِ وَفَنَّشَ إِذَا اسْتَرْخَى فَيه . وقال أبو تراب : سبعت القَيْسيَّان يقولون : فَنَّشَ الرَّجِل عَنِ الأَمْرِ وَفَيْشَ إِذَا خَامَ عَنْهِ .

فنجش: التهذيب في الرباعي: ابن دريد فَنْجَسَ واسع . وفَجَسَّت الشيء: وسَّعْته ، قال: وأحسب استقاقه منه. فندش: الفَنْدَسَة : الذهاب في الأرض. وفَنْدَسَ :

أَمِنْ ضَرْبَةٍ بالعُودِ ، لم يَدْمُ كَلَّمُهَا ، ضَرَبْت بِمصْقولٍ عُلاوة فَنْدَشِ ؟

التهذيب: غلام فَنْدَش إذا كان ضابطًاً. وقد فَنْدَشَ غيرَه إذا غلَبَه ؛ وأنشد بعض بني نمير :

> قد كمكسَّتُ وَكَفُراءَ بَانِ فَنَنْدَشِي ، `` 'يُفَنَّدِشْ النَّـاسَ وَلَمْ يُفَنَّدُ شِي

فيش: الفَيْشة : أَعْلَى الهامة . والفَيْشة : الكَيْرَة ؟ وقيل : الفَيْشة الذكر (المنتفخ ؛ والجميع فَيْش ؟ وقوله :

وغَيْشَةَ لبست كهذِي الفَيْش

يجوز أن يكون أراد الجمع وأن يكون أراد الواحدة فحذف الهاء .

والفَيْشَلَةُ : كَالْفَيْشَةِ ، اللام فيها عند بعضهم زائدة ولله تريادتها في عَبْدَل وزيدك وأولالك ، وقد قبل إن اللام فيها أصل كما هو مذكور في موضعه . الليث: الفَيْشُ الفَيْشَلَةُ الضعيفة وقد تَفايَشًا أيهما أعظم كَرَةً .

والفَيْشُوشَةُ : الضعفُ والرَّخَاوَةُ ؛ وقال حَرير : أَوْدَى مِحِلْمِهِمُ الفِياشُ ، فَعِلْمُهُم حِلْمُ الفَرَّاشِ، غَشْيِنَ نَارَ المُصْطَلَي

الجوهري : الفَيْشُ والفَيْشَةُ وأَسُ الذَّكُو . . ورجل فَيُوشُ : ضَعيف حَبَان ؟ قال رؤبة : عن مُسْمَهِر لِينَ بالفَيْوش

وفاش الرجل فيشاً وهو فيوش : فَخَر ، وقيل . هو أن يَفْخَر ولا شيء عنده . وفايشه مُفايشة وفياشاً: فاخره . ورجل فياش : مُفايش ، وجاؤوا يتفايش ويقائر ون عيمكائر ون ، وقد فايشم فياشاً . ويقال : فاش يَفْيش وفَش يَفْش بعنى كما يقال آذام يَذِيم وذَم يَذَه . والفياش : المُفاخرة ، والفياش :

أَيُفَايِشُونَ ، وقد رَأَوا حُفَّاتَهم قد عَضَّه ، فقَضَى عليه الأَشْجَعُ ؟

والفَيْش : النَّقْجُ يُرِي الرجلُ أَن عنده شَيْئًا وليس على ما يُرِي. وفلان صاحبُ فيياش ومُفايَشة ، وفلان فَيَّاشُ إِذَا كَانَ نَقَاخًا اللِطلَ وليس عنده طَائلُ . والفياشُ : الطَّرُ مَذَةً .

وذُو فَائْيشٍ : مَلِكُ ؟ قَالَ الْأَعْشَى :

نَوْمٌ سَلامة ذا فائش ، هو اليومُ جَمَّ لِمُيعَادِها

#### فصل القاف

قوش: القرَّشُ : الجمع والكسبُ والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إلى بعض . ابن سيده : قَرَشَ قَرَّشاً جَمَعَ وضمَّ من هنا وهنا، وقَرَشَ يَقْرشُ وبَقْرُشُ قَرَّشاً ، وبه سميت قُرَيش . وتَقَرَّش القومُ : تجمعوا .

والمُتَرَّسَةُ : السَّنةُ المَحْل الشديدة لأن الناس عند المَحْسُل يجتمعون فتنضم والشيهم وقواصيهم ؟ قال :

مُقَرِّسُاتُ الزَمَنِ المُحَذُورِ ِ

وقترَشَ يَقْدُوشَ ويقُرُشُ قَرَّشًا وافْتُتَرَشَ وَتَوَّشًا وافْتُتَرَشُ : وَتَقَرَّشُ : الاكتسابُ ؟ قال رؤية:

أولاك كَبَاشْتُ لَمْ كَبْنِيشِي قَرْضَى ءُوماجَبَعْتُ مِن قُرُوشِي

وقيل : إنما يقال افنترَسُ وتَقَرَّشُ للأَهل . يقال : قَرَشُ لأَهله وتَقَرَّشُ وافنتَرَشِ وهمو يَقْرشُ ويقرُشُ لعياله ويَقْتَرشُ أَي يَكْنَسَبُ ، وقَرَشُ في مَعِيشته ، مخفّف . وتَقَرَّشُ : دَبِقَ ولَـزَقِ .

وقَرَشَ بَقْرِشُ وبِقَرْشُ قَرَّشًا : أَخَذَ شَيْئًا . وتَقَرَّشَ الشيءَ تَقَرَّشًا : أَخَذَهُ أَوَّلًا فَأُوّلًا ؛ عن اللحياني . وقرَرَشَ من الطعام: أصاب منه قليلًا .

والمُنْقُرَسِّةُ مَنَ الشَّجَاجِ : التي تَصَدَعُ العَظْمُ ولا تَهْشَمَهُ . يقال : أَقَدْرَسَتَ الشَّجِّةُ ، فهي مُقْرَسِّةٌ إذا صَدَعت العظم ولم تهشم -

وأقدَّ شَ الرجل: أخبَره بعنبوبه، وأقدَّ شَ بسه وقرَّ شَ بسه وقرَّ شَ : وشي وحسرَّ شَ ؛ قبال الحرث بن حليَّ: ة :

أيها الناطق المُقرَّشُ عَنَّا عند عمرو ، وهل لذاك بَقاءُ ؟\

عدا و بعن لأن فيه معنى الناقل عنّا . وقيل: أقرَّ شّ
به إقراشاً أي سعى به ووقّع فيه ؛ حكاه يعقوب .
ويقال : اقتْتَرَشَ فلان بغلان إذا سعى به وبغاه 
سُوءاً . ويقال : والله ما اقتْتَرَشَتْ بلك أي ما
وشَيْت بك . والمنقرَّش : المنحرِّش ، والتَّقْريش :
مثل التَّحْر بش . وتَقَرَّش عن الشيء : تنزَّه عنه .

والقرَشَة '٢' : صو ت نحو صو ت الجَوان والشن الماح وتقر شت الماح وتقر شت وتقار شت الرماح وتقر شت وتقار شت : تطاعنوا بها فصك بعضها بعضا ووقع بعضها على بعض فسمعت لها صوتاً وقيل : تقر شها وتقار شها تشاهِر ها وتداخلها في الحر ب ؟ قال أو زبيد :

إمّا تَقَرَّشُ بك السلاحُ ، فلا أَبْكِيكَ إلا للدَّلُـو والمَرِّسِ

وقال القطامي :

قتوارش بالرِّماحِ ، كأنَّ فيها تشواطين كينْذَرعْنَ بها انتزاعا

إ في معلقة الحرث بن حِلدّزة : المُر من بدل المُقر ش
 ع قوله « والقرشة » كذا ضبط في الاصل .

وإذا نَشَرَّت له الثباء ، وجَدْنَه ورث المَـكارِمَ طُزْفَهاوتلادَها

المساميح : جمع مسماح ، وهو الكثير السماحة . والمنصلات : الأمور الشداد ؛ يقول : إذا نؤل بهم معضلة وأمر فيه شدة قام بدفع ما يكرهون عنهم ، ويوى : جمع المكارم ، وقوله : طرقها أراد مطرفها ، بضم الراء ، فأسلكن الراء تحفيفاً وإقامة للوزن ، وهو جمع مطريف ، وهو ما استحدث من المال ، والتلاد ما ورثه وهو المال القديم فاستعاره للكرم ؟ قال ابن بري : ومن المستعدس له في هذه القصدة ولم يسبق اليه في صفة ولد الظية :

'تُوْجِي أَغَنَّ ؛ كَأَنَّ ۚ إِبَرَةَ كَـُوْقِهِ قَــَلَـمُ ۗ أَصَابَ مِن الدَّوَاةِ مِمُدَادَهَا قال ابن سنده : وقوله :

وجاءت من أباطِحِها قُرَيش ، كَسَيْل أَتِي" بِيشة حين سالا

قال : عندي أنه أراد قر يش غير مصروف لأنه عنى القبيلة ، ألا تراه قال جاءت فأنت ? قبال : وقبد يجوز أن يكون أراد : وجاءت من أباطعها جماعة قريش فأسند الفعل إلى الجباءة ، فقريش على هذا مذكر "أسم للحي" ؛ قبال الجوهري : إن أردت بقر يش الحي" ، وإن أردت به القبيلة لم تصرفه ، والنسب إليه قرر تشي" نادر ، وقر ريشي القياس ؛ قال :

ولسنت بشاوي عليه دمامة ، إذا ما غَدا بَعْدُ و بِقُوس وأَسْهُم ولكنتُما أَغْدُ و عَلَيّ مُفاضة ، دلاص كأغيان الجراد المنتظم وتَقارَشُتُ الرماحُ : تَدَاخَلَتُ فِي الحَرْبِ. والقَرْشُ : الطعنُ .وتَقارَشَ القومُ : تَطاعَنُوا.

والقرش : دابة تكون في البحر المللح ؛ عن كراع . وقر كس : دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها . وقر كس : قبيلة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ؛ فكل من كان من ولد النضر ، فهو قررشي دون ولد كنانة ومن فوقته ، قبل : ستوا يقر كش مشتق من الدابة التي ذكرناها التي تخافها جميع الدواب . وفي حديث ابن عباس في ذكر قرريش قال الشاعر : هي دابة تسكن البحر تأكل دوات ؛ قال الشاعر :

وقُدرَيْشُ هي التي تَسْكُنُ البَحْ ر ، بها سُنْيَتِ قُدرَيْشُ قُدرَيْشُ قَدرَيْشًا

وقيل: سبيت بذلك لتقراشها أي تجمعها إلى مكة من حواليها بعد تفراقها في البلاد حين غلب عليها قُصُي " بن كلاب ، وبه سبي قصي " مجبعاً ، وقيل: سبيت بقريش بن تخلك بن غالب بن فهر كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون: قد مت عير فريش وخرجت عير قريش ، وقيل: سبيت بذلك لتجرها وتكسبها وضر بها في البلاد تبتني الزق ، وقيل: سبيت بذلك لأنهم كانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب تضرع وزرع من قولهم: فلان يتقرش المال أي تخرع وزرع من قولهم: فلان يتقرش المال أي تجمعه وال تحميث قريش والما تعلي الحي قريش والله الله الله الله على الحي قريش والله عدم الوليد بن عبد الملك:

غَلَبُ المَسامِيحِ الوليدُ سَماحة ، و كَفَى قُدُ يَشَ المُعْضِلاتِ وسادها

بكل" قَدْرَ يُشْيِي" ، عليه مَهَابَهُ ، سريع إلى داعي النَّدى والتكرُّم

قال ابن بري: هذه الثلاثة أبيات الكتاب ، فالأول فيه شاهد على قولهم شاوي في النسب إلى الشاء ، والثاني فيه شاهد على جمع عَيْن على أغيان ، والثالث فيه شاهد على قولهم 'قريشي" بإثبات الياء في النسب إلى 'قريش ، معناه أني لست بصاحب شاء يعدو معها إلى 'قريش ، معناه أني لست بصاحب شاء يعدو معها عرضت للغنم ، وإنما أغدو في طلب الفر سان وعلي عرضت للغنم ، وإنما أغدو في طلب الفر سان وعلي در ع معاضة وهي السابيغة والد لاص البر "اقة ، وشبية أرووس مسامير الدرع بعبون الجراد . وشبة أرووس مسامير الدرع بعبون الجراد . والمنظم : الذي يتلو بعضه بعضاً . وفي التهذيب : والمشاعر إذا اضطر أن يقول 'قريشي"، مجذف الزيادة ، قال : والمشاعر إذا اضطر أن يقول 'قريشي" .

وسَفَاها أَسُّوَ دُ وسَنبِلتها عظيمة . أبو عمود : القرْواشُ والحَضِرُ والطُّفَيْسُليْ وهو الواغِلُ والشَّوْلَتَقِيَّ. ومُقارِشُ وَقِرْواشُ: اسمان.

قوعش : القُرْعُوشُ والقِرْعُوْشُ : الجَمَلُ الذي له سَنَامَانَ .

قومش: قَسَر مُسَنَ الشيءَ: جَمَعَتَه . والقَر مُسَنُ والقَر مُسَنُ من والقَر مُسَنُ من والقَر مُسَنُ من الناس. وفيها قِسَر مُسِنُ من الناس أي أخلاط. ورجل قَسَر مَسْنُ : أَكُولُ ' ؟ وأنشد:

إني انذير" لك من عَطيته ، قَرَ مُشْ" لِزادِه وعيشه

قال ابن سيده: لم يفسر الوَعِيَّة ، قال: وعندي أنه من وعى الجُرْحُ إذا أَمَدُ وأَنْـتَن كَأَنه يُبِقي زادَه حق يُنتَـِنَ ، فوعَيَّة على هذا اسم، ويجوز أن تكون فعيلة من وَعَيْتَ أي حفظت كأنه حافظ لزاده ،

والهاء للمبالغة ، فوعيّة حينتُذ صفة .

بكلامه : سَبَعَهم وآذاهم .

قشش: قَسَّ القوم عَنَّسُون ويقِشُون وَشُوساً والضم أعلى: أحيوا بعد هزال. وأقسُوا إقشاساً وانقشُوا: الطلقوا وجفلوا ، فجعلوا الفاء لغة " ، فهم مقشُون. قال: ولا يقال ذلك إلا للجميع فقط، والقشُّ: ما يُحننس من المنازل أو غيرها. والقشُّ والتقشيش والاقتيشاش والتقسيش : تطلب الأكل من هنا وهنا ولتف ما يُقدر عليه. والقشيش والقشاش : ما اقتششت، ورجل قسان وقساش وقساً شهو وقسُ الشيء يقشه قساً:

والقِسَّة ' : 'دورَيْت شبه الخنفساء أو الجُعسَل . والقِسَّة ' ، بالكسر : الأنثى من ولد القرود، وقيل : هي كل أنثى منها ؛ يمانية ، والذكر 'ربّاح" . وفي حديث جعفر الصادق ، وضي الله عنه : كونوا قِسَسَاً ؛ هي جمع قِسَّة وهي القرد ، وقيل جروو ' ، وقيل دورَيْت تُشْنِيه الجُعلَ . والقِسَّة ' الصّبيّة ' الصغيرة ' الجُنْت القصيرة ' الجُنْت التي لا تكاد تَنْبُت ولا تَنْمي ، يقال : إنما هي قِسَّة " .

والقَشُّ : رَدِيءُ النَّسِ نحو الدُّقَـلُ ، عَمَانِيَّةً ؛ قال:

يا مُقْرِضاً قَسْتًا وبُقْضَى بَلْعَقا

والبَلْعَقَى مَذْكُور في موضعه ، وجمعه فَشُوشُ . وقَسَّ الرجل من مَرضه بَقَشُ فَشُوشً فَشُوشً وتقَشْقَشٌ: بَوال القراح والجُنْدَرِي الذا يَبِس وتَقَرَّفَ وللجَرَب في الإبل إذا قَعَل : فد تَوَسَّفَ جَلَّدُه و تقَشْقَشَ جلانه والقَشْقَشَ جلانه والقَشْقَشَ بَجلانه والقَشْقَشَ . وتقَشْقَشَ والقَشْقَشَ . وتقَشْقَشَ ، وتقَشْقَشَ ، وتقَشْقَشَ المِد بيد بقوله : جيلوا الغا لغة أي انهم قالوا أفشوا ، بالغاه ، بعن أقدوا ، بالغاه ، بعن

الجُرْحُ : تَقَرَّفَ قَرَّحُهُ للبُوء .
والمُقَشَّقِشَان : قل هو الله أحد ، وقل أعوذ بوب الناس ، لأنها كانا يُبرأ بها من النفاق؛ قال أبوعيد: كا يُقَشِقِشُ الهِنَاءُ الجرَبَ فيبُررُتُه ، وقيل : هما: قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد؛ وفي الحديث كان يقال لسورتي : قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون، المُتقَشَقِشَان ، سُمِيّنا مُقَشِقْشَتَين لأنها الكافرون، المُتقَشَقِشَان ، سُمِيّنا مُقَشِقْشَتَين لأنها قال أبو عبيدة : إذا بَراً الرجل من عليّته قيل : قد تقسَقُشَقَشَ ، والعرب تقول للرائع الذي يلقُطُ الشيء قلش من الطعام فيأكله : القشّاش والرسّام ، وقد الحقير من الطعام فيأكله : القشّاش والرسّام ، وقد قسَشَ يقشُ قَسَتًا. والقشُ : أكثل كيمر السؤال. قسَشَ ألمناء إذا على بها المناء ودلك بها البعير وصُوفَة المناء إذا على بها المناء ودلك بها البعير وصُوفَة المناء إذا على بها المناء ودلك بها البعير وصُوفَة المناء إذا على بها المناء ودلك بها البعير وصُوفَة المناء إذا على بها المناء ودلك بها البعير السؤال .

والقَسْقَسَةُ : حَكَايَةُ الصوت قبل الهَدير في مَخْض الشَّقْشِقةِ قبل أَن يَوْغَدَ البَكْرُ الهَدير ، قال الشَّقْشِقةِ قبل أَن يَوْغَده البَكْرُ الهَدير أَن الله الله في القَسْقَشَةِ أَنه الصوت قبل الهدير فهو الكشيشُ ، قبل الهدير فهو الكشيش ، فإذا ارتفع قليلًا فهو الكتيبت . والقشْقشة : نَشِيشُ الله في النار . والقِشْقِشة أَن غَرة أُم عَينلان ، والجبع قِشْقِش .

وألقيت ، فهي قشَّة .

قطش: ابن الأعرابي: القُطاشُ عُنْاءُ السيل؛ قال الأَزهري: لا أُعرف القُطاشَ لفيره.

قعش : قَـمَشُ الشيَّ قَـعُشاً : عطفه ، وخص بعضهم به العَضا من الشجر . والقَعْشُ : من مَراكب النساء شبه الهَوْدَج ، والجمع تعنُوش ؛ قال رؤبة يصف السنة الحَـدُمة :

حدثاء فكت أشر القعوش

والقَمُوسَةُ كَالقَمْشِ . وتقَمُوسَ الشَيخُ : كَبُو . وتَقَمُوسَ الشَيخُ : كَبُو . وتقَمُوسَ البَيتُ البَيتُ : هذَمَهُ أو قَوْضَهُ . وانتقَمَشَ الحائطُ إذا انقلع . وانتقَمَشَ الحائطُ إذا انقلع . وانتقَمَشَ القوم إذا انتطعوا فذهبوا. وبَعْيِر قَمَوسُ . غليظ . والقَمْشُ كالقَمْض ، وهو العطف.

قَفَش : القَفْشُ : النكاح . يقال : وقع فلان في القَفْش والرَّفْش ، فالقَفْشُ كَرُهُ النكاح ، والرَّفْشُ أكل الطعام . الليث : القَفْشُ ، بحزوم ، ضرَّ بُ من الأكل في افتعال في شدَّة ، قال : والقَفْشُ لا يُستعمل إلا في افتعال خاصة . يقال للعنكبوت ونحوها من سائر الجلق إذا انجحر وضم إليه جَرامِيزَ ، وقواعَمة : قد اقْتَنَفَشُ ؟ قال :

## كَالْعَنْكُبُوتُ اقْتَفَشَتُ ۚ فِي الْجِيْحُرِ

ويروى: اقنفنششت . وانققش العنكبوت ونحوه واقنفنشش : انجحر وضم جراميزه . وقفش الشيء يقفيشه اقتفشا : جمعه . والنفش : الحف . وفي حديث عبسى ، عليه السلام : أنه لم ايحلق الحف قنفشين ومخذ فق ؛ قال الأزهري : القفش بمعنى الحف دخيل معرب وهو المقطوع الذي لم المحكم عملك وأصله بالفارسية « كفتح » فعرب ، وقيل : القفش الحف القصير ، والمخذ فق المقلع من . أبو عمرو : القفش التقش الدعارون من اللصوص . قال أبو حام : القفش ما في الخب سرعة الحلب وسرعة نفض ما في الضرع ، وكذلك الهمر . يقال : همر ما في ضرعها أجمع .

قلش : الأفليش : امم أعجبي وهو دخيل لأنه ليس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة ، ١ قوله «يقفته» كذا ضط بكبر الفاء في الاصل، وصنيع القاموس يقتضي انه من باب قتل . قال رؤبة :

في جِسْم ِ سَخْتُ المَنْكِبَينِ فَنُوشِ وَالقُوشُ : والقُوشُ : الصغير أصله أعجمي أيضاً . والقُوشُ : الدُّبُر .

### فصل الكاف

كبش : الكبش : واحد الكيباش والأكبش . ابن سيده : الكبش فعل الضأن في أي سن كان . قال الليث : إذا أثنى الحميل فقد صاد كبشا ، وقيل : إذا أو بع . وكبش القوم : رئيسهم وسيدهم ، وقيل : كبش القوم حاميتهم والمنظور إليه فيهم ، أدخل الهاء في حامية السالغة . وكبش الكتبية : قائدها .

وكَبْشَة ُ : اسم ؛ قال ابن جني : كَبْشَة ُ اسم مُو تَجَلُّ ليس بؤنث الكبش الدال" على الجنس لأن مؤنث ذلك من غير لفظه وهو نعجة . وكُنْبَيْشَة : َ اسم ، وفي التهذيب : وكُبُيِئْشَةُ ُ اسم امرأة وكان مشركو مكة يقولون النبي ، صلى الله عليه وسلم : ابن أبي كَيْشَة ، وأبو كَبْشَة : كنية . وفي حــدبث أبي سفيان وهِرَقَتُل : لقد أُمِرَ أَمْرُ ُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؟ يعني وسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ أصلُه أنَّ أبا كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبَدَ الشُّعْرَى العَبُورَ ، فسَمَّى المشركون سيدًنا رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، ابن أبي كبشة لحلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى ، تشبيهاً به ، كما خالفهم أبو كبشة إلى عبادة الشعثرى ؟ معناه أنه خالفنا كما خَالَفْنَا ابنُ أَبِي كَبَشَّةً . وقال آخرون : أبو كَبُشَّةً كنية وهب بن عبد مناف جدّ سيدِّنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من قِبَل أمَّه فنسب إليه لأنه كان نَزَع إليه في الشبَّه ، وقيل : إنما قيل له ابن أبي

إنا الشينات كلها في كلامهم قبل اللامات .

قبش: القَمَشُ: الرَّدِيءُ من كل شيء ، والجمع قُمَاتُ ، ونظيرها عَرْقُ وعُراقُ وأُسياء معروفة ذكرها يعقوب وغيره . والقُماشُ أَيضاً : كالقَمْش واحدُ مثله . والقَمَش : جمع الشيء من ههنا وههنا، وكذلك التَّقْمِيش ، وذلك الشيء قُماشُ . وقَمَعَشَهُ يَقْمِشُهُ ا قَمَشاً : جمعه . الليت : القَمَشُ جمعُ التُماشِ وهو ما كان على وجه الأرض من فُتاتِ الأَشياء حتى يقال لرُذالةِ الناسِ : قُماش . وقَمَاشُ كل شيء وقُماشتُه : فُتَاتُه .

والقَميشة : طَعَام للعرب من اللبَن وحب الحَـنُظلِ وَخُوهُ .

وتقَمَّشَ القُماشَ واقْتُمَمَّشَهَ : أَكُلَهُ من هنا وهنا . وقُماشُ البيت : متاعُه .

قنفوش : القَنْفَرِشُ : العجوزُ الكبيرة مثل الجَعَمْرِش؛ وأنشد :

قانِية النابِ كَنْ وَم قَنْفُوشِ وَالْكَنْفُوشِ وَقَالُ شَمْ : القَنْفُوشِ وَالْكَنْفُوشِ الضَّحْمَةُ مَنَ الكَمْمَو ؛ وأنشد قول رؤبة :

عن واسع يذهب فيه القَنْفُرِ شُ

قَنْفَش : القَنْفَشَة ' : التقبُّض ' . وعجوز قِنْفِشَة " : مُتَقبَّضة " . وقَنْفَشَ الشيء : جمعه سريعاً . والفِنْفِشَة ' : دُورَيْبَة . الأَزهري في رباعي العبن : بقال أَتَانَا فلان مُعَنْقِشاً لحيته ومُقَنْفِشاً ، وذكر في ترجمة عنقش .

كَنِشَة لأَن أَبَا كَنِشَة كَان زُونْجَ المرأة التي أَرْضَعَتْهُ، صلى الله عليه وسلم . ابن السكيت : يقال بلد قفار كما يقال بُر مَه أغشار وثوب أكباش، وهي ضروب من برود اليبن ، وثوب تشمار ق وشبار ق إذا تزق ؟ قال الأزهري : هكذا أقرأنه المنذري ثوب أكباش ، بالكاف والشين ، قال : ولست أحفظه لغيره . وقال ابن بُزرج : ثوب أكراش وثوب أكباش ، وهي من برود اليبن ، قال : وقد صح الآن أكباس .

كتش: كتش الأهله كتشا: اكتسب لهم ككدش. كدش: الكدش الكدش السوق والاستحان وقال الليث الكدش الشوق ووقد كدشت إليه وقال الأزهري الحيش الليث تفسير الكدش فجمله الشوق والطرد والصواب السوق والطرد اللين المهملة . يقال اكدشت الإبل أكد شنها اللين المهملة . يقال المؤبة :

شلاً كَشُلُ الطَّرَّدِ المُكَدُّوشِ `

قال : وأما الكدّس ، بالسين ، فهو إسراع الإبل في سيرها ، يقال : كدّست تكدّس . ان سيده : وكدّش القوم الفنيمة كداشاً حَدّوها .

والكدّاش : المُكدّ ي بلغة أهل العراق . وكدّ سَ لعالِه يكد ش كداشا : كسب وجمع واحتال ، وهو يكد ش كداشا : كسب وجمع واحتال ، وهو يكد ش لعباله أي يكدّ خ . ورجل كدّاش : كسّاب ، والاسم الكدّاشة . وروى أبو تراب عن عقبة السّلتمي : كدّ شت من فلان شيئاً واكنتد شت وامند شت إذا أصب منه شيئاً . وما كدشة أي شيء شيئاً أي ما أصاب وما أخذ . وما به كدشة أي شيء من داء . والكدش أ : الحد ش ، يقال : كدّ ش الإنا ني وجلد كدش: منحد ش ، عن ابن جني . ورجل خدّ ش ، وحلد كدش: منحد ش ، عن ابن جني . ورجل

مُكدَّ : مُكَدَّح؛ عن ابن الأَعرابي . وكَدَسَهُ يَكُدِ شُهُ كَدُسُاً : دفَعه دفعاً عَنِيفاً ، وهو السَّوْق الشديد . والكَدْشُ : الطَّرْدُ والجَرْح أَيضاً . وفي حديث السراط: ومنهم مكدوس في الناد أي مدفوع ، وتكدَّس الإنسان إذا تُدفيع من ورائه فستَقَط ، ويوى بالشين المعجمة من الكَدْش ؟ وكداش : المحمة من الكَدْش ؟ وكداش المعجمة المن دلك .

كوش : الكرش لكل مُجْتَرَّ : بمنزلة المَعِدة للإنسان تؤنثها العرب، وفيها لفتان : كرش وكرش مثل كبند وكبيد ، وهي تنفرّغ في القطينة كأنها يد يجراب ، تكون للأرنب والير بوع وتستعمل في الإنسان، وهي مؤنثة ؛ قال رؤبة :

َطَلَاقَ الْمَاكُورُ شَ ذُو النَّكُولُشِ ، أَبُلُمَجُ صَدَّافُ عَنِ النَّحَرُائِشِ ، أَبُلُمَجُ صَدَّافُ عَنِ النَّحَرُائِشِ

وفي حديث الحسن : في كل ذات كرش شاة أي كل ما له من الصيد كرش كالظباء والأرانب إذا أصابه المنحرم ففي فدائه شاة . وقول أبي المجيب ووصف أرضاً جدبة فقال : اغتبر ت جادتها والنقى سر حها ور قتت كرشها أي أكلت الشجر الحشن فضعفت عنه كرشها ورقت ، فاستعاد الكرش للإبل، والجمع أكثراش وكثر وش.

واستكر ش الصي والجدي : عظمت كر شه ، وقبل : المستكر ش بعد الفطيم ، وأستكر الله أن يشتد حنكه ويجفر بطنه ، وقبل : استكرش البهدة عظمت إن فقحته ؛ عن ابن الأعرابي التهذيب : قال للصي إذا عظم بطنه وأخذ في الأكر : قد استكر ش ، قال : وأنكر بعضهم ذلك في الصي فقال : يقال الصي قد استحفر ، وإنما يقال السي قد استحفر ، وإنما يقال السي حر ش الجدي ، وكل شخل يستكر ش

حين يعظم بطنه ويشتد أكله . واستكر سُت الإنفيحة لأن الكرش يسمى إنفيحة ما لم يأكل الجدي، فإذا أكل يسمى كر سَاء وقد استكر سُت. وأتان وامرأة كر شاء : عظيمة البطن واسعته . وأتان كر شاء : ضخمة الحواصر . وكر ش اللحم : طبخه في الكرش ؛ قال بعض الأغفال :

## لو فَجَعًا جِيرَتَهَا ، فَشَلَأُ وسيقة ً فَكُرَّشًا ومَلَّا

وقيدًا مُ كَرُّ شَاءً : كثيرة اللحم . ودَ لُنُو ۗ كَرُّ شَاءً : عظيمة . ويقال للدُّلُّو المنتفخة النواحي : كَرْشَاء . ورحل أكثر شُن : عظم البطن ، وقبل : عظم المال. والكرشُ : وعاءُ الطيب والثوب ، مؤنث أيضاً . والكير ْشُ : الجماعة من الناس ؛ ومنــه قبوله ، صلى الله عليه وسلم : الأنصار ُ عَيْبَتي و كَرَ شِي ؟ قيـل : معناه أنهم جماعتي وصحابتي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتبد عليهم . أبو زيد: يقال عليه كررِشّ من الناس أي جماعة ، وقيل : أراد الأنصار' مَدَدي الذين أستتمد" بهم لأن الخنف والظلف يستمله الجِرَّة من كَرَشِه ، وقيل : أواد أنهم بطانشه وموضع سرَّه وأمَّانته والذينَ يعتبد عليهم في أموره، واستعاد الكَرِشُ والعَيْبَةُ لذلك لأن المُجْشَرُ مجمع علَفَه في كر شه ، والرجل يضع ثيابه في عيْبتِه . ويقال : ما وجدتُ إلى ذلك الأَمر فا كَرَشِ أي لم أحد إليه سبلًا . وعن اللحباني : لو وجدت إليه فَا كُوشٍ وَبَابُ كُوشٍ وأَدنى فِي كُوشٍ لأَتَيتُهُ يعنى قدر ذلك من السُّبُل؟ ومثله قولهم : لو وجدتُ إليه فا سبيل ؛ عنه أيضاً . الصحاح : وقول الرجل إذا كلَّهْمَة أمراً : إن وجدت إلى ذلك فا كرش ؟ أَصله أَن رَجِلًا فَصَّل شَاهُ فأَدخُلها في كُر شَها ليَطْبُخُهَا فقيل له : أَدْ خل الرأس ، فقال : إن وجدت إلى

ذلك فا كرش، بعني إن وجدت إليه سبيلاً . وفي حديث الحجاج : لو وجدت إلى دميك فا كرش للسربت البطنحاء منيك أي لو وجدت إلى دميك سبيلاً ؛ قال: وأصله أن قوماً طبخوا شاة في كرشها فضاق فم الكرش عن بعض الطعام ، فقالوا للطباخ: أدخيله إن وجدت فا كرش، وكرش كل شيء: معظمهم ، والجمع أكرش وكرش القوم : معظمهم ، والجمع أكراش وكروش ؛ قال :

## وأَفَأَنا السُّبِيِّ مَن كُلِّ حَيِّيٍّ فَأَقَـمْنَاكُراكِراً وكُرُوشا

وقيل : الكُورُوش والأَكْراشُ جِمع لا واحد له . وتَكُرُّشَ القومُ : تجمُّعُوا . وكُوشُ الرجل ِ: عيالُه من صفار ولده . يقال : عليـه كَريشْ منثورة أي صبيان صفار". وبينهم رَحم كر شاء أي بعيدة" . وتزو"جَ المرأةَ فنكرت له كريشتهماً وبطنتها أي كَثُرَ ولدُها له . وتكرَّش وجهُـه : تقبُّض جلدُه ، وفي نسخة : تَكَرُّشَ جلدُ وجهِه ، وقد يقال ذلك في كل جلد ، وكرَّسْتُه هو . ويقال: كَرِشَ الجلدُ يَكُونَشُ كُرَسُنًّا إذا مستَّه الناد فانْزُوى . قال شمر: اسْتَكُنْرَشَ تَقبُّضَ وَقَطَّبُّ وعبّس . ابن بزوج : ثوب أكثراش وثوب أكتباش وهو من بُرُود اليمن. قال أَبو منصور : والمُنكَرَّسَّةُ ْ من طعام البادية أن يُؤخَذ اللحمُ فيُهْرَءُم تَهْرِيكًا ` صَعَادًا ، ويُجْعَلَ فيه شحمٌ مُقطَّع ، ثم تُنْقُولُ قطعةُ كريش من كريش البعير ويغسُل وينطَّف وجهُه الذي لا فَرَّتَ فيه ، ويجعلَ فيه نهريمُ اللحم والشحم وتُجْمَع أَطرافه ، ويُخَلُّ عايه بِخلال ٍ بعدما 'بوكَأ على أطرافه ، وتُحْفَرَ له إرَّة " ويطرحَ فيها رضاف" ويوقَــُدُ عليها حتى تحسَّى وتَصــيرُ ناراً ، ثم يُنَحْى الجِمْرُ عنها وتُدْفَنَ المُنكَرَّسَةُ فيها ، ويجعل فوقها

مَلَّة حامية ، ثم يوقد وقبها محطب جَزْل ، ثم تُشْرِكُ حتى تَنْضَج فتُخْرَج وقد طابَت وصارت قطعة واحدة فتنوكل طَبِّبة . يقال : كرَّشُوا لنا تَكْريشاً . والكرَّشاء : القدَّمُ التي كَثْر لحمها واستوى أَخْمَصُها وقِصُرت أصابعها .

والكرَّرِشُ : من نبات الرياض والقيعانِ من أَنْجُعَ المراتِع للمال تسمَّن عليه الإبل والحيل ، ينبُت في الشناء وبيبج في الصيف . ابن سيده : الكرَّشُ والكرَّرِشَةُ من عُشْب الربيع وهي نبنتة " لاصقة يالأرض 'بطَيْحاء الورَّق مُعْرَضَة 'غبيراء، ولا تكاد تنبُت إلا في السهل وتنبت في الديار ولا تنفع في شيء ولا تُعَدَّ إلا أنه 'يعْرف رَسْمها . وقال أبو حنيفة : الكرَّرِشُ شجرة من الجَنْبَة تنبت في أَرُوم وترتفع في الديارة وهي مرعى من الجَنْبَة تنبت في أَرُوم وترتفع الحَرْشَة شديدة الخَضْرة وهي مرعى من الجَنْبَة .

والكُوَّاشُ : ضربُ من القرَّدان ، وقبل : هو كالقَمْقام بلكعُ الناسُ ويكون في مبارك الإبل ، واحدته كُثرَّاشة .

وكُرْشَانُ : بطنُ من مَهْرَهُ بنِ حَيْدان . والكِرْشَانُ : الأَزْهُ وعبد القيس . وكِرْشِمْ : المَّرْشِمْ : المَمْ والله في أحد قولي يعقوب . وكرشاء بن المزدلف : عمر بن أبي ربيعة .

كوبش: الأزهري: العَكْبَشَةُ والكَرْبُشَةُ أَخُذُ الشيء وربُطُه ؛ يقال : عَكْبَشَه وكَرْبُشَه إذا فَعَل ذلك به .

كشش: كشّت الأفعى تكيش كشّاً وكشيشاً: وهو صوت جلدها إذا حكّت بعضها ببعض ، وقبل: الكشيش للأنثى من الأساود، وقبل: الكشيش للأفعى ، وقبل: الكشيش صوت تخرجه الأَفعى

من فيها ؛ عن كراع ، وقيل : كشيش الأفنعى صوتها من جلدها لا من فرسها فإن ذلك فحيحها ، وقد كشت مشله . وفي الحديث : كانت حيّة "تخفرج من الكعبة لا يد نو منها أحد إلا كشت وفيتحت فاها . وتكاشئت الأفاعي : كش بغضها في بعض ، والحيّات كلها تكش غير الأسود ، فإنه يَنبَح ويصفر ويصيح ؛

كأن صوت شخميها المرافض كشيها المرافض كشيش أفغى أجمعت بيعض ، فهي تخسُك بعضها بيبعض

أبو نصر : سمعت فيحيح الأفعى وهو صونها من فيها ، وسمعت كشيشها وفيشيشها وهو صوت جلدها . وروى أبو تراب في باب الكاف والفاء ؛ الأفعى تكش وتفش ، وهو صونها من جلدها ، وهو الكشيش والفشيش ، والفحيح صوئها من فيها، وقبل لابنة الحيس : أيلاقيح الراباع ، فكاش من نعم برحب دراع ، وهو أبو الراباع ، تكاش من حسة الأفاع . وكش الضه والورل والضفدع بكش كش كشيشا : صوت . وكش البكر كوش البكر يكش كش أحس مدرات هدرا ليس بالكشيش

وقيل: هو صوت بين الكُتِيتِ والهَـدير. وقال أبو عبيد: إذا بلغ الذكر من الإبل الهَدير فأوّله الكشيش ، وإذا ارتفع قليلًا قيل: كت يكيت كتيبيّاً ، فإذا أفضح بالهَدير قيل: هدر هدر هديراً ، فإذا صفا صوته ورجع قبل: قر قر. وفي حديث علي ، وضوان الله عليه: كأني أنظر إليكم تكيشون كشيش الضباب ؛ هو من هدير الإبل ؛ وبعير

مِكْشَاشْ ؛ قال العَنْبَرِيّ :

َ فِي العَنْسِرِيْنِ دُويِ الأَرْباشِ ، يَهْدُرِدُ هَدُراً ليس بالمِكْشاشِ

وقال بعض قيس : البكر يكرش ويفيش وهو صوته قبل أن عدر . وكشت البقرة : صاحت . وكشيش فليانيه . وكش النوند يكرش الشراب : صوت غلبانيه . وكش الزائد يكرش كشا وكشيشا : سمعت له صوتا خوارا عند خروج ناره . وكشت الجراة : غلت ؟ قال :

يا حَشراتِ القاعِ من جُلاجِلِ ِ، قد نَشَّ ما كَشَّ من المَرَاجِلِ

يقول: قد حانَ إدُّواكُ نَبِيدِي وأَن أَتَصَيَّدَ كُنُّ فَآكُلُكُنُ على مَا أَشْرِب مَنه. والكَشْكَشَةُ: كالكشيش.

والكَشْكَشَةُ : لغة لربيعة ، وفي الصحاح : لبني أَسد ، يجعلون الشين مكان الكاف ، وذلك في المؤنث خاصة ، فيقولون عَلَيْش ومِنْش وبيش ؟ وبنشدون :

فَعَيْنَاشِ عَيْنَاهَا ، وجيدُشِ جِيدُها.، ولكن عظم الساق مِنْشِ دَفِيقُ وأنشد أيضاً :

تَضْعَكُ مَنِي أَنْ رَأَتَنِي أَحْتَرِ شُ ، \* ولو حَرَ تَشْتَ ْ لَكَشَفْتْ ْ عَنْ حِيرِشْ رِ

ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف فيقول : عَلَيْكِشْ وَالْمِكِشْ وَالْمِكِشْ وَالْكِفِي الوقف خَاصة ، وذلك في الوقف خاصة ، وإلها هذا لِتَمْيِين كسرة الكاف فيؤكد التأنيث ، وذلك لأن الكسرة الدالة على التأنيث فيها تخفى في الوقف فاحتاطوا للبيان بأن أبدل وها شيناً ،

فإذا وصكوا حذفوا لِبَيَانَ الحَرَكَةَ ، ومنهم من 'يجْرِي الوصل 'مجْرى الوقف فيبدل فيه أيضاً ؛ وأنشدوا للمجنون :

فعيناش عيناها وجيدُشِ جِيدُها قال ابن سيده : قال ابن جني وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى لبعضهم :

عَلَيً فيا أَبْتَغِي أَبْغِيشٍ، بَيْضَاءُ 'تُوْضِينِ ولا 'تُوْضِينِ ولا 'تُوْضِينِ ولا الله فيشٍ وتَطَبِينِ 'وَدَّ بنِي أَبِيشِ، إذا دَنَوْتِ جَعَلَت تُنْشِيشٍ وإن نَا يُثِي جَعَلَت تُدُنْنِشٍ وإن نَا يُثِي جَعَلَت ثُدُنْنِشٍ وإن تَكَلَّمُت حَمَّت في فِيشٍ، وإن تَكَلَّمُت حَمَّت في فِيشِ، حَيْق في فيشٍ، حَيْق قي الدِيشٍ الدِيشٍ عَيْق الدِيشٍ الدِيشِ الدِيشِ الدِيشِ الدِيشِ الدِيشِ الدِيشِ الدِيشِ

أَبْدَلَ مِن كَافَ المؤنث شِيناً في كل ذلك وسُبّه كاف الدّيكِ لكسرتها بكاف المؤنث ، ودعا زادوا على الكاف في الوقف شيناً حِرْصاً على البيان أيضاً، قالوا: مردت بحِشْ وأعطيشكش ، فإذا وصلوا حذفوا الجميع ، ورعا ألحقُوا الشين فيه أيضاً . وفي حديث معاوية : تياسرُ وا عن كَشْكَشة فيم أي إبداليهم الشين من كاف الحطاب مع المؤنث فيقولون : أبُوش وأمش ، وزادُ وا على الكاف شيناً في الوقف فقالوا : مردت بكِشْ ، كما تفعل تميم .

والكُشَّةُ : الناضيةُ أَو الخُصْلةُ من الشَّعَو . وبَحْرَ ۗ لا يُكَشَّكِشُ أَي لا يُبُنْزَحُ ، والأَعْرَفُ لا تَنْكَشُّنُ.

والكُشُ : ما يُلـُـقح به النخل ؛ وفي التهذيب عن ابن الأعرابي : الكُشُ الحِر قُ الذي يُلـُـقَح به النخل . شَدُ : الكَشْ شُ مُ ن ضِر ب من الون م وه كنه "

**كشمش :** الكرشميش : ضرب من العِنَب وهو كثير <sup>م</sup> بالسَّراة . كمن : الكمش : الرجل السريع الماض . رجل كمش و كميش : عَزُوم ماض سريع في أموره ، كمش كماشة وكمشاً وكمش ، بالضم ، يكمش كماشة و وانكمش في أمره . الأصعي : انكمش في أمره وانشمر وجد بعني واحد. وفي حديث علي : باذر مِن وجل وأكمش في مهل .

وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: فاحرَّجُ إليهما كميشَ الإوار أي مشراً حاديًا. وكمشته تكثيباً: أعْجَلْته فانكمشَ وتكمشُ أي أسرع. قال ابن سيده: قال سيبويه الكميشُ الشجاعُ ، كمشُ كماشةً كما قالوا شجعُ مشجاعةً. وأكمشَ في السير وغيره: أمرعَ. وفرسُ كمشُ وحكميشُ : صغيرُ الجُرُدانِ قصيرُه. أبو عبيدة: الكمشُ من الحيل القصيرُ الجُرُدانِ ، وجمعه كماشُ والكمشُ إن أسرعَ به ذكرُ من الدوابّ فهو القصيرُ الصغيرُ المُحتَّدُ أو الكمشُ الله الله عبداً المنتَ المناسِ والمناسِ والمناسِ والمناسِ والكمشُ المناسِ والمناسِ والمناسِ والكمشُ المناسِ والمناسِ والمن والمناسِ والمناسِ

بَعْسُ جِيعاشُهنَ إلى ضُروعٍ كِمَاشٍ ، لم يُقَبِّضُها النَّوادِي

الكسائي: الكمشة من الإبل الصغيرة الضّرع ، وقد كمشتت كماشة . وضُصْبة كمشتة : قصيرة الاستقاد بالصّقاق ، وقد كمشت كموشة .

وفي حديث موسى وشعيب، سلام الله على نبينا وعليهما: ليس فيهما فتشُرُوشُ ولا كَمَوُسُ ؛ الكَمَوْسُ ؛ الصغيرة الضرع، سميت بذلك لانكِماشِ ضَرعها وهو تقلّصه .

والكَمْشَةُ : الناقةُ الصغيرةُ الضرعِ ، وضرع "كَمْشْ" بَيِّن الكُمْوشةِ : قصير صغير " . وأكمش بناقيه :

صَرَّ جبيع أَخْلَافِها . وامرأة "كَمْشَة" : صغيرة أُ النَّدْي ، وقد كَمُشَت كَمَاشَة" . والأَكْمَشُ : الذي لا يكاد يُبْضِر ، زاد التهذيب : من الرجال ؛ قال أبو بكر ! معنى قولهم قد تكمَشَ جلد ه أي تقبّض واجتمع وانكَمَشَ في الحاجة ، معناه اجتمع فيها . ورجل كَمِيشُ الإزار : مُشَمَّرُه .

كنش: التهذيب: إن الأعرابي الكنش أن يأخذ الرجل المسئواك فيلكين وأسه بعد خشونه، يقال: قد كنيش بعد نخشونه، والكنش : فتثل الأكسية.

كنبش: تَكَنَّبُشَ القومُ : اختلطوا .

كُندش : الكُنْدُشُ : العَقْمَقُ . قال ابن الأعرابي : أخبرني المفضّل بقال هو أُخبَّتُ من كُنْدُش ، وهو العَقْمَق ؛ وأنشد لأبي العَطَّمَّتُش يصف امرأةً :

أَلْتُ بِيزَ نَسُرُ دُوَ كَالْعُصَا ، أَلْتُ وَأَخْبَتُ مِن كُنْدُ شِ الْحَيْدُ شِ الْحَيْدُ شِ الْحَيْدُ شِ الْحَيْدُ شَ الْحَيْدُ فَي الرجال ، وتأبي الرجال ، وتشي مع الأخبيث الأطنيش لل وجه في قرد د ، إذا الزائنت ، وليون سُريش القطا الأبرش وليون سُريش القطا الأبرش

ومعنى منييت : بليب ، وزنمر ده : الرأة يشبه خلفه النجل ، فارسي معرب ، ويروى : يزنمير ده ، بكسر الزاي مع المهم ، ويروى : يزنمير ده ، بحدف النون ، على مثال على كندة . وقوله : ألص وأخبت من كنندش ، قال ابن خالوبه : الكندش ليص الطير ، وهو العقعق ، والرابال ليص الأسود ، والطامل ليص الذاب ، والزابة ليص الفيران ، والفو يسقة سارقة الفتيلة من السراج ، والكندش ضرب من الأدوية .

### فصل المسيم

مَأْش: الليث: مأشَ المطر ُ الأَرضَ إذا سَحَاها } وأنشد:

ُ وَقِلْلُتُ ُ يُومُ المَطْرِ المُثْبِشِ : ﴿ أَقَاتِلِي جَبِلْلَهُ ۚ أَو مُعَيِشِي ؟

متش : ابن دريد : المَـنَشُ تَفْريقُكُ الشيءَ بأَصابعك . ومتَشَ الشيءَ يَمْتِشُهُ مَـنَشاً : جمَعَه. ومتَشَ الناقةَ : حليبها بأَصابعه حلباً ضعيفاً .

والمَنْشُ : سوءُ البصر . ومَنِشَت عَنْتُ مَنْشًا : كَانَتُ مَنْشًا . كَانُشًا . كَانُشًا .

عشى: تحسَّ الرجل: تحدَّ منه . ومَحَسَّه الحَدّاهُ يَمْحَسُهُ تحُسُّ : سَحَجَهُ . وقال بعضهم : مَرَّ بي حِمْلُ فَمَحَسَّنِي تحُسُّا ، وذلك إذا سَحَجَ جلده من غير أن يسلُخه . قال أبو عنرو : يقولون مرت بي غيرادة فمسَسَّنْي أي سَحَجَسَنْي ؛ وقال الكلابي: أقول مَرَّتُ بي غيرادة فمسَّنَتْني . والمَحْسُ : تَناولُ لُ من لهَب بُحْرِق الجلد ويُبُدي العَظْم فينُشَيِّطُ أعالِيه ولا يُنضجه .

وامنتَ مَسَنَهُ: أَحْرَ قَتَهُ، وكذلك الحَرّ. وأمع مَسَنه الناورُ وامتح مَسَنه الناورُ وامتح مَسَنه أحر قَدَهُ، وكذلك الحَرّ. وأمع مَسَه الحَرَّ : أَحْرَ قه. وخُنُو "كاش": 'محر قه بجدبها الشواء . وسنة نمنو مَسَهُ " ومحوش : 'محر قة بجدبها وهذه سنة أمنع مَسَت كل شيء إذا كانت بجد بة . والمنح في المنح : المنح ترق . وامنتح من فلان فيضاً ، والمنحم : المنحق . والمنحم القمر : ذهب ؟ حكي عن ثعلب . والمحاش ، بالكسر : القوم بجتمعون من قبائل 'مجالفون غيرهم من الحلف عند الناو ؟ قال النابغة :

جَمَّعُ مِحاشَكَ يَا يَزِيدُ ، فَإِنْنِ أَعْدَدُنْ َ يَرْبُوعاً لَكُمْ ، وتَسِيا كنفوش: الكَنْفُرِشُ: الذكرُ ، وقيل حشَفةُ الذكر. التهـذيب : الكَنْفُرِشُ والقَنْفُرِشُ الضخمُ من الكَمَرِ ؟ وأنشد :

كَنْفَرِش في وأسيها النَّقِلابُ ﴿

كنفش: الكذفشة : أن يُدير العمامة على وأسه عشربن كوراً . والكنفشة : السلامة تكون في لتحيي البعير وهي النوطة . ابن سيده : الكنفش ورام في أصل اللهمي ويسمى الحاذباذ . ابن الأعرابي : الكنفشة الرواعان في الحرب .

كوش: الكوش، وأس الفيشلة وكاش جاريته أو المرأة يكوش الكوشا كوشاً الكيمها، وكذلك الحماد، وفي التهذيب وكاش جاريته يكوشها كوشاً إذا مسخها ، وكاش الفحل طرفقت كوشاً إذا ابن الأعرابي : كاش يكوش كوشاً إذا فنرع فنرعاً شديداً .

حميش : ان بزوج : ثوب أكثياش وجُبَّة أَسُناد وثوب ُ أَفْواف ، قال : الأكثياش من بُرود اليمن .

## فصل اللام

لشش: قال الحليل: ليس في كلام العرب شين بعد لام ولكن كلها قبل اللام ، قال الأزهري: وقد وُجِد في كلامهم الشين بعد اللام ، قال ابن الأعرابي وغيره: رجل لتشلاش" إذا كان خفيفاً، قال الليث: اللسشلشة كيثوة الترد"د عند الفزع واضطراب الأحشاء في موضع بعد موضع ؛ يقال: جنان " لتشلاش . ابن الأعرابي: اللسش الطرّد ، ذكره الأزهري في ترجمة علش .

لمن : أهمله الليث . ابن الأعرابي : اللَّمْشُ العبَثُ ، "قال الأزهري : وهذا صحيح .

وقيل: يعني صِرْمة وسهماً ومالكاً بني مُرَّة بن عوف ابن سعد بن ذبيان بن بَغِيض وضبة بن سعد لأنهم تحالفوا بالنار، فسُمُنُوا المجاشَ . ابن الأعرابي في قوله جبُّع مِعاشَك : سَبُّ قبائِلَ فصَيَّرهم كالشيء الذي أَحرقته الناو". يقال : كَكَشَّتُه النارُ وأَمْحَشَّتُه أَي أَحْرَقته . وقال أعرابي : من حَرِّ كادَ أَن يَمْحَشَ عمامتي . قال : وكانوا يُوقد ون ناراً لدى الحليف ليكون أو كد . ويقال : ما أعطاني إلا مَحشيّ خناق قَمل وإلا بحشاً خناق قمل ، فأما المحشي فهو ثوب يكتبس تحت الثباب ويجتشى به ، وأما محشاً فهو الذي يَمْحَشُ البدنَ بكثرة وسَخِه وإخْلاقِه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يخرج ناس من النار قِد امْتَحَشُوا وصاروا حُبَهَماً ؟ معناه قد احترقوا وصاروا فَحْماً . والمَحْشُ : احتراتي ُ الحلا وظهور العظم، ويروى: امْتُحَشُّوا على ما لم يسمُّ فاعله. والمتحشُّ : إحرَّ ان النار الجِلدَ . ومحَشَّتُ جلدَ أي أَحْرَ قَنْتُه ، وفيه لغة أُخرى أَمْحَشْتُه بالنَّـار ؛ عن ابن السكيت. والامتنجاش : الاحتراق. وفي حديث ابن عباس : أتوَ ضَّأُ من طعام ٍ أجـــدُه ا حَلالًا لأنه تحَصَّتُه النارُ ، قاله مُنْكراً على مَنْ يُوجِبِ الوُضوءَ مما كمستنه النار .

ومِحاشُ الرجلِ : الذين يجتمعون إليه مـن قومه وغيرهم . والمَـَحاشُ ، بفتح الميم : المتاعُ والأَناث . والمَحاشُ : بطنان من بني عُدُره كَـشُوا بعيراً على النار اشْتُتُووْه واجتمعوا عليه فأكلوه .

عَشَى : الشَّمَخَشُ : كثرة الحركة ، يمانية . وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة وفي حديث علي : كان ، صلى الله عليه وسلم ، مِحَسَّتاً ؛ قال: هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتحدث ، والميم زائدة .

١ قوله ﴿ أَجِدهُ ﴾ في النهاية وأجده .

مدش : المكدَشُ : دقة في اليد واسترخالاً وانتشار مع قلة لحم ، مَدشَت بدره مَدسَاً وهو أَمْدَشُ . وفي لحيه مَدشَالاً وفاقة عليه مَدشَالاً . ابن شميل : وإنه لأمدَشُ الأصابع وهو المُنتشر الأصابع الرّخو القَصَبة ، وقال غيره : فاقة مَد شاء البدين سريعة أو بسما في حسن سَيْن ؛ وأنشد :

ونازِحة الجُنُولَيْنِ خاشعة الصُّوَى ، فَطَعَنْتُ بَمَدُّشَاءِ الدَّرَاعَيْنِ سَاهِم وقال آخر :

يَنْبُعُنْ مَدْشَاءَ اليَدَيْنُ 'قَلْقُلْا

الصحاح : المكدَّش رَخاوة عُصَبِ اليد وقليَّة الحمها. ورَجُلُ أَمُّدَشُ البِّدِ ، وقد مَدشَ ؛ وامرأة مدَّشَّاءُ اليد . ابن سبده : والمدِّشاءُ من النساء خاصة التي لا لحم على يديها ؛ عن أبي عبيد ، وجمل أمَّد َشُرُ منه . والمُندَشُرُ: قلةُ لحم ثندُي المرأَّةِ ؛ عن كراع . ومَدَشَ من الطعام مَدَّشًّا : أَكُلَ منه قليـلًا . ومَدَشَ له من العطاء كَيْدُشْ : قلسّل ، التهذيب : ويقال ما مدَّشْت به مَدَّشًّا ومَدُّوشًا ومَا مَدَّشَّني شيئاً ولا أمْدَ شَنَى وما مَدَ شَنْتُه شَيْئاً ولا مَدَّ شَنْتُه شبئاً أي ما أعطاني ولا أعْطَـنتُه ، قال : وهذا من النوادر . ومَدِ شَتَ عِنتُه مَدَ شَأَ وهي مَدَ شَاءُ : أَظْلُمَتَ مِنْ جُوعِ أَوْ حَرٍّ شَمِسٍ . وَالْمُسَارِشُ : نَـشَقَّتَى فِي الرِّجْلُ . والمَـدَشُ فِي الحَيلِ : اصْطَحَاكُ أَ بواطنِ الرُّسْعَينَ من شدة الفَـدَغ ِ وهو من عيوب الحيل التي تكون خلَّقة ، والفَّدَغُ التواءُ الرُّسْغ من عُرَاضِهِ الوَحْشِيُّ . ورجل مَدُشُّ أَخْرَقُ كَامَدُ شَا ا ابن الأعرابي · والمكاش : الحُمْق . وما به تماه شنا أي مرض ، والله أعلم بالصواب .

موش : المَرْشُ : شبهُ القَرْص من الجلند بأطراف الأَطَافير . ويقال : قد أَلَـْطَـفَ مَرْشًا وخَرْشًا ، والخَرْشُ أَشْدُه . الصَّمَاح : المَرْشُ كَالْحَدْش . قال ابن السكست : أصابه مَرْشُ يُ وهي المُرْوش والخُرُوشُ والخُدُوشُ . وفي حديث غزوة حنين : فعَدَ لَت به ناقتُه إلى شجرات فَمَرَ سُنْ ظهْرَ • أي خَدَسُتُه أَغْصَانُها وأَثْرُت في ظَهْره. وأصل المَرْش الحكُ بأطراف الأظفار . ابن سده : المَـرَّش َ سَقُّ الحلد بأطراف الأظافير ، قال : وهو أضعف من الحَدَّش، مَرَسْنَه يَمْرُسُنُه مَرْشاً ، والمُرْوشُ: الحُدُّوشُّ. ومَرَّشَ وجهّه إذا خَدَّشَه. وفي حديث أبي موسى : إذا حَكَّ أحدُ كم فرُّجَه وهو في الصلاة فَكُنْ سُرُّ شُنَّهُ مِن وَزَاءَ النَّوبِ . قال الحرَّاني : المرَّش بأطراف الأظافير. ومَرَسُ الماءُ بمرُش: سال. والمَرْشُ: أرض إذا وقع عليها المطر وأيتها كلُّها تسيل. ابن سده: والمرَّشُ أَرضُ مَرْشُ المَاءُ مِن وجهها في مواضع لا يُبلغ أن مجفر حَفْرَ السيل ، والجمع أمراش . وقال أبو حنيفة : الأمراشُ مسايلُ لا تجرُّر ُ الأرضَ ولا تَخُدُ" فيها نجيء من أرض مستوية تتبع ما تَوَطَّأً من الأرض في غير خد"، وقد يجيء المَرْشُ من 'بعد وَيجِيءَ مِن 'قر"ب . والأمراش' : مسايل' الماء تسقى السلَّقانَ . والمَرَّشُ : الأَرضُ التي مَرَشَ المطرُ وجهتها . ويقال : انتهينا إلى مَرْشِ مِن الأَمْراشِ اسم للأرض مع الماء وبعد الماء إذا أثنَّر فيه . النضر : المَرْسُ والمَرْشُ أَسْفُلُ الْجِبْلُ وَحَضِيضُهُ بَسِيلُ مَنْهُ الماءُ فينديبُ كبيباً ولا مِنْفِر وجمعه أَمْراسُ وأمر اش" ، قال : وسمعت أبا محْجن الضَّبابي يقول وأبت مَرْشًا من السل وهو المناء الذي يجرح وجه الأرض جرحاً يسيراً .

ويقال : عند ُ فلان 'مُراشَة' ومُراطـة ' أي حَقّ

صغير .

ومرَسَه غيرُشُه مَرْشاً : تناوله بأطراف أصابعه شبيها بالقرّس، وامترَسَ الشيء : جمعه. والإنسان عبرَ شُ الشيء بعد الشيء من ههنا أي يجمعه ويكسبه. وامترَسَتُ الشيء إذا اختلسته . ابن الأعرابي : الأمرَسُ الرجل الكثير الشرّ ؛ يقال : مَرَسُه إذا النشيط ، والأرشم الشرّ ، يقال : مَرَسُه إذا النشيط ، والأرشم الشرّ ، والامتراش ؛ الانتزاع ، والأمشر في يقال : امترَسَت الشيء من يده انتزعته ، ويقال : هو يَمتر ش لعياله أي يكتسب ويقتر ف . ووجل مراش : كساب .

مودقش : المَرَّدَقُوش : المَرَّزَنَجُوشُ . غيره : المَرَّزَنَجُوشُ . غيره : المَرَّدَقُوشُ الزَّعْفَرانُ ؛ وأَنشد ابن السكيت قول ابن مقبل :

يَعْلُونَ بِالمَرَّ دَقَدُوشِ الوَرَّ دَّ مُضَاحِيَةً ﴾ على تعابيب ماء الضَّالة اللجين

وقال أبو الهيثم : المرَّدَقُدُوشُ مُعَرَّبِ معناه اللَّيْنِ الأَدْنُ ، وهذا البيت أورده الجوهري : مساء الضالة اللجز ، بالزاي ، قال : ومن خفض الورد جعله من نعته. واللجز ، اللزج ، وقال أبن بري : صوابه أن ينشد اللجن ، بالنون ، كما ذكره غيره .

موزجش : المَرَّزَجُوشُ: نَبُنتُ وزنه فَعُلْمُلُول بوزن عَضْرَ فُنُوط ، والمَرَّزَنَجُوش لغة فيه .

مشش: مشئت الناقة : حلبتها . ومش الناقة : يُمشها مشا الناقة : علبها وترك بعض اللبن في الضرع . والمنش ما في الضرع والمنشع إذا حلب جبيع ما فيه . ومش يد م يُشها : مسحمها بشيء ، وفي المحكم : بالشيء الحشن ليذهب به غَمَر ها ويُنظها ؛ قال المرؤ القبس :

نَمُشِّ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكِفُنَا ، إذا نحنُ 'قمننا عن شِوَاهِ مُضَهَّب

المُنضَبّ : الذي لم يَكُمل نضّجُه ؛ يويد أنهم أكلوا الشّرائيح التي سَوْوَها على النار قبل انضجها ، ولم يدعُوها إلى أن تنشق فأكلوها وفيها بقية من ماء. والمَشرُوشُ : المنتديلُ الذي يمسح يده به . ويقال : امشرُشُ الحاطني مَشرُوسًا أمرُشُ به يدي يويد منديلًا أو شيئًا يمسح به يده . والمَشرُ : مسمّحُ اليدين بالمَشرُوسُ ، وهو المنديل والمَشرُ : مسمّحُ اليدين بالمَشرُوسُ ، وهو المنديل الحشينُ . الأصمعي : المَشرُ مسحُ اليد بالشيء الحشن ليقلع الدمم . ومشرّ أذانه يَمشها مَشتًا : مَسَعها ؛ ليقلع الدمم . ومشرّ أذانه يَمشها مَشتًا : مَسَعها ؛

فإن أَنْتُنُمُ لَم تَثَارُوا بِأَخْيَمُ ، فَمُشَّوا بَآذَانَ النعامِ المُصَلَّمَ،

والمَشُ أن تمسح قد حاً بثويك لتُلتِ مَا تَمُشُ الوّرِ . والمَشُ : المسح . ومش القيد ح مشاً : مستحة ليُلتِنه . وامئش بيده وهو كالاستنجاء . والمُشاش : كل عظم لا مُح فيه يُم كنك تتبعه . ومشه مُشا ومشه مُشا والمُششة وتمششة ومشه شه : مصة مُضُوعاً . الليث : مششت المُشاش أي مصصته مُمضوعاً . وتمششت العظم : أكلت ممشاسة أو مُمش و في التهذيب : وهو أن يُمِح حتى يتمشش . يُمش ، وفي التهذيب : وهو أن يُمِح حتى يتمشش . والمرفقين والمنكبين . وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان جليل المُشاش أي عظم رؤوس العظام كالمرفقين والكفين والركبين . قال الجوهري : والمُشاشة واحدة المُشاش ، وهي دؤوس العظام المنششة واحدة المُشاش ، وهي دؤوس العظام المُشاشة واحدة المُشاش ، وهي دؤوس العظام

اللِّينَة التي يمكن مضغنُها ؛ ومنه الحديث : مُليءَ

عَمَّارُ لِمَاناً إِلَى مُشَاشِهِ . والنُشاشَةُ : مَا أَشَرَفَ من عظتُم المنكب .

والمُسْتَشُرُ : ورمُ يأخذ في مقدّم عظم الوظيف أو باطن الساق في إنسيِّه ، وقد مَششَت الدابة ، بإظهار التضعيف نادر ، قال الأحسر : ولس في الكَـلام مثله ، وقال غيره : تضبِّبُ المكانُ إِذَا كثر ضِبابُه، وأللَ السُّقاءُ إذا خبُّتَ ريحُهُ.الجوهرَى : ومُششَّتُ الدابة ، بالكسر ، مششأ وهمو شيء بشخص في، وَظَيْمُهَا حَتَى يُكُونُ لَهُ خَجْمٌ وَلَيْسُ لَهُ صَلَابَةُ ۖ الْعَظْمِ الصحيح ، قال : وهو أحد ما جاء على الأصل . وامتَشَّ الثوبَ : انتزعه . ومشَّ الشيءَ يَمُشُّه كَمشَّا ومَشْمَشُهُ إِذَا دَافَهُ وَأَنْقَعَهُ فِي مَاءً حَتَى يَذُوبٍ ﴾. ومنه قول بعض العرب يصف علىلًا : ما زلت أمُشُ له الأَسْنُفيةَ ، أَلُـدُهُ قارة وأُوجِرُهُ أَخْرَى ، فأَتَى قَـَضَاءُ الله . وفي حديث أمَّ الهيثم : مــا زلت أمشُّ الأَدْو بِهَ أَي أَخْلُطها. وفي حديث مكة ، شرَّفها الله: وأمَشَّ سَلَّمُهَا أي حرج ما يخرج في أطرافه ناعيساً رَخْصاً ؟ قال َ ابن الأَثْـيو : والرواية أَمْشَـرَ ۚ بِالرَاءُ ﴾. وقول حسان :

بضراب كإيزاغ المتخاض مشاشته

أراد بالمُشاشِ هُهَنا بُولُ النُّوقُ الحوامل .

والمَشْمَشَةُ : السرعة والحقة .

وفلان يَمُشِّ مالَ فلان ويَمُشُّ من ماله إذا أَخَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــُ مَالُ فَلانَ الشيء بعد الشيء . ويقال : فلان يَمُتَشُّ مـــالِ فَلان ويتش منه .

والمُشاشة : أرض رِخُوه لا تبلغ أن تكون حجراً يجتمع فيها ماء السماء وفوقها رمل مجحر الشمس عن الماء ، وتَمنع المُشاشة الماء أن يتشرب في الأرض فكاما استُقيت منها دلو جمّت أخرى . ان شميل : المُشاشة محدون الأرض وإنما الأرض مسك م

فَمَسَكَة "كَنَّانة"، ومسَكة "حجارة" غليظة ، ومسَكة لينة "، وإنا الأرض طرائق"، فكل طريقة مسكة "، والمشاشة " هي الطريقة التي هي حجارة تخو"ارة وتراب"، فتلك المُشاشة "، وأما مُشاشة الرسكية فجبَلُها الذي فيه نبطها وهو حجر يَهمي منه الماء أي يوشح فهي مُشاشة العظام تتحلّب أبداً. يقال : إن مُشاش جبلها ليتحلّب أي يوشح ماء . وقال غيره : المُشاشة أرض صلبة تتخذ فيها وكايا يكونمن ورائها حاجز" ، فإذا مُملئت الركية " شربت المشاشة الماء ، فكلما استُقي منها دلو جم مكلها دلو أخرى . الجوهري : المُشاش أرض لينة والله الراجز :

راسي العُرُوق في المُشاشِ البَجْباجُ

ويقال: فلان لكين المُشاش إذا كان طيّب النَّحيزة عَفيفاً من الطبَّع . الصحاح: وفلان طيّب المُشاش ِ أي كريم النفس؛ وقول أبي ذؤيب يصف فرساً:

يَعْدُو به عَمِشِ المُشاشِ كَأَنه صَدَعٌ سَلِمٌ ، رَحْعُهُ لاَ يَضْلَـعُ

يعني أنه خفيف النفس والعظام ، أو كنى بسه عن القوائم ؟ ورجل هَش المُشاش رخسو المنفَّمَز ، وهو ذم ومَشْمَشُوه : تَعْشَعُوه ؟ عن ابن الأعرابي. ابن الأعرابي: امتش المُتَعَوَّطُ وامتشعَ إذا أزال الأذى عن مقعدته بمَدَر أو حجر والمَشْ : الحصومة ، الفراء: النَّشْنَشَة صوت حركة الدروع ، والمَشْمَشة تُورت القياش .

والمشمش : ضرّب من الفاكمة يؤكل ؛ قال ابن دريد : ولا أعرف ما صحته ، وأهل الكوفة يقولون المسمس عني الزّر دالو ، وأهل الشام يسمون الإجّاص مِشْمِش . والمسمون الإجّاص مِشْمِشاً. والمسمامِش :

الصاقلة' ؛ عن الهَجَري ؛ ولم يَذْكر لهم واحداً ؛ وأنشد :

> نَضَا عَنهمُ الحَوَّلُ البِّمانِي ، كما نَضَا عن الهِنْدِ أَجْفَانُ ، جَلَّتُهَا المُشَامِشُ

قال : وقيل المَشامِشُ خِرَقُ تَجعل في النُّــودة ثم تَجُلَّى بها السِيوفُ . ومِشْماشُ : اسم .

معش : ابن الأعرابي : المعش ُ ، بالشين المعجمة ، الدَّلْكُ الرفيق ، قال الأزهري : وهبو المعش ، بالسين المهملة أيضاً . يقال : مَعَشَ إهابَه مَعْشاً ، وكأن المنعش أهرون من المنعش .

ملش : مَانَسُ الشيءَ عِلمُشُهُ وبِمَالِشُهُ مَالُشاً : فَتَشَهُ بيده كأنه يطلب فيه شبئاً .

مهش : المُسْتَهَيِّشَةُ مَن النساء: التي تَصْلُقُ وَجِهَهَا بِالمُوسَى. وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لعن من النساء المُستَهَيِّشة .

الأزهري : رُوى بعضهم أنه قال كَشَنه النارُ ومَهَشَنه النارُ ومَهَشَنه إذا أَحْرَقته ، وقد امْنَحَشَ وامْنَهَش . وقال القُنتيني : لا أعرف المُسْنَهِشَة إلا أن تكون الهاء مبدلة من الحاء . يقال : مر" بي جمل عليه حسله فمنحَشَني إذا سحُج جلاه من غير أن يسلخه .

موش : ابن الأثير : في الحديث كان للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، در ع " نسستى ذات المواشي ؛ قال : هكذا أخرجه أبوموسى في مسند ابن عباس من الطثو الات وقال : لا أعرف صحة لفظه ، قال : وبانما 'يذ كر المعنى بعد ثبوت اللفظ .

ميش : ماش القُطنَ تمِيشُه مَيْشاً : زبّدَه بعد الحَلْمِ . والمَيْشُ : أَن تَمِيشَ المرأَهُ القطن بيدها إذا رَبّدَته بعد الحلج . والمَيْشُ : خلاط الصوف بالشعر ؟

قال الواجز :

عادل ، قد أولِمْت بالنرقيش ، إلي سِر"ا فاطئر ُ في وميشني

قال أبو منصور: أي اخلطي ما سُنْت من القول . قال : المَبْشُ خلط الشعر بالصوف ؟ كذلك فسره الأصبعي وابن الأعرابي وغيرهما . ويقال : ماش فلان إذا خلط الكذب بالصدق . الكسائي : إذا أخبر الرجل ببعض الحبر وكتم بعضة قبل مَذَع وماش . وماش مَيش مَيش أذا خلط اللبن الحيلو بالحيض وماش مَيش مَيش أذا خلط اللبن الحيلو بالحرف بالحيض وخلط الصوف بالوبر ، أو خلط الحيد بالهز ل وماش كر ممنه مَيُوشه موشاً إذا طلب باقي قيطوفه . ومشت الناقة أميشها ، وماش الناقة ميش الحيش ما في ضرعها ، فإذا جاوز النصف فليس بميش . والمميش نصف ما في الضرع . والمميش . والمميش نصف خلط لبن الضائ بلبن الماعز . وميشت الحبر وكتمت خلطت ، قال الكسائي : أخبرت ببعض الجبر وكتمت بعضاً . وماش المنع من خبره ميشاً وهو مثل المتضع . وماش الشيء ميشاً : خلطه .

والماشُ : قُبُمَاشُ البيت ، وهي الأو قاب والأو غاب والله و غاب والثوى ، قال أبو منصور : ومن هذا قولهم إلمَاشُ خيرُ من لاشَ أي ما كان في البيت من قُبُماشُ لا قيمة له خيرُ من بيت فارغ لا شيء فيه ، فضُقف لاش لازدواج ماش. الجوهري : الماشُ حبُّ وهو معرُب أو مولئد. وخاشَ ماشَ وخاشِ ماش بحميعاً : قُبُماشُ الناس. قال ابن سيده : وإنما قَبَضَيْنا بأنَّ أَلفَ ماش يا لا لا واو الوجود مي ش وعدم م و ش .

#### فصل النون

نَأْش : النَّناؤَشُ ، بالهمز : التَأْخُرُ والتباعدُ . ابن سيده: نَـأَشَ الشيءَ أَخَرَه وانْتَأَشَ هو تَأْخَرَ وتَباعدَ .

والنَّئِيشُ : الحركةُ في إبطاء.وجاء نَـنْيِشاً أي بَطِيئاً ؟ • أنشد يعقوب لنَهُشل بن حراًى ":

ومَوْلِتَى عَصَانِي واسْتِبَدَّ بِرَأْبِهِ ، كَا لَمْ يُطِعَ فِيا أَشَارَ فَتَصِيرُ فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، فَلَمَا وَأَمْرَهُ ، وَأَمْرَهُ ، وَالْقَتْ بَأَعْجَانِ الْأَمُورِ مُصدورُ ، وَنَاقَتْ بَأَعْجَانِ الْأَمُورِ مُصدورُ ، قَمَنَتْ فَاعَنِ ، وَنَعَدْ الْأُمُورِ أَطَاعَنِ ، ويَعَدُّثُ مِن بَعْدِ الْأُمُورِ أَمُورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمْورُ أَمُورُ أَمْورُ أَم

قوله تمنى نشيشاً أي تمنى في الأخير وبعد الفتو ت أن لو أطاعني، وقد حدثت أمور لا 'يستَد رك بها ما فات ، أي أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة . ويقال : فَمَلَهُ نَسْيَسُاً إِذَا تَأْخَرُ عَمْلُهُ نَسْيُسًا إِذَا تَأْخَرُ عَمْهُ أَي أَخْيَراً ، واتّبُعَهُ نَسْيُسًا إِذَا تَأْخُرُ عَمْهُ مَ اتّبُعَهُ عَلَى عَجَلَةً شَفَقَةً أَن يَفُوتَهُ . والنّئيش أيضاً : البعيد ' ؟ عن ثعلب .

والتناؤسُ : الأخذُ من بُعد ، مهموز ؛ عن ثعلب قال : فإن كان عن قرُرْب فهو التّناوسُ ، بغير همز ، وفي التنزيل العزيز : وأنتى لهم التّناوسُ ؛ قرى الممنز وغير الهمز ، وقال الزجاج : من همز فعلى وجهين : أحدهما أن يكون من النّيْيش الذي هو الحركة في إبطاء ، والآخر أن يكون من النّوش الذي هو التّناولُ ، فأبدل من الواو همزة لمكان الذي هو التّناولُ ، فأبدل من الواو همزة لمكان نشت لانضمام الواو مثل قوله : وإذا الرّسل أقتت ، قال ابن بري : ومعنى الآية أنهم تناولُوا الشيء من أنه لا ينفع من فالمنوا حيث لا ينفعهم إيمانهم قريباً في الحياة الدنيا ، فامنوا في الآخرة ، قال : وقد يجوز أن يكون من الناش ، وهو الطلب ، أي كيف يطلبون منا بعد وفدات بعد أن كان قريباً مي كيف عليون من وفات بعد أن كان قريباً مي كيف والأول

وقد نَأَشْت الأمرَ أَنْأَشُه نَأْشًا : أَخَرْته فَانْتَأَشَ. وَنَأَشُه نِأْشًا : باعدَه . ونَأَشُه يَنْأَشُه : باعدَه . ونَأَشُه يَنْأَشُه : أَخَدَه في بطش . ونَأَشُه اللهُ نَأْشًا كَنْعَشُه أَي أَخْباه ورفعه ؛ قال ابن سيده : والسابقُ إلى أنه بدل . وانشتَأْشُه الله أي انشَزعه .

نبش: نَبَشَ الشيء يَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن ، ونَبْشُ الموتى: استخراجُهم ، والنباش: الفاعلُ لذلك ، وحر فته النباشة ، والنبش : نَبْشك عن الميّت وعن كلّ دفين . ونَبَشْتُ البقلَ والمبّتَ أَنْبُشُ ، بالضم ، نَبْشاً .

والأنبُوش ، بغير هاء : ما نيش ؟ عن اللحياني . والأنبُوش والأنبُوشة أ : الشجرة أ يَقْتَلِمها بعروقها وأصولها ، وكذلك هو من النبات . وأنابِيش المنتصل : أصوله تحت الأرض ، واحدتها أنبُوشة ". والأنبُوش ، والجمع الأنبيش ؛ قال امرؤ القيس :

کأن سِباعاً فیه غَرْقی غُدَیّة ، بارْجائِه القُصْوی ، أَنابِیشُ ْ عَنْصُلِ

أبو الهيثم : واحدُ الأنابيش أنبُوش وأُنبُوشة وهو ما نَبَسَه المطرُ ، قال : وإنحا شبّه غَرْقى السباع بالأنابيش لأن الشيء العظيم يُوكى صغيراً من بعيد ، ألا تراه قال بأرْجائيه التُصوى أي البُعْدَى ? شبّهها بَعْد دُبُولها ويُبْسها بها . والأنبُوشُ أيضاً : البُسْر المطعون فيه بالشّوك حتى يَنضَج .

والنَّابْش : شَجْر بِشبه ورقبُه ورق الصنَّوْبُر وهو أصغر من شَجْر الصنوبر وأشد اجتاعـاً ، له خشب أحمر تُعْمَل منه تخاصِرُ النَّجائب ( وعكاكيزُ يا لَها

النجائب » في شرح الفاموس الجنائب .

من عكاكيز ؟ قال ابن سيده: هذا كله عن أبي حنيفة. التهذيب : قدال أبو تراب سمعت السُّلَمي يقول : نَبَّشَ الرجلُ في الأمر وفَنَسَّشَ إذا استرخى فيه ؟ وأنشد اللحاني :

إن كُنْتَ غيرَ صائِدي فِنَبْشِ

قال : ويروى فبَنَـّش ِ أي أقعد .

ونُبُشْة وَنُبَاشَة ونابِشُ : أسماء . ونُبَيِّشَة ، على لفظ التصغير : أحدُ فُرْسانِهم المذكورين .

نتش : النتش : البياض الذي يظهر في أصل الظفر . والمنتساش : والنتشاش : النتف المتحم ونحوه . والمنتساش : المنتاش المينقاش . الليث : النتش إخراج الشوك بالمنتاش وهو المينقاش الذي ينشف به الشعر ، قال : والنتش جذب اللحم ونحوه قدر صاً ونتهشاً . قال أبو منصور: والعرب تقول المينقاش ميناخ ومينتاش .

ونتَشْتُ الشيء بالمنتاشِ أي استخرجته . وأنتَشَ النباتُ ، وذلك حبن يخرج رؤوسه من الأرض قبل أن يُعرق ، ونكتشه : ما يَبدُ و منه . وأنتَشَ الحَب : ابتل فضرب نتَشه في الأرض بعدما يَبدُ و منه أو لل ما ينبت من أسفل وفوق ، وذلك النبات النتَشُ . ونتَشَ الجرادُ الأرض ينتشها نتشاً : أكل نباتها . ونتَشَ لأهله يَنتيش نتشاً : اكتسب لهم واحتال ؛ ونتش لأهله يَنتيش نتشاً : اكتسب لهم واحتال ؛ اللحياني : هو يحدش لعياله ويَنتش ويعضف ويعضف

الفراء: النُّتَّاشُ النُّعَّاشُ والعَيَّارُونَ. وفي حديث أَهل البيت: لا مُحِبِّنا حامِلُ القِيْلةِ ولا النُّتَّاشُ ؟ قال ثعلب: هم النُّعَاشُ والعيّارونَ ، واحدُهم ناتِشْ، والنَّتْشُ والنَّتْفُ واحدُ كأنهم انتَّنْفُوا من جملة أَهل الحر.

ومَا نَتَشَ مَنه شَبِئًا بِنَتْشِ نَتَشًا أَي مَا أَخَذَ . ومَا

أَخَذَ إِلَا نَتَشَاً أَي قَلِيلًا . ابن شَمِيل : نَتَشَ الرجلُ ' برجله الحجر أو الشيء إذا دفعه برجله فنحاه نَتَشاً . ونَتَشَهُ بالعصا نَتَشات : ضربه .

ونُتَّاشُ النَّاسُ : رُذَالُهُم ؛ عَنَ ابنَ الأَعْرَابِي . وَفِي الحديث : جاء فلان فَأَخَذَ خِيَارَهَا ، وَجَاءَ آخَرُ فَأَخَذَ نُتَّاشَهَا أَي شِرَارَهَا .

غش : نَجَسَ الحديث يَنْجُسُهُ نَجْسُا : أَذَاعَه . وَنَجَسَ الصِد وَكُلُّ شِيء مستور يَنْجُسُهُ نَجْسًا : استفرج الصيد و النجاشي : المستخرج الشيء ؟ عن أبي عبيد، وقال الأخفش: هو النجاشي والناجش : الذي يُحُوش الصيد ليمُر على الصياد . والناجش : لا الذي يَحُوش الصيد . وفي حديث ابن المسيّب : لا تطلع الشيس عن يَنْجُسُها ثلثانة وستون ملكاً أي تستثيرها . التهذيب : النجاشي هو الناجش الذي يَخْش نَجْشًا فيستخرجه . شهر : أصل النجش ينتجش البحث وهو استخراج الشيء . والنجش : استيارة الشيء ؟ قال رؤية :

## والحُسْرُ قولُ الكَذيب المَنْجُوشِ

ان الأعرابي: مَنْجُوشُ مُفْتَعَلُ مَكْدُوب. ونجَسُوا عليه الصيد كما تقول حاشُوا. ورجل نَجُوشُ ونجَّاشُ ومنْجَشُ ومنْجَشُ ومنْجَشُ والنَّجْشُ والنَّجْشُ والنَّجْشُ والنَّجْشُ والنَّجْشُ والنَّاجُشُ الريادة في السلفة أو المَهُو لِيُسْمَع بَدُلكُ فَيُواد فيه وقد كُره ، نَجَشَ يَنْجُشُ نَجْشُ نَجْشًا . وفي فيه ، وقد كُره ، نَجَشَ يَنْجُشُ نَجْشًا . وفي النَّجْشُ في البيع وقال : لا تَنَاجَشُوا ؟ هو تَفاعُل النَّجْشُ في البيع وقال : لا تَنَاجَشُوا ؟ هو تَفاعُل من النَّجْشُ ؛ قال أبو عبيد : هو أَنْ تَوِيدَ الرجل من النَّعْشُ واكن ليسعه عن أبي غيرُه فيرَيد بزيادته ، وهو الذي يُروك فيه عن أبي غيرُه فيرَيد بزيادته ، وهو الذي يُروك فيه عن أبي

الأونى: الناجش أكل وباً خان . أبو سعيد: في التناجش شيء آخر مساح وهي المرأة التي تزوجت وطالقت فرة بعد أخرى ، أو السلعة التي اشتر يت مرة بعد مرة ثم بيعت . ابن شميل: النجش أن تمدح سلعة غيرك لبيعها أو تك مها لثلا تنفق عنه ؛ وواه ابن أبي الحطاب . الجوهري: النجش أن "تزايد" في البيع لبقع غير ك وليس من حاجتك ، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. والنجش : السوق تنفير الوحش من مكان إلى مكان. والنجش : السوق الشديد . ورجل نجاش : سواق ؛ قال :

## فيا لها، اللَّبلة ، من إنْفاشِ غيرَ السُّرَى وسائقِ نَجَّاشِ

ويروى : والسائق النجاش . قال أبو عمرو : النجّاشُ الذي يسوق الرِّكَابَ والدواب في السُّوق يستخرج ما عندها من السير .

والنّجَاشة : سرعة المشي ، نبَعَشَ بَنْجُشُ نَجَشاً. قال أبو عبيد : لا أعرف النّجاشة في المشي . ومرّ قلان ينجُشُ نَجْشاً أي يُسْرع . وفي حديث أبي هريوة قال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كنّقية في بعض طرق المدينة وهو بُحنُب قال فانتتَجَشَنت منه ؛ قال ابن الأثير : قد اختُلف في ضبطها فروي بالحيم والشين المعجمة من النّجْشِ الإسراع ، وروي فانخَدَسَت واختَنَسَت، بالحاء المعجمة والسين المهملة ، من الحُنُوسِ النّاخُرِ والاختفاء . يقال : خَنَس واختَنَسَ واختَنَسَ. ونتَجَسَ الإبل يَنْجُشُهُم خِشاً : وَنَجَسَ الإبل يَنْجُشُهُم خِشاً : خَنَس وَاخْتَنَسَ وَنَجَسَ الإبل يَنْجُشُهُم خِشاً :

والمِنْجاش : الحُبطُ الذي يجمع بين الأدِيمَين ليسُ بخَرُ رُ جيد .

والنَّجاشي" والنَّجاشي": كلمة "للحبَّش تُسمّي بها ملوكها ؛ قال ابن قتيبة : هو بالنَّبَطيَّة أَصْحَمَة أي قال رؤبة :

في هَبَرات الكُرْ سُفِ المَنْدُوشِ

نوش ﴿ َنُوَسُ الشيءَ تَوْسُاً ؛ تَنَاوَلَهُ بِيده ﴾ حَكَاهُ ابن دريد قال ؛ ولا أَحُقُهُ .

نشش: نَشُ الماء يَنِسُ نَشَا ونَشِيشاً ونَشَيْشاً ونَشَشْ : صَوَّتَ عند الغليان أو الصب ، وكذلك كل ما سمع له كتيت كالنبيذ وما أشبهه، وقيل : النشيش أول أخذ العصير في الغليان ، والحَمر تَنِشُ إذا أخذت في الغليان. وفي الحديث: إذا نتش فلا تَشرَب. ونتَش اللحم نَشَا ونتَشيشاً : سُمع له صوت على المقلى أو في القدار. ونتشيش اللحم : صواته إذا غلى. والقيدر تنش إذا أخذت تغلي . ونتش الماء إذا على صوات الماء من صاحرة طال عهدها بالماء . والنشيش : والنشيش نتش فلا تشرب أي إذا غلى ، وفي حديث النبيذ : إذا نتش فلا تشرب أي إذا غلى ؟ يقال : نتشت الحمر نتيش نشيشا ؟ ومنه حديث الزهري : أنه كر والمتوفى عنها ذوجها الدهن الذي يُنش بالريحان أي يطبّ بأن يُعلى في القدر مع الريحان حتى ينش .

وسَبَخَة مُ نشَّاسَة ونَسْناسَة : لا يَجِف ثَراها ولا ينب مَرْعاها ، وقد نشَّت بالنَّز تنِش ، وسَبَخَة نسَسَّاسَة : تنِشُ من النَّز ، وقيل : سَبَخَة نسَسَّاسَة وهو ما يظهر من ماء السباخ فينِش فيها حتى يعود مِلْحاً ؛ ومنه حديث الأحنف: نزكنا سَبَخَة "نَسَاسَة " يعني البَصْرة ، أي نزازانة تنز النا بالماء لأن السبَخة كنز ماؤها فينش ويعود ملحاً ، وقيل : النَّسَّاسَة التي لا يجيف أثر بها ولا ينبُت ماها .

بعض الكلابتين : أَشَّت الشَّجَّة ' ونَشَّت ؟ قال :

عَطِيَةً . الجوهري: النَّجَاشي "، بالفتح ، اسم ملك الحبشة وورد ذكره في الحديث في غير موضع ؛ قال ابن الأَّثير : والياء مشددة ، قال : وقيل الصواب تخفيفها .

نحش: الأزهري خَاصة قال: أهمله الليث، قال: وقال شمر فيا قرأت بخطه: سمعت أعرابيّاً يقول الشّطْفة ُ وَالنِّحَاشَة ُ الحِبْرُ المحترق، وكذلك الحِلْفة والقِرْفة ُ.

نخش : 'نخشَ الرجل'، فهو مَنْخُوشُ إذا ُهُو ل. وامرأة مَنْخُوشَةٌ : لا لحم عليها . قال أبو تراب : سمعت الجعفري يقول 'نخِشَ لحم الرجل ونُنْخِسَ أي قلُ ' ، قال : وقال غيره نخيَش ، بفتح النــون . وفي نوادر العرب: نَخَشَ فلان فلاناً إذا حرَّك وآذاه. وسمعت نَخَشَةَ الذُّئبِ أَي حِسُّه وحركته ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول أبي العارم الكلابي يذكر خبره مع الذئب الذي رماه فقتله ثم اشتواه فأكلته : فسمعت نتخشَّتَه ونظرت إلى سَفيف أَذَنيه ، ولم 'يُفسِّر سَفيف' أَذْنيه , قال أَبُو مَنْصُورٍ ; سَمَعَت العَرْبُ تقول يوم الظَّعْن إذا ساقُوا حَمولَتَهم: ألا وانخنشُوها نَخَشاً ؛ معناه حُنثُوها وسُوقوها سوقــاً شديداً . ويقال : نَخَشَ البعيرَ بطرَف عَصاه إذا خَرَسُه وساقته . وفي حديث عـائشة ، رضوان الله عليها ، أنها قالت : كان لنا جيران من الأنصار ، ونعمُ الجيوانُ ! كانوا يَمْنَحُونَنا شبثاً من ألبانهم وشيئاً من تشعير نتنخشه ؟ قال : قولُها نتنخشه أَى نَـقَشُرُهُ وَنُنَـعَلَى عَنه تُقشورَه ؛ ومنـه نخش الرجلُ إذا ُهُولُ كَأَنَ لَحْمَهُ أَخَذُ عَنَّهُ .

ندش: نَدَشَ عن الشيء يَنْدُشُ نَدْشُا : مِحَثَ . والنَّدْشُ : التَّناولُ القليل . ووى أبو تراب عن أبي الوازع : نَدَفَ القُطن ونَدَسَب بمنى واحد ؟

أَشَّت إذا أَخَذَت تَحَلَّبُ ، ونَشَّت إذا قطرَت ، ونَشَّت إذا قطرَت ، ونَشَّ إذا قطرَت ، ونَشُ الفَّديرُ والحَوْضُ كَيْشُ نَشَّ ونَشْيِشاً : يَشُّ المَاءُ على يَبِسِ مَاؤُهما ونَضَبُ ، وقيل : نَشُ المَاءُ على وجه الأرض نَشْف وجه "، ونَشُ الرُّطَبُ وذو يَ ذَهِب ماؤه ؛ قَال ذو الرمة :

حتى إذا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبِ لهِ بِالْمَا اللهُ وَالرُّطَيَّنِ لَهِ بِاللهُ وَالرُّطَيِّنِ

والنش ؛ وزن نبواة من ذهب ، وقيل : هو وزن عشرين درهما ، وقيل : هو ربع أوقية والأوقية أربعون درهما . ونش الشيء : نصفه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُصدق امرأة "من نسائه أكثر من وثنتي عشرة أوقية ونش ؛ الأوقية أربعون والنش عشرون فيكون الجيم خمسائة دره ؛ قال الأزهري : وتصديقه ما روي عن عبد الرحمن قال : سألت عائشة ، وضي الله عنها : كمان صداق النبي ، صلى الله عليه وسلم ? قالت : والنش نصف أوقية . النبي عشرة ونشاً ، قالت : والنش نصف أوقية .

من نيسوة مُهورُ هنَّ النَّشُّ

الجوهري: النَّشُّ عشرون درهماً وهو نصف أُوقية لأَنهم يُسَمَّون الأربعين درهماً أُوقيةً، ويسمون العشرين نَشَّاً، ويسمون الحبسة نكواةً.

ونَـُشْنَـُسُ الطَائِرُ رِيشَه بِمِنْقَارِه إِذَا أَهْوَى له إِهْواهُ خَفِيفًا فَنَـُنَفُهُ فَأَلْقَاه ؟ خَفِيفًا فَنَـُنَفُهُ فَأَلْقَاه ؟ قَالَ :

رأيتُ غُراباً واقِعاً فوق بانة ، يُنتَشْذِشُ أَعْلَى رِيشِهِ ويُطْتَابِّرِهُ وكذلك وضعْتُ له لتَحْماً فْنتَشْنَشَ منه إذا أكل

بِهَجَلة وسرعة؛ وقال أبو الدرداء لبَلْعَنْبُر بِصف حية لَشَطَتْ فِرْسِنَ بَعِير :

فَنَـَشْنَشَ إحدى فِرْسِنَيْهَا بِينَشْطَةٍ ، رَغَتْ رَغُورَةً مَنْهَا ، وكادَتْ تَقَرْطُبِ

ونشنكشوه: تعتعره ؛ عن ابن الأعرابي . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه كان يكش الناس بعد العشاء بالدّرة أي يَسُوقُهم إلى بيوتهم . والنّش : السّوق ألر الرّفيق ، ويروى بالسين ، وهو السّوق الشديد ؟ قال شمر : صح الشين عن شعبة في حديث عمر وما أراه إلا صحيحاً ؛ وكان أبو عبيد يقول : إغا هو ينكس أو يكوش . وقال شمر : نسّنكش الرجل الرجل إذا دفعه وحر كه . ونسسنس ما في الوعاء إذا نكر وتناوله ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

الأَقْنَحُوانَةُ إِذَ يُثُنَّى بِجَانِبِهِا كَالشَّيخِ ، نَتَشْنَتُسُ عَنْهُ الفَادِسُ السَّلْمَا وقال الكميت :

فغادر ثنها تخبئو عقيراً ونتشنتشوا حقيبتها ، بين التوزع والتشر والنشنشة : النفض والنشر ، ونتشنتش الشجر : أخذ من لحائمه ، ونتشنش السلب : أخذه ، ونتششت الجلد إذا أسرعت سلخة وقطعت عن اللحم ؛ قال مرة بن تختكان :

أمطينت جازر كا أعلى سناسنها ،
فيخلنت جازر كا من فوقيها فيتبا بنتشنيش الجلد عنها وهي باركة ،
كا ينتشنيش كفا قاتل سكيا كا ينتشنيش كفا قاتل سكيا مطينه أي أمكنته من مطاها وهو كلهر ها أي علا عليها لينتزع عنها جلدها لميا نفيرت . والسناسن : وؤوس الفقار ، الواحد سنسن .

والقتب : كرحل الهو دج ، ويروى : كفّ فاتِل سَلْبًا ، فالسَّلِب على هذا ضراب من الشجر 'يُمَدُ فَيَلَابِنُ بِذَلك ثم يُفْتُل منه الحُيْزُم. ورجل نَشْنَشِي الدَّرَاعِ : خفيفها كرحبها ، وقيل : خفيف في عمله ومراسه ؛ قال :

# فقامَ فَنَتَّى نَشْنَشِيُّ الذَّراعِ ، فلتم يَتَلَبَّثُ ولم يَهْمُم

وغلام نَسْنَسَ : خفيف في السفر . ابن الأعرابي :
النَّسُ السَّوْق الرَّفِق ، والنَّسُ الحُمَلُط ؛ ومنه
وَعْفُرانُ مَنْشُوش . ورَوَى عبد الرَّذَاق عن ابن
جريج: قلت لعطاء الفَّارَة مَنْدُوت في السَّمْنِ الذَائبِ
أو الدُّهْن ، قال : أما الدُّهن فينَشُ ويدُهُمَن به
إن لم تَقَلْدَر ه نفسُك ؛ قلت : ليس في نفسك من أن
يأثم إذا نش ؟ قال : لا ، قال : قلت فالسَّن نُ
يُنسَسُ ثم يؤكل ، قال : لا ، قال : قلت فالسَّن نُ
في الرأس يُدَّهَن به ، وقوله يُنسَ ويدهن به إن لم
تقذره نفسُك أي 'يخلط ويداف. ورجل نشناش":
وهو الكمييشة ويداه في عمله .

ويقال: نَسْنَشَه إذا عَمِل عَملًا فأَمرع فيه . والنَّشْنَشَة : صوت حركة الدار وع والقرطاس والتوب الجديد ، والمتشبشة : تغريق الشماش . والنشنيشة ما كانت ؛ قال الشاء :

بَاكَ حُبِيً أُمَّه بَوكَ الفَرَسُ ، نَشْنَشَهَا أَرْبِعةٌ ثُم جَلَسُ

رأبت في حواشي بعض الأصول : البَّوْكُ للحمثار والنَّيْك للإنسان ، ونَسْنَشَ المرأة ومَسْمُشها إذا نكحها . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال لابن عباس في شيء شاورَه فيه ِفاًعْجَبه كلامُه فقال :

نِشْنَيْشَةُ أَعْرِفُهَا مِن أَخْشَنَ ؟ قال أَبُو عبيد : هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ سَفِيانَ وأَمِا أَهْلِ العربِيةَ فيقولونَ غيرَه ، قال الأصمى إنما هو :

﴿ شِينَشِينَهُ ۗ أَعْرِ فَأَهَا مِن أَخَرُ مَ

قال : والنشنيشة فد تكون كالمضغة أو كالقطعة تقطع من اللحم ، وقال أبو عبيدة : شنشية ويشنشة ، قال ابن الأثير : يشنشة من أخشن أي حجر من حجل، ومعناه أنه شبه بأبيه العباس في شهامته ورأييه وجر أتيه على القول ، وقبل : أراد أن كلمته منه حجر من حبل أي أن مثلها يجيه من مثله ، وقال الحربي : أراد شنشينة أي غريزة وطبيعة . ونستشن ونش : الماق وطررة . والنشنشة : كالحسنخشة ؛ قال :

للدَّرْع فوق مَنْكِبِيهِ نَـَشُنْنَــُنَّهُ ۗ

وروى الأزهري عن الشافعي قال: الأدهان دهنان: دهن طبّ مثل النبان المتنشوش بالطبّب، ودهن لبس بالطبّب مثل النبان المتنشوش بالطبّب عبر منشوش المربّب بالطبّب الحالب الما أربّب بالطبّب الما المنشوش المنشوش المنشوش والسبّيخة ما اعتصر من عمر البان ولم يُوبَبّ بالطبّب. قال ابن الأعرابي: النبس الحكيط.

ونتشّة ونتشناش : اسبان. وأبو النّشناش : كنية ؟ قال : وناثية الأرْجاء طامية الصُّوى ،

ونائية الأرْجاء طامِية الصَّوى ، تُخدَّتْ بأي النَّشْنَاسَ فيها رَكَائبُهُ والنَّشْنَاشُ : موضع بعينه ؛عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: بأو دية النَّشْناشِ حتى تنابَعَتْ رِهَامُ الْحَيَا، واعْتَمَّ بالزَهَرِ البَقْلُ '

نطش : النَّطشُ : شِدَّةُ جَبلة الحُكنَّقِ . ورجلُّ نَطِيشُ جَبْلةِ الظَّهْرُ : شديدُها . وقولُهم ما به

نَطِيشٌ أي ما به حراك وقوءٌ ؛ قال رؤبة : بَعْدَ اعْبَادِ الجَرَزِ النَّطِيشِ

وفي النوادر: ما به نطيش ولا حويل ولا حسيص ولا تعبيص ولا نتبيص أي ما به قوة . وعطئشان نطئشان : إتماع .

نعش: نعَشه الله تنعشه نعشاً وأنعشه: كفعه. وانتعش : ارتفع . والانتيعاش : كوفع الوأس . والانتيعاش : كوفع الوأس . والتعش : مرير الميت منه ، سبي بدلك لارتفاعه، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ؛ وقال ان الأثير: إذا لم يكن عليه ميت محبول فهو سرير . والتعش : مبيه الملك إذا مرض ؛ قال النابغة :

أَلَمْ تُوَ تَخِيْرُ النَّاسِ أَصْبَحَ نَّعْشُهُ على فِنتْيةِ ، قد جاوزَ الحَيُّ سائرا ؟ ونَحْنُ لَدَيْهِ نَسَالَ الله تُخلُدَه ، يُورَدُّ لِنَا مَلْكُماً ، وللأَرْضُ عامِراً

وهذا يدل على أنه ليس بميت ، وقيل : هذا هو الأصل ثم كنو في كلامهم حتى أسني سرير الميت نتمشاً . وميت مَنْعُوش : محمول على النَّعْش ؟ قال الشاء :

أَمَحْمُولُ على النَّعْشُ الْمُمَامِ ؟ وسئل أبو العباس أحمد بن يجيى عن قول عنترة : يَتْمَبَعْن قَلْلَةٌ وأْسِه ، وكأنه حَرَّجُ على نَعْشَ لَمَنَ مُخَيَّم

فحكى عن ابن الأعرابي أنه قال : النَّعامُ مَنْخُوبُ الجَوف لا عقل له . وقال أبو العباس : إنما وصف الوِّئالَ أنها تتبع النعامة فَنَطَمْمَحُ بأبصارها قُلَّة رأسها ميت على سرير ، قال :

والرواية نحيّم ، بكسر الياء ؛ ورواه الباهليّ : وكأنه زَوْجُ على نعش لهن مخيّم

بفتح الياء ؟ قال : وهذه نعام يُشَبَعُن . والمُنخَيَّمُ : النَّمطُ . الذي بُعِل بمنزلة الحَيْسة . والزَّوْجُ : النَّمطُ . وقَلْلَهُ وأَسه : أعلاهُ . يَتْبَعَن : يعني الرَّبَالَ ؟ فَال الأَزهري : ومن رواه حَرَجُ على نعش ، فالحَرَجُ المَشْبَكُ الذي يُطنيق على المرأة إذا وضعت على سرير المَوْتَى وتسبه الناس النَّعْش ، وإنا النَّعْش السريرُ نفسه ، سبي حَرَجاً لأَنه مُشْبَكُ بعيدان كَانها حَرَجُ الهَوْدَج . قال : ويتولون النَّعْش المرير .

وبنات نعش : سبعة كواكب : أدبعة منها نعش لأنها مُربِّعة ، وثلاثة بنات نعش ؟ الواحد ابن نعش لأن الكوكب مذكر فيند كثرونه على تذكيره ، وإذا قالوا ثلاث أو أدبع ذهبوا إلى البنات، وكذلك بنات نعش الصغرى ، واتفق سببويه والفراء على ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث ، وقيل : شبهت بحملة النعش في ترابيعها ؟ وجاء في الشعر بَنُو نعش ، أنشد سببويه للنابغة الجعدي :

وصَهُبَاءُلا كِنْفَى القَدَى وهي دُونَهُ ،
تُصَفَّقُ فِي كَاوْدُوفِهَا ثُم نَفْطَبُ فَقَطَبُ مِنْ عَنْ فَصَاحَهُ ،
قَزَّزْ نُهَا ، والدَّبِكُ لَيدْ عُو يَصِاحَهُ ،
إذا ما بَدُو نَعْشِ دَنَوْا فَتَصَوَّ بُوا

الصّهْبَاءُ: الحَيَّسُرُ. وقوله لا كَفْفَى القَّسَدَى وهي دونه أي لا تَسْتَرُهُ إذا وقَعَ فيها لكونها صافية فالقَدَى يُوى فيها إذا وقع . وقوله: وهي دون يويد أن القَدَى إذا حصل في أسفل الإناء رآه الرائي في الموضع الذي فَوْقَهَ الحَمرُ والحَمرُ أَقْرُبُ إلى الراثي من القدَى ، يويد أنها يُوى ما وراءها . وتُصَفَّق :

تُدارُ من إناء إلى إناء . وقوله : تمزَّزْ تُهَا أَي شَرِبْتها فليلًا فليلًا . وتُقطَب : 'تَمَنْزَج بالماء؛ قال الأزهري: وللشاعر إذا اضطر أن يقبول بَنُو نَعْش كما قال الشاعر ، وأنشد البيت، ووجّهُ الكلام بَناتُ نَعْش كما قالوا بَناتُ آوى وبناتُ عُوس ، والواحدُ منها ابنُ مُعرْس وابن مِقْرَض ، يؤنثون جمع ما خلا الآدميّين ؛ وأما قول الشاعر :

فإنه يريد بنات نعش إلا أنه تجمع المضاف كما أنه مسيع سام أبر ص الأباد ص ، فإن قلت : فكيف كسر فعلا على قواعل وليس من بابه ? قيسل : جاز ذلك من حيث كان نعش في الأصل مصدر نعشه نعشه نعشه والمصدر إذا كان فعلا فقد بكسر عليه فاعل ، وذلك لمشابهة المصدر لاسم الفاعل من حيث جاز وقوع كل واحد منها موقع صاحبه ، كقوله قيم قاقاً أي قيم قياماً ، وكقوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً. ونعش الإنسان ينعشه نعشاً : تدارك من من عليمة وأنعشه : تدارك من قال وربة :

أنعشني منه بسيلب مقعت ِ

ويقال : أَقَاعَتْنِي وقد انتَّعَشَ هـ و . وقـال أَن السكيت : نَعَشَه اللهُ أَي رَفَعَه ، ولا يقال أَنْعَشه وهو من كلام العامَّة ، وفي الصحاح: لا يقال أَنْعَشَه الله ؟ قال ذو الرمة :

لا يَنْعَشُ الطُّرْفَ إلا ما تَنْخُوْنَهُ داعٍ بُنادِيهِ ، باسْمِ الماء ، مَبْغُوم

۱ قوله « والواحد منها ابن عرس وابن مقرض» هكذا في الاصل
 بدون ذكر ابن آوى وبدون تقدم بنات مقرض .

واتْتَعَشَ العاثرُ إذا نَهَض من عَثْرَتِه . وَنَعَشْتُ له : قلت له نَعَشَكُ اللهُ ؟ قال رؤبة :

وإن كموى العاثر فلُمُننا : كَعْدَعَا له ، وعالَـيْنــا بتَنْعبش ِ لَـعَاِ

وقال شبر : النَّعْشُ البقاءُ والارتفاع . يقال : نَعَشَهُ الله فأي رَفَعَه اللهُ وجَبَره . قال : والنَّعْشُ مِنْ . هذا لأَنه مرتفع على السرير . والنَّعْشُ : الرفشعُ . ونَعَشْت فلاناً إذا تَجبَرته بعد فَقْر أَو كَفَعْته بعد عَشْرة . قال : والنَّعْشُ إذا ماتَ الرجلُ فهم تَنْعَشُونَه أَى يَذَكُرُونَه وَيَرَافَعُونَ ذِكُرُهُ . وَفِي َ حديث عبر ، وضي الله عنه : انْتَعِشْ نَعَشَكُ اللهُ ؟ معناه ارْ تَفِيعُ وَفَعَكُ الله ؛ ومنه قولهم : تَعِسَ فلا انْتَعَش ، وشبيك فلا انْتَقَش ؛ فلا انْتَعَش أي لا ارْتَفَع وهو 'دعاء عليه . وقالت عائشة في صِفَة أبيها ، وضى الله عنهما : فانتاشَ اللَّ بِنَ بِنَعْشِهِ إِيَّاهُ أي تَدَارُ كَهُ بِإِمَّامِتُهُ إِيَّاهُ مِنْ مَصْرَعِهُ ، ويروى : فَانْتَاشَ الدُّينَ فَنَعَشَه ، بالفاء على أنه فِعُلْ . وفي حديث جابر : فانطكاتنا به نَنْعَشُهُ أي نُنْهضه ونُقَوَّي جَأْشُهُ . ونَعَشْت الشَّحرة َ إذا كانت ماثلة ً فأقبتها . والرَّبِيعُ يَنْعَشُ النَّاسَ : يُعِيشُهُم ويُخصبهم ؛ قال النابغة :

وأنت وبيع تنعش الناس سببه ، وسَيف ، أعِيرَتْه المَنيَّة ، فاطع ُ

نغش: النَّغْشُ والانتَيْفاشُ والنَّعْشَانُ : نَحْرُكُ الشيءَ في مكانه . تقول : دار تَنْتَغْشُ صِبْياناً ورأس تَنْتَغْشُ صِبْباناً ؛ وأنشد الليث لبعضهم في صفة القُراد :

إذا تسبعت وطاء الركاب تنتقشت والأكام ولا كم مشاشتتُها ، في غير ليَحْم ولا كم

وفي الحديث أنه قال: مَنْ يَأْتِينِ بَخْبَرِ سَعْدَ بن الربيع ? قال محمدُ بن سلّمة : فرَأَيْتُهُ وسَطَ القَتْلَى صَرِيعاً فنادَيْتُهُ فلم ُمُحِبْ ، فقُلْت : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَرْسَلَنَيْ إليك ، فَتَنَغْشَ كَمَا تَتَنَغْشُ الطيرُ أي تحرّك حركة ضعيفة . وانْتُغْشَت الدارُ بِأَهلها والرأْسِ بالقَمْل وتَنَغْشَ : ماجَ .

والتَّنَعُشُ : دخولُ الشيء بعضه في بعض كتداخُلِ اللهُّبِي ونحوه . أبو سعيد : سُقِي فلانُ فَتَنَعُشَ تَنَعُشُ الدَّبِي عليه عَلَمُ اللهُ وَنَعُشَ إِذَا تَحْرَّكُ بعد أَنْ كَانَ غُشْرِي عليه عَلَمُ وَانْتَعَشَ الدُّودُ .

ان الأعرابي: النُّعَاشِيَّون هم القصادُ. وفي الحديث: أنه رأى نُعَاشِيًّا فسجَدَ سُكُّراً لله تعالى. والنُّعَاشُ: القصيرُ. وورد في الحديث: أنه مرَّ يِرَجُلُ نُعَاشِ فَخَرَّ ساجِداً ثم قال: أَسْأَلُ اللهَ العافِيةَ ، وفي رواية أُخرى: مرَّ برجل نُعاشِيِّ ؛ النُّعَاشُ والنَّعاشِيُّ: القصيرُ أَقْصَر ما يكونَ ، الضعيف الحركة الناقصَ الخَلْق.

ونَعَشَ المَاءَ إِذَا وَكِيبَهُ البَعِيرُ فِي غُدَرِيرِ وَنَجُوهِ ، وَاللَّهُ عَرْ وَجِلَ أَعْلَمُ .

نفش: النَّفَشُ ؛ الصُّوفُ ، والنَّفْشُ ؛ مَدَّكَ الصُّوفَ عَن بِعض ، وعَمِنْ مَنْفُوشَ ، والنَّفْشُ ، وفي الحديث ؛ أنه بَهَى عن والنَّفْيشُ ، مثلُه ، وفي الحديث ؛ أنه بَهَى عن والنَّذِ القَمْنُ الأمة إلا ما عملت بيديها نحو الحَبْزِ والفَرْف ، والنَّفْش ؛ هو نَدْف القُطْن والصُّوف ، وإلما بَهَى عن كَسَبِ الإماء لأنه كانت عليهن ضرائب فلم يَهْمَن أن يكون منهن الفُجور ، ولذلك جاء في رواية ؛ حتى يُعلم من أَيْن مُهو ، وتَفَشَ الصوف وغيره يَنفُشه نَفْشاً إذا مَدَّ ، حتى يتجوّف ، وقد انتَفَش د وأَدْنَبَة مُنتَفِشة ومُتَنفَقَة : مُنسَطة انتَفَش ؛ مُنسَطة

على الوجه . وفي حديث ان عباس : وإن أتاك منتفش المنتفر أن أي واسع منتفري الأنف وهو من التغريق . وتنقش الضيعان والطائ إذا وأيته منتفش الشعر حال أنه تخاف أو يُوعد ، وأمة منتفشة الشعر حذلك . وكل شيء تواه منتفش ومنتفش ومنتفش ومنتفش ومنتفش ومنتفش ومنتفش موانتفشت الحر" أوتنفشت أي از بارتارت . وفي حديث عمر الأطبق قال : انفشها فإنه أحسن الما أي يبيع الراطبة قال : انفشها فإنه أحسن الها أي

والنَّفَشُ ؛ المتاعُ المُتفرَّق ، ابن السكيت ؛ النَّفْشُ أَن تَنْتَشِير الإبلُ بالليل فتَرْعَى ، وقد أَنْفَشْتها إذا أَنْ سَلَّتُها في الليل فتَرْعَى بِلا راعٍ ، وهي إبل نُقَاشُ .

فَرَّقُ مَا اجْتُمْعُ مَنْهَا لَتَحْسُنَ فِي عَيْنِ المُشْتَرِي .

ويقال نفشت الإبل تنفش وتنفش ونفشت تنفش المناقش ، ولا يكون النفش الا بالليل ، والمسل النفش ، ولا يكون النفش الا بالليل ، والهسل وهو أن تفرق في الموعى من غير علم صاحبها . وفي حديث عبد الله بن عمرو : الحبية في الجنة مشل كر ش البعير يبييت نافشاً أي راعياً بالليل . ويقال : نقشت الساغة تنفش وتنفش نفشاً أي راعياً بالليل . ويقال : بلا واع ، وهمكت إذا رعت نهاراً . ونقشت الإبل في المناقف تنفش وتنفش نفشاً ونفوشاً إذا رعت الإبل به دخول الغنم في الزوع . وفي التنزيل : إذ تقشت به دخول الغنم في الزوع . وفي التنزيل : إذ تقشت فيه غنم القوم ؛ وإبيل نقش ونفش ونفش ونفاش ونفاش ونفاش ونوافش ، وأنفشها راعيها : أوسكها ليلا توعى بلا

راع ؛ قال :

اجْرِشْ لها يا ابنَ أبي كِباشِ ١، فما لها اللَّبِلَةَ من إنْفاشِ ، إلا السُّرَى وساثق نَجَّاشِ

قال أبو منصور: إلا بمعنى غير السّرى كقوله عز وجل: لو كان فيهما لوكان فيهما آلهة إلا الله لقسداً الأواد لوكان فيهما آلهة غير الله لفسدا، فسبحان الله! وقد يكون النّقش في جميع الدواب وأكثر ما يكون في الغنم ، فأما ما يخص الإبل فعَشَت عشواً ، وروى المنذري عن أبي طالب أنه قال قولهم ؛ إن لم يكن سَحْم فنفَش ، قال : قال ابن الأعرابي : معناه إن لم يكن فعل فعل فرياة .

نعش : النَّقْشُ النَّقْسَاشُ ؟ ، نَقَشَه يَنْقُشُه نَقْشًا وانْتَقَشَه : نَمْنَبَه ، فهو مَنْقُوشُ ، ونَقَشَه تَنْقِيشًا ، والنَّقَاشُ صانِمُه ، وحِرْفَتُه النَّقَاشَةُ ، والمنقاشُ الآلةُ التي يُنْقَشَ جا ؛ أنشد ثعلب :

فواحَزَ نَا 1 إِنَّ الفِراقَ يَرُوعُنِي ﴿ عَلَيْ الْحَارِي الْحُلُمِيِّ قِصَارِ

قال: يعني الغربان. والنَّقْشُ: النَّفُ بِالمِنْقَاشِ ، وهو كالنَّنْشِ سواء. والمَنْقُوشَةُ: الشِّبَّةُ التي تُنْقَشُ منها العظامُ أي تُستخرج ؟ قال أبو تراب: سمعت العَنويّ يقول: المُنْقَشَّةُ المُنْقَلَّةُ مَن الشَّجَاجِ التي تَنَقَّل منها العظامُ.

ونقَسُ الشوكة كِنْقُشُهُا نَقْشاً وانْتَقَشَهَا : أخرجها من رِجْله . وفي حديث أبي هريرة : عَثَرَ فلا انْتَعَش، وشَيِكَ فلا انْتَقَش ! أي إذا دَخَلت فيه شُوكة لا

١ قوله « اجرش » كذا في الأصل جهمزة الوصل وبشين آخره
 وهي رواية ابن السكيت، قال في الصحاح: والرواة على خلافه، يمني
 أجرس جمزة القطع وسين آخره .

عوله « النقش النقاش » كذا ضبط في الأصل .

أَخْرَجها من موضعها ، وبه سمي المنقاش الذي يُنقش به . وقالوا : كأن وجهة تقش بقتادة أي تخدش بها ، وذلك في الكراهة والمبوس والغضب .

وناقسَهُ الحسابُ مُناقشة ونِقاشاً : استقصاه . وفي الحديث : من أنوقِش الحسابُ عَذَّبَ أي من استقصي في محاسبة وحُوقِق ؛ ومنه حديث عائشة ، وفي حديث عنها : من أنوقِش الحسابُ فقد هلك . وفي حديث علي ، عليه السلام : يجسع الله الأوالين والآخرين ليقاش الحساب ؛ هو مصدر منه . وأصل المناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من حسمه ، وقد نقشها وانتقشها . أبو عبيد : المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يُشرك منه شيء . وانتقش منه جيع حقه وتنقشه : أخذه فلم يدع منه شبئا ؛ قال الحرث بن حلزة البشكري :

أو نَقَشْتُم ، فالنَّقْشُ كِجُشْبُهُ النا سُ ، وفيه الصَّحاحُ والإِبْراءُ\

يقول: لوكان بيننا وبينكم محاسبة عرفتم الصحة والبراءة ؟ قبال: ولا أحسب نقش الشوكة من الرَّجْل إلا من هذا ، وهو استخراجُها حتى لا يُتوك منها شيء في الجند ؛ وقال الشاعر:

لا تَنْفُشَنَ برِجْل غيرك شُوكَة ، فتقي برجْليك رِجْل مَن قد شاكها

والباء أقيمت 'مقام عن ؛ يقول : لا تَنْقُشَنَ عن رَجْل غيرك شوكاً فتجعله في رَجِلك ؛ قال : وإنحا سَنِّي المِنْقاشُ مِنْقاشاً لأنه 'ينقَشْ به أي 'يستخرج به الشوك'.

والانتقاش : أن تَنْتَقَشَ على فَصَلُكَ أَي تَسَأَلُ القَّاشَ أَن يَنْقُشُ على فَصَّكُ ؟ وأنشد لرجل تندب لا في معلقة الحرث بن حليزة : الإسقام بدل الصحاح .

لعمل وكان له فرس يقال له صِدام ":

وما انتخذت صداماً للمنكوث بها، وما انتقَشْنُك إلا للوصَرَّات

قال : الوَصَرَّةُ القَبَالةُ بِالدُّرْبَةِ .وقوله:ما اسْتَقَشَّتُكُ أي ما اخْتَرَاتُك .

وانتَقَشَ الشيءَ : اختاره . ويقال للرجُل إذا تختر لنفسه شنئاً : حادً ما انْتَقَشُه لنفسه . وبقال للرحل إذا اتخذ لنفسه خادماً أو غيره : انْتَقَشَ لنفسه . وفي الحديث : اسْتُوْصُوا بالمعْزَى خيراً فإنَّهُ مالٌ ﴿ رَفَيَقَ" وَانْتُقْشُوا لَهُ عَطَنَهُ ۚ } وَمَعَنَى النَّقْشِ تَنَلَّقَيَّهُ ۗ مَرَ ابْنِضِهَا مَا يُؤْذِيهَا مِن حَجَارَةً أَوْ يَشُوكُ أَوْ غَيْرِهُ . والنَّقْشُ : الأنَّرُ في الأرض ؛ قال أبو الهنم: كتبت عن أعرابي كِذْهبُ الرَّمادُ حنى ما كَرَى له نَقْشًا أي أَوْرًا فِي الأَرْضِ ، والمَنْقُوشُ مِن البُسْرِ : الذي . يُطُّعُن فيه بالشوك ليَنْضَج ويُرْطبَ . أبو عبرو : إذا تضرب العندق بشوكة فأدطب فذلك المَـنْقُوشُ ، والفعْل منه النَّقْشُ . ويقال : 'نقشَ العذق ، على ما لم يسم قاعله ، إذا ظهر فعه أنكت " من الإرَّطاب . وما نَقَشَ منه شيئاً أي ما أَصابَ ، والمعروف ما نَتَشَ . ابن الأعرابي : أنقِش إذا أدام نَقْشَ جَارِينَه ، وأَنْقَشَ إِذَا اسْتَقْصِي على غَرْبِهِ . وانْتُقَشَ البعيرُ إذا ضرّب بيده الأرضَ لشيء تدخّل في رجله ؛ ومنه قبل : لَطَّبُهُ لَطُّهُمُ المُنْتَقِشُ ؛ وقول الراجز :

نَقْشاً ورَبِّ البيت أيِّ نَقْشِ

قال أبو عمرو : يعني الجِماع .

نكش: النّكشُ: شبّهُ الأُدْنِي على الشيء والفراغ منه. ونَكَشَ الشيءَ يَنْكِشُهُ ويَنْكُشُهُ نَكُشاً : أَنَى عليه وفرغ منه. يقول: انتَهَوْ اللّه عُشْبِ فَنَكَشُوه،

يقول: أَنَوْا عليه وأَفْنَوْه , وبَحْر لا يُنْكُشُ: لا يُنْزَف، وكذلك البئر. ونكشت البئر أَنْكِشُها، بالكسر، أَي تَوْفَتُها ؛ ومنه قولهم : فلان بجر لا يُنْكَشُ ، وقال وجل من قويش في علي بن أبي طالب، وضي الله عنه : عنده شجاعة ما تُنْكُشُ ، فاستعاره في الشجاعة ، أي ما تستخرج ولا تتنزف لأنها بعيدة الفاية ، يقال : هذه بئر ما تتنكش أي ما تتنزح . وتقول : حَفَرُ وا بِشُراً فما نكشُوا منها بعيداً أي ما فرغُوا منها ؟ قال أبو منصور : لم يُجَوَّد الليث في تفسير النَّكُشُ . والنَّكُشُ . والنَّكُشُ .

غَش : النَّــَـَشُ : 'خطوط' النُّقوشِ من الوَّشِي وغيرِه ؛ وأنشد : ﴿

ورجل منكش : نَقَابُ عَنِ الأُمورِ .

أَذَاكَ أَم نَمِشُ بَالوَشْيِ أَكُرُعُهُ ، مُسَطَّعُ الْحَدُ عَادِ نَاشِطُ سَبْبَ ?

والنَّيْشُ ، بالتحريك : 'نقط بيض وسُود ؛ ومنه ور تَمِشُ ، بكسر المم ، وهو الثور الوحشي الذي فيه نقط . والنَّيْشُ : بياض في أصول الأظفار بذهب ويعود ، والنَّيْشُ نيقع على الجلند في الوجه مخالف لونه ، وربا كان في الحيل ، وأكثر ما يكون في الشَّقر ، تَمِشُ تَمَشًا وهو أنسَشُ . ونسَسَه يَسْمِثُ نَسْتُ اللَّمْ مَنْ وَنسَسَه يَسْمِثُ أَكُر عُمْ . وفي نبيش نعت للأكر ع ، أراد بالشَّمْ : أذاك أمْ ثور " نيش أكر عه . وفي الحديث : فعر قنا نسَش أيديم في العدوق . والنَّيش بغت المي وسكونها : الأثر ، أي أثر آييديم فيها ، وأصل النَّيْ أي النَّر وَالنَّيْ فيها ، وأصل النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ والسّراد ، وأنسَ نبيش النيهة والسّراد ، وأنسَ نبيش الالتيقاط الشيء كما يَعْبَث الإنسان بالشيء والنَّيْسُ والنَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ والنَّيْسُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ النَّيْسُ النَّهُ ال

في الأرض؛ وروى المنذري أن أبا الهيثم أنشده: يا مَنْ لقَوْم رأيهم خُلْفُ مَدَنْ، إنْ يَسْمَعُوا عَوْراءَ أَصْغَوْا فِي أَذَنَ، ونَمَشُوا بَكَلِم عَيْر حَسَنْ

قال : نَمَشُوا خَلَطُوا . وثور نَمِشُ القوائم : في قوائمه خطوط مختلفة ؛ أواد َ : خلَطُوا حديثاً حسَناً بقيبح ، قال : ويُر وى نَمَشُوا أي أَسَرُوا وكذلك هَمَشُوا . وعَنْز نَمْشَاءُ أي رَقَطَاء . ويقال في الكذب : نَمَش ومَشَنَ وفرَش ودَبَش . وبعير نَمِش ونَهِش إذا كان في نُخفة أثر يتبيّن في الأرض من غير إثرة . ونَمَشَ الكلام : كذب فيه وزوس والراجز :

قال لها ، وأولِعَتْ بالسَّمْشِ : هل لكِ ما خَلِيلتي في الطَّفْشِ ?

استعمل النَّمْشَ فِي الكَذَّبِ والتَّرْ وير ؛ ومثله قول وربة ب

عاذِلَ ، قد أُولِمْت ِ بالتَّرْ قِيشٍ ، إليَّ سِرًّا ۖ فاطْرُ ْقِ وَمِيشِي

يعني بالترقيش التزيين والتزوير . وغَشَ الدَّبِي الأَرضَ يَنْمُشُهُما نَمْشَاً: أَكُلَ مِن كَلَنْهَا وترك. والنَّمْشُ: الالتِقاطُ والنَّبِيهَ ، وقد غَشَ بينهم ، بالتخفيف ، وأغَشَ . ورجل مُنْمِشْ : مُفْسِد ؛ قال :

وما كنت ذا نيرب فيهم ، ولا منيس

تَجر مُنْسِشاً على نوهم الباء في قوله ذا نَيْرَب حتى كأنه قال : وما كنت بذي نَيْرَب ؟ ونظيرُه ما أنشده سببويه من قول زهير :

بَدا لِيَ أَنِي لَسْتُ مُدُّرِكَ مَا مَضَى، ولا سابق شبئاً إذا كان جائيـًا

نهش: نهَسَ يَنْهَسَ ويَنْهِسُ مَهْسَاً : تناوَل الشيء بفَهه ليَعَضَّه فيؤثر فيه ولا يَجْرحه ، وكذلك نهش الحية ، والفيمل كالفعل الليث: النَّهُسُ دون النَّهُس ، وهو تناو ُلُ بالفيم ، إلا أن النَّهُسُ تناو ُلُ من بعيد كنه ش الحية ، والنَّهُسُ التبض على اللحم ونتَشْفُه . قال أبو العباس : النَّهُسُ بإطباق الأسنان، والنَّهُسُ بالأسنان والأَصْراس . ونهَسَتُه الحية ، السَّعَتْه ، وقال الأصعي : نَهَسَتُه الحية ، ونهَسَتُه إذا عضَّته ؛ وقال أبو عمرو في قول أبي ذؤيب :

يَنْهَشْنُهُ ويَذُودُهُنَّ ويَعْتَمِي

يَنْهَشْنَهُ : يَعْضَضَنَهُ ؛ قال : والنَّهْشُ قُويب من النَّهْس ؛ وقال دؤبة :

كَمْ مِنْ خَلَيْلِ وَأَخٍ مَنْهُوشٍ ، مُنْعُوشٍ ، مُنْعُوشٍ مَنْعُوشٍ

قال : المَنْهُوشُ الْهَزيلُ . ويقال : إنه لَمَنْهُوشُ الفَخْدِن ، وقد نُهُسُ مَهُشاً . وسُئِلِ ابنُ الأعرابي عن قول علي ، عليه السلام: كان النبيُ ، صلى الله عليه وسلم ، مَنْهُوشَ القَدَّمَين فقال كان مُعَرَّق القدمين . ورجل مَنْهُوشُ أي يَجْهُودُ مهزول . وفي الحديث : وانتهاشت أعضادنا أي نهزلت . والنهش : النهش ، وهو أخذ اللحم عقد م الأسنان؛ قال الكميت:

وغادَرْنَا ، على حُجْرِ بنَ عَـنْرُو ، وَشَاعِـمَ يَنْتَهِشْنَ ويَنْتَقِينـا

اللحم عليهما . ودابة تَهْشُ البدين أي خفيف ، كأنه أخذ من تَهْشُ الحية ؛ قال الراعي يصف ذئباً : مُتوَضَعَ الأَقْرَابِ ، فيه مُشكلة "، تَخَالُه مَشكولا

وقوله تَخاله مَشْكُولا أي لا يستقيم في عَدُوه كأنه قد مُشْكِل بِشِكَال ؟ قبال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت : نهَسَ البدين ، بنصب الشين ، لأنه في صفة ذئب وهو منصوب عا قبله :

وقَتْعَ الرَّبِيعِ وقد تَقَارَبَ خَطَوْهُ ، ودأَى بعَقْـوَتِـه أَذَلُّ نَسُولا

وعَقْوَتُهُ: ساحتُهُ. والأَرْالُ : الذئب الأرْسحُ ، والأَرْسَحُ ، والأَرْسَحُ ، والأَرْسَحُ ، والأَرْسَحُ : من النَّسَلانِ وهو ضرب من العَدُو ؛ وقال أَيْو دَوْيِب :

يَعْدُو بِهِ يَهِشِ المُشَاشِ كَأَنَهُ صَدَعُ سَلِيمٍ ، رَجْعِه لَا يَظِيْلُعِ ·

ابن الأعرابي : قد مَهَ الدهر فاحتاج . ابن شهيل : مُهِ الْمُعراب المُهِ عَدَه أَي دَقَت مو المَنهُ وَسُ مِن الأَحْراب القليلُ اللهم . وفي الحديث : من اكتسب مالاً من الهوس كأنه نهَ ش من هنا وهنا ؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسر نهَ ش ؟ قال ابن سيده : ولكنه عندي أخذ . وقال ثعلب : كأنه أخذه من أفواه الحيات وهو وقال ثعلب : كأنه أخذه من أفواه الحيات وهو أن يكتسبه من غير حله ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، بالنون ، وهي المظالمُ من قوله نهشه إذا جهده ، فهو منهوش ، ويحوز أن يكون من الهوش ويكون من نظير قولهم تباذير وتخاريب من الشدير والحراب نظير قولهم تباذير وتخاريب من الشدير والحراب والمنتهيشة من النساء : التي تخيش وجهها عند ولي الحديث : أن رسول الله عليه وسلم ، لمن وسلم ، لمن

المُنشَهِ مِنهُ وَالحَالِقَةَ ؛ وَمِن هَذَا قَيلَ: نَهَ مُشَنَّهُ الْكِلَابُ. فوش: ناشّة بيده يَنتُوشُه نتو شاً: تناوله ؛ قال دريد ابن الصبّة:

> فَجَنْتُ إِلَيْهُ ، وَالرَّمَاحِ ، تَنُوشُهُ ، كَوَ قَدْمِ النَّسِيجِ المُمَدَّدِ فِي النَّسِيجِ المُمَدَّدِ و والانتياشُ مثله ؛ قالِ الراجز :

باتت تَبَنُوشُ العَنَتَى انْتِياشا

وتَناوَسُهُ كناشه. وفي الننزيل : وأنتَّى لهم التناوُشُ من مكان بعيد ؛ أي فكيف لهم أن يتناوكوا ما بعُد عنهم من الإيمان وامتنسع بعند أن كان مبذولاً لهسم مقبولًا منهم . وقال ثعلب : التناوُسُ ، بلا هيز ، الأَخْذُ مَن 'قر'ب ، والتناؤش' ، بالهَمَز ، من بُعُد ، وقد تقدم ذكره أولَ الفصل . وقال أبو حنفة : التناوُسُ بالواو من ُقرُّبِ . قال الله تعالى : وأنى لهمَ التناوُشُ من مكان بَعيد ؛ قال أبو عسد: التَّناوُشُ بغير همز التَّناو'لُ والنَّوْشُ مثلُه ، نُشَيْتُ أَنوشُ أُ نَوْشًا . قال الفراء : وأَهَـل الحِمـاز تركوا همز التَّنَاوُ شُو وجعَلُوهُ مِن 'نشتُ الشيء إذا تَنَاوَ لَـُتُّهُ . وقد تَناوشَ القومُ في القِتال إذا تناوَّلَ بعضُهم بعضاً بالرِّماح ولم يُتدانُّو اكلَّ التَّداني . وفي حديث قيس ابن عاصم : كَنْتُ أَنَاوِ شُهُم وأَهَاوِ شُهُم فِي الجَاهَلَيْة أي أُقاتِلتُهم؛ وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي التناؤش بالهمز ، يجعلونه من نــ أشتُ وهو البُطُّء ؛ وأنشد :

وجيئت نتيشأ بعدما فاتك الحبر

أي بَطيئاً مَتَأْخَراً، مَنْ هنز فيمناه كيف لهم بالحركة فيما لا جَدُوى له، وقد ذكر ذلك في ترجية نأش. قال الزجاج: التّناو ُش'، بغير هنز، التناو ُل'؛ المعنى وكيف لهم أن يتتَناو لوا ما كان مَبْذ ُ ولاً لهم وكان قريبًا منهم فكيف يتتناو لونه حين بَعْدَ عنهم، يعني الإيمان

بالله كانَ قَدِيبًا فِي الحِياة فَضَيِّعُوهُ، قال : ومن هَمَزَ فهو الحركة في إبطاء، والمعنى من أين لهم أن يتحركوا فيا لاحلة لهم فيه ؟ الجوهري: يقبول أنسى لهم تَناولُ الإيمانِ في الآخرة وقد كَفَرُوا بِـه في الدنيا ? قال : ولك أَن تَمْمُوزَ الواو كما يقال أَفَيَّتَتُ وَوَ'قَاتَتُ ، وقرىء بهما جبيعــاً . ونُشْتُ ُ من الطعام شيئاً : أَصَبْتُ '.

وفي الحديث : يقول اللهُ يا محمد ُنُوْش العلماءَ اليومُ في ضافتي ؛التُّنُو بشُ للدُّعُوة : الوَّعْدُ وتَقَدْ مَتُهُ، قال ابن الأثير : قـاله أبو موسى . وناشـَت الظـّـبُـة الأراكَ : تناوَلَتْه ؛ قال أبو ذوَّيب :

فها أم خَشْف بالعكلابة شادِن تَنْوُشُ البَر ير ،حيث طاب الهيصادُ ها

والناقة تَنْوشُ الحوضَ بفيها كذلك ؛ قال غَيْلانُ ا ابن 'حرکیث :

> فهي تَنْيُوشُ الحوصِ يَوْشَأُ مِنْ عَلاءً. أنواشاً به تقطع أجوال الفلا

الضمير في قوله فهي الإبل . وتَنْوش الحوض: تَتَبَناوَ لَ ملأَه . وقولُه من عَلا أي من فَوق، يويد أنها عالية' الأجسام طِوالُ الأعْناقِ ، وذلك النَّوْشُ الذي تَنالُهُ هُو الذي يُعِينُهُا عَلَى قَـَطُعُ الفَلَـُواتُ ، والأَجْوازُ جمعُ جَوْنِ وهو الوسط ، أي تَتَناوَلُ ُ ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيراً وتقطم بذلك الشربِ فَلَـواتِ فـلا تحتاج إلى ما وآخــو . وانشاشته فلهما : كناشته ، قال : ومنه المُناوَسَّةُ في القنال . ويقال للرجل إذا تناوَلَ رجُلًا ليأخــذ برأسه وليمنيّنِه : ناشه بَنُوشُه تَوْشاً . ودجل تَوْوَشُ أَي 'ذُو بَطِئشِ . ونُشْتُ ُ الرجلُ كَوْشاً : أَنَكُنَّتُهُ خَيرًا أَو شَرًّا . وفي الصحاح : 'نشَّتُهُ خَـيراً أَيَّ أَنْكُنَّهُ . وفي حديث على ﴾ عليه السلام ، وسُئيل

عن الوصيَّة فقال : الوَصيَّة ُ نَوْشٌ بالمعسروف أي يَتَنَاوَّلُ المُنُومِيٰ المُنُومِيلُه بشيء من غير أن 'يجْحِفُ عَالِهِ. وقد ناتُهُ بَنُوشُهُ مَوْشًا إذا تَناوَلَهُ وأَخَذَهُ؟ ومنه حديث قُنْسَلة أخت النَّضْر بن الحرث : ظَلَّتْ 'سيوف' بَني أَبيه تَنُوشُه،

بله أرّحام مناك تُشَقَّقُ ا

أَى تَشَنَاوَ لَهُ وَتَأْخُذُهُ . وَفَي حَدَيْثُ عَبِدُ اللَّكِ : لما أواد الحروج إلى 'مصعب بن الزُّبير ناشَّت ْ به امرأته وبِكُنَّتُ ۚ فَبِكُنَّتُ ۚ خَوَارِيهَا ءَأَي تَعَلَّقَتُ ۚ بِهِ . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : فانتاش الدُّينَ بَنَعْشِهِ أَي اسْتَدُّرَكَهُ وَاسْتَنْقَذَهُ وَتَنَاوَلَهُ وأخذه من مَهُواته ، وقد يُهْمز من النَّتْيش وهو حركة في إبطاء . يقال . نأشت الأسر أننأتُ وانتأشَ ، قال : والأوال أواجهُ . ونُشْتُ الشيء "نو"شاً: طَلَّمَـٰتُنه وانْتَنَشْتُ الشيءَ: استخرَّجْته } قَالَ :

وَلَنِيْنَاشُ عَانْنَهُ مِن أَهِلَ ذِي قَارِ وبقال : انْتَاشَّنَى فلانْ من الْمَلَكَة أَي أَنْقَذَنِي ، بِعِيرِ هَمْزُ، بَعْنِي تَنَاوَ لَتَنِي وَنَاوَ شُ الشِّيءَ : خَالَطُتُهُ ؛ عن ابن الأعرابي ۽ وبه فـُـــّـر قول-أبي العادم وذكر ﴿ غَيْثًا فَقَالَ : فَمَا زِلْنَا كَذَلْكَ حَتَّى نَاوَ سُنَّنَا الدُّو ۗ أَي خالَطُنناه. وناقة مَننُوشَةُ اللحم إذا كانت رقيقة اللحم.

#### فصل الماء

هبش: المُبْشُ : الجشعُ والكسبُ . يقالُ : هو يَهْيِسُ لِعِيالَهُ وَيُهَائِشُ كَيْشاً وَيَتَهَبَّشُ وَيَهَنَّبِشُ ويَعْرَفُ ويَعْنَرُفُ ويَغْرَشُ ويَخْتَرِشُ وعَو ر كميَّاش ؛ قال رؤية :

أغداو لمنش المتغنتم المتهبوش ابن سيده : اهْتَبَشَ وتْهَبَّشَ كَسَبُ وجسَعَ واحتال . ورجل كماش : مكنتسب جامع . وهَبَشَ الشيءَ يَهْبِيشُهُ هَبْشاً واهْتَبَشَهُ وَتَهَبَّشَهُ : جَمَعَهُ . قبال : وأَدى أَن يعقوب حكى هَبِشَ ، بالكسر، جمَع ، والاسم الهُباسةُ . الجوهري : الهُباسةُ مثل الحُباسة وهو ما بجسِع من الناس والمال . ويقال : تَأَبَّشُ القومُ وتَهَبَّشُوا إذا تَجَيَّشُوا وتَجَمَّعُوا . والهُباسةُ : الجماعةُ . وإن المتجلس وتَجَمَعُ هُباساتُ وحُبُاساتِ من النباس أَي أَناساً

لولا مُعاشات من التَّهْسِيشِ لِصِينِيةٍ ، كَأْفَسُرُخِ العُشُوشِ

ليسُوا مِن قبيلة واحدة . وتَهَبَّشُوا وتَحَبَّشُوا إذا

أداد بالمُباشاتِ ما كسَبَه من المال وجَمَعَهُ .

اجتمعوا ؟ قال رؤبة :

والهَبْشُ : نوعُ من الضّرَّبِ . ابن الأعرابي : الهَبْشُ ضَرَّبُ التَّلَف . وقد هَبَشَه إذا أُوجَعَه ضَرَّباً . والهَبْشُ : الحَلَّبُ بالكَف كَهااءعن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو الهَبْشُ ، قال : وكذلك وقع في المصنّف غير أن أبا عبيد قال هو الحَلَّبُ الرُّويَدُ فوافَقَ ثعلباً في الروابة وخالفه في التفسير .

هتش ؛ هتش الكلب والسبع يهتمشه هنشاً فاهتتش: حراشه فاحترش ؛ عانية . قال الليث : مُعيش الكلب فاحترش الحراش فاحترش ، قال : ولا يقال إلا للسباع خاصة ، قال : وفي هذا المعنى مُحتيش الرجل أي مُعيج للنشاط .

هُوش : رجل هَر بِشْ : مِاثْتِقْ جافٍ . .

وهُباشة وهابش : اسمان .

والمُهارَسَةُ فِي الكلابُ وَنحُوها : كَالمُنحارَسَةِ . يقال: هارَشَ بِنِ الكلابِ ؛ وأنشد :

حِرْوا رَبيضٍ مُورِشا فهَرَّا

والهيراشُ والاهتيراشُ : تقاتلُ الكِلابِ.الجُوهري:

الهراش المنهارسة بالكلاب ، وهو تحريش بعضها على بعض ، والتهريش : التحسريش ، وكلب مراش وخواش وفي الحديث : كتهار شون تهارش الكلاب أي كتقاتكون ويتتواثنبون . وفي حديث ان مسعود : فإذا نهم كتهار شون ؛ هكذا دواه بعضهم وفسره بالتقاتل ، وهو في مسند أحمد بالواو بدل الراء . والنهارش : الاختلاط . أبو عبيدة : فرس مهارش العنان ؛ وأنشد :

مُهادِشة العِنانِ كَأَنَّ فيها حَلُورُ جَرَادة كَبُوةٍ عَنِهَا اصْفِرارُ

وقال مرّة: 'مهارِشة' العِنانِ هي النَّشْيِطة'. قال الأصمعي: فرسَ مُهارِشةُ العنانِ خَفْيِفَةُ اللِحام كَانَهَا 'تِهارشهُ .

وقد سبت هر"اشاً ومُهارِ شاً. وهَر ْشَى: موضع وقال: 'خذا خِنْب َ هَر ْشَى أَو قَنَفاها ، فإنه کِلا جانبِکی ْ هَر ْشَی لَهُن ٌ کَطریق ُ وفی الصحاح:

نُخذِي أَنْف هرشَى أَو قفاها

الجوهري: هَرْشَى ثَنْيَةٌ في طريق مكة قريبة من الجُنْعُفة يُوكى منها البحر ، ولها طريقان فكل من. سُلَكَهما كان مُصِيباً. وفي الحديث ذكر ثنية هر شي؛ قال ابن الأثير: هي ثنية بين مكة والمدينة، وقيل:هر شي جبل قريب من الجحفة، والله عز وجل أعلم. هو دش ، النهذيب في أثناء كلامه على هر شف: يقال للناقة المرمة: هر شقة "وهر دشية" وهر هر .

هشش : الهَشُ والهَشِيشُ من كل شيء: ما فيه رَخاوَةُ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ مِشْتُ هَشَاسُهُ ، وَلَيْنَ هَشَدُ مَشَاسُهُ ، فَهُ هَشُهُ \* . رِخُوةً فَهُ هَشُهُ \* . رِخُوةً المَكْنُسَر، ويقال : يابسة؛ وأثر ُجَةً \* هَشَةً \* كَذلك.

وهَشُّ الْحُبُّزُ يَهِشُ ، بالكسر: صاد هَشَّاً . وهَشُّ هُشُوشَةً : صاد خَوَّاداً ضعيفاً . وهشُ يَهِشُ : تَكَسَّر وَكَبِير . ورجل هَشُّ وهَشِيشٌ : بَشُّ مُهُتَرَ مُسْرودٌ .

وهششته وهششت به ، بالكسر ، وهششت ؟ الأخيرة عن أبي العسنسل الأعرابي ، هشاشة " الأرابي " هشاشة " الارتباح والحفية المعروف ، الجوهري : هششت بفلان ، بالكسر ، أهس هشاشة إذا خففت إليه وار تحت به ؛ ورجل هس بش بس . وفي حديث ابن عبر : لقد راهن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على فرس له يقال له سنحة في فجاءت سابقة " فلكهش لذلك وأعجه أي فلقد هش ، واللام جواب القسم المحدوف وأعجه أي فلقد هش ، واللام جواب القسم المحدوف وهشاشة واهتششت : ارتحن له واشتهيئه ؟ وهشاسة واهتشششت : ارتحن له واشتهيئه ؟

مُهْتَشَةً لِدَلِيجِ اللَّيلِ صادِقَــة وَقَتْعَ الْهَجِيرِ ، إذا ما تَشْعَشَحَ الصُّرَدُ

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال : هششت يوماً فَتَقَبَّلُتْ ُ وأَنا صائم ، فسألت ُ عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال شمر : هشِشت أي فكر حثت واشتهيت ؛ قال الأعشى :

> أَضْحَى ابنُ ذِي فائش سَلامة ذي ال تفضال هَشَاً ، فُوَّادُه جَدْ لا

قال الأصعي : هشاً ذَوَادُه أي خفيفاً إلى الحَيْر . قال : ورجل هش إذا هش إلى إخوانيه . قال : والهَشَاشُ والأَشَاشُ واحد . واسْتَهَشَّنِي أَمرُ كذا فهَشَشِشْت له أي اسْتَخَفَّني فَخَفَفْت له . وقال أبو عمرو : الهَشيشُ الرجلُ الذي يَفْرح إذا سألته . يقال:هو هاش عند السؤال وهَشِيشٌ ورائح ومُر تاحٌ

وأرْيَحِيُّ ؛ وأنشد أبو الهَيْثَمَ في صفة قيدُّر : وحاطيبان يهُشَّان الهَشيمَ لها ، وحاطيبُ الليل ِيلنْقي 'دونهَا عننا

يَهُشَّان الهَشِيمَ : يُكَسَّرانِهِ للقدّر . وقال عبر و : الحيلُ تُعْلَفُ عند عَوَرُ العليف هَشِيمَ السَّمَك ، والهَشِيشُ لِحُيُول أهل ِ الأسْيافِ خاصة ؛ وقال النبر بن تَوْلَب :

والحَمَيْلُ في إطنعامِها اللحمَ ضَرَنُ ، نُطنعِبِها اللحمَ ، إذا عَنَّ الشَّحَرُ

قال ذلك في كليمته التي يقول فيها : اللهُ من آياتِه هــذا القــَــرُ\*

قال : وتُعْلَفُ الحَيلُ اللهم إذا قل الشهرُ . ويقال للرجل إذا مُدح : هو هَشُ المَكْسُرِ أي سَهُل الشَانُ فيا يُطْلَبُ عنده من الحوائج . ويقال : فلان هش المَكْسِرِ والمَكْسِرِ والمَكْسِرِ سَهْلُ الشَّانُ في طلب الحَاجة ، يكون مَدْحاً وذماً ، فإذا أرادوا أن يقولوا ليس هو يصلاد القدح فهو مدح ، وإذا أرادوا أن يتولوا هو خَوَّالُ العُودِ فهو ذم " . الجوهري : الفَرَسُ الهَشُ خِلاف الصَلُود . وفرس هش : الفَرَسُ الهَشُ خِلاف الصَلُود . وفرس هش : وقر سُهُ اللهَبَنِ ، وقر عمو المَاسُقُ : يَسِيلُ مَا قُهَا لَوْقَاتِهَا ، وهي ضد الوسي في في الوسي الوسي في الوسي الوسي في الوسي

كأن ماء عطفيه الجيّاشِ ضَهُلُ شِنَانِ الحَوَدِ الهَشَّاشِ

والحَوَّرُ : الأَدِيمُ ، والهَشُ : جَذَّبِكُ الغُصُنَ مَن أَعْصَانَ الشَّجَرَةَ إَلَيْكَ ، وَكَذَلْكَ إِنْ نَشَرْتُ وَرَقَبَهَا بعضاً هشه يهُشُهُ هَشَاً فيهما . وقد هششتُ أَهْشُ هَشَاً إِذَا خَبَطَ الشَّجَرَ فَأَلْنَاه لَعْنَمَهِ . وهششنُ

الورق أهنشه هنشا : خبطته بيعصاً ليتحات ؛ ومنه قوله عز وجل : وأهنش بها على غنيي ؛ قال النوا : أي أضرب بها الشجر اليابس ليسقط وو قنها فتر عاه غنيه ؛ قال أبو منصور : والقول ما قاله الليث إنه والأصمعي في هنس الشجر > لا ما قاله الليث إنه جذب الغنص من الشجر إليك . وفي حديث جابر: لا نعتم ولا يعتم ولا يعتم الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولكن هنشوا هنتا أي انشروه نتشرا بلين ورفق . ابن الأعرابي : هنس العود هنشوسا إذا تكسر وهن الهيء بيش إذا تكسر به وفرح . ابن الأعرابي : هنس العينان .

فَكُبُّرُ للرُّؤُوا وهاشَ فُؤَادُه ، وبَشُّرَ نَفْساً كان قَبْلُ بِللُّومُها

قال : هاش طرب . ابن سيده : والهَشبِشة ُ الورَقة ُ أَطْنُ ذَلِكَ . أَطْنُ ذَلِكَ .

وهَشَاهِشُ القومِ : نحر كهم واضطرابُهم .

هلبش : هَلَـٰدِشُ وهُلايِشُ : اسمان .

همش: الهمنشة : الكلام والحركة '، همش وهميش القوم فهم يهمنشون ويهميشون وتهامشوا. وامرأة همنشى الحديث ، بالتحريك : تكثير الكلام وتبحلت . والهمش : السريع العبل بأصابيعه وهميش الجراد : تحرك ليشور. والهمنش : العص ، وقيل : هو سرعة الأكل . قال أبو منصور : الذي قاله الليث في الهمنش أنه العص غير صحيح ، وصوابه الهمس ، بالسين ، فصحفه ، قال : وأخبرني المنذري عن أبي الهميم أنه قال : إذا مضغ الرجل الطعام وفوه ممنض قيل : همش يهميش هميش . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : يهمش يهمال الجراد إذا تطبيخ في المر جل الهميشة ، وإذا

سُوِّيَ على النار فهو المَحْسُوسُ. قال ابن السكيت: قالت امرأة من العرب لامرأة ابنها طَفَّ حَبْرُ كُو وطابُ نَشْرُ كُ الوقالت لابنتها: أكلت همشاً، وحطّبت قمشاً دعت على امرأة ابنها أن لا يكون لها ولد ودَّعَت لابنتها أن تلد حتى تهامش أولادَها في الأكل أي تماجلهم، وقولها حطبت فحلب المؤلفة المحالة أي حطب لله وحله. ويقال للناس إذا كثروا بمكان فأقبلوا وأدْبرُوا واختلطوا: وأيتهم بهتيشُون ولهم همشة عو كذلك الجراد إذا كان في وعاء فعكى بعضه في بعض وسبعت الجراد إذا كان في وعاء فعكى بعضه في بعض وسبعت له حركة تقول: له همشة في الوعاء. ويقال: إن الأعرابي: الهمش والهمش في المؤدني باهتماهها.

### وهَمِيشُوا بِكُلِمٍ غَيْرَ حَسَنَ

قال الأزهري: وأنشد نيه المنذري وهمَ شُوا، بنتح المم ، ذكره عن أبي الهيم . واهنتَ مَشَت الدابة الذابة الدابة .

هموش: الهنسرش : العجوز المنضطرية الحكائق؛ قال ابن سيده: جعلها سببويه مرة فَنْعُلِلًا ومرة فَعْلَلْلًا ، ورد أبو على أن يكون فَنْعُلِلًا وقال: لو كان كذلك لظهرت النون لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا يجوز ، ألا ترى أنهم لم يُدغبوا في شاة زَنْماء وامرأة قَنْواء كراهية أن يَلْنَبس بالمنضاعف ? وهي عسد كراع فَعَلِل ، قال : ولا نظير لها البتة . الليث : عجوز هَمَّر ش في اضطراب خَلَقْهَا وتشَنَّج جلدها. أجوهري : الهميَّر ش ألعجوز الكبيرة والناقة الغزيرة وامم كائبة ، قال الواجز:

إن الجيراء تَخْترش ،

في بطننِ أمّ الهَمّرِشْ ، فيهن جِرْوُ نَخُورِشْ

قال الأخفش : هو من بنات الحبسة ، والميمُ الأولى نون ، مثال جَحْمَر شِ لأنه لم يجيء شيء من بنات الأربعة على هذا البناء ، وإنما لم تُبَيِّن النونُ لأنه ليس له مثال يلتبس به فيُفْصل بينهما .

والهَمْرَسَةُ : الحَركَةُ . والهَمْرَسُ ِ : الجَركَةُ ، وقد تُهَمَّرَسُ القومُ إذا تحرّكوا .

هوش : هاشت الإبل فوشاً : نفرت في العادة نتبد دَت وتفر قت . وإبل هو الله في الغادة من نتبد دَت والهو شة : أخذت من هنا وهنا. والهو شة : الفتنة والهيج والاضطراب والهر ج والاختلاط . يقال : قد هو ش القوم إذا اختلطوا ؛ وكذلك كل شيء خلط ته فقد هو شته ؛ قال ذو الرمة يصف المنازل وأن الرياح قد خلطت بعض آثارها ببعض :

تَعَفَّتُ لِيَنَهُمَانِ الشَّنَاءِ ، وهُوَّشَتُ بَهَا نَائِجَاتُ الصَّيْفِ شَرَّقِيَّةً كُدُّرًا

وفي حديث الإسراء: فإذا بَشَر "كثير" بَتَهَاوَ سُنُون؟ التَّهَاوُشُ : الاختلاط ، أي يَد ْخُل بعضُهم في بعض. وفي حديث قيس بن عاصم : كنت أهاو شُهُم في الجاهلية أي أخالط هم على وَجْهِ الإفساد. والهو شهُ : الفساد أ. وهاش القوم وهو شُوا هو شاً وتهو شوا : وقعوا في فساد. وتهو شوا عليه: اجْتَمَعُوا. وهو شيه بينهم : أفسد ؟ وقول الراجز :

أقله هَوَّاسَتْ بُطُونُهُما واحْقُو ْقَافَتْ \*

أي أضطربت من الهُزال ، وكذلك هـاش القومُ يَهُوشُون هَوْشاً .

ويقال للعدد الكثير: هَو ْشُ. والهُواشَاتُ ، بالضم : الجماعاتُ من الناس ومن الإبل إذا جمعوها فاختلط

بعضها ببعض . قال عرام : يقال رأيت 'هو اشة" من الناس وهو يشة أي جماعة مختلطة . قال أبو عدنان : سبعت التسييات يقلن الهو ش والبوش كرن كرن الناس والدواب ؛ ودخلنا السوق فيا كيدنا نتخر بم من هو شها وبوشها . وقال : اتقوا هو شات السوق أي اتقوا الضلال غيها وأن 'محتال عليكم فتسر قنوا . وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه . قال ابن سيده : وهو شات الليل: حوادثه ومكروهه . ثعلب بغتم الواو ولم يفسره ، قال : وأراه اختيلاطها وما بوكس فيه الإنسان عندها ويغبن . وفي حديث ابن مسعود: إيّا كم وهو شات الليل وهو شات الأسواق ورواه بعضهم : وهي شات الليل وهو شات الأسواق ورواه بعضهم : وهي شات بالياء ، أي فيتنها وهيجها . والهواش ، بالضم : ما جُسِع من مالي حرام وحلالي والمؤاش ، بالضم : ما جُسِع من مالي حرام وحلالي والمؤاش ؛ علم والحليات : مكن المؤش الجمع والحليات : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش المهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش : ومنه الحديث : مكن والمهاوش : مكاسب السؤو ؛ ومنه الحديث : مكن والمهاوش المهو المهاوش المهو المهاوش : ومنه الحديث : مكن والمهاوش المهو المهو

اكتسب مالاً من مهاوش أذهبه الله في كهابر؟ المهاوش : كل مال يصاب من غير حله ولا يد رى ما وجهه كالعصب والسرقة ونحو ذلك وهدو شبه عا ذكر من الهو شات ؛ وقال ابن الأعرابي : ويروى : من كهاوش ، وقد تقدم في موضعه ، وهدو أن ينهش من كل مكان، ورواه بعضهم: من كهاوش ، الأنباري : وقول العامة شوش الناس إنما صوابه هوش وشوش وشوش خطأ . الليت : إذا أغير على مال

هاشت تَهُوش ، فهي هَوائِشُ . وجاء بالهَوْشِ والبَوْشِ أَي بالجَـّمْع الكثير من الناس. والهَوْشُ : المجتمعون في الحرّب ، والهَوْش : خلاءُ البطن .

الحيِّ فَنَفَرَتُ الْإِبلُ وَاخْتَلَطُ بِعَضُهَا بِبَعْضَ قَيلٍ :

وأبو المهاوَّشِ : من كُنّناهم . وذو هاشٍ : موضعٌ ذكره زهير في شعره .

هيش : الْهَيْشَةُ إِ: الجماعة عُ وَقَالَ الطَّرِمِتَاحِ :

كأن الحيم هاش إليه منه ﴿ لِيعَاجُ صَرَاعًم حُمْ القُرُونِ ِ

وفي حديث ابن مسعود: إياكم وهيشات اللهل وهيشات اللهل وهيشات الأسواق ؛ والهيشات: نحو من الهيوشات، وفي وهو كتولهم: رجل ذو دغوات ودغيات ، وفي حديث آخر : لبس في الهيشات قيود ؛ عنى به القييل ينقتل في الفيشة لا يند رى من قيله، ويقال بالواو أيضاً. وهاش القوم بعضهم إلى بعض وتهيششوا: بعض تهيششاً. أبو زيد : هذا قييل هيش إذا تقيل ، وقد هاش بعضهم إلى بعض ، والهيش : الاختلاط . وهاش في القوم هيشاً : عاث وأفست . الجوهري: وهاش أي القوم هيشاً : عاث وأفست . الجوهري: إذا تحر كوا وهاجوا ؛ قال الشاعر :

هِشْتُم علينا ؛ وكنتم تَكَنَّتُفُون ؛ 'نعطيكم' الحَتَّ منا غيرَ مَنْقُوسٍ

وهاش القوم بعضهم إلى بعض القتال ، والمصدر أ الهَيْشُ ؛ أبو زيد : هاش القوم بعضهم إلى بعض هَيْشًا إذا وَثَبَ بعضهم إلى بعض القتال. والهَيْشُ: الحَلَّبُ الرُّويَّدُ ، جاء به في باب حَلَّب الغَنَم ، قال ثعلب : وهو بالكف كلها .

والْمَيْشَةُ : أَمُّ حُبَيْنَ ؛ قال بِشْر بن المعتبر : وهَيْشَة تأكلها مُرْفَة ، وسِيْعُ إِذْبِ هَيْهُ الْجِيْظِرُ

أَشْتَكُو إليك زَمَاناً فد تَعَرَّقَنَا ، كما تَعرَّقَ وأَسَ الْمَيْشَةِ الذَّيبُ يعنى أمَّ مُعيَن ، والله أعلم .

#### فصل الواو

وبش: الوَبشُ والوَبَشُ : البياضُ الذي يكون على الأطفاد ، وفي المحكم : على أظفاد الأحداث ، وفي التخديب : النشنمُ الأبيض يكون على الظفنُر . ابن الأعرابي: هو الوَبْشُ والكدبُ والكدبُ والنشنمُ ، يقال : بظنفر و وبشُ وهو ما ننقط من البياض في الأظفاد ؛ ووبيشت أظفاد ووبيشت : صاد فيها ذلك الوبش .

والأوْباشُ من الناس: الأخلاطُ مثل الأوْيِبَابِ ، ويقال : هو جمع مقلوب من البُّو ش . ابن سيده : أَوْ بَاشُ النَّاسِ الضُّروبِ المُنتفرِ قونَ ، واحدُ هِم وَيْشُ ووكِشُ . وبها أو ْباشْ من الشجر والنبات ، وهي الضُّروبِ المتفرِّقةِ . ويقالَ : مَا جِلَّهُ الأَرْضُ إِلاًّ أو ْبَاشْ مَنْ شَجْرَ أَوْ نَبَاتَ إِذَا كَانَ قَلْيَلًا مَتَفَرَقًا . الأصمعي: يقال بها أو باش من الناس وأو شاب من الناس وهم الضُّروب المتفرقون . وفي الحديث : إن قُدُرِيْشًا ۚ وَبَّشَتَ لِحَرَّبِ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، أو باشاً لها ؟ أي جمعت له جموعاً من قبائل شتتي . ابن شميل: الوكش الو"فيط من الجرب يَتَفَيْشي في جِلْد البَعير ؛ يقال : جمَلُ ۖ وَبِيشٌ وبه وَبَشْ وِقَد وَيِشَ جَلَدُهُ وَبَشاً . وَوَ بِشُ الْكَلَامِ : رَدُبِيُّهُ . وفي حديث كعب أنه قيال : أجدُ في التوراة أن رجُلًا من قُدرَيشِ أَوْيَشَ الثَّنَايَا كَيْجُلِّ فِي الفتنة ؟ قال شمر : قال بعضهم أو بش الثنايا يعني ظاهر الثناياء قال : وسمعت ابن الحريش يحكي عن ابن شميل عِن الحُليل أنه قال: الواو' عندهم أتُثقلُ من الياء والألف إذ قال أو نُش .

وبَنُو وابِش وبنو وابِشِيّ : بَطْنَانِ ؟ قَالَ الراعي: بَني وابِشِيّ قد هَوِينا جِمَاعَـكم ، وما تَجمَعَنْنا نِبَة فَ قَبْلها مَعَا

وتش: وَنشُ الكلام : رَديثُه ، قال : كذلك وجدته في كتاب ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامض ، والمعروف وبش . الأزهري : قرأت في نوادر الأعراب : يقال للحارض من القوم الضعف وتشقه وأنبشه وهنشمة صوركمة وصوركة . وإنه والوتشم أي من كل شيء مثل الوته . وإنه لمن وتشمه أي من رُذالهم .

وحين : الوحش : كلّ شيء من دواب البَر مما لا يَسْتَأْنَس مُوْنَث ، وهو وَحَشِي ، والجَمِع وَحُوش وَوْر وَ لا يُكسَّر على غير ذلك ؛ حمار وحشي ووور وحشي كلاهما منسوب إلى الوحش . ويقال : حمار وحشي الإضافة وحمار وحشي . ابن شميل : يقال الواحد من الوحش هذا وحش والوحش وهذه شاة وحش والوحش والوحش والوحيش وال

أَمْسَى تَبِتَابًا ، والنَّقَامُ 'نَعَبُهُ ، وَالنَّقَامُ 'نَعَبُهُ ، قَفْرًا ، وآجَالُ الوَّحِيشِ غَنَبُهُ

وهذا مثل ضائين وضئين . وكل شيء يستو حش عن الناس ، فهو وحشي " ؛ وكل شيء لا يستأنس بالناس وحشي" ، قال بعضهم : إهر أقبل الليل استأنس كل وحشي واستو حش كل إنسي " . والوحشة ' ؛ الفرق من الحكوة . يقال : أخذته وحشة " . كثيرة الوحشة " ؛ وأرض مو حوشة " ؛ كثيرة الوحش ، واستو حش منه : لم يأنس به فكان كالوحشي " ؛

ولقد عَدَوْتُ وصاحِبِي وَحَشِيّةٌ ، تحت الرّداء ، بَصِيرة ۖ بالمُشْمَرِفَ؟

١ قوله « صوركة وصوركة » هكذا في الأصل بدون نقط .
 ◄ قوله « ولقد عدوت » في شرح القاموس : ولقد غدوت بالنين المحمة .

قيل: عنى بو حشية ربحاً تدخل نحت ثيابه ، وقوله بَصِيرة بالمُشْرف يعني الرّبح أي من أشرف لها أصابته ، والرّداء السيّف . وفي حديث النجاشي: فنفَخ في إحليل عمارة فاستو حش أي سحر حتى بُجن فصار يعد و مع الوحش في البَرّبة حتى مات ، وفي رواية: فطار مع الوحش . ومكان وحش : خال ، وأرض وحشة ، بالتسكين ، أي قفر " . وأو حش المكان من أهله وتو حش : خلا وذهب عنه الناس . ويقال للمكان الذي ذهب عنه الناس : قد أو حش ، وطلك شموحي " ؛ وأيشد:

> لِسَلَسْمَي مُوحِشًا طَلْلَهُ ، يَلُوحِ كَأَنَه خِلْلُهُ

وهذا البيت أورده الجوهري فقال : لِمَيَّة مُوحشاً ؛ وقال ابن بري: البيت الكُثْمَيَّر ، قال وَصَوَابِ إِنشاده: لِعَزَّة مُوحشاً . وأَوْحَشَ المكانَ : وجَدَه وحُشاً خالياً . وتوَحَشَت الأرضُ : صارت وحُشة ً؛ وأنشد الأصعي لعبّاس بن مِرْداس :

> لأسنهاء رسم أصبح اليوم دارسا ، وأوْحَشَ منها رَحْنُ حانَ فراكِسا

وأقنفر إلا رحرحان فراكسا

ورَحْرَحَانُ ورَاكِس : موضعان . وفي الحديث : لا تَحْقِرَنَ شَيْشًا مِن المعروف ولو أَن تُلُونِسَ الوَحْشَانُ ؛ المُنْعَتَمُ . وقومُ وَحَاشَى : وهو فَعَلانُ مِن الوَحْشَة ضد الأُنْس . والوَحْشَة ُ: الْحَلْوة والهَمَ مُ . وأَوْحَشَ المكانُ إِذَا صَار وَحْشًا ، وحَد أَوْحَشَت الرجل والمَتْوَ حَشَ ، وقد أَوْحَشَت الرجل فاسْتَوْحَشَ ، وفي حديث عبد الله : أنه كان يَمْشِي مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأَرْض مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الأَرْض

وحشاً أي وحد ولس معه غيره . وفي حديث فاطمة بنت قبس : أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها أي خلاء لا ساكن به . وفي حديث المدينة : فيجدانه وحشاً . وفي حديث ابن المسب وسئل عن المرأة : هي في وحش من الأرض . ولقيم بوحش إصبت وإصبتة ، ومعناه كمعنى الأول ، أي ببلد قنفر . وتركته بوحش المتن أي بحيث لا يُقدر عليه ، ثم فسر المتن فقال : وهو المتن من الأرض وكله من الحكاه .

منازلها حشونا

على قباس سِنُونَ وفي موضع النصب والجرّ حِشينَّ مثل سِنيِنَ ؛ وأنشد :

## فأمست بعد ساكنها حشيبنا

وبِيتُنَا أَوْحَاشًا أَي حِياعاً . وقد أَوْحَشْنَا مُمذُ لَيُلِمَانِ أَي نَفِدَ زَادُنَا ؛ قال ُحَمَّد بَصْف ذُنْباً :

# وإن بات وحشاً ليلة الم يَضِق بها ذراعاً، ولم يُصْبِح بها وهو خاشع

وفي الحديث: لقد بننا وحشين ما لناطعام . يقال: رجل وحش ، بالسكون، من قوم أو حاش إذا كان جائماً لا طعام له ؛ وقد أو حش إذا جاع . قال ابن الأثير: وجاء في روابة الترمذي : لقد بتنا للينا هذه وحشى ، كأنه أراد جماعة وحشي ؛ والوحشي والإنسي : شقا كل شيء . ووحشي كل شيء : شقه الأيس ، وإنسية شقه الأيس ، وقد قبل مخلاف ذلك . الجوهري : والوحشي الجانب الأيمن من كل شيء ؛ هذا قول أبي زيد وأبي عمرو ؛ قال عنترة :

وكأنما تنتأى بجانب كونتها ال وكشيق من كهزَج العشييّ مُؤوءًم وإنما تنتأى بالجانب الوكشيّ لأنَّ سوطَ الواكب / في بده اليمني ؛ وقال الواعي :

> فَمَالَتُ عَلَى شِقِ ۗ وَخَشْيِهَا ، وقد ويغ جانبِهَا الأَيْسَرُ

ويقال: ليس من شيء يَفْزَع إلا مال على جانبه الأين لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأينس وإنما تؤتى في الاحتياب والركوب من جانبها الأيسر، فإنما تنوقه منه ، والحائف إنما يفور من موضع المخافة إلى موضع الأمن ، والأصعي يقول: الوحشي الجانب الأيسر من كل شيء . وقال بعضهم : إنسي القدم ما أقتبل منها على القدم الأخرى ، ووحشيها ما خالف إنسيها. ووحشيه القوس الأعجبة : ظهر ها، وإنسيها: بَطنها المُقدم القوس الأعجبة : ظهر ها، وإنسيها: بَطنها المُقدم أ

عايك ، وفي الصحاح : وإنسيُّها ما أقنبَل عليك منها ، وكذلك وحشي البد والرجل وإنسيهما ، وقيل : وحَشيُّها الجانبُ الذي لا يقع عليه السُّهُمُ ، لم كِخِنُصَّ بِذَلْكُ أَعْجِمِيَّةً ۚ مِن غيرِهَا . ووَحُشَّى ۚ كُلِّ دَابِةِ : سِثْقُهُ الأَمِنِ ، وَإِنْسِيُّهُ : شَقُّهُ الأَيسر . قال الأَزْهِرِي : حِوَّدَ اللَّيْثُ في هذا التفسير في الوَحْشيُّ والإنسي ووافق قول علم الأثمة المتقنين . ورُوى عن المفضل وعن الأصبعي وعن أبي عبيدة قالوا كلُّهم : الوحشيُّ من جميع الحيوان ليس الإنسان ، هـو الجانب ُ الذي لا نجلت منه ولا أو كتب أن والإنسى الجانب الذي توكب منه الراكب ويتحلُّب منه الحالب . قال أبو العبـاس : واختلف الناس فيهما من الإنسان ؛ فبعضهم 'يُلمُجمَّة في الحيل والدواب والإبل ، وبعضهم فر"ق بينهما فقال: الوَحْشَى مَا وَلِيَ الكَتَّفَ ، والإنْسَيُّ مَا ُّولِيَّ الإبْطِ َ، قال : هذا هو الاختيار ليكون فرقاً بين بني آدم وسائر الحيوان ؛ وقيل : الوَحَشْمَيُ من الدابة منا توسك منه الراكب ويَحْتَلُب منه الحالبُ ، وإنما قالوا : فَيَجَالُ عَلَى وَحَشْيَّة وَانْتُصَاعَ جانبُه الوَّحْشَى ۚ لأَنه لا يؤتى في الرَّكُوبَ وَالْحُلْبِ والمُعالجة وكلُّ شيء إلا منه فإنما خوُّفُه منه ، والإنشى الجانبُ الآخُر ؛ وقيلُ : الوحشي الذي لا يُقدَرُ على أَخَذَ الدَّابِةِ إِذَا أَفَـُلُــَتُتَ مَنْهُ وَإِنَّا يُؤْخَذُ من الإنسيي ، وهو الجانب الذي 'ترسكب منه الدابة. وقال أن الأعرابي : الحانب الوَّحيشُ كالوَّحُشيُّ ؟

بأقدامينا عن جارينا أجنبيية تحياء ، وللمهدى إليه طريق' ليجارتينا الشق الوكويش'،ولا يُرى ليجارتينا مشا أخ" وصديق'

وتوحش الرجل': كرمى بنوب أو بما كان. ووحش بنوب أو بما كان. ووحش بنوب وبسيفه وبر محه ، خفيف: كرمى؛ عن أن الأعرابي ، قال: والناس يقولون وحش ، مشدّدً، وقال مرة: وحش بنوب وبدر عه ووحش ، مخف ومثقل ، خاف أن يُدرك فركم به ليُخفف عن دابته. قال الأزهري: ورأيت في كتاب أن أبا النجم وحش بنيابه وار تد ينشد أي ترمى بنياب. وفي الحديث: كان بين الأوس والحرق والحرق عليه وسلم والحرق الله عليه وسلم فلما رآم نادى: أيما الناس ! اتقوا الله حق تناته فلما رآم نادى: أيما الناس ! اتقوا الله حق تناته بعضاً أي ومؤها ؛ قالت أم عمرو بنت وقدان :

إن أنتُمُ لم تَطَلُبُوا بَأَخِيكُمُ ﴾ فَذَرُواالسِّلاحَ وَوَحَشُوابَالْأَبْرَ قَ

وفي حديث علي ، وضي الله عنه : أنه لقي الحوارج فوحشُوا بر ماجهم واستكوا السيوف ومنه الحديث: كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاتم من حديد المفور حديد فوحش به بين ظهر انتي أصحابه فوحش الناس بخواتيهم . وفي الحديث : أناه سائل فأعطاه نمرة فوحش بها . والوحشي من النابين : ما نبت في الجبال وشواحط الأودية ، ويكون من كل لون : أسود وأحمر وأبيض ، وهو أصفر النابين ، وإذا أكل جنياً أحرق الفم ، وينزبي ، كل ذلك عن أبي حنية .

ورَحْشَيُّ ؛ اسم وجل ، ووَحَشَيَّةُ ؛ اسم اسرأَة ؛ قال الوَقَافُ أَو المرَّارِ الفقعسي :

> إذا تُوكَنَّتُ وَحُشِيَّةُ النَّجْدَ لِم يكن لِعَيْنَيْكِ ، مَا تَشْكُوانِ ، خَلِيبِ

> > ١ قوله ﴿ من حديد ﴾ الذي في النهاية من ذهب .

والوَحْشَةُ : الْحَكَانُوةُ وَالْهَـمُ ، وَقَالَدُ أَوْحَشَنَتُ الرَّجِلَ فِاسْتُوْحَشَ ،

وخيى: الوخش : رذالة الناس وصغارهم وغيره ، يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد. ويقال : ذلك من وخش الناس أي من و دالهم . وجاءني أو خاش من الناس أي سقاطهم ؟ ورجل وخش وامرأة وخش وقدم وخش ، ورعا جُميع أو خاشا ، ورعا أدخل فيه النون ؟ وأنشد لد هلك ان قريع :

جارية ليست من الوخشن ، كأن تجرى دمعها المستن قطئة من أجود القطن

أراد الوَخْشُ فراد فيه نوناً ثقيلة . وفي التهذيب : النون صلة الروي ، قال ابن سيده : وربما جاء مؤنثه بالهاء ؛ أنشد ابن الأعرائي :

وقد لَقَفًا خَشْنَاءَ، لَيَسَتُ بِوَخَشْقٍ، ﴿ الْفَشْرِةِ الْفَشْرِ

يعني بالخشناء جُلمَة النبر، وجمع الوَخْشَة وَخَاشُ. ووخُشَ الثنيَّة، بالضم، وخَاشَةً ووْخُوشَةٌ وَوُخُوشَاً: رَذُلُ وَصَاوَ رَدِيثًا ؛ قال الكميت:

> تَلَقَى الندَى ومَخْلِدًا حَلَيْفِينَ ؛ ليسا مـن الوكش ولا بوخشين

وفي حديث أن عباس؛ وإن قرن الكبش مُعَلَق في الكَعْبُش مُعَلَق أن الكَعْبَة قد وَخُش ، وفي دواية ؛ إن رأسه مُعَلَق أن يَبِس وتَضَاعل أَمُعِلَق بَقَر عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي الْإِنْجَاشِ لَيْزِيدَ بَن الطّشَرِيّة وهي أمه والم أبيه سلمة .

أَدَى سَبِعة يَسْعُونَ للوَصَلِ ، كَلَّهُمَ اللهِ صَلَ ، كَلَّهُمَ اللهِ عَنْدَ وَيَّا دِينَة يَسْتَدِينُهَا وألقيت سَهِبِي وسُطهم حين أوخشوا، في القسم إلا تسيينها

قال: أو خَسُوا خَلَطُوا . وقوله في صار لي في القَسْم إلا غَينُها أي كنتُ نامن ثانية بمن يَسْتُند ينها؟ وقال النابغة :

أَبَوْا أَنْ يُقَيِّمُوا للزماح، ووَخَشَتُ شَعَارِ، وأَعْطَوْا مُنْيَةً كُلُّ ذي ذَجْلُ قال شير : وخَشَت أَلْقَت بأَيديها وأَطاعت. ودش : إِنْ الأَعْرابِي : الوَدْشُ الفِسَاد .

> يَسْبَعْنَ زَيَّافاً إذا زِفْنُ لَجَا ، بات يُبادِي وَرِشَاتِ كالقطا إذا اشتكن بُعْد تَمْشَاهُ اجْتَرَى مِنْهُنَ"، فاسْنَوْ في برَّحْبِ أَو عَدَا

أي زاد . اجْتُرَى منهن : من الجزاء . قال : ورجل وارش نشيط .

والتُّور يش : التَّحريش ، يقال: ورَّشت بين القوم

وأراشت .

والوَرِشَةُ من الدواب: التي تَفَكَّتُ إِلَى الجَرَّيِ وَصَاحِبُهَا بِكُفُهَا . أَبُو عَمْرُو: الوَرَشَاتِ الحِفِافُ من النُّوقِ .

والوَرْشُ : تناوْلُ شيء من الطعام، تقول: ورَسَنْتُ أَرْشُ ورْشُ مَن أَرْشُ ورْشُ مَن أَرْشُ ورْشُ اللّه ورَشَ من الطعام شيئًا : تناوَلَ قليـلًا من الطعام شيئًا : تناوَلَ ، وقيل : تناوَلَ قليـلًا من الطعام . أَنِ الأَعرابي : الرّوشُ الأَكلُ الكشير ، والوَرْشُ الأَكلُ الكشير ، والوَرْشُ الأَكلُ التَكشير ،

والوكرشان ؛ طائر شيبه الحمامة ، وجمعه ور شان ، بحسر الواو وتسكين الراء ، مثل كر وان جمع كروان جمع كروان على غير قياس ، والأنثى ور شانه وهو ساق محر . وفي المثل : بعلته الوكرشان يأكل 'رطلب المشان ، والجمع الوكرشان أيضاً : الكبير ، قال محيدات العين الأعلى . والوكرشان : الكبير ، قال ابن سيد ، وجدناه في شرح شعر الأعشى بخط ينسب الى تعلب ،

وشوش؛ الوَسْوَسُ والوَسْواسُ من الرجال والإبل: الحقيفُ السريع ، ودجل وَسُنُواسُ أَي خَفَيف؟ عن الأصعى ؟ وأنشد :

في الرُّكُبِ وَشُواشٌ وفي الحَيِّ وَفِلْ

وفي التهذيب: الوكشواش الخفيف من النمام، وناقة وشواشة "كذلك .

الذراع، وهو الرقيقُ البد الحقيفُ في العمل؛ وأنشد: فقيامَ فَنَتَّى وَشُوسَيْ الذَّرَا عِيْ لم يَتَلَبَّثُ ولم يَهْمُمْ

وطش: وَطَسَ القومَ عَنْي وَطَسْاً وَوَطَسَهُم : دَفَعَهم . وضَربوه فَمَا وَطَسَ إليهم أي لم يُعظهم ، وفي الصحاح: فمَا وَطَسَ إليهم تَوْطِيشاً أي لم يُدرُه بيده ولم يُدفع عن نفسه ، وفي المحكم : أي لم يدفع عن نفسه . وبقال : سألته عن شيء فما وطَسَ وما وطَسَ وما دَرَّع أي ما بين لي شيئاً. وسألوه فما وطَسَ إليهم بشيء أي لم يُعظهم شيئاً. ووطئش عنه: ذَب " . ووطئش : أعظى قليلا ؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد :

> هَبَطَنَا بِلاداً ذات حُمَّى وحَصْبَةِ ومُومٍ، وإخوان مُبِين عُتُوقَهُا سوى أن أفواماً من الناس وطشُوا بأشاء، لم يَذهب ضكالاً كل يقها

أي لم يَضِع فعالُهم عندنا ، وقيل : معناه لم يَخفُ علينا أنهم قد أحسنوا إلينا . اللحياني : يقال وطشَّن لي شيئاً ؛ معناه افتح لي شيئاً . الحوهري : وطشَّن لي شيئاً حتى أذكر وأي افتح . والوطشُن : بيّان طرف من الحديث ، الفراه : وطرَّش له إذا هياً له وجه الكلام والعمل والرأي . وطرَّت إذا مطل غريمه ان الأعرابي: التوطيشُ الإعطاء القليل .

وفش : بها أو فاش من الناس : وهم السُّقَاطُ، واحدُهم وَفُـشُ ، وقـد يقال أَوْقاس ، بالقاف والدين غير المعجمة .

وقش : الوَّقَشُ والوَّقَشُ والوَّقَشَةُ والوَّقَشَةُ : الصوتُ والحركةُ . وأُقْتُشْ": جد النَّسر، سُنَّى بذلك لأن أباه نظر إلى أمه وقد حَسلت به فقال : ما هذا الذي يتُو قيش في بَطُنْكُ ? أي يتحرك .

ويقال: سبعت وقشه أي حسَّه . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : دخلتُ الجنَّــةَ فستبعث وقشاً خلفى فإذا بالله. قال ان الأعرابي: يقال سبعت وقش فلان أي حركته ؟ وأنشد:

لأخيفافها بالليل وقش كأنه، على الأرض ، تَوْشَافُ الطَّيَّاءُ السَّوَانَيْجِ وذكره الأزهري في حرف الشين والسين فكونان لفتين. وتوَقَّشُ أَي تحرُّكُ ؟ قال دُو الرُّمة :

فدَع عنك الصَّبَا، ولَدَ نُكَ هَمَّا تُوَقَّشُ فِي فَنُوَّادُكُ وَاحْتَبَالَا

قال أن يرى : هذا البت أورده الحوهرى : ولَدُّيْكِ هِمْ ، قال وصوابُ إنشاده : ولدبك هماً ، على الإغراء؛ قال: وكذا أنشده بالنصب في فصل الراء، والمعنى عليه والإعراب ، ألا تراه عطَّف عليه قولَه واحتيالًا ? والمعنى دع عنك الصّب واصرف همتك واحتيالتك إلى الممدوح ؛ ولهذا يقول بعده :

> إلى ابن العامري" إلى بــــلال ، فطعت بأرض معقلة العدالا

مَعْقُلُهُ : امْمُ أُرضِ . والعَــدُ الُّ : أَنْ يُعَادِلُ بِينَ أمرين وما يُعدل به عن هواه ال ووَ قَسَ مَنْهُ وَقَسْماً ؛ أَصَابُ مِنْهُ عَطَاءً . وَالْوَ قَسْمُ :

ووَ قَشُ : اسمُ رَجِلُ مِن الأَوْسُ. وبنو وَقَشْ : حَيْ من الأنصار . وو تُعَدِّشُ : حيٌّ من العرب . وأُقَائِشُ بن 'دُهُل : من شعرائهم ؛ عن اللحياني، قال: إِمَّا أَصِلُهُ وُقِيَشُ فَأَبِّدُلُوا مِن الواو هَمَزَةَ } قال : وكذلك الأصل عندي فيها أنشد مسيبويه للنابغة :

> كأنك من جيسال بني أفتيش، يُقَعَقَعُ خَلَف رِجَلْبِهِ بِشَنَّ

إِمَّا أَصَلُهُ الواوِ فَأُبِدُلُ إِذْ لَا يُعْرِفُ فِي الكلامُ أَقْشُ . الجوهري : بنو أُقْدَش قوم من الغرب، وأصل الألف فه وأو مثل أقتَّتَت ووقتَّتَت ، وأنشد البت بنت النابغة ، وقال كأنك جبل من جمالهم فحذف كما قال تعالى : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ؟ أي وما من أهل الكتاب أحد إلا لسُؤمنين به. قال أبو تراب: سمعت مبتكراً يقول الوَّقَشُ والوَّقَصُ صِغار ُ الحطب الذي تُشَيّع به النار ُ ...

> ومش : أن الأعرابي : الوَمَشَةُ الْحَالُ الأبيض . ونش : الو نش : الرديء من الكلام .

وهش : الوَهُش : الكُسْر والدق ، والله أعلم

انتهى المجلد السادس - حوف السن وحوف الشن

# فهرست المجلد السادس

|      |           | الشين | حرف        |                 |          | حرف السين |      |   |               |            |               |
|------|-----------|-------|------------|-----------------|----------|-----------|------|---|---------------|------------|---------------|
| ***  | 'n        | •     |            | الألف           | فصل      | ۳         |      |   |               | الألف      | فصار          |
| 771  | · .       | •     | رحدة .     |                 | <b>)</b> | ٧.        | ,    | • |               | الباء الم  | ,             |
| 774  |           | •     | ثناة فوقها | التاء الما      | <b>)</b> | 47        |      | • | ثناة فوقها    | التاء الما | )             |
| 774  |           | •     | نائة .     | الناء الما      | b        | * **      | •    | • |               | الجيم      | )             |
| 774  | •         | •     |            | الجيم           | <b>D</b> | 11        | •    | • | لهبلة .       | الحاءا     | <b>)</b>      |
| TYA  | •         | •     |            |                 | <b>)</b> | 77        | •    | • |               | الحاء ا    | •             |
| 797  | ż. •      | •     | •          | しまし             | <b>)</b> | Y 0       | •    | • |               | الدال      | >             |
| 7.1  | •         | ٠     | · ·        | الدال ا         | •        | 11        | •    |   |               | الراء      | 1             |
| T.*  | •         |       |            | الواء           | )        | 1.1       |      | • |               | السين ا    | •             |
| *1.  | • .       | •     |            | الزاي<br>الشن ا | Ì        | 11.       | •    | • |               | الشين      | •             |
| 411  | , · · · · |       |            | الطاء ا         |          | 117       | • •  | • | المجبة .<br>ا | الصاد ا    | •             |
| **** |           |       | *          | العين ا         | <b>)</b> | 147       |      | • |               | العين      | 1             |
| TYY  |           |       |            | الفين ا         | )<br>)   | 107       | 1 44 |   |               |            | ,             |
| ***  | •         | •     |            | القاء           | <b>»</b> | 10%       |      |   | •             | الفاء      |               |
| ***  | •         | •     |            | القاف           | <b>»</b> | 177       |      |   |               | القاف      | ,             |
| ***  | • .       |       | •          | الكاف           | »        | ١٨٨       | •    |   |               | الكاف      | ,             |
| **** | •         | •     |            | اللام           | )        | 7.7       | •    | • |               | اللام      | þ             |
| Til  | •         | •     | •          | الميم           | ))       | 714       | •    |   |               | الميم      | •             |
| 464  | •         | • • • | • •        | النون           | <b>»</b> | 770       | •    | • |               | النون      | •             |
| 777  | •         | • 1.  |            | الماء           | <b>3</b> | 757       | •    |   | . •           | الماء      | <b>&gt;</b> - |
| *17  | •         | 5     | • • •      | الواو           | •        | 404       | •    |   | •             | الواو      | <b>)</b>      |
|      |           | 4.    | ,          |                 |          | 709       | •    | • | •             | الياء      | >             |